









فاعتبارا بالمعنى وهو ان قائما فيه معنى يقوم وأما الدائم فلأنه يصلح للازمنــة الثلاثة وان كان الحال أولى به في أكثر المواضع والاصل في الالفاظ أن تكون مختلفــة بحسب اختلاف للماني لكن ذلك لم يكن في الامكان إذ كانت المعاني بلا نهاية والالفاظ مع اختلاف تركيبها ذات نهاية وغير المتناهي لا يحويه المتناهي فلم يكن بد من وقوع اشتراك في الالفاظ . ويجب أن يعلم أن الفظ مع المعنى خمس أحوال الأول أن يتفقا في اللفظ والمعنى فيسمى اللفظ المتواطئ نحو الانسان اذا استعمل في زيد وعمرو والثاني أن يختلفا في اللفظ والمعنى ويسمى المتباين نحو رجل وفرس الثالث أن يتفقا في المعنى دون اللفظ ويسمى المتباين نحو رجل وفرس الثالث أن يتفقا في المغنى دون اللفظ ويسمى المشترك والمتفق نحو العبن المستعملة في الجمارحة ومنبع الماء والديدبان وغير ذلك والحامس أن بتفقا في بعض اللفظ وبعض المدنى ويسمى المشتق نحو ضارب وضرب والذي يقع فيه الاشتباه من هذه الحمسة الالفاظ المشتركه والالفاظ المتواطئة هل هي عامة أو خاصة والمشقة مم اشتق كقولم النبي والبرية منهم من قال من أنباً وبرأ فتركت الهمزة ومنهم من قال من أنباً وبرأ فتركت الهمزة ومنهم من قال من أنباً وبرأ فترك

## [فصل في أوصاف اللفظ المشترك]

اللفظ انما يحصل فيه النشارك بأن يستوى اللفظان فى ترتيب الحروف وعددها وحركاتها ويختلفا فى المعنى نحو عين وكلب فأنما إذا اختلف ترتيب الحروف نحو حلم وحمل أو العدد نحو القنا والفنا وقدر وقدر أو الحركة نحو قدم وقدم أولم يختلفا فى المعنى نحو الانسان اذا استعمل فى زيد وعمرو فليس شىء من ذلك من الاسماء المشتركة فان اللذى اختلف فى العدد ربما كان من المشترك نحو ضارب وضرب وربما كان من المتباينة نحو القنا والقنابل وربما كانت الكلمة صورتها صورة المشترك فى اللفظ وتكون من المشتقة لاختلاف تقديرها نحو المختار اذا كان فاعلا فان تقديره مفتعل واخذا كان مفعولا فان تقديره مفتعل واخدا محقفل واذا كان

3543543543543543543543543543543543543



الحمد لله على آلائه . وصلى الله على الذي وأوليائه . ونساله أن يجعلنا ممن ابتدأه بفضله ونعمته . وأعقبه برأفته ورحمته . وأن يجعلنا ممن أسبل عليه نور عصمة الأنبياء . وحصن قلوبهم بطهارة النقاء . انه لطيف لما يشاء . قال الشيخ أبو القاسم الراغب رحمه الله تعالى : القصد في هذا الاملاء إن نفس الله في العمر ووقانا من نوب الدهر وهو مرجو أن يسعفنا بالامرين أن نبين من تفسير القرآن وتأويله نكتا بارعة تنطوى على تفصيل ما أشار اليه أعيان الصحابة والتابعين ومن دونهم من السلف المتقدمين رحمهم الله مجملة ونبين من ذلك ما ينكشف عنه المسر ويثلج به الصدر وفقنا الله لمرضاته برحمته وجعل سعينا مسعودا . وقعلنا في الدين محمودا . فنه يستجلب مبدأ التوفيق ومنهاه .

# [فصول لابد من بيانها في مبدإ الكتاب]

رفصل) في بيان ما وقع فيه الاشتباه من الكلام المفرد والمركب . الكلام ضربان مفرد ومركب فالمفرد المسمى بالاسم والفعل والحرف وذلك بالوضع الاصطلاحي سمى بدلك فأما بالوضع الاوّل فكله يسمى اسما و بحق أن صار ثلاثة أقسام فان الكلام إما أن يكون يخبرا عنه وهو الملقب بالاسم و إما خبرا وهو الملقب بالفعل و إما رابطا بينهما وهو الملقب بالحرف والقسمة لا تقتضى غير ذلك وما كان من الخبر نحو فاعل ومفعسل الملقب بالحرف والقسمة لا تقتضى غير ذلك وما كان من الخبر نحو فاعل ومفعسل والبصريون يسمونه اسما اعتبارا باحكام لفظية لانه يدخله ما يدخل الاسماء من التنوين والجر وحروفه والألف واللام ويخبر عنه والكوفيون يسمونه الفعل المدائم أما الفعسل والمحروب يسمونه الفعل المدائم أما الفعسل

جمعا فانه كوثن وناقة هجان وامرأة ضناك فانها كحار ونوق هجان كقوم كرام وعلى ذلك هم يغزون نحو يخرجون وهن يغزون يخرجن وأنت تعصين نحو تشتمين وأنتن تعصين نحو تشتمن ونحو دبر مصدر دبر وجمع الدابر نحو ركب وكثيرا ما يلتق فرعان للفظين متفقين في الصيغة وهما مختلفان في المعنى نحو المصباح لما يشرب منه الصبوح ولما يشتق من صبحت أى أسرجت واشتكي لاظهار الشكوى ولاتخاذ شكوة اللبن .

( فصل ) الاشتراك في اللفظ يقع لاحد وجوه إما أن يكون في لغتين نحو الصقر للبن اذا يلغ غاية الحموضة في لغة أكثرالعرب والصقر للديس في لغة اكثر أهل المدينـة . وإما أن يكون أحدهما متقولا عن الآخر أو مستعارا والفرق بينهما أن المنقول هو الذي ينقله أهـل صناعـة ما عن المعنى المصطلح عليـه أولا إلى معنى آخر قـد تفردوا بمعرفتـه فيبتي من بعد مشتركا بين المعنيين وعلى ذلك الالفاظ الشرعيـــة نحو الصلاة والزكاة أو الالفاظ التي يستعملها الفقهاء والمتكلمون والنحويون. وأما المستعار فالاسم الموضوع كتسمية الشجاع بالاسد والبليد بالحمار والفرق بين حسكم المنقول والمستعار أن المنقول شرطه أن يتبع فيه أهل تلك الصناعة والمستعار لكل واحد أن يستعين فيستعمله إذا قصد معنى صحيحاً فيكون متضمنا لمعنى التشبيه نحو أن تقول ركبت برقا فتعنى به فرسا كالبرق سرعة ورأيت بحرا أي سخيا كالبحر وأما المشتق فشرطه أن يشارك المشتق منه في حروف الاصلية ويوجد فيه ببعض معناه ويخالفه اما فى الحركات نحو ضرب وضرب أوفى الزوائد من الحروف نحو ضرب وضارب واستضرب أو في التقدير نحو المختبار اذا كان فاعملا أو مفعولا وسائر ما تقـــدم فقد بان بهذه الجملة أنواع مفردات الالفاظ وما يقع فيـــه الاشتباه . وأما المركب من اللفظ فما ركب من هذه الثلاثة والتركيب على ضربين تركيب يحصل به جملة مفيدة وذلك اما من اسمين أومن اسم وفعل أو تقديره ذلك وتركيب لابحصل به ذلك ويكون اما من اسمين يجعـلان و احـــدا نحو خمسة عشر وبعلبك او اسم مضاف الى اسم نحو عبد الملك أو اسم وفعل نحو تأبط شرا أواسم وصوت نحو سيبويه 

أو فعل وحرف نحو هــلم أو حرفين نحو انمــا أو من جمل من الكلام وذلك لايكون الآ بجذ ف بعضها نحو بسملة وحيعلة وحوقلة في قولهم بسم الله وحيَّ على الصلاة ولا حول ولا قوة الا بالله وجميع ما يقع فيه الشبه من الكلام المركب لايخــــلو اما ان يكون لشيء يرجع الى مفردات الكلام وذلك على التفصيل المنقدم واما لشيء لايرجع الى ذلك وذلك لايخلو اما ان يكون من جهــة المعنى أو من جهـة اللفظ فاءًا ما كان من جهـــة المعنى فلا سبيل الى ازالتـــه بتعبين العبارات وذاك ان المعانى ضربان جلى و غا.ض فالجــلى ما يمكن ادراكه بادنى تأمل كقوله تعالى • واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احسانا • وقوله تعالى وقل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئًا ، الى قوله و ذاكم وصاكم به لعلكم تتقون ، وأما الغامض فعلى ثلاثة أضرب الاول ان يكون المعنى فى نفسه خفيا نحو الكلام في صفات البـارىء سبحانه ونني التشبيه عنــه والثاني ان يكون الكلام أصلا يشتمل على فروع تتشعب منه كالآيات الدالة على الاحكام الثالث ان يكون مثلا دَائُمُنَا كَقُولُهُمْ فِي الصَّيْفَ صَبِّعت اللَّبِنُّ وَذَلْكُ لَانَ ظَاهِرَهُ يَنْبَىءُ عَنْ شَيء والمقصود غيره و ذلك في القرآن كتمصة موسى مع الخضر في كسر السفينة وقتل النفس الزكية بغير نفس واقامة جدار من غير نفع ظاهر وكتمصة الخصمين اذ دخلوا على داود ففزع منهم وكتوله \* واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم، واللفظ أيضاً ضربان لفظ جلى وهو ان يقع كيفيات اللفظ وكمياته على حسب ما يجب نحو والحمد لله رب العالمين، ولفظ غامض وذلك من ثلاثة أوجه إما من جهة الكيفية وذلك بتقديم ما يقدر تأخيره أو تأخير مايقدر تقديمه نحو قول الشاعر:

## وما مثله في الناس الا ممكا أبو أمه حيّ أبوه يقساربه

وعلى ذلك قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم ان تطوؤهم وتصييم منهم معرة بغير علم ليدخل الله فى رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا والمعتمديم منهم معرة بغير علم ليدخل الله فى رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا والما من جهة الحذف والانجاز فما من جهة الحذف والانجاز فما من من جهة المحدد والانجاز فما من من حمد المحدد المحد

كان من جهة البسط فكقوله تعالى و ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق ، الآية وكقوله و ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيا رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ، وما كان من جهة الايجاز والحذف فكقوله وولكم في القصاص حياة ، و اما من جهة الاضافة وذلك بحسب اعتبار حال المخاطب نحو قولك افعل في الطلب والشفاعة و الامر .

(فصل) في الآفات المانعة المخاطب من فهم مراد المخاطب الآفات المانعة . من ذلك ثلاثة الاولى راجعة الى الخطاب اما من جهة اللفظ أو من جهة المعنى وقد تقدم ذلك والثانبة راجعة الى المخاطب وذلك لضعف تصوره لما قصد الانباء عنه أوقصور عبارته عن تصوير ما قصد الانباء عنه وخطاب الله عزوجل منزه عنها والشائثة راجعة الى المخاطب وذلك اما لبلادة فهمه عن تصور أمثال ذلك من المخاطبة واما لشغل خاطره بغيره وذلك وان كان موجودا في بعض المخاطبين بالقرآن فغير جائز ان يشمل كافة المخاطبين اذ من المستبعد ان يكون الناس قاطبة لايفهمونه .

(فصل) في عامسة ما يوقع الاختلاف ويكثر الشبه . وذلك ثلاثة أشياء حق العالم ان يعني بتهذيبها وسد الثلم المنتقبة عنها أحدها من جهة الناظرين وذلك كنظر فرقتي أهل الجبر والتمدر حيث اعتبر أهل الجبر السبب الاول فقالوا الافعال كلها من جهة البارئ سبحانه وتعالى اذ لولاه لم يوجد شيء منها . وقال أهل القدر ان الممكنات من جهتنا حيث اعتبروا السبب الاخبر وهو المباشر للفعل دون السبب الاول والشالث اختلاف نظر الناظرين من اللفظ الى المعنى أومن المعنى الى اللفظ وذلك كنظر الخطابي الى اللفظ في اثبات ذوات الاشياء ونظر الحكماء من ذوات الاشياء الى اللفظ وذلك تحو الكلام في صفات البارى عزوجل فان الناظر من اللفظ وقع عليه الشبهة العظيمة في نحو الكلام في صفات البارى عزوجل فان الناظر من اللفظ وقع عليه الشبهة العظيمة في نحو لم بينوا بالبراء بن ان الله تعالى واحد منزه عن النكثير فكيف عن الجوارح بنوا الالفاظ على ذلك وحاوها على مجاز اللغة ومساغ الالفاظ فصينوا عما وقع فيه الفرقة الاولى .

﴿ فَصَلَّى ﴾ في أقسام ما ينطوي عليه القرآن من أنواع الكلام . وقسد تقرر ان أنواع الكلام المركب الخبر والاستخبار والامر والنهى والطلب والشفاعة والوارد فى كلام الله تعمالى من ذلك الخبر والامر والنهى وذاك ان علام الغيوب لايحتاج الى الاستخبار وكل ماورد من ألفاظ الاستخبار فعلى الحكاية أوعلى الانكار والتوبيخ والمولى لايطلب من عبده ولا يتشفع اليه فاذن هــذه الثلاثة ساقطــة من القرآن والخبر ما ينطلق عليه الصدق والكذب وخاصيته ان يتعلق بالازمان الثلاث والامر والنهى لاينطلق عليهما ذلك ولايتعلقان الا بالمستقبل وفائدة الخبر ضربان . أحـــدهما القــاء ماليس عند المخاطب اليه ليتصوره نحو أمور الآخرة من الثواب والعقباب . والثاني السَّماء ماقمد تصوره ليتأكد عنده وعلى ذلك جميع ماورد في القرآن مما قد علم بالعقل مثل والله أحــد الله الصمد لم يلد ولم يولد ، وفائدة الامر والنهى شيئان أحـــــ الم المخــاطب على اكتساب محمود واجتناب مذموم والثانى حثه على الوجـه الذى به يكتسب المحمود ويجتنب المذموم المقررين عند المخاطب والغرض الاقصى من الخطاب الخبرى ايصال المخاطب الى الفرق بين الحق والبـاطل ليعتقد الحق دون البـاطل ومن الامر والنهى ان يفرق بين الجميل والقبيح ليتحرى الجميل ويجتنب القبيح فكل خبر إما ان يكون معربا عما يلزم اعتقاده فيسمى الخبر الاعتقادى وذلك نحو ما ينطوى عليه قوله ﴿وَمِنْ يُكْفُرُ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الآية واما ان يكون منبئاً عما يقتضي الاعتبار به فيسمى الخبر الاعتبارى كاخبار الانبياء وأممهم والقرون الماضية والاخبار عن خلق السموات والارض . وكل أمر ونهيي فاما ان يكون أمرا بما يقتضي العقل حسنه ونهيآ عماً يقتضي العقل قبحه فيسمى الاوامر والنواهي العقلية أو أمرا بما تقصر عقولنا عن معرفة حسنه ونهيأً عما تقصر عقولنا عن معرفة قبحه فيسمى الاوامر والنواهي الشرعية . والغرق بين العقلي منها والشرعي ان العقلي لايتغير على مرور الايام ولاينسخ في شيء من الازمان والشرعي ما يتسلط عليه النسخ والتبديل بحسب ما يتعلق به من المنافع .

عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها كما سمعها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع .

### [فصل فى الفرق بين التفسير والتأويل]

الفكسر والسنفر يتقارب معناهما كنقارب لفظيهما لكن تجعسل الفكسر لاظهار المعنى المعقول ومنه قيل لما ينبيُّ عنه البول تُنفسرة وتسمى بها قارورة الماء وجعل السفر لابراز الاعينان للابصار فقيل َستَفرت المرأة عن وجهها وأسفرَ الصبح وسفرت البيت اذا كنسته والتأويل من آل يؤل اذا رجع والتفسير أعم ٌ من التأويل وأكثرُما يستعمل التفسير في الالفاظ والتأويل في المعانى كتأويل الرؤيا والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الآلهية والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها . والتفسير أكثره يستعمل في (معاني) مفردات الالفاظ والتأويل أكثره يستعمل في الجمل . فالتفسير إما أن يستعمل في غريب الالفاظ كالبّحيرة والسَّائبة والوصيلة أوفّ تبيين وشرح كقوله • وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة • وإما في كلام مضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعرفتها نحو قوله تعالى وإنحا النسيء زيادة في الكفر، وقوله تعالى «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» الآية وأما التتأويل فانه يستعمل مرة عاما ومرة خاصًا نحو " الكفر" المستعمل تارة في الجحود المطلق وتارة في جحود البارىء خاصة و"الايمان" المستعمل في التصديق المطاق تارة وفي تصديق دين الحق تارة وإما في لفظ مشترك بين معان مختلفة نحو لفظة وجد المستعمل في الجدة والوجد والوجود . والتأويل نوعان مستكره ومنقاد فالمستكره ما يستبشع اذا سبر بالحجة ويستقبح بالتدليات المزخرفة المزوجة وذلك على أربعة أضرب الأول أن يكون لفظ عام فيخصص في بعض ما يدخل تحته نحو قوله تعالى «وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، حمله بعض الناس على على بن أبي طالب رضي الله عنه فقط والشاني أن تلفق بين اثنين نحو قول من زعم أن الحيوانات كلها مكلفة محتجا بقوله تعالى «وان من أمة الا خلا فيها نذير، وقــد قال تعـالى «وما من دابة في الارض ولا 

## [فصل في كيفية بيان القرآن]

اعترض بعض النباس فقال كيف وصف القرآن بالبيان فقيال تعالى وهذا بيان للناس، وقال وبين الله لكم ان تضلوا، وقال وبلسان عربى مبين، وقال وولقد أنزلنا آيات مبينات، وقد علم ما فيه من الاشكال والمتشابة وما يجرى بجرى الرموز نحو قوله تعالى ووما أنزلنا على الملكين ببابل هاروت وماروت، وقوله وحتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وقد وصفه تعالى بالمتشابه وبأنه لايعلم تأويله الاهو . فالجواب ان البيان المشترط فيه انما هو بالاضافة الى أعيان أهل الكتاب لا الى كل من يستمعه ممن دب ودرج فقد علمنا ان ذلك ليس ببيان لمن ليس من أهل العربية ثم أحوال أهل العربية عتلفة في معرفته ولو كان البيان لا يكون بيانا حتى يعرفه العامة لادى الى ان يكون البيان في كلام السوقي العامي أوالى ان يكون بيانا بوجسه اذ كل كلام بالاضافة الى قوم بيان وبالاضافة الى آخرين ليس ببيان وقد علم ان قوله تعالى واما تنافن من قوم خيانة فانبذ واما تنافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء، من أشرف كلام ولا حظ في معرفته لمن لم يتوفر نصيبه من البلاغة

## • فاقطع لبانة من تعرض وصله •

#### وقول الآخر :

وما المرء مادامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آل

من أفصح كلام ولا يعرف جميع الانام ثم ان القرآن وان كان في الحقيقة هداية للبرية فانهم لن يتساووا في معرفته وانما يخطئون به بحسب درجاتهم واختلاف أحوالهم فالبلغاء تعرف من فصاحته والفقهاء من أحكامه والمتكلمون من براهينه العقلية وآهل الآثار من قصصه ما يجهله غير المختص بفنه وقد علم أن الانسان بقدر ما يكتسب من قوته في العلم تتزايد معرفته بغوامض معانيه وعلى ذلك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال

اللازمة له المنتصب القامـــة أو الماشي برجليـــه أو العريض الاظفار وأما بفضله اللازم منضمنة لاوصاف مختلفة كقولهم فى الجرم العسلوى السياء لما اعتبروا ارتفاعها بالاضافة إلى الارض والجرباء لما اعتبروا نجومها وأنها كجرب في الجلد والخلصاء والملساء لمما عَمَّتِهِ وَاحَالِمًا عَنْدُ فَقَدَانَ تَجُومُهَا وَالرَقْعَاءُ لَمَا اعْتَبَرُوا ظَهُورَ شَبَّهِ الرقاع في المرقع والخضراء لما والقعدة من الافراس ألاترى أنها سميت مطية في قول الشاعر :

#### إلى عشرين ثم قف المطايا مطيات السرور فويق عشر

اعتبروا لونها وعلى ذلك قولهم في المرأة الزوج لما اعتبرت بازدواجها بالرجل والظعينة لما اعتبر

ظعنها معه والقعيدة لما اعتبرت بقعودها فى البيت أوبكونها مطية له كالقعود من الجمال

كقولك الناطق الماثية وكما يبين الشيء بأوصاف كثيرة كذلك قد يبين بأسماء كثيرة

وحلية اذا اعتبر حلولها معه أو حل الأزار له وذلك يفعل لاحد أمرين إما لان الشيء في نفسه لا يمكّن ابرازه الا بالعبارات الدالة على أو صافـــه كمعرفــة الله عزوجل لمــا صعبت لم يكن لنا سبيل اليها الا بصفاته وكأن الله تعالى جعل لنا أن نصفه بهذه الاوصاف لتكون لنا ذريعة إلى معرفته اذلا سبيل لنا اليها الا استدلالا بأوصافه وأفعاله ولذلك قال موسى عليه السلام لما سأله فرعون دوما رب العالمين قال رب السنوات والارض وما بينهما ، ولما قال له « فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، فلم يجبه عن الماهية لما كان البارى تعالى منزها عنها وأحاله إلى صفاته الكثيرة . واما لان الشيء له تركيبات وأحوال فيجعل له بحسب كل واحد منها اسم كما تقدم في أسماء السماء وبحسب ذلك قال عليه الصلاة والسلام سميت محمدا واحمد وخاتما وحاشرا وعاقبها وماحيها لانه محمود وحامد وخاتم الانبياء وحاشر لانه بعث مع الساعة و نذيرا لكم بين يدى عذاب شديد و عاقب لانه عقب الانبياء وماح لانه محى

and the state of t

مكلفون والثالث ما استعين فيه بحبر مزور اوكالمزور كقوله تعالى «يوم يكشف عن ساق ۽ قال بعضهم عني به الجارحــة مستدلا بحـديث موضوع والرابع ما يستعان فيه باستعارات واشتقاقات بعيدة كما قاله بعض النـاس في البقر أنه انسان يبقر عن أسرار العملوم وفى الهممدهاد أنه أنسان موصوف بجودة البحث والتنقير فالأوّل أكثر مايروج على المتفقهـــة الذين لم يقووا في معرفة الخاص والعام والثاني على المتكلم الذي لم يقوف معرفة شرائط النظم والثالث على صاحب الحديث الذي لم يتهذب في شرائط قبول الاخبار والرابع على الأديب الذي يتهذب بشرائط الاستعارات والاشتقاقات والمنقاد من التأويل ما لا يعرض فيه البشاعة المتقدمة وقد يقع الخلاف فيه بين الراسخين في العــــلم لاحدى جهات ثلاث إما لاشتراك في اللفظ نحو قوله تعانى « لاتدركه الابصار » هل هو من بصر العين أومن بصر القلب أولامر راجع إلى النظم نحو قوله تعالى «واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا ، هل هذا الاستثناء مقصور على المعطوف أو مردود اليه والى المعطوف عليه معا وإما لغموض المعنى ووجازة اللفظ نحو قوله تعالى «وان عزموا الطلاق فان الله صميع عليم ﴾ والوجوه التي يعتبر فيها تحقيق أمثالها أن ينظر فان كان ما ورد فيه ذلك أمرا أو نهيا عقليا فزع في كشفسه إلى الادلة العقليسة فقد حث تعالى على ذلك في قوله تعالى كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الالباب ، وان كان أمرا شرعيا فزع في كشفه الى آية بحكمة أوسنة مبينة و ان كان من الاخبار الاعتقادية فزع الى الحجج العقلية وان كان من الاعتبارية فزع الى الاخبار الصحيحة المشروحة في القصص .

### [فصل في الوجوه التي بها يعبر عن المعنى ويبين بها]

لما كان المعنى الواحد يقرب من الافهام بعبارات مختلفة لاغراض متفاوتة وجب أن يبين الوجوه التي منها تختلف العبارات عن المعنى الواحد فالمعنى الواحد قد يدل عليه بأشياء كثيرة إما باسمـــه نحو إنسان أو نسبه نحو آدمي وولد حواء أو بأحـــد خصائصه  مبهم فانها مستحسنة متى حصل فيها شرائط البلاغة نحو ذكر جبريل وميكائيل ثم ذكر المــلائكة وذكر النخل والرمان بعد ذكر الفاكهة ولذلك ماكان من تحوُّ زيادة اللام في. شكرته وشكرت له وأما المستنكر المستكرة عند أكثر المحصلين فكل زيادة أدعى فيها أن وجودها وعدمها سواءكما زعم بعضهم أن ذلك كالكاف في قوله تعالى و ليس كمثله. شيء» والوجه في قوله تعالى • فأينها تولوا فثم وجه الله » أي الله و قوله • بسم الله ۽ أي بالله وقوله تعالى «ما منعك أن لاتسجد» أى أن تسجدو كل ذلك يجيء الكلام عليه في مواضعه في أنها ليست بزائدة وأن لها معاني صحيحة وبعض الناس تحروا في آيات ذكرها الله تعالى على سبيل المثل تطلب الحقائق ورأوا أن ذلك المعنى اذا لم يكن له وجود على سبيل الحقيقة كان كذبا وذلك في نحو قوله تعالى « خصهان بغي بعض، على بعض ، وقول ابراهيم عليه السلام 1 بل فعله كبيرهم هذا ٤ حتى ان بعضنا حمـل قول النبي عليه الصلاة. والسلام أن ابراهيم لم يكذب الا ثلاث كذبات كلها يماحك بها عن دينــــه قال انى سقيم وهذه أختى وبل فعله كبيرهم على الحقيقة وخنى عليه أن الذكور على وجـــه المثل اذا تحرى به معنى صحيح لم يكن كذباكما يقال لمن وقع منـــه تضييع أمر . الصيف ضيعت. اللبن . وأنكر بعضهم قول المفسرين ان هـــذا كذا مضمر وقال الاضهار انمـا يستعمل يعني أن بنيةَ الكلام تؤدى معني ذلك عن غير نطق به نحو قولهم "أحشفا وسوء كيلة". فان هذا الكلام يقتضي أتجمع على وبه مضمون الكلمة وذلك معلوم للسامع .

### [ فصل فى العموم والخصوص من جهَّة المعنى ]

وذلك ثلاثة أضرب ، عام مطلق وهو الجنس نحو قولنا الحيوان أو الحبوب وخاص مطلق مثل زيد وعمرو وهذا الرجل وعام من وجه خاص من وجه نحو الانسان فانه بالاضافة الى الحيوان خاص وبالاضافة الى زيد وعمرو عام والعام اذا حمل على الخاص صدق القول نحو زيد انسان وحيوان والانسان والخاص اذا حمل على العام كذب نحو

### [ فصل في الحقيقة والمجاز]

THE PARTE OF THE PARTY OF THE P

الحقيقة مشتقة من الحق والحق،يستعمل على وجهين . أحدهما في الموجود الذي وجوده بحسب مقتضي الحكمة نحو قولنا الموت حق والبعث حق والحساب حق والثانى لملاعتماد المطابق لوجود الشيء في نفسه أو في القول المطابق لمعني الشيء الذي هو عليــه نحو أن يقال ان اعتقاد فلان في البعث حق وقوله في الثواب والعقاب حق ويضاد الحق الباطل واذا فهم الحق فهم الباطل لان العلم بالمتضادين واحسد. وأما الحقيقة فانها تستعمل في المعنى تارة وفي اللفظ تارة فأما استعالها في المعنى تارة فعبارة عما ينبيء عن الحق ويدل عليه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لحارثة لما قال أصبحت مؤمنا حقا قال لكل حق حقيقـــة فما ايمانك أى ما الذي ينبيء عن ذلك ويستعمل في العمل والاعتقاد والخبر فيقال هذا فعل وخبر وقول له حقيقة ويستعمل فى ضدها الحجاز والتسمح والتوسع خيقال هذا فعل واعتقاد وخبر فيه تجوز وتسمح وتوسع ولا فرق بين أن يكون مثل هذا الخبر بلفظ مجاز أولفظ حقيقة في أنه يقال هو حقيقة اذا كان مطابقاً لما عليه الشيء فى نفسه واذا استعملت فى اللفظ فالمراد به اللفظ المستعمل فيها وضع له فى أصل اللغــة من غير نقل ولا زيادة ولا نقصان والمجاز على العسكس من ذلك وكلاهما ضربان . أحدهما في مفردات الالفاظ . والثاني في الجمل فالمجاز في المفردات إما أن يكون بنقل نحو فلان عظيم الحافر ويراد به القدم أو بزيادة نحو أنظور فى أنظر وارأيت لوكان على أبيك دين فقضيته أو نقصان نحو "رس المنا بمتالع فابان" أى المنازل وربما يكون اللفظ الواحمد من وجه حقيقة ومن وجمه مجازا نحو قولهم فلان عظيم الاقدام فمن حيث استعمل القدم حقيقة ومن حيث أتى بلفظ ألجمع مجاز . وأما المجاز في الجمل فمن حبث عنه لدلالة عليه فكذلك من الايجاز نحو حذف المخبر عنه تارة والحبر تارة والمضاف تمارة والمضاف اليسده تارة والمفعول تارة والفاعل تارة وأمثلتها مشهورة يستغنى عن ذكرها وأما الزبادة فلا شبهة أن كل زيادة تقتضي زيادة معني أو بسط مختصر أو شرح 

الحيوان انسان والانسان زيد الا اذا تيد لفظاً أوتقديرا فيقسال همذا الانسان زيد أو الانسان زيد ويجعل الالف واللام للعهد لا للجنس أو يراد ان معنى الانسانية كله موجود في زيد فاذا ثبت ذلك فالمفسر اذا فسرالعام بالخساص فقصده ان يبين تخصيصه ويذكر مثاله لانه لم يرد انه هو هو لا غير وكثير ممن لم يتدرب بالقوانين البرهانيــة اذا رأى عاما مستعملاً في خاصين قدر أن ذلك جار مجرى الاسماء المشتركة فيجعله من بابها وعلى ذلك رأيت كثيرا ممن صنفوا في نظائر القرآن فقـالوا الاثم ارتكاب الذنب والاثم الكذب احتجاجا بقوله ولايسمعون فيها لغوا ولا تأثيها ، والاثم عام في المقال والفعال وانما خص فى هذا الموضع لان السهاع ليس الا فى المقال وعلى ذلك قال اللحيانى الخوف القتال لقوله « فاذا ذهب الحوف سلقوكم» والقتل لقوله « واذا جاءهم أمر من الامن أو الحوف أذاعوا به ﴾ والعلم لقوله ﴿ لمن خاف من موص جنفاً أو اثماً ﴾ أي علم وذلك من ظهور سوء التصور بحيث لايحتاج الى تبين وأما الخاص فتفسيره بالعام جائز اذا قصد تبيين جنسه نحو الحرباء دويبة والحرباء الحيوان .

## [فصل فى تبيين الوجوه التي يجعل لاجلها الاسم فاعلا فى اللفظ]

و هو فصل يكثر الشبه لأجله ويتعلق به الفرية.ان المنسوبان الى الجبر والقدركل فعل من أفعال غير الله تعالى نحو التجارة والكتابة يحتاج في حصوله الى أشياء الى فاعل يصدر عنه الفعل كالنجار والى عنصر يعمل فيه كالخشب والى عمل كالنجر والى مكان وزمان يعمل فيهما والى آلة يعمل بها كالمنجر والمنحت والى مثال يعمل عليه ويحتذي نحوه والى غرض يعمل لاجله مايعمل ثم الفاعل قد يحتاج الى من يسدده و يرشده والغرض قد يكون على تحوين قريب وبعيد فالقريب اتخاذ النجار الباب ليحصل به نفعاً والبعيد ليحصن البيت وكل ذلك قد ينسب اليه الفعل فيقـال أعطانى زيد اذا باشر العطاء وأعطانى الله لما كان هو الميسر له وربما جمع بين السبب القريب والبعيد فيقال اعطاني الله وزيد قال الشاعر :

فنسب الى المسبب الاول وهو الله تعالى والى السبب الاخير وهو الضرب والى المنوسط وهو الجد وقال تعالى والله يتوفى الانفس حين موتها ، وقال تعالى وقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ۽ فاسند الفعـل في الاول الى الآمر به وفي الثاني الى المبـاشر له. وقال الشاعر في صفة درع . والبسنيه اليها لـكي . وقال آخركـاهم محرق، فنسب في الاول الى عاملها وفي الثاني الى مستعملها وفي صفة نبال ، كستها ريشها مضرحيـــة ، فنسب كسوتها الى الطير التي اتخذ منها ريشها وقيل يداك أوكتاوفوك نفخ فنسبه الى الآلة المتصلة ويقال سيف قاطع فنسب الى الآلة المنفصلة وقيل ضرب فيصل وفاصل وطعن جائف فنسب الى الحدث وقيل سركاتم وعيشة راضية فنسب الى المفعول وقال وحرما آمناً، فنسبه الى المـكان وقيل يوم صائم وليل ساهر وقال ، وما ليل المطى بنائم . فنسبه الى الزمان فلما كانت أفعـالنا على ذلك صح في الفعل الواحــد أن يثبت لاحد الاسباب مرة وينني عنه مرة بنظرين مختلفين على ذلك قول الشاعر:

#### حسن اللقا حرمت من لم بحرم أعطيت من لم تعطه ولو انقضى

فأثبت له الفعل ونفاه عنه معا بنظرين مختلفين ويقال هذا الخشب قطعته لم يقطعه السكين بمعنى أنه جعل تأثيره لك لا للسكين ويقال قطعــه السكين لم يقطعه وبتصور هذا الفصل تزول الشبهـــة فيما يرى من الافعال منسوبا إلى الله تعالى منفيا عن العبد ومنسوبا إلى العبد تارة منفيا عن الله تعالى نحو قوله تعالى «فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم» و قوله تعالى وما رميت إذرميت ولكن الله رمي، وقوله تعالى هما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ، وبيان ذلك أن الفعل الذي تباشره يعتبر على وجهين أحدهما بالاضافة إلى مه اشره فيقال فعل فلان كذا ولم يفعل كذا والثانى الاعتبار بميسره والمقدر له والموفق لسبيله وأنه لولا سوابق تعمه لما وجد ذلك بل ما وجد شيء من أفعالنا وذواتنا وأنه تعالى السبب الأول الذي يصح ارتفاع ما سواه ولا يصح ارتفاعه . تعالى علواً كبيراً . فاذا النظر إلى أفعالنا وإلى من يسرها لنا نظران نظر من أفعالنا إلى فعــل البارى فيتوصل بها

إلى معرفتـــه ونظر من إنعامه علينا بقوابًا وتسهيل سبيلنا إلى ايجاد أفعالنا وهذا الثاني لا سبيل الى تصوره أن لم يوفق في الاول ولم يجعله ذريعة إلى الوصول إلى هذا وبهذا السبيل. دعا الناس إلى الايمان فقال ، آمنوا بالله ، و ، من آمن وعمل صالحا ، ، وأن ليس للانسان الا ماسعي، فلما نبأهم عرفهم أن ذلك كله بتوفيقه فقال تعالى ، قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هـــداكم، وقال تعالى ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلُ الله لَهُ نُورًا قَمَالُهُ مِنْ نُورٍ، فَلَما عــــلم تعالى أن قــــد صار لهم قوة يمكنهم أن ينظروا سن آلائه إلى أفعالهم قال تعالى و فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي، فأضاف أفعالهم إلى نفسه. عند تناهى معارفهم بخلاف ما فعل في الاول فاذا تقررت هذه الجملة علم أنه لافاعل والله تعالى كل أفعاله ابداع لا في مادة ولا من شيء ولاعلى مثال ولا في زمان ولا ني مكان ولا بآلة ولا بمرشد ومعين فهو الفاعل الحقيقي وما سواه فاعل على ضرب من التوسع ويهذا النظر ورد الشرع وأجمع الصدر الأول من المؤمنين على أن الافعال كلها بمشيئة الله وارادته ومن جهته وأطلقوا على الله لفظ الشيء كما يطلق عــــلي غيره بنظرين مختلفين فان بعض الناس قد ذكر أن الشيء في الاصل مصدر شاء فاذا استعمل فيه تعالى. فبمعنى الشائي واذا استعمل في غيره فبمعنى المشاء وذلك في اللغسة مستمر لان المصدر يطلق على الفاعل والمفعول حميماً قال وتصور هذه الحقيقة من لفظة الشيء مما ينبهنا أن هذه اللغة من جهة الله تعالى .

## [ فصل فى بيان الالفاظ التي تجيء متنافية فى الظاهر ]

كثيراً ما نجىء الالفاظ فى الظاهر كالمتنافى عند من لم يتدرب بالبراهين العقايدة والعلوم الحقيقية وربما يغالط الملحد بألفاظ من القرآن فى نحو ذلك العجزة فيشككهم مثل أن يقول قد ثبت من بداية العقول أن الننى والاثبات فى الخبر الواحد اذا اجتمعا لابد من صدق أحدهما وكذب الآخر نحو أن يقال زيد خارج زيد ليس بخارج وقد رأينا فى

القرآن أخبارا متنافية فلا بد من أن يكون أحسدهما صدقا والآخر كذبا وذلك مثل قوله تعالى ورأقبل بعضهم على بعض يتسائلون، مع قوله وفلا انساب بينهم يومثذ ولايتسائلون، وقوله اخبار عن الكفار أنهم يقولون «والله ربنا ما كنا مشركين» مع قوله تعالى «ولا يكتمون الله حـــديثا ، وقوله تعالى و هـــذا يوم لا ينطقون ، مع قوله تعالى ووأقبل بعضهم على بعض بتسائلون، وقوله تعالى انحشرهم بوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصماه مع قوله تعالى ۽ ورأى الحجر مون النار، وقوله تعالى « دعوا هنالك ثبورا ، مع قوله تعالى «سمعوا لهـا تغيظا وزفيرا» وقوله تعالى «فوربك لنسئلنهم أجمعين عمــا كانوا يعملون» مع قوله تعالى و فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان و وقوله تعالى و وان منكم الا واردها، مع قوله تعالى و ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وقبل الجواب عن ذلك يجب أن نقدم مقدمــة تزول الشبهة بها عن ذلك وعن أمثالها ويكتنى بتصورها عن آحاد هذه الاسئلة ونظائرها وهو أن الحبرين الذين أحسدهما نعي والآخر إثبات انما يتناقضان اذا استويا في الخبر والمخبر عنه وفي المتعلق بهما وفي الزمان والمكان وفى الحقيقية والحجاز أما اذا اختلفا في واحمد من ذلك فليسا بمتناقضين نحو أن يقال زيد مالك زيد ليس بمالك وتربد بأحد الزيدين غير الآخر أو تربد بأحد المالكين المبنى من الملك وبالآخر المبني من الملك الذي هو الشد أو تريد بأحــدهمـا المـالك في الحــــال وبالآخر أنه نمن يصح ملكه كالعبد أو تعني بأحـدهمـا باصبهان وبالآخر ببغداد أو تعني بأحدهما في زمان وبالآخر في زمان آخر عبر الزمان الاول فكل هذا لا تشافض فيه فان المراد بَأَحَدُ الخَبْرِينَ غَيْرَ المرادُ بالآخرِ وعلى ذلك كُلُّ مَا يُوصَفُ بُوصِفَينَ مَتَضَادِينَ على نظيرين مختلفين نحو من يقول في الرحي والبكرة الدائرة على مركزها أنها سائرة أو منتقلة لاعتبار بعض أجزأتها ببعض ويقول آحر أنها غيرسائرة أوغير منتقلة اعتبار بجملة أجزائها وانها لا تبدل عن المركز فان ذلك لاتضاد بينهما وكذلك اذا قيل فلان لين العود ويراد به في السخاء قول مع قول آخر ليس بلين العود ويراد به في الشجاعة وعلى ذلك ما يختلف به الحال في الاضافة إلى حالين أو إلى نفسين نحو أن بقال المال صالح اعتبارا بحال ما أو بذات ما ويقول الآخر أن المال ليس بصالح اعتبارًا بحال أخرى أو بذات أخرى

الايجاز قوله تعالى في وصف ارتفاع الاسباب المكروهة عن أوليائه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون ؛ فنني بذلك كل تنقبص اذا كان جميعه في حصول مكروه و فوت محبوب وقد نفاهما بذلك وقال في فاكهة أهل الجنة « لا مقطوعـــة ولا ممنوعة ، فنني بذلك جميع الآفات العارضة لمطاعم الدنيا وقال في صفة خمرهم « لا فيها غول ولاهم عنها ينزفون يـ فنني بذلك كل مكروه يعرض فيها وأخبر بكل ما كان من أمر فرعون وآله بألفاظ يسيرة وذلك في قوله هكم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهین، فذكر فیه ما قبل انه ینطوی علیه من أوراق وجلود من السفر ومن عجیب ما فينه ان كل ما علم السامع واستغنى عنه من ألفاظ ترك ذكره وتخطى الى ما بعده نحو قوله تعالى « أن اضرب بعصاك البحر فانفلق » فترك ماكان من موسى ثم ترك ماكان منه ومن أصحابه في دخولهم البحر وتخطى الى ذكر ما صنع بهم . وأما الراجع الى المعنى فمذكره تعمالى أصولا منطوية على فروع بعضها بينه النبي عليمه السلام وبعضها فوض استنباطه الى الراسخين في العلم تشريفًا لحم وتعظيما لمحلهم لكي تقرب منزلة علماء هذه الامة من منزلة الانبياء في استنباطهم بعض الاحـكام ولاختصاص هذه الاهـــة بهذه المنزلة الشريفة قال عليه الصلاة والسلام "كادت أمثى تكون أنبياء" وعلى ذلك قال تعالى «وكذلك جعلناكم أمة وسطاء الآية وقبال «كنتم خير أمة أخرجت للنباس» فجعلهم في ذلك

## [ فصل فى انطواء القرآن على البراهين والادلة ]

ما من برهان ولا دلالة وتقسيم وتحديد مبنى على كليات المعلومات العقليــة والسمعية الا وكتاب الله تعالى قد نطق به . لكن أورده تعالى على عادة العرب ، دون دقائق طرق الحكماء والمتكلمين لامرين : أحدهما بسبب ما قاله : «وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم » الآية والثانى : ان المائل الى دقيق المحاجمة هو العاجز عن اقامـة الحجمة بالجملى من الكلام ، فإن من استطاع ان يفهم بالاوضح الذى يفهمه

وعلى ذلك الحكم فى كل ماله مبدأ وغاية مثل الايمان والشرك والتوكل وذلك أن الايمان لما كان مبدأه اظهار الشهادتين كما قال علبه الصلاة والسلام فى الجارية التى أشارت إلى السهاء أنها مؤمنة وكان غايت ما قال تعالى وانما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجات قلوبهم والآية صح أن يقال لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وأن يقال يزنى الزانى وهو مؤمن وعلى ذلك كل ما هو مركب من شيئين أو كان له مبدأ وغاية كما تقدم صدق فيه أربعة أخبار بأربع نظرات نحو أن بقال السكنجبين حلو السكنجبين حامض السكنجبين حامض السكنجبين لا حسلو ولا حامض متى تصورت هذه المقدمة سهل الجو اب عن هذه الآيات اذكل ذلك راجع إلى أحد الاسباب المذكورات من المخالفات.

## [ فصل فى بيان انطواء كلام الله تعالى على الحكم كلها علميها وعمليها ]

كتاب الله تعالى منطو على كل ذلك بدلالة قوله تمالى الوكل شيء أحصيناه في المام مبين ، وقوله وماكان حديثا بفترى ولكن تصديق الذى ببن يديه وتفصيل كل شيء وقوله تعالى و وزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ، لكن ليس يظهر ذلك الا للراسخين في العلم ولكونه منطويا على الحريم تبيانا لكل شيء لكن ليس يظهر ذلك الا للراسخين في العلم ولكونه منطويا على الحريم كلها قبل في تفسير قوله تعالى و ومن يؤت الحركمة فقد أونى خيرا كثيرا ، أنه عنى به تفسير القرآن ثم منازل العلماء تتفاوت في تفهمه ولذلك قال تعالى و ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الامر منهم العلمه الذين يستنبطونه منهم ، وأعظم ما يقصر تفهم الاكثرين عن ادراك حقائقه شيئان أحدهما راجع إلى اللفظ والاخر إلى المعنى قالراجع الى اللفظ شيئان أحتدهما ما اختص به اللغمة العربيسة من الايجاز والحسذف والاستعارات شيئان أحتدهما ما اختص به اللغمة العربيسة من الايجاز والحسذف والاستعارات والاشارات اللطيفة والامحات الغامضة مما ليس في سوى هذه اللغة والاخر مما يوجد في القرآن خاصة من الايجازات والحذف مما ليس في عبره من الكلام والما فه من اللفظ البسير المنطوى على المعنى الكثير قال عليه الصلاة والسلام أرتبت جوامع الكلم فن مثال البسير المنطوى على المعنى الكثير قال عليه الصلاة والسلام أرتبت جوامع الكلم فن مثال البسير المنطوى على المعنى الكثير قال عليه الصلاة والسلام أرتبت جوامع الكلم فن مثال

الاكثرون لم ينحط الى الاغمض الذى لايعرفه الا الاقلون مالم يكن ملغزاً. فاخرج التعالى مخاطباته فى محاجة خلقه فى أجل صورة تشتمل على أدق دقيق لتفهم العامة من جايها ما يتمنعهم ويلزمهم الحجة، ويفهم الحواص من أثنائها ما يوفى على ما أدركه فهم الحكماء. وعلى هذا النحو، قال عليه الصلاة والسلام "إن لكل آية ظهراً وبطناً ولكل حرف حداً ومطلعاً"، لاعلى ما ذهب البه الباطنية. ومن هذا الوجه كل من كان حظه فى العلوم أوفر، كان نصيبه من علم القرآن أكثر. ولذلك ، اذا ذكر تعالى حجة على ربوبيته ووحدانيته أتبعها مرة "باضافنها الى أولى العقل ، ومرة " الى أولى العلم، حومرة " الى السامعين ومرة " الى المفكرين، ومرة " الى المتذكرين تنبيهاً على ان بكل قوة من حدة القوى يمكن ادراك حقيقة منها، وذلك نحو قوله تعالى: « فان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ، وغيرها من الآيات .

## [ فصل فى الاحكام التى عايها مدار الاديان وما بجوز فيه النسخ وما لا يجوز فيه من الاحكام ]

الاحكام التى تشدل عليها الشرائع ستة: الاعتقادات ، والعبادات ، والمشهبات ، والمعاملات ، والزاجرات ، والآداب الخلقية . فالاعتقادات خمسة اثبات وجود البارىء جل ثنائيه بصفاته واثبات المسلائكة الذين هم السفراء بين الله وبين خلقه والكتاب والرسل والمعاد وقد انطوى على ذلك قوله تعالى ه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، الآية وأما العبادات فنمانية الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والاعتكاف والقرابين والكفارات . والمشتهبات أربع المأكولات والمشروبات والمذكر حات والملبوسات والمعاملات أربع المعاوضات كالبيع والاجارة وما يجرى عبراهما والمخاصمات كالموسات والموارى والبركات كالوصايا والمواريث والمزاجر خمس مزجرة عن فوات الارواح حفظاً للنفوس كالقصاص والدية ومزجرة لحفظ الاعراض كحد القذف والفسق ومزجرة لحفظ

الانساب كالجلد والرجم ومزجرة لحفظ الاموال كالقطع والصاب ومزجرة لحاية البيضة كالقتل للمرتد وقتال البغاة وأما الآداب الخلقية فثلاثة ما يختص به الانسان فى نفسه واصلاح أخلاقه كالعلم والحلم والسخاء والعفة والشجاعة والوفاء والتواضع وما يحتص به فى معاشرة ذويه ومحتصيه كبر الوالدين وصلة الارحام وحفظ الجـار ورعاية الحقوق ومواساة أهمل الفقر ونصرة المظلوم واغاثة الملهوف وما يختص به أولو الامر من سياسة الرعبة والفرق بين الشرعيات والآداب الخلقية ان الشرعيات محدودة الكميات والكيفيات ولنارك عامتها عقوبة محدودة . وأما الآداب الحلقية فغير محدودة الكميات والكيفيات. وليس لتاركها عقوبة بل هي موكولة الى ذوى الانفس الزكية ووما يعقلها الا العالمون ، وعلى جمهور ذلك دل قوله تعالى « وقضى رباك ألا تعبدوا الا اياه ۽ الى قوله « ذلك بما أوحى البك ربك من الحكمة » وأشرف هذه الانواع الخمسة الاعتقادات لانه في حيز العلم والباقيات في حيز العمل والعلم هو المبدأ والعمل تمام ولا يكون تمام بلا مبدأ . وقد يكون مبدأ بلا تمام ولان العلم أصل والعمل فرع ولا ثبات للفرع الا بالاصلكما لاكمال للاصل الا بالفرع ومتفق عند كل أحد ان الاعتقاد مقدم على العمل حتى انهم يتباينون بما ينفع من الاختلاف في الاعتقادات دون الاعمال وتصير بفساد الاعتقاد المحاسن كلها مقابح ثم يتبعه أمر العبادة فان المخلل بالصلاة والصيام والاغتسال من الجنابة عند المسلمين أعظم من مرتكب الظلم وكذا ترك السبت عند اليهود وترك العبادة عند النصارى وترك الزمزمه عند المحبوس أعظم من ظلم العباد فان العبادة هي المحافظة على حق الله والورع عن ظلم الناس المحافظة على أحكامه والعابد أعلى من الورع وبعد ذلك يجب ان نبين ما يجوز فيه النسخ ومالا يجوز وقد علم أن النسخ لا يصح الا في التعبد الذي هو الامر والنهي دون الاخبار كما يصح ذلك في الاعتقادات المذكورة اذ كان ذلك أشياء أمرنا ان نعرفها على به فنعتقدها بحسب ما هي عليه وذلك لا يتغير وما كان من الآداب الحلقية فانما هي ما هي عقليات ظاهرة لايأتي شرع بخلاف مقتضاها . وأما العبادات والمعاملات والمزاجر فمما لا يصح في أصولها النسخ وانما يصح في فروعها وذاك انه محال ان تنفك شريعة من 

**\*** 

روى عن عيسى عليه السلام اذا لطم أحدكم على أحدد جانبيه فليعرض عليه الجانب الآخر وقال ادع الناس الى الدين بالمقال دون القتال قيل ان المزاجر كما تكون بالقتال قد تكون بالمقال فلا بد ان يكون لهم مزاجر ثم ان مزاجرهم قد وردت بها التوراة فاستغنى بها عيسى عليه السلام عن تبيينها وما ذكر من تمكين الجانب الآخدر من اللطم فحث منه على العفو واحتال المكروه .

### [ فصل فيما يحتاج اليه في التفسير من الفرق بين النسخ والتخصيص ]

النسخ والمسخ بتقاربان كذا قال الخليل الا ان المسخ في نقل الاعيان والنسخ في نقل الصور نحو نسخ الكتاب وهو نقل صورة الكتابة الى غيره من غير ابطال لرسم الاول ونسخ الظل الشمس اذا أزالها وحقيقة النسخ إزالة مثل الحكم الثابت بالشرع بشرع آخر مع التراخي والفرق بينه وبين التخصيص ان التخصيص قد يكون في الخبر والنسخ لايكون فيه والتخصيص اخراج مالم برد بالخطاب من الاعيان والمعانى والامكنة والنسخ اخراج مالم يرد من الحسكم في بعض الازمنة والتخصيص في الاكثر مقرون بالمخصوص لفظأ أو تقديرًا والنسخ لايكون الا متأخرًا عن المنسوخ ومتى اقترن به سمى تخصيصا وكان النسخ في الحقيقة ضربا من التخصيص الا انهما في المتعارف مختلفان وقد تصور عدة ممن صنفوا في النسخ بعض ماهو بيان للمجمل أو تخصيص للعام بصورة الناسخ وذلك نحو قوله تعالى « أن الذين يأكلون أموال اليتاى ظلماً انما يأكلون في بطونهم نارا » قال بعضهم نسخ ذلك بقوله ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيا فَلْيَسْتَعْفُفُ وَمَنْ كَانَ فَقَبْرًا فَلَيْأَكُلُّ بِالمعروف ﴿ وهذا بيان ماليس بظلم من أكل مالهم ونحو قوله تعالى « يستاونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس » قال فلم تحرم ثم قال تعالى « انما الخمر و الميسر والانصاب» الآية وهذا أيضاً بيان للاول وذاك أن ماكانت مضرته أكثر من نفعه فالعقل بالجمسلة بقتضى تجنبه ولكن لما كان ذلك غير صربح اكده بالآية الأخرى ومن التخصيص انذى يعد نسخا قوله تعالى ﴿ وَلَا تَنْحَكُوا المشركات حتى يؤمن ﴾ مع قوله تعالى ﴿ والمحصنات

الشرائع عن عبادة الله تعالى واقعة في حيز البدن وهي مثلالصلاة وعبادة في حيز المال وهي كالزكاة وعبادة في امساك الشهوة كالصوم وان تنفك عن معاملات تحثهم على العدالة وتمنعهم عن التهارج وعن مزاجر تزجرهم عن استباحة نفوس الغير واعراضهم وأموالهم وانسابهم واما هيآتها واشكالهما وأمكنتها وأزمنتها واعدادها فهي فروعها التي لم تزل بعرض النسخ على حسب ماعرف الله تعمالى من مصلحة كل قوم ومما يدلك على انه لا نسخ في عامة أصول هذه الاشياء ماورد من النصوص على ذلك في القرآن نحو قوله تعالى « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا البك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أتيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقوله «وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الآية وقال حكاية عن عيسى «وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حياء وقال في الركاة ووويل للمشركين الذين لا يؤثون الزكاة، وقال في القبلة وولكل أمة جدلنا ونسكا هم ناسكوه ، وقال في الصوم «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ، وقال في الاعتكاف «وطهر بيتي للطائفين والعاكفيني » وقال في القرابين ﴿ وَ اتَّلَ عَلَيْهِمْ نَبُّ ابْنِي آدَمُ بِالْحَقِّ اذْ قَرْبًا قَرْبًانَا ﴾ وحكى عن اليهود ﴿ اللَّذِينَ قَالُوا انْ الله عهد الينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأنينا بقربان تأ<sup>-</sup>دله النار» وفي الجهاد « وكاين من نبي قاتل معهد ربيون كثير \* وقال في القصاص \* وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس \* وقال في المطاعم والمشارب «كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل » الآية وقال « فبظــــلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، وقال في المزاجر «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الفسدت الارض ۽ وقال في أخرى ۽ لهدمت صوامع وبيع، وقال «ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ، وذكر في الآداب وصايا لقان لابنه وهو يعظه ، يابني لاتشرك بالله ، الى قوله ﴿ وَلا تَصْعَرُ خَدَالًا للنَّاسُ وَلا تَمْشُ فِي الْارْضُ مَرْجًا ﴾ الى غير ذلك من الآيات وآكد من ذلك كله وقد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي ۽ الى قوله ۽ ان هذا لئي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى ۽ وقال في الردع ۽ لـــکل جعلنا منکم شرعــــة ومنهاجا ، فان قبل ان المزاجر ليست في كل شريعة ألا ترى انه قبل لم تكن في النصرانية لما

من الذين أوتو ا الكتاب ؛ و على هذا ما حكى أنه لما نزل قوله تعالى ه لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله » شتى ذلك على بعض أو لى الضرر فنزل قوله تعالى «غير أولى الضرر» ، قمرونا بقوله تعالى « القاعدون من المؤمنين» وهذا القدر يدل على كثير مما ذكروه من أمثال ذلك .

( فصل ) في أنه هل في القرآن مالا تعلم الأمة تأويله . اختلفوا في ذلك فذهب عامة المتكلمين إلى أن كلَّ القرآن يجب أن يكون معلوما والا أدَّى إلى بطلان فائدة الانتفاع به وأن لا معنى لانزاله وحملوا قوله تعالى ٥ والراسخون في العلم ٤ على أنه عطف على قو له تعالى «لايعلم تأويله الاالله والراسخون في العلم» وجعلوا قوله تعالى «يقولون آمنا به» في موضع الحال كما قال :

#### والبرق بلمع في غمامه الربح يبكى شجوها

أى البرق يبكى لامعا وقوى ذلك بفراءة ابن مسمود فيما قيل « وبقولون آمنا به » بالواو وعامة أعيان الصحابة وكثير من المفسرين بعدهم ذهبوا إلى أنه يصح أن يكون في القرآن بعضُ مالا تبعلم تأويله الا الله . قال ابن عباس انزل ( الله ) القرآن على أربعة أوجسه وجه حلال وحرام لايسع أحدا جهالته ووجسه يعرفه العرب ووجه تأويله يعلمه العمالمون ووجمه لا يعملم تأويله الا الله ومن انتحل فيه علمما فقد كذب وحمل الآية على أحد وجوه ثلاثة أحدهما أنه جعل التأويل بمعنى ما تؤل اليه حقائق الاشياء من كيفيائهـا وأزمانها وكثير من أحوالهـا وقـــد علمنا أن كثيرا من العبـادات والاخبار الاعتقادية كالقيامة والبعث ودابة الارض لا سببل لنا إلى الوقوف على حقائقها وأزمانها وهذا هو المراد بقوله تعالى «هل ينظرون الا تأوبله يوم يأتى تأويله ، الآية والثانى أن من ألفاظه ما أمرنا بأن نتلوها تلاوة وبها نتعيد دون معرفة تأويلها كما تعبدنا بحركات تحصل في كثير من العبـادات في الصلاة والحج وعلى ذلك حمــــل قوله تعالى ووقولوا حطسة ، أي أنهم أمروا بالتفود مهذه اللفظة والثالث أن كثيرًا من الآيات ممـــا

اختلف المفسرون فيه فقسروه على أوجه كثيرة تحتملها الآية ولا يقطع على واحد من الاقوال فان مراد الله تعالى منها غبر معلوم لنا مفصلا بحيث يقطع به والذين ذهبوا المَـذَهب الثاني قالوا قد عـــلم ان الآية نزلت انكارًا على قوم طمعوا في الهجوم على ما لاسبيل لهم اليه فأراد تعالى حسم أسباب الخوض ومتى كان فيه تشارك لم ينقطع الشغب اذ كل يدعى معرفته فان قيل أن هذا لاقوام معينين فرجع القول الى ما يقوله الاماميــة أن آيات من القرآن لا يعرف تأويلها الا الامام ويشهد لهذا قوله تعالى ولكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك • .

( فصل ) في بيان حكمة الله تعالى في جعله بعض الآبات متشابهما (سثل) بعض العابدين فقيل له ما بال القرآن جعل بعضه محكما وبعضه متشابها وهلا جعـل كله على نمط المحكم حتى كان يكفي الانسان مؤونة النظر الذي قل ما سلم متعاطيـــه من زلة وهذه مسئلة نسئل عنها في الاحكام أيضاً فنقول هلا بينها كلها حتى يستغني عن جهد الرأى الذي لا يؤمن خطؤه بل سئل عنها أيضاً في أصل التكليف فيقال هلا خولنا الله انعـامه بلا مشقة ولا مؤنة حتى كان عطاؤه اهنأ منالا فقال (الجواب) عن جميع ذلك واحــــد وهو أن الله تعالى خص الانسان بالكفر والتمبز وشرفه بهما حتى قال تعالى «وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا » وجعله بذلك خليفة في الارض فقال للملائكة « انى جاعل ى الار ل خليفة » وقال تعالى « ليستخلفنهم فى الارض » وقال تعالى « ليستخلفكم فى الارض » الآية وقال تعالى « واستعمركم فيها » وكفاه شرفا بما أعطاه من هذه المنزلة أنه قد يصير لاجلها شريفًا موصوفًا بالعـلم والحـلم والحكمة وكثير من الصفات التي هي من بالفكر والروية أعطاه كل ما أعطاه من المعارف قاصرة عن درجة الكمال ليكمله الانسان بفكرته لئسلا تتعطل فائدتها والاكانت موجودا لافائدة فيسه وذلك شنيع ينزه عنسه البارى سبحانه وعلى ذلك أحوال كل ما أوجـده لنـا من المـأكولات والمشروبات لأنه

أوجد لنا أصول الأغذية ثم هدانا بما خولنا من التميز الى تركيبها وتناول ما نحبتاج اليه على الوجه الذى نحتاج وفى الوقت الذى نحتاج فاذا ثبت ذلك فتأويل كتاب الله تعالى وأحكامه وشرائعه وسائر معانيه قسهان جلى وخنى فالجلى ما أدركناه إما بالحساسة أو ببديهة العقل والخنى ما يتوصل اليه بوساطة أحد هذين فسبحان الذى شرف الانسان بهذه المنزلة السنية لتكون ذريعة له الى ادراك الحياة الابدية وتحصيل مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشركما قال تعالى و فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين ».

## [ فصل في شرف علم التفسير ]

أشرف صناعة يتعاطاها الانسان تفسير القرآن وتأويله . وذاك أن الصناعات الحقيقة إنما نشرف بأحد ثلاثة أشياء : إما بشرف موضوعاتها ، وهي المعمول فيها ، نحو أن يقال : الصياغة أشرف من الدباغة لان موضوعها – وهو الذهد . الفضة – أشرف من جلد الميتة – الذي هو موضوع الدباغة – وإما بشرف صورها ، أخو أن يقال : طبع السيوف أشرف من طبع القبود . وإما بشرف اغراضها وكمالها ، كصناعة الطب – التي غرضها افادة الصحة – فانها أشرف من الكناسة – التي غرضها تنظيف المستراح . فاذا ثبت ذلك ، فصناعة التفسير قد حصل لها الشرف من الجهات تنظيف المستراح . فاذا ثبت ذلك ، فصناعة التفسير قد حصل لها الشرف من الجهات الثلاثة وهو أن موضوع المفسر كلام الله تعالى : الذي هو ينبوع كل حكمة ، ومعدن كل فضيلة ؛ وصورة فعله : اظهار خفيات ما أو دعه منزله من أسراره ليد بروا آياته وليتذكر أولو الباب ، وغرضه النمسك بالعروة الوثتي التي لا انفصام لها ، والوصول الى السعادة الحقيقة التي لافناء لها . ولهذا عظم الله محاه بقوله تعالى : هومن يؤت الى السعادة الحقيقة التي لافناء لها . ولهذا عظم الله محاه بقوله تعالى : هومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ، قيل : هو تفسير القرآن .

## [ فصل في بيان الآلات التي يحتاج اليها المفسر]

اختلف الناس في تفسير القرآن : هل يجوز لكل ذي علم الخوض ُ فيه فبعض

يشدد في ذلك وقال لا يجوز لاحد تفسير شيء من القرآن وان كان عالما أديبا متسعا ى معرفة الادلة والفقه والنحو والاخبار والآثار وانما له أن ينتهي الى ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو عن الذبن أخذوا عنهم من التابعين واحتجوا في ذلك بما روى عنه عليه السلام ""مَنْ فسر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار" وقوله عليه السلام " من فسر القرآن برأيه فأصاب فقــد أخطأ " من قال في القرآن برأيه فقــد كفر" وبما روى عن أبي بكر رضي الله عنه " أي سهاء تظلني وأي أرض تقلني اذا قلت في كتاب الله برأي" وذكر آخرون أن من كان ذا أدب وسيع فموسع له أن يفسره فالعقلاء والادباء غوضي (١) في معرفة الاغراض واحتجوا في ذلك بقوله تعالى «كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الالباب، وذكر بعض المحققين أن المذهبين هما الغلو والتقصير فمن اقتصر على المنقول اليه فقد ترك كثيرا مما يحتاج اليه ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخليط ولم يعتبر حقيقة قوله نعالى « ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الالباب » والواجب أن يبين أولا ما ينطوى عليه القرآن وما يحتاج البه المفسر من العلوم فنقول وبالله التوفيق إن جميع شرائط الايمـان والاسلام التي دعينا اليها واشتمل القرآن عايبها ضربان علم غابته الاعتقاد وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبوم الآخر وعلم غايته العمل وهو معرفة أحكام الدين والعمل به والعلم مبدأ والعمل تحام ولا يتم العلم في عامة القرآن نحو قوله « ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا » وقوله « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ۽ وقوله تعالى ۽ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، ولا يمكن تحصيل هذين الا بعلوم لفظية وعقلية وموهبية . فالاول معرفة الالفاظ وهو علم اللغة ، والثانى مناسبة بعض الالفاظ الى بعض وهو الاشتقاق ، والثالث معرفة أحكام ما يعرض للالفاظ من الاينية والتصاريف والاعراب وهو النحو، والرابع ما

۲۱ه ای پتساورن .

تفسير القرآن وأحس من نفسه في ذلك بنقصه واستعان بأربابه واقتبس منهم واستضاء باقوالهم لم يكن ان شاء الله من الفسرين برأيهم فان القائل بالرأى هاهنا من لم تجتمع عنده الآلآت التي يستعان بها في ذلك ففسره وقال فيه تخميناً وظنا وانما جعله النبي عليه السلام عنطأ وان أصاب فانه مخبر بما لم يعلمه وان كان قوله مطابقا لما عليه الامر في نفسه ألا ترى أن الله تعالى قال «الا من شهد بالحق وهم يعلمون » فشرط مع الشهادة العسلم وكذب المنافقين في قولهم و نشهد انك لرسول الله » فقال «والله يشهد ان المنافقين لكاذبون » ومن حق من قصدى للتفسير ان يكون مستشعر التقوى الله مستعيدًا من شرور نفسه والاعجاب بها فالاعجاب بالنفس أس كل فساد وان يكون اتهامه لفهمه أكثر من انهامه لفهم اسلافه الذين عاشروا الرسول وشاهدوا الننزيل وبالله التوفيق.

でいうこうとうとうとうとうとうとうとうとうとう

# [ فصل فى جواز ارادة المعنيين المختلفين بعبارة واحدة ]

العبارة الموضوعة لمعنيين على سبيل الاشتراك حقيقة فيهما أو مجازا فى أحددهما منى تنافى معناهما فى المراد لم يصبح ان يرادا معا بعبارة واحدة نحو ان يقال صل صلاة واحدة على سبيل الوجوب والندب واذا لم تتنافيا صح ذلك نحو اللمس المراد به المسيس والمد ذلك ذهب الشافعى رحمه الله وهومقتضى مذهب سيبويه لانه قال فى قولهم الويل له انه دعاء عليه واخبار عن حاله فجعله للامرين فى حالة واحدة الى غير ذلك عما دل من كلامه عليه والدلالة على جواز ذلك قولهم افعلوا كذا فى مخاطبة الرجال على من كلامه عليه والدلالة على جواز ذلك قولهم افعلوا كذا فى مخاطبة الرجال والنساء وقولهم الرجال والنساء وعناه والمؤمنين فهو حقيقة فيه ومجاز فيهم وقال المشاعر:

ثقال الجفان والحلوم رحاهم وحي الماء يكتالون كيلا مذمدما

يتعلق بذات الننزيل وهو معرفة القراآت، والخامس ما يتعلق بالاسياب التي نزلت عندها الآيات وشرح الاقاصيص الني تنطوى عليها السور من ذكر الانبياء عليهم السلام والقرون الماضية وهو عـــلم الآثار والاخبار، والسادس ذكر السنن المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمن شهد الوحي مما انفقوا عليه وما اختلفوا فيـه ممـا هو بيان لحجمل أو تفسير لمبهم المنبأ عنه بقوله تعالى « وأنزلنا البك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » و بقوله تعالى « أو لئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » وذلك علم السنن ، والسابع معرفة الناسخ والمنسوخ والعموم والحصوص والاجماع والاختلا فات والمجمل والمفسر والقياسات الشرعية والمواضع التي يصح فيها القياس والتي لايصح وهو علم أصول الفقه ، والثامن أحكام الدين وآدابه وآداب السياسات الثلاث التي هي سياسة النفس والاةارب والرعية مع النمسك بالعدالة فيها وهو علم الفقه والزهد ، والتاسع معرفة الأدلة العقليمة والبراهين الحقيقية والتقسيم والتحديد والفرق بين المعقولات والمطنونات وغير ذلك وهو علم الكلام ، والعاشر علم الموهبة وذلك علم يورثه الله من عمل بما علم يورثه الله من عمل بما علم وقال أمير المؤمنين (على) رضى الله عنه قالت الحكمة من أرادني فليعمل باحسن ما علم ثم ثلا «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وما روى عنه حين سئل هل عندك علم عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع الى غيرك قال لا الا كتاب الله وما في صحيفتي وفهم يؤتيه الله من يشاء وهذا هو التذكر الذي رجانا تعالى ادراكه بفعل الصالحات حيث قال « ان الله يأمر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القرني» الى قوله « لعلكم تذكرون » وهو الحداية المزيدة للمهتدى في قوله « والذين اهتدوا زادهم هدى ه الآية رهو الطيب من القول المذكور في قوله «وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد) فجملة العلوم التي هي كالألة للمفسر ولا يتم صناعته الا بها هذه العشرة علم اللغة والاشتقاق والنحو والقرآآت والسير والحسديث وأصول الفقسه وعلم الاحكام وء لم الكلام وعلم الموهبة فمن تكاملت فيه هذه العشرة واستعملها خرج من كونه مفسرا للقرآن برأيه ومن نقص عن بعض ذلك مما لبس بواجبـة معرفتـه في

<u>いかいかいかいかいかいかんがんかいかいかいかん</u>

فى القرآن أكثر من ان تحصى ههنا ولمثل هذه المعانى المجتمعة فيه قال تعالى «ولو أن ما فى الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أنجر ما نفدت كلمات الله» وعلى ذلك روى فى الحبر لكل حرف ظهر وبطن ولكل حرف حد ومطلع تنبهاً على

كُذرة معانيه المجتمعة تحت اللفظة بعد اللفظة .

## [ فصل في اعجاز القرآن ]

المعجزات التي أتى بها الانبياء عليهم السلام ضربان : حسى وعقلي ، فالحسى ما يدرك بالبصر كناقة صالح وطوفان نوح ونار ابراهيم وعصى موسى عليهم السلام ، والعقلي ما يدرك بالبصيرة كالاخبار عن الغيب تعريضاً وتصريحاً والاتيان بحقائق العلوم التي حصلت عن غير تعلم فاما الحسي فيشترك في ادراكه العامة والخـــاصة وهو أوقع عند طبقات العامة وآخذ بمجامع قلوبهم وأسرع لادراكهم الاأنه لايكاد يفرق بين ما يكون معجزة في الحقيقة وبين ما يكون كهانة أو شعبذة أو سحــراً أو سبباً اتفاقياً أو مواطأة أو احتيالا هندسياً أو تمويهاً وافتعالاً الا ذوسعة في العلوم التي يعرف بها هذه الاشياء وأما العقلي فيختص بادراكه كملة الخواص من ذوى العقول الراجحة والافهام الثاقبة والروية المتناهية الذين يفنيهم ادراك الحق وجعل تعالى أكثر معجزات بني اسرائيل حسياً لبلادتهم وقلة بصيرتهم وأكثر معجزات هذه الامة عقلياً لذكائهم وكمال أفهاءهم التي صاروا بها كالانبياء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام "كادت أمتى أن تكون أنبياء" ولان هذه الشريعة لما كانت باقية على وجه الدهر غير معرضة للنسخ وكانت العقليات باقيـة غير مبتذلة جعـل أكثر معجزاتها مثلها باقيـة وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته الحسية كتسبيح الحصا فى بده ومكالمة الذئبله ومجىء الشجرة اليمه فقد حواها وأحصاها أصحمابه وأما العقليات فمن تفكر بما أورده عليه الصلاة والسلام من الحكم التي قصرت عن بعضها أفهام حكماء الامم بأوجز عبـارة اطلع على أشياء عجببة

وصف الجفان بالثقل حقيقة ووصف الحلوم به مجاز وقد نظمهما بلفظ واحد الحال آخر : وماء أجن الجهات قفر .

فذكر الماء وأراده به ومكانه فقد يسمى مكان الماء ماء والدلالة على ارادتهما انه قد وصفه بأجن الجات وذلك من صفة الماء نفسه وبقعر وهو من صفة المكان وقال ابن هرمة :

#### والحوت يسبح في السها ء كسبحــه في المـــاء

وهو بكل سبح عن معنى والحوت السابح فى السباء غير السابح فى الماء وقالوا القمران للشمس والقمر وذلك فى الشمس مجاز لاعالة فان قبل ان ذلك لا يصح من حيث ان المتكلم به يكون مريدا استعال اللفظ فيا وضع له والعدول به عن الموضوع له فى حالة واحدة وذانك أمران متنافيان فى المراد وهذه عمدة من منع من جواز ذلك قبل ان ذلك انما ينافى اذا وضع لهظ فاستعمل فى معنى واحد على انه منقول اليسه عن غيره ومستعمل فى موضعه أما اذا استعمل فى أحد معنيين لاعلى النقل بل على الوضع له وفى الاخر على النقل البه صع ارادتهما معا ثم ليس من شرط المتكلم ان يخطر بباله كيفية وضع اللفظ من حقيقة ومجاز وأيضا فا من لفظ مستعمل فى شيئين حقيقة فيهما أو مجازا فى أحدهما الا ويحمعهما معنى عام لهما على طربقة من يراعى مناسبة الالفاظ نحو ان يقال الحيوان فى الاسد والحار ويعنى بالاسد الحيوان الجرىء وبالحار الحيوان البليد ونما يحمل من القرآن على ذلك قوله تعالى « تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن » وذلك عام فى الانسان وغيره وقد علم ان الانسان يسبح بلسانه وفعاله والجادات ليست تسبح كذلك وقد قربهما بلفظ واحد وعلى ذلك قوله تعالى وفعاله والجادات ليست تسبح كذلك الغنى بالكفاية والغنى بالقناعة معا وأمثال ذلك وفعاله والجادات ليست تسبح كذلك الغنى بالكفاية والغنى بالقناعة معا وأمثال ذلك

الكتاب مركب من هذه الحروف التي هي مادة الكلام ولا يتعلق أيضا يمعانيه فان كثيرًا منها موجود في كتب المتقدمين ولذلك قال تعالى ﴿ وَانَّهُ لَنِّي زَبُّرُ الْأُولِينَ ﴾ وقال « أولم تأتيهم بينـة مافي الصحف الاولى » وما هو بمعجز فيه من جهـــة المعني كالاخيـار بالغيب فاعجازه ليس يرجع الى القرآن بما هو قرآن بل هو لكونه خبرا بالغيب وذلك سواء كونه بهذا النظم أو بغيره وسواء كان موردا بالفارسية أو بالعربية أو بلغة أخرى أو باشارة أو بعبارة فاذا بالنظم المخصوص صار القرآن قرآنا كما أنه بالنظم المخصوص صار الشعر شعرا أو الخطبة خطبة فالنظم صورة القرآن واللفسظ والمعني عنصره وباختلاف الصورة يختلف حكم الشيء واسمسه لا بعنصره كالخاتم والقرط والخلخال اختلف أحكامها وأسماؤها باختلاف صورها لا بعنصرها الذى هو الذهب والفضة فاذا ثبت أن الاعجاز المختص بالقرآن متعلق بالنظم المخصوص وبيان كونه معجزا هو أن نبين نظم الكلام ثم نبين أن هذا النظم مخالف لنظم سائره فنقول لتأليف الكلام خمس مراتب الاولى نظـــم وهو ضم حروف التهجي بعضها الى بعض حتى يتركب منهما الكلمات الثلاث الاسم والفعـــل والحرف والثانيـــة أن يؤلف بعض ذلك مع بعض حتى يتركب منها الجمسل المفيدة وهي النوع الذى يتداوله الناس جميعا فى مخاطباتهم وقضاء حوائجهم ويقال له المنثورمن الكلام والثالثة أن يضم بعض ذلك الى بعض ضها له مبادىء 🕍 ومقاطع ومداخل و مخارج ويقال له المنظوم والرابعـــة أن يجعل له فى أواخر الكلام مع ذلك تسجيع ويقال له المسجع والخامسة أن يجعل له مع ذلك وزن مخصوص ويقال له الشعر وقد انتهى وبالحق صاركذلك فان الكلام إما منثور فقط أو مع النثر نظم أومع النظم سجع أو مع السجع وزن والمنظوم اما محاورة ويقال لها الخطابة وإما مكاتبة ويقال لها الرسالة وأنواع المكلام لا تخرج عن هذه الجمــلة ولكل من ذلك نظم مخصوص والقرآن حاو لمحاسن جميعـــه بنظم ليس هو نظم شيء منها بدلالة أنه لا يصح أن يقال القرآن رسالة أو خطابة أو شعر كما يصح أن يتمال هوكلام ومن قرع سمعه فصل بينه 🧩 وبين سائر النظم ولحذا قال تعالى 🛚 وانه لكتاب عزيز لا يأتيــــــه الباطل من بين يديه ولا

<u>୰ୡୠ୰ୡୠ୰ୡୠ୰ୡୠ୰ୡୠ୰ୡୠ୰ୡୠ୰ୡୠ୰ୡୠ୰ୡୠ୰ୡୠ୰ୡୠ୰ୡୠ</u>

ومما خصه الله به من المعجزات القرآن وهو آية حسية عقلية صامتة ناطقة باقية على الدهر. مبثوثة في الارض ولذلك قال تعالى «وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل اتما الآيات. عند الله وانما أنا نذير مبين أولم يكفهم انا أنزلنا عليك الكتاب ينلي عليهم ، ودعاهم ليلا ﷺ ونهارا مع كونهم أولى بسطة فىالبيان الى المعارضة بنحو قوله دوان كنتم فى ربب بمــا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله؛ وفي موضع آخر ﴿ وَادْعُوا مِنْ اسْتَطْعُتُمْ مِنْ دُونَ اللَّهُ أَنْ كَنْتُمْ صَادْقَيْنَ ﴾ وقال ﴿ قُلْ لَئُنَ اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ، فجعل عجزهم علما للرسالة فلو قدروا ما قصرا وبذلوا أرواحهم فى اطفاء نوره وتوهين أمره فلما رأيناهم تارة يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن وألفوا فيه وتارة يقولون لوشئنة لغلنا مثل هذا وتارة بصفونه بأنه أساطير الاولين وتارة يقولون لولا نزل عليه القرآن جَمَّلَةُ وَاحْدَةً وَتَارَةً يَقُولُونَ اثْتَ يَقُرَّآنَ غَيْرَ هَـذَا أُو بِدَلَّهَ كُلُّ ذَلْكُ عَجِزًا عَن الاتبيان بمثله علمنا قصورهم عنه ومحال أن يقال أنه عورض فلم ينقل فالنفوس مهتزة لنقل مادق وجل وقد رأينا كتبا كثيرة صنفت في الطعن على الاسلام قد نقلت و تداولت وهذه الجملة المذكورة وان كانت دالة على كون القرآن معجزا فليس بمقنع الابتبيين فصلين أحدهما أن يبين ما الذي هو معجز أهو اللفظ أو المعنى أم النظم أم ثلاثتها فان كل كلام منظوم مشتمل على هذه الثلاثة والشاني أن المعجز هو ما كان نوعــه غير داخــل تحت الامكان كاحياء المونى وابداع الاجسام فأماءا كان نوعه مقدورا فمحله محل الافضل وما كان من باب الافضل في النوع فانه لا يحسم نسبة ما دونه اليه وان تباعدت النسبة حتى صارجزاً من ألف فان النجار الحاذق وان لم يبلغ شأوه لا يكون معجزا اذا استطاع غيره جنس فعله ، فنقول و بالله التوفيق إن الاعجاز قد ذكر في القرآن على وجهين ا أحدهما اعجاز متعلق بفصاحتــه والثاني بصرف الناس عن معـار ضـته . فأما الاعجاز أَلْفَاظُهُمْ وَلَذَلِكُ قَالَ تَعَالَى ﴿ قَرَآنَا عَرِبِيا ﴾ وقال ﴿ آلَمْ ذَلَكَ الْكُتَابِ ﴾ تنبيها لى أن هذا ቝጞ፟፟ኯ፟ቝጞኯ፟ቝጞኯ፟ቝጞቝቑቝቑቝቑቝቑቝቑቝቑቝቑቝቑቝቑቝቑቝቑቝቑቝቑቝቑ

وأي اعجاز أعظم من أن تكون كافة البلغاء مخيرة في الظاهر أن يعارضوه ومجبرة في الباطن عن ذلك وما ألبقهم بانشاد ما قال أبو تمام :

> وان نك أجبرنا ففيم نتعتع فإن نام أهمانا فاضعف بسعمنا والله ولى التوفيق .

من خلفه n تنبيها على أن تأليفه ليس هيئة نظم يتعاطاه البشر فيمكن أن يزاد فيه كحال الكتب الاخر فان قبل ولم لم يتمع نظم القرآن الوزن الذي هو الشعر وقد علم أن للموزون من الكلام مرتبة أعلى من مرتبة المنظوم غير الموزون اذ كل موزون منظوم وليس كل منظوم موزونا قيل آندا جنب القرآن نظم الشعر ووزنه لخماصية في الشعر منافيه للحسكمة الآلهيــة فان القرآن هو مقر الصدق ومعـــدن الحق وقصوى الشاعر تصوير البـاطل في صورة الحق وتجاوز الحد في المدح والذم دون استعال الحق في تحري الصدق حتى ان الشاعر لا يقول الصدق ولا يتحرى الحق الا بالعرض وله.ذا يقبال من كانت قوته الجيالية فيه أكثر كان على قرض الشعر أقدر ومن كانت قوته العباقلة فيه أكثر كان في قرضه أقصر ولاجل كون الشعر مقرالكذب نزه الله نبيه عليه الصلاة والسلام عنه ١٦ كان مرشحا لصدق المنتال وواسطة بين الله وبين العباد فقال تعالى ٥ وما علمناه الشعر وما ينبغي له » فنني ابتغاءه له وقال تعالى «وما هو بقول شاعر » أى ليس بقول كاذب ولم يعن أن ذلك لبس بشعر فان وزن الشعر أظهر من أن يشتبه عليهم حتى يحتاج الى أن ينني عنه ولاجل شهرة الشعر بالكدب سمى أصحاب البراهين الاقيسة المؤدبة في اكثر الامر إلى البطلان والكذب شعرية وما وقع في القرآن من الالفاظ منزنة فذلك بحسب ما يقع في الكلام على سبيل العرض بالاتفاق وقد تكلم انشاس فيه وأما الاعجاز المتعلق بصرف الناس عن معارضته فظاهر المِضاً اذا اعتبر وذلك أنه ما من صناعة ولا فعلة من الافعال محمودة كانت أو مذمومة إلا وبينها وبين قوم مناسبات حفيسة واتفاقية الهيبة يدلالة أن الواحدد يؤثر حرفية من الحرف لينشرح صدره بمالابسته، وتطيعه قواه في مر اولتها فيقبلها باتساع قلب ويتعاطاها بانشراح صدر وقـــا. تضمن دلك قوله تعالى و لكل جعلنا منكم شرعة وممهاحا » وقول النبي صلى الله عليه وسنم " أعملوا فكل ميسر لما حلق له " فلما رؤى أهل البلاغة والخطاءة الذين يهيمون في كل واد من المعماني بسلاطة ألسنتهم وقد دعا الله جماءتهم إلى معارضة القرآن وعجزهم عن الأتيان بمثله وليس تهتز عر أثرهم البتة للتصدي لمعارضته لم يخف على ذي لب أن صارفا الحيا يصرفهم عن ذلك

<u>ᢦᠯᠪᢦᠯᡦᢦᠯᡦᢦᠯᠪᢦᠯᠪᢦᠯᠪᢦᠯᠪᢦᠯᠪᢦᠯᠪᢦᠯᠪᢦᠯᠪᢦᠯᠪᢦᠯᠪᢦᠯᠪᢦᠯ</u>

هناده میده میدر میاوی ده ماده ماده ماده ماده ماده می در میاوی در میدر میداری میدر میدادی در میدادی در میدر مید میراحب میدر میدر میدادی

نام نیسب ورکونت :- نام عبدان رنقب ناح آلدین کنیت ابدا تجرا درای سیدب باب کانام عرب محد ابن علی ب به بینا دنای که بی آپ کا اصلی سکن ہے بہیں آپ پیدا ہوئے اور ای کی طرف شوب ہوکر مینیا وی کہلاتے ہی سنگنا آپ شاخی المذہب تھے ۔

ولایت فادی بیار ایک فهرسی جس کاعلاقر نهایت نوشگواما و در سرد شاواب سیم جسی کاعلاقر نهایت نوشگواما و در رسبرد شاواب سیم جسی کاعلاقر نهایت نوشگواما و در کاایک ایک اند دس دس مشقال کا جونا ہے اور ایک فاحق نم کا سیب ہوتا ہے جس کا دوران د دباسشت کا جونا ہے - 1 سکوشاہ گشتا سب نے ادبقول جفح حضرت سیمان کی کے کم سے جنات نے تیم کیا تھا۔ فارسیوں کے ذما نہیں اس کو مواسفیڈ کہتے تھے تعریب کے بعد سیفیاد ہوگیا ۔ مسطوری کا تول ہے کہ یہاں ایک قلعہ کھا جود ورسے سفیر فظرا آ ما تھا اس سے اس کو بیجنا ، کہنے نگے مشہور زا ہے سین بن منصورا کھلاج ای شرک باشندے کتے ۔

> مینیخ سعدی نے پیچ کھا ہے سہ ہرمبینیہ گھساں میرکیخالیست شاعدکہ دلیٹ گسنھنڈ یا مشد

ای کبلس بن وزیر کبی کوتود کشاده قامی صاحب کے نصل و کمال کوتا الکیا جنا پخراس نے قاصی صاحب کو بلاکو اس بنا کیا سے باور بھیا گا ہے ہوں جا کہا ہے ہوں جا کہا ہے ہوں طلب قصا کا صاحب نے کہا ہم ہم خیاد گا ہوں جوں طلب قصا کی خاطر شرازے حاضر ہوا ہوں - وزیرے نہا بت اعزا زدا کرام کے ساتھ خلوت فاخرہ سے فواز کر وضعت کیا ۔

بعض حضرات نے بیجی بیان کیاہے کہ ایک عصد تک آپ نامی دہیں اور تی محکومت نی سے مفارن کی درخواست کی بینج نے موقعہ پاکران کے منعلق سفارش بھی کی مگر فاصی صاحب کا دارہ بدل گیا اور نصیف نیزیہ ترک کر کے بین کی فدمت میں رو پڑے اورانی کے ایماست آپ نیفیاوی بیجی نظیم الشان کیاب تعینیف کی . علمی کارنامے یا قامنی صاحب کو علوم دینیہ و فنون یقینے و میکمت و میزان و معانی و بیان موش جرعوم میں مہارت علمی کارنامے یا معاصل تھی رہنی اور مداور فان ایقیدی دفی شائع میں بہدارت و اوران عرص جرعوم میں مہارت

علمي كارنام المتحرس عاصل تحى، مخفر الوسيط مين الغاية القصوى الفرنان ، معانى وبان وص جرعوم مين مهارت المرادركال يسترس عاصل تحى، مخفر الوسيط مين الغاية القصوى الفرنان المتحرب المتحدد المتحدد

تفسير بيضاوى اوراس كا ماخذ ا قاضى ماحب كى يقسيرها أن كام دحمت، وتاتق مديث ومنت امرادها أن رسان وموز فلندو بران معنول المعنول ومعول تاويلات ، غوامعن مرت ونو مبادن لنات ما الماسيد به ما الماسيد به برا الماسيد به برا الماسيد به برا الماسيد به برا الماسيد ومان الماسيد به برا الماسيد ومان الماسيد به برا الماسيد ومن المناه به برا المناه برا المناه به برا المناه به برا المناه به برا المناه به برا المناه برا به برا المناه به برا برا المناه به بالمناه به بالمناه به بالمناه به بالمناه به بالمناه به بالمناه با

<u>تُنَاضِی صاحب کی تعریف پرنواب صاحب کا بچا اعتراض</u> کا کا تب بلی نے کئفٹانظنوں بیں تاخی ماہد اوراکپ کے کا زاموں کو برزورا لفاظ عمی سوا ہے اس پرنواب صدبی حسسن خاں اپنی کتاب کر فرما موال تقریر ہوں ہوں میں م معرفی موراک معرفی معرفی معرفی معرفی معرفی معرفی معرفی معرف معرف معرفی معرفی معرفی معرفی معرفی معرفی معرفی معرفی

となくとからとからとからとからとからとからとからとからとからとからと ٨١) حاشير محدين جلال الدين بن وعنان شروانى متوفى سن فيج اس كى دوجدين بين آغاز باير الغاظر بيري قال أختر بدحات الدليم العلم اه ( 9) ماشير الالان الدين اساق قرا ان متوني سي و (١٠) حاسيد ا بانعت الشربن مرمتوني سَدَه إلى الما المصطفين فعبان مردري متونى الماجمة أغاز إس الفاظري المريسة الحريسة الدي جعلى كناف القرآن اه (١١) حاستير العوض متونى ميده كافي فيم بع تقريبًا تمس حلدول مي ب-(س) الحام المامن في الصاح عريب القامى الشيخ الي يجربن احرب معالى حنبلى متوفى سيراعهم (١٧) حاسك يشيخ وج ليلدين بن لعرائ من عا والدين علوى مجال متوفي مهيمة (١٥) حاسف يمشيخ تمس الدين احدبن سليان روى دامن كمال إشا) منونى سكافية (١٦) حاسيرين اساعيل شرواني منوفي سيهويم (۱۷) ماسٹ پرشیخ می الدین محرآ فندی بن برطی بر کلی روی متونی سنداد ۱۸ ) ماسٹ پر لاعبدالسلام و یوی (الاددى) (19) حاستيه ان الشرب نوراً دشرب سين بنارى متوفى سيسطيم ( ۲۰) حاستيه شيخ معربن على حصكن معونى ممدايم (٢١) ما سفيم في الايوسف التقوب البنان متوفى مهدايم (٢٢) ما سفيه الداليان بن عمص التح إحراً بادى متوفى ه<u>ه ال</u>ه (مهر) جاية الرواة الى الغاروق المداوي للعجزعن لفسيرانبيعنا وى الشيخ تحود بی سین الفول شہودیعیا دق گیلان مشونی سنجھ جو سورھا عراف سے اخرقراک بک ہے۔ (۱۲) حاست مرن فراموزمشهود بمرة خسروتونى هيئة مرن سيقول السفياً و تك محرثها يت معهد -(٢٥) ما خيرلاعبالكيم سيالكون متونى سك المصسيقول كالمت كك بع ۲۷) مار شیر مین عبدالملک بغدادی شوق مین ایج به الاخسرو کے ماستیر کا ذیل ہے جوا خریقرہ تک ہے۔ آغاز باي الفاظريه الحرالشرادى المقين احم (۲۷) تفسیرانقیرلنوالدین عزوقران متونی سائمیم یمرف رمراوین به درى حاستيه عصام الدين ابرائيم بن محرطرب شاه اسفوائن متوفى سلمانيه أول سعا خراع ان تك مع اورتفوات الله وتحقيقات فالقري شحون بي أغاز باي الفاظ بي البديد الهدوللشرالذي عم بارفا دارتداد الغرقال كل اسان احرا اس كوسلطان سيم خال كى خدمت بى بدر كياتها . (17) ماست يرموان فريك في مشهور لسعدى أفندى متونى ميهم مع مورة موديدة فرتك ما وراس مع اول كا حصران ك فرزند برود كابير جوالى كشاف سافذ كمده تحققات الطيف ومباحث ترلف سي مزين ب (٣٠) حاسشيه استادسينان الدين يوسف بن حسام الدين متوفى ميهي عمورة العام سے كهف تك أورسوره كمك وعزرا وقرختلف مقابات برعمده حامشير بيرجوسلطان سيمخان ثانى كم خدمت عن لطود بريميماتها المن (١٦) ماستدر مرب عبدالواب شور بعبدالكريم زاده متوفى هداره اول سا مزطر تك ي-(٢٢) ما شيش احراب بن ورفقاجي متوني سال إما تد جدول بي بعداد اجهام (٣٣) ما شير يم عنان بن مسى بن ابرايم السندى برانپورى متونى شينايع (مهم) ما شيرشيخ الجويوسف ليقوب البيال لايو سَوَى شاه العِ (۳۵) انتقرب الحادي شرح الدوبيضادي الصفرت الاستا ذمولا تاسبيرنخ أمحسن صاحب صدوحيض والالعنق ولومند

Drider Drider Conservation Cons مي حدي زياده برانيكمة مودب من كيت مي كراز كات جلي كالدح بيضاوي مي مبالغرا ورنفسير يضاوى كي شار وتوصيعتي غوازتبيل حك الشي يمي يهم بعدود ظاهرب كم قاضى بيعناوى كاففاكل موسك سلامي ببت سحضيف بلكم دخوم احا ديث درن كرنا يزايل كلام وحكست كى بيروى مي آكرنصوص كوان كمعطوا برسي يجلزتي ويم معتونیول کے غراق پر ڈھالنا ایکے ایس بات ہے جس میں موافق و مخالف سب یک زبان جی اس میں کہتا ہوں کہ اس الماحب كاتصوبهي اس واسط كمنوم دينيرونون يقينه بروعي قائى صاحب كى مهارت المائز فحول العظا وحول مسبك نزدكي سلم بعرم إعتراض سواول قواس كاجواب فود المكا تسبسك كام بيس خروب دوم بركر اكرى بات بي ترتير قافى فوكا فى كانع العديرى كونسى باكسب حبر كم مطالع كا وحيت أواصلحب لررجيعي بكؤونوا ببصاصب كم تفيرخصوصًا ادرجل تصانيف فوا يطب ويلبس من يحرفود في بتتم يركبه عوب ونقاتیں سے باکسعاف تومرف ذاتِ ایز دمتعال سے اس تسم کی قدلیسیر چیزوں کو سلسے دکھ گرحب لر خوبموں کوبانی کی نند کرنامین ناانصافی ہے۔ ونيارفانى سے رحليت ان الدين كى في طبقات كري مين كها ب كرقامى ماحب في هشاي مي تريز مقام <u>میں وفات بالی صلاح صفدی نے بھی ا</u>ئی تاریخ میں ہی من ما ناہے اور پھی کہلے کہ آپ تبریخ بی میرمدفون ہیں کھکول بہان میں جی می فکورہے بعض مفرات فیسندوفات سامازہ ذکر کیاہے محرسیا تول مراجع ہے . وبعضم فى تاريخ لله العرب من العرودين بى مديوا دونيا بغود كرين گۇنردايىھرتارىچىشىن دىگر ئاھردىرىسىد<u>انل يى</u>تسىس <sup>ا</sup> حواجي بضاوي إد ) حاسفيدي الدُن مرب في عصل الدين مصطفى قوجري متوفى الفايم ، يرحاش عظم المنافع کٹیرالفوا عادرہیت میں اعبارہ ہے یہ توری تھسیری آ طع حلاول عمی ہے، بعد عمیں موصوف نے اسس عمیں کچھ وم بحاسفيدا بن التجديث الدين عبطن بن ابرابيم واستا ذسلطان محدجا و فاتح قسطنطيز ويرمين جلعول مي سب وحواش کشاف سے تنعی مفداددجا نع ہے رس نتم الجليل بديان في الوالاتنزيل، لزكريام ويوانهارى معرى متوفى الرح والك جلديس مع آغاز بايك لفاحم ہے یہ الحی بلٹ الذی ان کا عبدہ الکتاب احد اواخر بیضادی میں جواحا دسٹ موضوعہ میں موصوف نے ان پر مجی وم ، ما شيك ل الدين اماعيل بن بالى القراء في منهور بقره كمال. (٥) فوا بالابكار في فوا بوالافكار وللشيخ جلال الدين معلى متونى سلامة مريمي ايك جلد من بع (١) ماشيا بالعنفل مديق تريئ مهوربكاندون متونى سيميم اس كا آغاز إي الفاظرے الحداللة الذى انزل آیات بینات محکمة احدم يكي ايك جلدي ب محمقانی ودفاتی سے بعربورب (٤) حاستيمس الدين محدب يرسع بن على بن سيدكر مان شاخى متون اللهمية اس كي محدمه يوسع مك ايك

طديع ا غاز إس الفائل ب الحداث الذي ونقنا المؤض اح "

قِ ﴿ ﴿ إِلَيْ اللَّهِ ﴾ رَبِّ النَّفَائِسُ العلامة الشهير ان القاسم الحسير. بن محمد بن المفضَّل برمكمز تفصيا مالات صاحب فسيرجنياوي نام نسب ورسكونت : - تخفيق سيضار : - علم فام دحلالت شان : - تفسير بضادي اوراس كا ماحذ على كارتامے تغییرہ خاوی کی اہمیت تامی صحیب کی تعزیب برنواب صاحب کا بچا اعزاض وزار فانی سے رصلت حواتي بيفادى بيغادى برتبيلقات تخارين احاديث بيفادى على ابيات بيفادى 1 1 1 1

بيضاً وى پرتعليقات إ (٢٩) تعلق سنان الدين يسعن بردى عهوا مجرسنان متى طرم فراتف اول سع واكا دوا يفعلون م مك بع (٧٦) تعليق شيغ مي الدين عمرانكلي متوفى ١٦٩٣ سى تعليق معطفى من مومشبور بستان آندى متونى من في مع صور وانعام برب روس تعلیق بحرین صطفی بن انواج حسن متونی سلام یر مجاهرت سوره افعام بر ہے ربي تعلين شيخ اصلح الدين موسوفي سنافية أخرز براوين تك معا مدمباحث وقيقم ميت مله دامی تعلیق ماشین طاق متوفی سیالیه سورهیش سے آخر تک ہے آغاز بای الفاظیہ المحدوث والذی تولم الدوار فى كريار ذام اه ( ١١٠) تعليق نعران شررمى (١١١٠) تعليق فرس الدين على البيب-(مم) تعلیق می الدین عمران قاعم معبور باخوین متون سید و مدن دم اوین بر م (۵۷) تعلیق سیدا حرب عبدا خراری متونی منطقه (۱۲) تعلیق عرکال الدین تاشکندی صرف سوره انعام پر ہے ( يم ) تعليق ورن وبدالتني متوفي السابيرة نصف بقرة تك يحاس جزرهي (پرم) تعلیق محدالدن مغهود با بن صدرالدین شروانی متونی سنستاره حرجت الم ذلک انکتاب پیک میت (٥٠) تعليق بإيرًا لشرطان متونى والتازيم (٥٠) تعليق محدم الني-(٥١) تعليق عدب ابرائيم صنبي متوى الماجيم (٥٢) تعلیق محرامین مشہور بامیر بادستاه بخاری هینی اسوره انعام تک ہے (ar) تعلیق محدب موی بسنوی متوفی سائے اوا تورمورہ انعام کمسیاے انا زبای الفاظ ہے "الحداللة الذي نضل بغضل العالمين على الحالمين اص الرايس بست رياده اليحازيد (١٥٨) تعليق ينع قاعم بن تطلوبغاهن متونى سوي ميم (۵۵) تعلی احدب رو مادشرانصاری متونی وسلیها خراعوات تک ہے (۷۶) الاتحاف بتمييزا تبع نيرا لبيضاد*ى صاحب الك*ثاف *العليق قومې يوسف مشامى ، آغاز بايسا لغاظ سي*ے - الحدلالة الهادى للصواب احد ( ac ) تعليق كمال الدين محدين الى شرفيف قدى متوفى سيدوي (٨٥) التعليق الوادى على تعسير البيضاوى للشيخ إلى المورعبد لحق بن سيف الدين المحدث الدطوى متونى سيف المراد (٥٩) تعلق سيد شريف على بن محد حرجان متعنى سلام (٧٠) تعليق شيخ وسى الدين محدب يوسف مضوح بابن الى اللطف قدى متوفى مشك ليه (١٦) تعليق محدب محرب عبدالرحمن معروف بامام الكاطير قابري متونى سيميم تخاريج احادميث بيضاوي [ ٢١٠) تحفة المراوى في تحريج احاديث البيضادي السفين محرب الحن العروف بر أن بات منفي متوني ١١٥٥م (سهر) الفخ الساوى تخريج احاديث البيضاوى للشيخ عبدالرؤت المناوى حل ابیات بهینها وی { از مولاً ایمض محسسن بن فخرنجسن سبار نبوری ستوفی سُسُنگیری

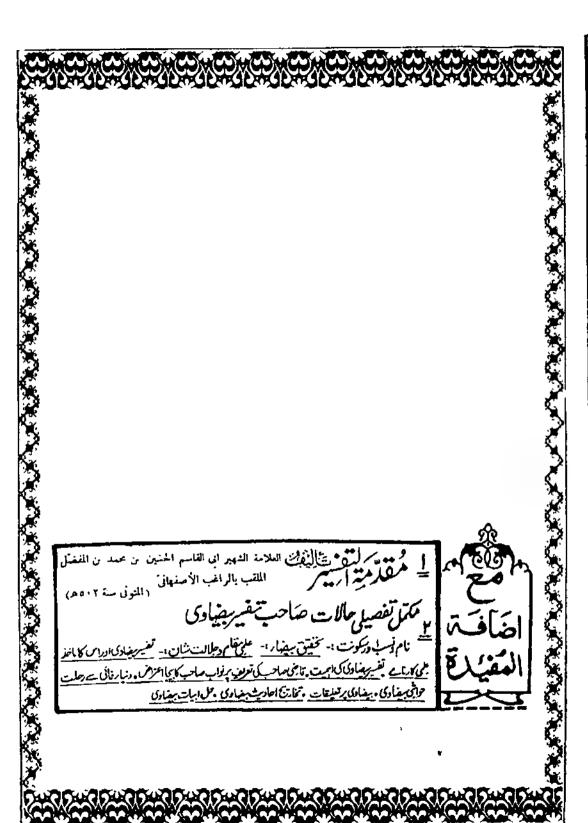



噩

وطيدة كاار دلاتين والخطياب في عيد الخلواب من صابح الخطباء من قبيل اصنافة الليث المسال المنفة المليث المناف المهندي والعوباله بالمناف المنفق المنفية المناف المنفق المنفية المنفق المنفق

The state of the s بزالزجيوه المي الله والذى تزلى الفرقان على تنكبن ليكون للعالين نذثر افقتنى باقصة يسورة من سوره متشاقع الخطياء من العرب لعكهاء فله يحيدبه فتأثيراه الجيم تصتى لهعايضته بتنفيض معانان وبلغا بخيطان توسيوان مشريرا ثهريين للناس مانزل ليه تقيء اعت له عَيْن مصالحهم ليتّن تروأاً ياته وليت فكرّاو لوالا لهاب تلكيرا فكشيّة الانغلاقعن أيات هكهآت هن امرالكتاب واخرمينشابهات هن يصوذالخطاب تاويلاو تفسيراوابرزغو الحقائق ولطائف الدفائق ليتجل لهعضفا باالهلك والملكوت وخبأيا القيرس والجبروت ليتفكر واف تفكيرا ومتهدلهم واعدا الاحكامروا وضاعها متن نصوص الايات والتهاعها ليذهب عنه والرجس ويطهرهم تطهيرافكن كان له قلب اوالقى السمع وهوشهيد فهوفى الدارين حميد وسعيد ومن لعيرفع اليهداسة واطنقأنبرايسه يعش ذميكا ويسيصل سعيرا فياواجب الوجود ويافائض الجودوياغاية كل مقصوص لأعليا صلوة توازى غنايه ويتجازى عناءه وعلمن اعانه وقررتبيانه تقريراوا فيش علينامن بركاتهم واسلام بنا مسالك كُلْآماً تهم وسلَّم عليهم وعلَّيْناتسليم كنَّيراً وبعثل فأنتَّ اعظه العلوم مقَّل إِرَّا وإرفِع بأَيْرُ وأُومِناً راعله التفسيرالذي هورتيس العلوم الدينية وراسها ومتشنى قواعد الشرع وأسأسها لايليق لتغاطية التهيل المتكلم فيه الامن بَرَع في لعلوم الدينية كلها اصولها وفروع بأوفاق في لصَّنَّا مَا تَدِينَةٍ وإيفنون العبية بأنواعها ولطَّأَلْمَا أَحَدِّ تنفسَى بِأَنْ أَصِّنف في هذا الفن كتابا يحتَّونَى على عَيفوة ما بِلْغَنْعُ مَنْ عظماء الصَّالَة وعلاء التَّابِعَيْن

واوباريا وتتذكرا لايكاظ والحاكظ يتليها لمحفظها والساب جمع مثب بمكينقل دبر. دب دنسان دامهدن ششره زانساس تنظره شروابهیان الاعدام د مبي الدي بولاه م يعرب بالذكرة ومن تعنيرالهياكن الدلع الادرعبير م ون مدالسيان و بمنّاج و المنظر موفة الأكري الخص على قولونكشف كم افكنشت اذالة مابسترا لغث عن المستورب والقناع بالكسرا يسترة لايم وبودوسع من البقنعة والالغلاق الغيال من لملق الهاب آذا مداً وفتل عليها بمنع محة وإمحكمها مكست عبارته إن تعظمت عن الإحبال الشنهاء[ والتشاء بخلافه ويروطليدان كمطعة تنلع الانغلاق يشتق سبق لماستياء نبدوم غيزلا برغ تحكم واجبيب عشايان اسحانى المحكات فبل نزوك لوتحات الغائه علد أمناش كالت مخعية عاوراتنا ويل مرمنا للفظ الي محطه وجورا بتعنق بالدراية وبتعسرالبيان وبوا يتعنق بالرداية والرمزالاشارة شفة ادعاجب والمراود ، أخيد به الهوات إنظور وانخطاب توجيساً لتطاح فح العيرانا فبام دليلل على الكام الرير منسد واشك وّل تستاع المانفؤات لقهاع بالكسرا وسع من المقنعة دسة ما تقنع بدر لمرأة ماسب عالا خلاقه الاشكال كال كذالعماح كلام سفل استشكل والامتداد من فبيل كجير الماء مدان توارعوام وأجمع فامضة ادعامين بسيئة فيف ذان فاعلاك الاسلاد وصفات عنيرا معللاً وبحصه على فواعل والأنتخذ مناسبة الحقا أن لغوخ ان الحقائق الاعلياد يحضرونها حض تختاج للنؤالة الهومناسرة الدا الإمورانين مِهُ لَدَلَةَ النَوْلَةُ الْعَلْمَ عَلَيْهِ يَظْهُورُواْ مُلْكُوتُ فَظَ لانتهائنة فيرداذا نراكك بسافه يطبأوا والملكوت بعاآم بج بوعام الامراوا بحدايا جمع تصبية من مبائع اذامسترنه والقدمن الم مل وسنوا بر والجروت الغيروالكبهاء والخلة واصلا لقدس البه بان جروت انترتباك منزوع من منقص بخطات العبادة ان تيرم المراد ان لرزوا الى تهروي الحطر والمصالح والتفكير والم مين واختاره ارماية نسبي م مخص من فعن **شكل د**ار دارد ميانهم الم ، من و عدّ دُانعًا عدة بي السعائل والقضابًا الكيمة و إلا ساس والاخلام جع فرقس بوالنسدة التائرة اوحلاب التدقيل فالمنطقيل ولا ران يراوه براماتهت باتعلاب من الوجوب والخرمة وكؤنه والاصغاع تبط د میع دامراد برخطاب او میع اے بیان امسیا سال حکام وطرو **ها** زخرا س اكار معنا ، صريحه في تحقل لحصة خرواله لمان جمع لن ويولسان مزرد نيس جمع لامع كآتيس والتطبيرا زالة ارجس والمرادا ذالة الاقتيار وبية والمفوية مشفن مشرنية بالطأرئين ومخص كمكك وروالماطهات لمع كضوء والنواء لغظا وشيئ بهان للادعثك فالناميل لمبسقا وكن لالآ م دا شار تبا، والمحة ما حب الك تود فن كان داء الفارقعيمة اى درائر امرالدفرة اله الحق بالقرآن مجيث لم بين بعد ومحميم فل مجتماً ر كان رامب يتشرك مناكة ويدبرنه القرديسي ح الإعلام من مودسدوا لباعرو اسلق لبمع إيءا عصف لاستجاعه وموحا خريذ مبذاوشاً جددته فبوحميدلس مختودف مدنيا سعيدمفالا فرة ومن لم يهض داسر ن به عن عدم الانتفات البيرمينا وه زحيله يعنل (ميما اي أيموا في ارته) اكان حيا دالمراد بحوزن عيشة مذبومة الهامستحقة للذم اوب كذلك بدائتره عداكوسين لغوار تعالى فحسبون الاغديم كمن مال ببين سادع لبمرخ الخيرات بل لايشعرون والمحس كلنك ومراحعا كبراس سون ائے مسائمہ داراد بہ نور انفطا کا مات کام توطیعتی نعرہ انسالی والمراد بالاطفاألا عراض عن آيات الشدالدالة مقطه المتوحيد وأمنه ومتخركتنا فيخ تعطفه مليابج دم اتستباسا موالأية واخراجاعن انجوالج الأعيا المحال كامراخ الدء بلغدمول المترفيط المترطير كم ونحذى بركيت

العين التين والكوة وطندا فكار وطن وفو كل المادوش والجودافاده المينيغ من بين العوض إن من شمل موض ينا المبولة وتروحت بحل المبعن البه الابعدات الفوض والموض إلى من شمل موض ينا المبول المبعد والمبعد والمبعد المبعد ال

سه والاوجران المراوا وجوب في الكل عندالثانية والركموتين الادلميين عندا يجليفة والاستباب فياعدا بالحنده موصف ولا يبردان يقرسح إستافيان فتلصد باقة محررت ذان المثناء قد كورسة بطفتة البسطة والمحدلة وتخصيص لعبادة والاستعانية يحزر لان كلامنهما 🗘 وَلَدَائِرَةَ الْبِيرَ الْعَامِ وَابِنَ عَامِدِ عَامِم وَعَمِرَةَ والكسائي وثاسَبَمِ مِيعَرَب الحضري والشاذ مادمامالسبيسوخ ف 🃤 وَلَدَائِرَا الْجَرَالَ الْمُ اللازم فلاحول له ادعمول ما بعده على المحكلية بالخص 🎞 وَلَما عَمِيرَى الشاذ ما مِيرَى الأصمر على البتارللغاعل يست صفة ولقداى صدار ماضيافا فتورفيه ويسك قوار كل موال آه بخيرالهم والرهامة أسكاقال في العنجاح المسوال والساك وقرئ اد تيت سنوكك ياموست بالهمزة اد بغيرالهمزة برعب كعلق قواسورة الزانسورة بحده لفتري بلقراتشتل على يات ذى نائخة دخاتية إطلبانلاث كات واوبابكانت اصلية فامان تسمى بسود الدينة ومومانطبالا صاطبتها بآياتها واما ان تسبع بالمسورة التي بي الرتية الرفيعة شاخها وجلالتباني الدين وأكانت منقلية كن الهزو من السود ومراسبقية للأه بعن القرآن وبعية كل شئة بعد والمنص 🚅 قرام القرآن الإقال كليل كل شئة من اليهشة كاليرب اماه 🛨 قرام منحة الإدبيا مماه كمان ومعدد يمي والمتقرنتين للغقر وأيفتخ لفرشائد يعيمن والمائمنتم فيوجو ولاكا وتوثير صطوار وكثرة موره وآياته يرجع الى ثلاث ابعاص معضة شارد بعصليم وينهمه مله مله ملا تتال من علاتها وفائحة الكتاب شلط الابعاض الثلاث اجالا فان قولا محدود عيدوا مالتقسص والاسفال فن مكلا تهادمتما تها وفائحة الكتاب شلط الابعاض الثلاث اجالا فان قولا محدود عيدوا مالتقسف والاسفال فن مكلا تهادمتما تها وفائحة الكتاب شلط الإبعاض الثلاث المحالة المحدود عيدوا مالتقسف والاسفال فن مكلا تهادمتما تها وفائحة الكتاب تعدود عيدوا مالتقسف والاسفال في مكلونه المراح المحدود المحدود عيدوا مالتقسف والاسفال في مكلون المحدود عيدوا مالتقسف والاسفال في المحدود عيدوا مالتقسف والاسفال في المحدود عيدوا مالتقسف والاسفال في مكلونه المحدود المعلود المحدود عيدود عيدوا مالتقسف والاسفال في المحدود عيدود المحدود ايك نعيدة كريم الادامردالغاي الايتها والمدائلة المراه المارية المراه المراه المراه المراه المراه المارية المراه المارية المراه المارة المراه المراع المراه المراع المراه ا افامره وأوابيه وقولرائعت عيجما لإذكرنوعده وزعيده فانجاآ فالأنبا وصدونه وسلسلف لصالحين وينطوى على تكت بانعة ولطائف رأيقة استنبطتها اناؤن قبل خاطف الفارة المراه الارة الارة الاراء حيرودتها مغصلة فى سا والسورتشبرالام لتى ينديج فيباالولد المأكم. المتاخرين واماثل لمعققين ومعهب عن وجوة القراءات المشهورة المعزية المالغة المأنية المشهورين الشواذة نام ديظهر عندالا نفصال الأماشيه ك وَلَهُ أو عَلَي جِنة الإ أنكومُ مُنّا الهرية عن القراء السمتبرين الاان قصور بصاعتي يُشَيِّطُني بالافتلام وينتفع بالانتشاف هذا المقامية بنخ مكمة وي لغالهم المحثالمحكم عن قول لضه والثغرية نسببة للنوبيق لى بعن الاستفارة ما ميرة به عزى على تشروع فيما الدته وألاتيان باقصدة عاويا الاسمير بعدا زاتحه بانوار التنزيل الفكروالمراد مالاكعلل اللعمل من العقائد الحقة السشا لمة لامرالعادة ببوة درسائرالالهيات والإحكام بهلية اى الغروعات لى يقعمنها وإسرارالتاويل فهااناً الآن الله وبحسن توفيقه أقول وهوالموفى تكل خير والمعط ككل تتول بتوج فاتحا العل فالحكم النظوية مستنفادة من اول لسورة الى توله يوم الدين و الكتاب وتسم المرافع أن النهام فتتى ومبدأ و فكانها اصله ومنشأ و ولذلك تسم اسال إلى نها تشته ل على الهيام الثناء على الدعزوج والتعبد بامرة وغيه وبيان وعاة ووعية اوعلى حلة مع أنه النظام النظام النظام النظام الاحكام بعلية من قوله ويأك نعبد وسلوك للزلن من قولاً بهاالسرط استقيم والاطلاع من قولهم إطالاين انعستنديم الح لان فيذي ووجمع ديدخل فيالامثال وتقععل مقصود بهاالالغاظ ببار تخص والم والاخكام العلية التي هي سلوكة الطريق الستقاء والطلاع على مل تسالسعال ومناذل الأشقياء وسويرة قرار لاشتمالها الواما وشوالها على المحد فظر وكذاعلى لبشكر فاخفي مقابلة الكنزوالوافية والكافية لذرك وسورة الحلوالشكروالدعاء وتعليم الستلة لاشتمالها عليها والصاؤلوج نغمة الربوبية والرحمة انشاما وثنط الدعاء لوقره فيها وعلى فلج المستنج إميريدالى ادينيغ للسائل ان ينظم إستول دلام يسال حى يجابيكم قراءتها أواستمايها فيها والشأفية والشفاء لقوله صلاالله عليه وسلرهي شفاء اتك داء والسبع المثاني ك قوامنهم من عكس له يعين الذين قالوا التسمية آية من لفا تحتيا لانها سبح أيانت بالانقاق الآ أن منه عن علالتسمية أية دون انعمت عليهم ومنهم من عكس و قالواان صراط الذين لهمت الى قرله زلاالصنالين آية تامع دم يذب إ الشاغة واماالومنيفة وبن يحذو حذوه فالهم لمؤاسقطواتسمية سمح تَكُفَىٰ فَى الصَّلُولَةِ وَبِالبِهِ ان صَمِ انها نزلِت بِهَلَةَ حَيْنَ فَهِمَتِ الصَّلُولَةِ وَبِالبِهِ ابِنة لِهَا حولت النَّمَةُ النَّهُ المَّالِةِ وَقِيمِ انها مَكِيةً لقول تعالى وَلَقَنُ الْتَيْنَاكُ سَبِعًا مِنَ الْمُعَالِيْ وَهُوكِيُ السَّرِيَةِ لقول تعالى وَلَقَنُ الْتَيْنَاكُ سَبِعًا مِنَ الْمُعَالِيْ وَهُوكِي السَّرِيَةِ لقول تعالى وَلَقَنُ الْتَيْنَاكُ سَبِعًا مِنَ الْمُعَالِيْ وَهُوكِي السَّرِيَةِ لقول تعالى وَلَقَنُ الْتَيْنَاكُ سَبِعًا مِنَ الْمُعَالِيْ وَهُوكِي السَّرِيَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا لاجرم كالوا مراه الذين لعشيم آية وفؤله فيراسننسو عليهم لاالفيا أيَّة اخريه والرياط كالله و للبست من السورة الوَّالْ لَكُرْفِي لا عُرَبُ التَّحِيمِهُ بذه السسئلة ببينها للصحابزا التقديين الماان احريم بافغائها يدالط انهاليست بمن السورة دقيل نزلما لمهنعس فيبالبشي عمل دابقا بإعظا لنت الفالخة وعليه قراءكة والكوفة وفقهاءها وابن المبارلة والشافعي وخالفهم قراءالمدينة والبصأ ملهام ل لعدم حتى يظرر الثبوت واخف كال قوله ما بين الفتراكي والشاهر وفقها تهاومالك والاوزاعي ولمينصل بوحنيفة فيه بشئ فظن انها لبلته بسمن السورة عندا فانقلت مابين وبنة الصحف صوالا لغاظ ونقوشها وكلام التداما يفظ ونعت فادجرا لملاته علية لمستابطلق عليها مجازان للصوردن كالمط وسئل محر بزالحص الشيبرانى عنها فقال قابين الدرفية ين كالمرايله لنا إجاديث كثيرة وينها واروى بوهرة الغرآن ولشدة الامتزاج يقالها قرآن ابنى والما تال مذائحة أثيرل رضى الله عنه انه عليه الصلوة والسلام قال فاتحة الكناب سبح أيات اوليهن بسم الله الرحل الويم وقول لإنسر بهانكؤ بجباشارة الى زامرتعبدى لايشيفه لحوص ليرملض والماين الفتين كام الشالخ اشارة الى ان الشترينيم سلة قرأرسوك للصف الله عليه وسلم الفاتحة وعن بستم الله الترحين الترحين أجابها الحنفية من اخاليست من الوّاكن ليسعت بعبّرة ماعم كم اللَّه وَلِنَّا أختلف في انها أية براسها اويماً بعد هاو آلاء أع علمان ما بين لد فتين كل فراين الوفاق على ترابيما في المصاحف ع اماديث الزاى لناني اثبات الطلب بوجز ئيبتاس الغائمة وني المبالغة في تجريبا لقرأن حقاله يكتب أمين والمهاء متعلقة يجن وفيته بيرو بسلم لله اقرأ لان لذي يتلَوَّم قرة وكذاتا سكف خرمب لخالفين لمذكورين بوانها ليست من القرآن فجوع الرك نكشة الأحاديث لا ثبات كجزئية والإجاع دالوفاق المذكورين في عنمكل فأعل يجعل لسمية مبيأله ويذلكاولى وانضفها بلأنكهما يطابقهما يترل عليه وابتلائ ازيادة لذبها لمغالغين ماغ كمكك قزار وعدسم الشرائح لمد قرأه للتبركك مّة م دان ومالدس في الجوسطة تقديما جداكان ابتداء بالبسطة قريمة الامادة البدر كلشاع الليربيست بزنية الادعاء المالية الإالى الإمبدة الاستعاليان إنسية بالابتدام في روى عن ابى مرمرة اردّال كال مول لشرّ حلى لتُرعليه ولم مال لشرّ اكتسست انعسلية ببنى دبين عهدى نعسنيق المصلے ان بال يقول العبدا لمحدن ترب العالمين ولم يذكرونيسمان وريسمان وريس المل سائد عن السائد عن السين ولم يذكرونيسمان ولم يذكرونيسمان والم يذكرونيسمان والم يذكرونيسمان والمرين الرحمن الرحم والمكون أيّة براسها فلايكم الحاكم عناس وكان ومول نشره لي منطب ولم اليون فصلى سورتين عن يزن مم السّار من الريم المراح والرون بوجاء الدين الماعل والدون بدجاء المدين المناب عباس واكان ومول نشره لل المركز والمراح المرجع والمراح المراح ا مطودة كلية ونيباتسامح فالنتيمية مبعلت مبدأ للضول محقيظ كالقرأة والحكوك المار كالمضم كوال والمضم كوال كالمعلية فلابدمن تقديها الكلام في أخره بان يقدر ماحل تسمية مبدأ لمعناه اى من معدر ليعنن في وفي اور بان يقدر لفظ المجول تسمية مبدأ كونيا الن المبل لشمية مردا لهضل مجيعة ائ لغراؤ ولهنمول اصلاى وبواقرا والغزل بان فراكه اختا القراء القائع أة كما انتصارته عنداريم ميرشتارت وكالتراء متحاقراً الغازم لتقرير الماذم لتقرير المعادي والمعارض المتعادية التعفير كالقراء والمتعادية المتعادية المتعادة المتعادية المتعادة المتعادية المتعادة المتعادية المتعادة المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية المتعادة الملاطئه الفنال الحذف فيتنق بالمصة تكن للطائم المشهر به يخوره في والدذكك ولمالح تيل عليه الدليل الكذكره يدل على عدم محت اصفارابدا كاعلى مرجوب ووفر ذكك ولي على خلاف بالدير علي المرتز العال عديد العالم المنطقة المال عدم محت اصفارابدا كاعلى مرجوب ووفر ذكك ولي على خلاف راجيد بالدير علي المرتز العال عديد العالم المنطقة ال جستاوت والديمنا فياوس خافزالد وكوكالاستهال كاوسال لباول إنهام وواحتيا بالبواج الملاق لوع والجنون سمرتعالى في نفسه وانجان مقد ما في الوجود كالاتواة كلنداؤه خذ بوصعت كوييم والايكون مونواعتبالان وج دلم حول من حيث بوهوالي نايكون بعد وجوه العال مقالون التاخير الإن التقديم والوكون التاخير الإن التقديم والتكون مونواعتبالان وج دلم حول من حيث بوهوالي التقديم والتكون مونوا المقال المتعديم والتكون مونواعتبالان وجود لم حول من حيث بوهواله التقديم والتكون مونواعتبالان والتقديم والتكون مونواعتبالان والتقديم والتكون مونواعتبالان والتحديد والتوامل التقديم والتكون مونواعتبالان والتقديم والتوامل التقديم والتكون مونواعتبالان والتقديم والتكون التنافي التنافي والتوامل التقديم والتوامل التقديم والتوامل التقديم والتوامل التقديم والتوامل التوامل التقديم والتوامل التقديم والتوامل التقديم والتوامل التقديم والتوامل التوامل التوا ذات الانم من خيرطا منذ وصف والدعلير الخص 🚅 🗗 وضطاعل ألخ شف كور آله لو توقع عليه في كارنس و والافلاينا سب جن البسيلة الماكة المفايدة المفايدة الماليد عان بها فيه يون الشاف وجعلها من الفائخة ومحص 🚅 والمرافع قال اين جواتا كم بلاية كللامللة بالسن وامروديال ائ لريه بحثيم يبتى والبالي في الاصل القلب كان الامرمك اهلب الاختفال وخفيقا تشبيك دوى ابن مام. عن اببيريرة دخياد صليات الماسلام قال كل مروى بال لم يد دنيه بالمحدث فيواكلع ويردى بخشا ويردسنا لعابش الراحمن الرجع ويردسنا لعافة بإنمالته انتسديرع يرضا وشابل للحقيقة والاصافى فلاتعادض بين الروايات وليسل لمستفاء يكب ان يجون ابتداءالامريع النترتع بل ن يذكرتبل وكلاهم مسعمانشرك كالوانى انحدنشرالاير دال الابتطاع بالتسمية يسن جدارتم الشرفان يرجع عضائته فالمفظاتم على ادعين ان فاقة تصدالاستعان مجيها سائه تعاجا المرحنها بلفظالا مم ماخص 🕰 والمثل الباء للمصاحبة الإدعيل المصاحبة الرامي ما المساحبة الرامي ما المسترجية المساحبة الرامي ما المسترجية المرامية المساحبة الرامي ما المسترجية المرامية المساحبة الرامي من المسترجية المرامية المساحبة المرامية المسترجية المرامية المستركة المسل الممان رين ان بعلت وافار على آلة وان بل أمرا ميد مراح القاحة المان ميد مرب بن من من من المراح القارة المان من المراح القارة المراح القرارة إلى المن المراح القرارة إلى المن المراح القرارة إلى المن المراح القرارة المراح المراح القرارة المراح المراح المراح المراح المراحة المراح المراحة ا بهس لايمه مشربها الاجعلت واخلة على آلة والصبل بمساكيل قراط الفاقة لايتاتى على وبريس مي يول بالبايسطة ك السودة نتاان قديمه غالحديد بسم الشرالذي ه يعذرت بمرطئ في الارض ولا في السيارة ال قرامي الشرطير والرخم تتاا مستسرك ولوبزدم الحرفية الخوامنا سيزالح فية علىسره فلانتعنا تبالمسكون العذي بح يدم الحركة وكون الكسرة بمنزلة المعدم تقليم حيث كم يوجدني الإنسال لاغ ولينصب والما كوهموا فتة حركة الباراخ بالانسنط والرلان بن وايم مُهِيَّنَ الابتداء بالمعاقب الا يَ وَلِكُ الْمُذَوَاتِهِ السَلُومَا واللَّاسِيَّومَا واللَّاسِيَّةِ وَالْمَالِيَةِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللْمُواللِمُ اللللللللِّلْمُ اللللْمُولِ الللللللللللِيلُولِيلُولِ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُولِيلُو لنتظر وموت يبالنا بتداء بالساكن تعنده كالمح وفروان إساك كم اضارفه وتقريط لمعرل مهناا وقع كافي قوله تعربهم الله مجرها وقوله تمايا كونمب لانه اعجاد لعط فالى خالدا لتنشئاني والسطفة لأكبا نشر بالتسمية الغاصلة كمراة وكضبل وايثأ دكمه عواله كملت للتشبيري مرصط مرارا لايروا مستشهد براكمان الانتصاص وأحفل فالتعفظ يمواوفق الوجود فأن اسه تعمقن عالقاء تكيف لاوقر بحواللة لهام حصان سے کہدے ملہ ٹی الائم ولادلیل فیدلاطما کی ان بیجر ک علی لغہ من الغعل لايتمولايعتدبه شرعاما لعربص باسه تعلقوله عليه ألصاوة والسلام كالقرى الراميان المسالة يتول مابعنوالسين تنيرمغم وردتعه يظي رمغنول ثابن لاساك من معند تغيير 📆 قرار والقلب لخ جواب دخل بموان يتجالن بلمه باسم الدفهولية وقيل لباء للبطب تبروالم يضمته بكاباتهم لتأقرآء وأهنأ فالعبا أمقول على اسنة السأد ليعلموا تصادیده اوم بدنقل اوا و دفلهاعی موضعها بکی افواهای ایک نه الدیده مرفرد و پیچه کی نفا کره مرحلید سنگ و لدفالام الخ نک كيفيتبرك باسم ويجين علي تعبه وليسأل فضله واناكنج الباروين فالحرف البنقي انتفتح الختصاصها بلزوا أتتبرخ كمتب لاصول بحرائخات فحال الاثم بوعين سيط وكتسمة المحرفية والتجركم إكست لامرالام لامرالامنافة داخلة على لليظم وللفصل ببنها ويدن لامرالابتداء وكام المضربها وقد كخرالناس في المرادعن ولك وذكروالراوي متاليكم بهالثرة واستجراالى الآن محل كظاهن ومقلعه وتعادا والسيار سنط التَّاكِيْدُةُ وَالْكِسُمُوعِيْنَا البَصْرِيلِيَّ عَزالِهِمَاءَالتَّيُّ عَنْ فَتَ اعْجَالُهُا لَكُارُةُ استعالها وبنيت اوائلها على اسكون سترح المواقف كقرع لبحث فمؤتم لروول لأمدى فيرلا فاقدة بتهركك فان الأم لى بولنس السطاو فيرو والاشك عاقل غاد الماليكي فأوخل عليهامبت أبهاهمزة الوصل لاتتمن دأبهدان يبتد وابالمقرك ويقفوا على الساكن ويشهدالم غلفظ فرس اما محيمان المحسوص أوجيره بل في مداول الأم بواند تَصَارِيقَهُ عَلَى سَهَاءَ اَسَاعِي وَسِمِهِ وسعيت وَجِي سَمَى كِهِدى لغة فيه قال ﴿ وَاللّه اسمال سَمَ مبارِكا والراحالله به ايتأدكا و والقلت بعير فارضطرد واشتقاقه مناسمولانه تفعة للسموشعار له ومناسب عنال كوفيات و ا المانية الماليار والكافاء الله ومناء الوس و المانية الموسل ليقال علاله ورَدِّبان الهمزة لوتِعهد داخلة على المنافقة المن ن حيث بى ام ماعتبارا وبمحرعا دض لرصادق على ولذاكمة ل إ اتتى قديكون الأم عين السنف كوانشد وقدة كل يغروكا كالن والأ وتدكيك لايوملا جره كالعالم والقافعة فكأت فاستعقاص بلها المقام والمنس والمله والنبرانسي الوالماسة والملاسن باداسمنتا فقالت المعتز ليهالاتم فيراسع فيقال بعن لاشاع ذائد عونه وكقل صدية في كلاه ومزلغاته م وسُم وقال وسم الذي في كل سوة سمة وفالأسمان اديد به اللفظ فع أراضي الضج للاشوك انفسامرا ليعالك ام المثلذ ديقع للعاديزاع لفظ وليسما كغوندنى لفظ الامها ديرصوع للفقا المسيحا والمعبلل الله يتألف ويعدن والمعطَّعَة فيرقانة ومَغَمَّلف اختلاف الام والْاعْصِ ويتعن يَارة ويعن أَخْرَيُّ والسَّمَى لا أبالاساداني من جلتها مغطالاتم وعلد تكيم كليك وله تعالى تأك ربك لوجواب بالفتهاة تمهينا بحصة الغاث لان لنتزية علق ببام يكونكذاك وأن اديد بمذاك شف فهوالسيم لكنه لويثهرها فالمعن وقوله تعاثبا زأدا أسم دياك وسيج اسم ريك ح كالله والمراق وتأمروس يك حوالا كالانقلام تنابلك عيت الحالول ك فرأه اخسلت عليكا مدام ودى وكريك المادبه اللفظلان للكايجب تتأذيه ذاته وصفائه عطالنقائص يجب تذري الالفاظ الموضوعة لهاع بالرفيث وسؤ ب عالمدة ليومعلورني يؤك البكاديون المالية وادوان الديور الاب آوالا سعفيه فعجيرا في قول لشاعوا لي تحول ثم اسعالسلام عليها ، والأصل به الصُّفة كاهوراي لشَّيخُ بواى معنى الغائم الرصوت بسفة حدمليات تباقد وباالارادة بعتبآ ذكرانسألم واربوة الخاص نظرا الجماص لأبلغة ميكيل قرايله معتزالذ الإكحس الأشعن انقسه أنقسا مالصفة عنكا ألعاه ونفرالسم العاهوع والكالعا ليدوى غيري واغاقال بسم لله ولم ببالغواث النعت النجيب وبايدل عليه وسطاقاتم الغيركالعام كم ربطنن كاسم الغاعل الصغة المثببة وقول هدى ذبه بالشعرى كأ يقل بالله الأعلمة براء والاستعانة بذكراب وأولفرق بين ليمين التمري لميكتب الالف كالمهوو منع الخيا الكرازة الاصحاب لى الن من العدة أت الموعين الرصوت كالوجود والمرفية وبركل صغة ايكن مفادقتها عن لموصوت كصفات الانعال من كونه الاستعال وطولنتاللباء عوضاعنها والله اصلحاله فنفت الهناه وعوض عنها الالف واللام ولذبالف فيكأ بأالله خالقا وماذقا ومنيا مائيت كمذ لاعيرتها وليروج ومايمتنع الفكاكركا احتجا بالقطم الاان فتصيل محورا كمق والألد فالاصل يقعل كل معوث فلي المعاوجي واشتهافة من الكراب والوجة و القلاكا تذل عى ازاراه بالصنعة الصف الشَّاني و بالمداول لمداول أ التضفة فلإبرد خليدان العسفتهم خالط عن لذات تليعت يحول عيد والوهية بصنيعكم فمنه تاله واستاله وهيا حزاك إذاعه وإذالع عول تحتير في معهم المعزاليف المولان أيسكنت واند المرتر تعيم اللي الم المنسوق و والمس الله توالان مراكم الم على إن الم بأوالد يعتبن الناعل المردون الذاعل برا المركز أن القلور تطلن بلكاة والأرواح تسكل أن موفت آوس كهاذ افرع مرا مززل علي المهدي أجارة أذ ، ي ي يزهن كنزس ميث الاستعشار بالذين عن ولديان مهر المنابط السياحية؟ هيه الربت المرابي الروري فراكه اله الروي في الربت المرابي المنابع اليغ المالائتيان بالأم وبواول بالاعتبار وبلوا برامصوص الننطان لابخار بالأثم ولعالاستعانة بي المله للعون وحتيقتها التوسل بدخوك التشريع لمشرم في الاعتداد بشارة لأيكران في الاستعانة بالذات تزك وكي ريوكان فيرتزك وبهلينسطام ابعة وح ذلك نقد قال نشرتام ك تعالى الكستسين و خالحد ينه الاستعن المستنبي بالشرنسيين الأم الاستعارة ليستعيج والتي المتعن والمتعن المتعن اقجيالا واختلافات كميزة علاقالواكماتا بمت العقيام في فاه وصفأته لاحقابها مؤلم فليد تخيروا في لغظ التشاط ويمكس المرئي تلكك فيلاشعنة بهرت إين كسيسته صريعة تدقال يركومنين ملي وفي ودن مسفأة بحجر الصفاح ومشل بهناك تقسا وليف اللفات فعيرا والمساق والمستقد المتعال المتعال المتعال المتعال المتعال المتعال المتعال المتعال المتعال المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم المتعال المتعالم الاتحعروا فتايرالمصنعة رومنهاادب ولالكرقيل يلشرك ككونها عوضاعن لمحذوت أدخل يئيها وجذائدا ولم تسقطالهم زالان ميبا دعيضا لميضحل بمترصيخ المتيونيف وافاضحل فللتوليض بالندادفظ لتجرد وافتكر المتعلق المتعادي والمتعادي والمتعادي والمتعادية والمتعادة والمتعادة والمتعادية والمتعادة والمتعادية والمتعادة والمتعادية والمتعادة يرم اجتماعاً تى النوليد ملفي مناه ورداشتقاقيا لا امرييان لاصلالاعلالي ومايترت عليه وبالشروع في بيان صلاله كفتفا تي فتيل و فيرشتن وليل يستن وقي المنتق والمن من الوال فتا والمصكف منها أرس المن المهرة واللام ال عَبَوْلُه يمن أنوري مجرد وككتاب بسن مكتوب ويخص ليك وتنتير غدمو فتراسيل موزة المعبوداي المذب بسيدما تخذالناس المهتدشة وذعمان كمق بابرغليه ماطيق اوالابرار الأغمرواء فاحبيب بانهالا للرزان الجراصالة ببل سيأبرة ألباء وتعموط فلا العاضلة على يشفرته بالتسال ضمير لام الابتداء ماصع معسكاي لالاعلال اذبوصف اجج الماعلال كان جرت الآخرسو يالحلالايواب فلاتصح جريان الاعواب نط ما تبله كمساق عصنا وا مااذاحدَت بجر تخفيف المذي توجه بكرة الكاتسال

ك ولده وبي ان جرائية الماسير واله شياء الى اصليا واعتذر با نباستم اصدالة الهراع حيث المهنت والمعالمة المحافظة بالغادالمة على المهند وقيلها فتوج بنيسابية والمداسيم بحب لا ن المحرود بين المارة المحافظة بالغادالمة على كندائية المواحدة الموردة المعافظة بالغادالمة على كندائية المحرود في المعافظة المعادمة المحافظة المعادات وقيد يدتشكم المنتوجة والبادامورة المحرود الكيارب المعندال والماري المعندة المحافظة المعاددة والمدالة المحرود المحلفة المعاددة المعادة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعادة المعاددة المعادة المعاددة ا

الاحص بأمن فعنه على قرله والاظهرائي خلاصة الجواب لألوجيه المذكورة لايشف كونه في الاصل وصفالان الإعلام الغالبة كالمتح والثريا جارية مجرے الاعلام القصيدية حفّا جراء الا وصاحت عليها وامتيناع الوصعف بهاوعدم تطرق احتال الشركة عليهها كالوجره المذكورة لاتثبت المدسع اعتذكرة عفالذان الخصومس ماستيد 🚅 توارشل نتريا دامهمت فانها وصفان في الامعل صارا علين بالنبية والتريا تعدير تروب لامرارة متولة مؤث مروان كعدشان جل بمراجم لكثرة كواكمهرت مسين أجل والصيق مروان كعدشان جل بمراجم لكثرة كواكمهرت مسين أجل والصيق كحركة شدات العبوت وككشف شديدالعوت والمتوتع صأعقة ولتَّب خويلد بن نغيل «ع 🕰 تولدلان ذا «الإماصله» ن فإمّ تعانى في كفسه بلااعتبار صفة مقيقية اواصافية معرغير معقول مب فلاتكن الزايعسير مدلولا عليه بلفظ لان الالفا فلانا تدل على الرَّالافوا وفاه من حیث مولیس كذنك فلايكون لفظ موضوعا لذات نعامے سوادة كمنأ ان انوا منع مجرا مشرا والبعثر داستلزامه امكان المدلاليكي دخلاصنة ازنوكان لغظموضوعالذات الخصيوصة لاكمن العلايزب عليه لكن التالي بافل فالمقدم مثله ونية بحث لان الخلا م أيمنك كنه ذانة ووطنع الاسم بالزائر لايتوقف عليراه يجوزنعقل والتابوم. من وجِها وان لوعنعالام تخصوصها فان تصويرا لوضوع ل وجدها كاحث فى وعثيج العغم وكذائ فيم السباع عنداستعالم واما ؤووا نتالى بالمل فالسيخهاب مكان معدلات اغابتوتعنعل ككاف الشعقل فاذاا مكن أتعقل وكوبوجه ماامكن الديلالة وبمن أمحرا يثي وا منك ولمعن محاالخ لان لفظائت حينئة مكون زالاعلى تنعما فيكون معناه مبوالذات أشخص فيالسار فيكون الساء فإفالذلك أتمحص وبنباا كيفع غير فيحولا مزتعك فيمنزه عن المكان دامحل لوكان صفة كان معناه ويومعبودة السماء ويوسيح لان المعبودية بلعتبة الوصعت اونا فافل فالبرولان يجزز تعلقه بيعلم والمجلية نجرثال وي انجرولغفا الشريه ل من موكما ذبهب الهيعين ﴿ عَلَيْكَ قُور وما ل يصفالا شتقال الزيلية بثرت نتصالا شتقال بين بده اللعطية كليا دبين الاصول المذكورة سابقايد في دلائة المبنية كا فية في مباحث اللؤية على خاصمتنقة من احد بأومن حاسنيه على قرل لاينت بيصرة بحاليمين الخواى اليمين بلاينية لأن بلراسم للرطوبة اليضنّا و أتمل يحتذج المكالنية ومراكبك قوله داساء الندتعام الحوسيس المرار مطلق اسارالت رتعاك لان من اسارً ما بوعقبغة من طريرول مثل الشرائحي العليم فالمراد إلامها والدلالة على صفات لا يكن نسأ أتعلسه بهاكالمستبرء والماكروالرحم وكوذلك وعاصلان ببغا الاحوال أثارتعبدرعنباتي النباية مثلا الغفيب اثره ايصالمصم اسه المعفنوب عليه والرحمة الثره الاحسان الما لرحوم فاسماره تعليف توفذ باعتبار نبرهانة ثاولت لايمتنع الملا تدعليه تعاسف لا باعتبار المبادي والاقرب ان يقال الم حفيقة سرعية لاربراد

انتياه العائن يغزع اليه وهويجبره حقيقة اوبزع به آجين الله فصيل ذا اولع بأمه اذا لعهاد مولعون بالتضرع اليه في السلائد آوم كاله اذاتح بروتم فخ واعقلة كالصله ولاه فقلب العاوه والسينة الكسرة عليها استفال لضم فرج فقيل الذكاعاء واشاح ويرده الجمع طل لهة دويا ولهة وقيل صله لأه مصدكه لايليه ليهالها المقهد لوق الته تعالى عبو عن والعالات الدم تفع على التي وعبالايليق بموييثه ما له قول الشراع وكعلية من إلى رياح يسمعها لاهم الكمان وقيل علم لذاتيه المنتقر لأنه يوصف لايوصف بد ولايولاب المراص بحري المنتق أيه ولايص لحرابها يطلق عَلْية سواة وَلان لوكاتُ وصَفاً لم يكن قولة لا العالا الله توحيلاً مثَلُ لا العالا الرحن فأنه لا يُمَنّع الشركة والأظهرانه وصف فاصله لكنها عليه عيث لايستعراغ غيرة وصاركالعلم اللثريا والصعقاج ي جراه فاجراء الوصف عليه امتناع الوصف به وعنام تطرقه متال لشركة البهلان ذاته مزجيد هوبلا اعتبأرام أخر حقيق اوغيره غيرمع قول البشغلا يكن إن يبل مليه بلفظ ولانه لودل عَلَ مَجْرُدُذَاتُه المنصر لما المنطأهر قوله تعالى وهوالله فالسهوت متعني معير أولان معن الشتقاق هوكون أحلاللفظان مشاركا للاخروالي والتركيب هوحاً جَيْلُ بَيْنِهُ وَيُبْرِغُ لِصُولِكُ لَمَا لَوَزَةٌ وَقِيلُ صَلَّهُ لَاهَا بَالسَّانِية فعرب بحن فالالفا لاغايرة و ادخال الامعليه وتفتيم لأمه إذا أنفقوما قبله اوانضم سنية وقيل مطلقا وتحن فالفايحن تفسد بالصلوة والبنعقب ومهرالهاج قدجاء مضرور السعر الالاباللة أنيك في سهيك وإذا ما الله بادله في الرجال بالترجين التحييه إسان بسالله الغة من جركالغضران مخضب والعلاق علم والرحة فاللغترعة القلب اعطاف يقتعنه انتفضل والدهنا وممنه الزئم ألانعطافها علمافها والشاء الله تفااغا توخن باعتم إرالغا بإبيالتي فوافعال دون للمادى لق تكون انفع الات والريخ إلى بالمرجيم لات نيادة البناء أَنْهُ لَ إِلَيْ الْمِعَالِي الْمُ وقطع وكبار فكتار وذلك اغاتوخن ثلاثة بأعتبارا ككية فاخرى باعثبارا لكيفية فعظ الاول فيلأ يارخزال النه يعليؤمن والكافرور حبم الاخرة لانه يختص لمؤمن وعفالثاني قيل يأزحن الدنبيا والاخرة ويحيم الدنيالان النعطو خروية كلهاجها وإما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة واغاقيم والقياس فيضالترقمن الدنا لالاطالا لتقدم رحة الدنيأ ولانة سأركا لعلون حيث أيه لا يوصف به غيرة لأن معناه المنحم المحقيقالهالغ فحالرحة غايتها وذلك لايصيدق على غارة الأن فترفظ فهومستيعيض ببطفه وإنعام يريد جُزْيِلِ ثِواتِ أَوْجَيلُ ثَناءً او مَزْءُ رُفَّةُ أَكْجِنْسِية اوحته لمال كالقلب ثمانِّه كَالوَّاسْطَة في ذلك لانّ ذات

المنافرة بالمقال من المنافرة المنافرة

عيرساور المركز والمارا يا والدراع والرام والمراح والمراح والمارك والمركز والمر 🗜 🇘 قداولان الرمن الزمن الزمان خالومبان خاليس من الترقى بل من بالبتم فيهميل لوصدتع بالرجمة فقدمها ول على الما تعام بجلاكن يم الأنبغ مواله من الأنبغ موالي المواقع بالرجمة والمعربي المنظم المنظم في المرحمة المنظم المنظم في المرحمة المنظم المنظم في المرحمة المنظم المنظم في المرحمة المنظم ا بشرها شروات ومستنعسة برما وتحجة لغرائق والمصنعية وتعلى في القاموس الشرائع ترته المراجمة وجميع الجسدي وسيط ولائح والمحرب المشاري المراجم والمتعادية وميما والمتعادية والميارية ومي الميارية ومي المي الميارية ومي المي المي المي المي المي الميارية ومي الميا تنا رعلبيك أت كما النينة على منيك بن ذكرامتنا ، باللسان فم ي والعنوني من وثريده صريف لغالم يكن ادشرها حالنفسد ولا لغيره وجوالما برابسطلان بال داد توة بشكلم وليس متيعة يتكلم بالافاضة والاعلام سع شوديميين أداوة ويؤيده صديف كقدم ذكره وقدجا لإثا بسفن الذكر مطلفاكمانى مدين بمنتهم عليه زيرا وجبت لابجنه وموتنهتم عليه تراوجيت لألنار قرامي بجبيل لاختيارى الوتيل عليها ذاخعول كحدبالاضا للاختياريذ نزم أن لإيحد الترسيحان على صفات المذاتية واجيب بان الاختياري كما يج بسف صت ً بالاضتيار بيجة بسنة ما صديرً بالختار جالمور ببينا وتيلار بانبطول ملبغ والملور اجنساخ نتياري كماتيل في تيداللسيان في الثناء والميشرط فيالاختيار معة ولا يخفيا فيدوا كمحتال ألحد المورية والكافية الله المنافية المالية من التحريجيون ويجوي المراجة المليغلوا فالحدبان صفات الذائية مرعرف لدلا ليرع تستني تتمسين توصعت والدنعان ليس مخصومة ابالاخدال فعظ وكركن المستحم المنطق والكنفام وبالعنم لسونان ا منا منا كه كالميم التعييم على عوم ستعن الحريبة عن التي مكنة وكل عن منتول وجده الى كالروك المنتون وجده الى كالروا والمهاب الذالة بدل وجده علا وجده فالجوابرة الاعواص بدل الماروي المياس وكريه كالقورد المدرح الهنف بدائع المنكثم العيم ان الإخبارص عكمنه النعقرو بوهاوالقلاط ايصالها واللاعية الباعثة عليه التمكن زالات فأعبها والقوى التي عاييس للانكر الغران افرد بالحبة والاجلال فحدوالا فيدح ولذاكان الحدقر أتنم الى فيرذاك وضلع اليقل عليها احديق اولان الروس الدل الح جلائل انعق اصولها ذكر الرجم ليتناول ما انشاء والمدح فبرنحض وكخص الم لغسيرالرثاني الحدذكوالنسان كمال ذى كم تستيما لدوا لدح ذكره كما ل تضرُّوا علما ولاق فرالحيط خرج منها فيكون كالتتمة والرديفلتراوللها فظعل فيسلاني إلاظهراني غيرم مترووان حظراخ تصامه بالتلان المدت لان الكال الذى لابعتبر مدلهم لايكون كما لايكون كما لك يكون له مؤنث على فصل اوفع لانة إلحاقا له ماهو الغالب بأبة أنه أخص لَلسَّم يَّلا بُمَّنَا السَّمَّاء ليعلم ليعادفان وعلى تشكر إو برمعًا بالمان المتنظيم وذكرا باللسا في واعتقاد المجتا مركور الما يستعان به في المراه المراه والمعبو الحقيق الذي هومولي انعمام الما وإجاما حلياما اوخدرتها لادكان متحصرت مابعم اليمالعم لاجلم كانز والعجم جبات الشاكر تصرعن حاطة كمالات بمشكور فأفعر كلفي ولافاذكم الجهشني حقارها فيتوج بشرايتكوالى بتناالق سرم يقسك بمل لتوفيق ويشغل ستؤبذ كرة والاستدادبه عزغيره بن بيث المعنظ إن المربطاق طانعال لامورالششرة وجعلها الم ابنعرة جزاء لها وكلما بوجزالسنحة عوفاليلق عليشكرنغة ويصعتالبيست المكر فيواكس مواللناء وللبعيل المعتبة مرنعة اوغيرها والمدح هوالثناء عابعيل مطلقا تقول عمل نديا ، فاديم نعاماتكم على ثلثة استياد سي المكافاة بالهدونشر المحامد باللسيا علعله وكويه ولاتلول حمدته عليصنه بل مدحة وقيل ها اخرائ والشكر في مقابلة النعة قولا وعملا و ودقف الفواد على الحبة والاعتقاده فتح فق قوله بواع الحواي المشكركم اعتقاد اقال الأداتكم النعامي ثلثته يتكولساني والضهيرا لمجئتاء فهواعم فمآمن واخص مراج والمكاتات كالحلة المدح سن وجه وبوالرد واخص من وجه د يوتعل فيدسط وشنها كوم ونعسوص من ومهرس خعت 🏞 قراد والاكال فالما موضعيب الشكرا فتبيئع للنعة أول عمائفا كخفاء الاعتقاد ومآفآ دابالجوار ومزالا يآل أراس الشكرة جن في الحديث الحدراس الشروي جزريتبا درمه كون الحداع منادساتا العرافية في والمُعَلَّيْة والمالصافة والسلام الحيل راس الشكروا شكر الله عن المرجع الأوالدُم نِفَيض المحل م لدوكذا ولعليالسغام باشكران وبدلم كلده حبت نيفاشكر بالمتغلمالحجا ولاينتنغ الأهم مرفيعه بالنقاءا لانتعس من وذكيت بعيع الغول لناتكم الكفان نقيض الشكرورفعه بإلابتلاء وخبرة لله واشله النصب قد فري به وأناعد أحدا للعنا الله فع ليد اعمن ومين لحدا باب بغواه ماكان لزم عموض قراه اصلوا طىعواكس وثبانه لهدون تجكده وحاته وهوس الصادرالني تنصب بافعال مضم لاتكاد تستعل الخالان لمعداد اصات متعلقة كحالها فيقتفنان تدل كل سبتها والا مل في بيان لنسب التعلقات بوالا نعال فهذه مناسبة تستقيا مهها والتَّه بف فيه للجنس معنَّا الاشارة الى ما يعرف كل حداي يحرب ما هووَّ قيل الدستغراق اذا كعمد في ان يلاحظام المعداد داخالها وتائيد ذلك يحز ة النسب بعنها وإما المفيقة كله له لذما مزخير الاوهو مُوليه بوسط اوغاير وسطتما قالله تعه وما بكرس نعدة ضل لله في ف مبعض منها وقد نيز لونبا منزلة اضالها لفظا نسسد مادستوني الم اشعاريانه تتخاع وأقادروب عالم إذاكم ألا يسقعه الامزكان هناشانه وقري كمس تله بأتباع المالي للآ مغبالغظاد شعذ فلاستتعلو نهاسعا قال يبيري من لوري من ينسله علما بالالعة اللام دمن ذلك محدلت وعبهاعامة بخاتيم وكثيرم للعمضارة وبالعكس تنزيلا لهام زحيث إنها يستعلان معامنزلة كلة واحلا رب العابان الرب فحالهل بهعني النصب بهناشاذة والقرأة الشاذة يستدل بهاالخاة والنعشط التربية وهي تبليغ الشي الي كما له شياً فشيئا ثموصف به للمبالغة كالصوا والعدل وقيل هونعة العددبغعل مخذوت تقديريخ بؤن الجاعة لازمقول كالمستظب من زيَّه يَرُيِّه فهورَبُ كقولِك نُمَّ يَنُمُ وَبِونِمْ تُعِيسى به المالِكَ لانه يعفظ ما يملكه ويرسيه ولانطلق على وسناسب بعقل نعيد لستعين والمحرف وللرقد قرئ باي شاذة بره عادة فالباني ان ماتزك فيهم قاديركي ن شاذاوان ما ذكر في يوكن ا عدوتم الامقيدًا القوله تعرار حريم إلى ريك والعالم اسم لما يعلم به كالمزاتم والقالب علب فيما يعلم ونغشك وركيدن وربدا فالنعب فمادل المعلمان فمقدد العلا بهالصابنه وهوكل مأسواة من الجواهر والاعراض فأنها لامكانها وافتقا كها المؤثرة اجلباته تدليك كالملفوظ أتمنع تصلعوم لدفالته على تسبة المالفاعل وتصابل ومنطيخ وتنزاد بالزمان المعين فعدف حذالى الفريدل كالكوم إداسط مخاكا فأكا وجوده وانماجكته ليشتمل ماتحته مرالج ناسر الختلفة وغكث العقلاء منهو فحيمقه بالياء والنون كسائر كيونة القام فنلمزان للعدول مدخلانى الدالالة لولاه لاتفستة بذاكات عامل على الاراميام الدراميام الدارامي المال الماراء المالازاء المالي علامال كالمالي فالله مدون المعاد المال المالي المالية فلتعليد تثييل نه لادلالة لقومنا زمينطلق مائي كثرمن ثبوسة الأفطيلاق لزليلا بومناب ل ذكرمها وتدونق بينيا باللجليان ميت يجود إلا تدل كالدوام والشوت بل من الغلام الدول غيروتفيدتها وخاكوا كالمهوم من كام المصنف وليمن كالم المصنف ويمعن كالشروح عليك ولرد موالعصاد والح قال بسن محقق المتداد الحريب العداء الراجي بعد باماتسلقت س خاعل دمنول بهايجون جرا ماحدان بيسست ملجب صدن الموليل يحرزي مقياك لترسقيا وان بين فاعلاد مغواركذ لك فيجب كوشكرا لك يخط انكلب يك سخنك ليشزط فيذن الأبجرن ذلك لمصدرا بيسست ملجب صدن المحل الترق وتوثيكر واحكري وسعدا بساسية كج فاريدك لمسادرا بن كعدباما تعلقت برنقرل إيجاد للميالغين فحف قريك تتمال فعالها ككيعت سيتمالها والده ديناؤهم من ذنك مكافا وخالص فالصالي فالهابعيدع للقياس قليل الوقوع المعداد مزطرا المعداد مزطرا المعداد مزطرا المعالي وتساوي المعداد مزطرا المعداد مزطرا المعالي وتساوي المعداد من المعداد ا خاللفغاوا لميع فيكون ستمالها معباكا متزييرا مسسونة ميمن حاشير كلك قوالما لتوبيعنام فربالجحقق لبال لتولين يقسد بيمين عندالمسياح من وحث بومين فهوامذارة الم تبيين ستع اللغظ ومضوره فعالذبن فأفلوضلت العامطة بم الجنسوكا لمالان يشاد بهااني عسيسينة فيواا ودوادا تستدطام الباركادج الملن يشاوبها لماليمنس فعنفرج خندننا والت بتعسلمينس من جيث بركمان أخويتات فالمنام بالسخاع المام بالمستمان عيده والجنس المستمان عيد المعتمل من عيد المستمان الافإدا فيالسوسة وتسئ م امريد المرجح المصنعة بمنس لان، فول للام حدوم م مبشر فياللام تسمين ولذا قيل ل لاعقراق الايستغاد بعونة المقام وفوت ي الحاملة الماستدر المبتدر المستعارة المراد المراح المعتبرة الم

🚣 قدايم دمنع اكح اى برايم ميلن على كل مينس من اجناس ذدى لعفرلاعلى كل (د فيغلل حالم الانس عالم الانس عالم الدك دعالم الجمن والمراد بالاستباع تبيية عفر بؤلا دج مسترع لل دويتتم على دويتيتم كدولاته قولک جاما اسلطال على نجي اتباعد جنده اذمن س إمترف المغلوقات رب غيرتم ويه لاتغليث لاتخوذ بيطنس كلف قرام بناالخ المراوان العالم في الماس كل ماسوے الت و تعدر بهنا الناس خاصة التزيد منر لدجي الرجودات لا دستي كل لكامخات والعالمين تسليلن على لناس التوان الدكران من العالمين لكن مرمند المعين عن العند لاصليمن عيرهم عن الدوليل بدل عليه من الدالين المستام التيم ينظم كن خعت مسكل واردنيه وليل كالدارك لان تربية الامثياء لايحسل لا بالحفظ عن الزوال والاختلال وتدبيرام ما حق ينهتي لي كماار المقدنها مسبط اقتعنت الحكة وتعلقت بالمشية والحفظ عن لزديل الاختلال بمرانيقاء الاع كم والريقاء العملي فالتوالخ عان ترب كحكم سفريا تعليين الاستحقاق المحدكم الن ذكر بالى البسلة تعلييل الاتداء بالمحدوالترك بداوجواب عاقبل لابسلة سيست من السورة وده موم كارتاسين من بغرفا نُدة بهض 🚅 قراري المختارا في الغير الخيتار الخيتار الخيتار لراويم ان الغرب بخدان الغرب المنات المستورة وده موم كارتان وجليزانز المغيلقط لا يلتغنث في حوال برواة طايغيدا : قرأة الكارت المخص من جعن 🛨 قرار والمالك لا لايقراز لايناسب لقام لان يقتض كول الله 🗸 🕳 كاولى فارل لما كمية تسبب لالمادات التصرف ودرن لسنكية لا تالقول ن مراوالعسنعة ان السك بالسنختص بالاعيان من غيرالعقلام كالشيالي الألوام كا

منتصاء يمهم خريك تكافةال بطايستخذالي شامة الى الجحميتي ننواك لمحينته بالمعكمة ولغان ترتياله كمكم بوثورا لمحدمت والترجيعن فانك فالسنكم بغالاصل لعالم نهر ليا والمعالم في المعتقد المحاص والمعتقد المحدمة والترجيع والمعرب والمعارض والمعالم المعالم المعالم والمعالم والمعالم المعالم والمعالم المعالم والمعالم والمعا العلة على المسبط إسبيه بالنبات والاعتبارة بأما زعده تبره بيؤل كريسة على ماستذكره ويمخص ممكك ولاطل تعارا لإعدى الاشعاد بيخ تسخي تسعيد بميط الدلالة بالأشخارة المحتمل المستعاد مرالعلية اعظ صورة انتغام للسلول بانتفاء العلة اذا لم يغر لعليسموا باالاانه لم يكن مدلول الوصعت ف بالعاري المعند ولا لوصعة في بالعارية بعد الرابعة بعد المرابط والمتعارية والمربط والمتعارية والمتعارض والمتعارية والمتعارض والمتعارية والمتعارة وال غطعدم انعلة فيلون عدم بحكم عدملاصليالاحك شرعياه يخرون تخدان صحة التعديز وعدمهاء عي والريكون إي ميكون بني الما فوذ لبل كنيرم دليلاعلى ما بعده من في العيادة عن غيره توييخ خط التحديث المي لا د لوكان مسدود ع الديجاب فالمستق بالمحدلات كون كالملجا بازبوجرب عليدنان من دجب عليردين فاداه والمحيرة لاستديحده والمخصوص ولرفقيت الاختصاص لولان الربيبية والرمزيجسب الطابرتيصور ذير شركة وامحات بالنظوال سن القهز بادا خصاص للحدلات ما المحوديا وعليه ولخسرك سع الاتساع في اعزت ان لاجدر معدفي قومه البنصب المعول بازيهذات اليفي بذالجار والمجرد وسعار الفارد الرافع والقار المرافع الكشاف كذاة الدافعا منول المعتب عدم في الأم العاص بهنا بعد الماضي المعام المعتبين المعت

يجيز وإرتيق اليغباله حكالالحاقه باليعقل والملك بالضم مختص بانعقلا وتملهم انشرت اقرى ومن يلكهم يفك غيرتم بالعامن الاولى غلا يجرانيا ولالمصنف مرتحالواكة المالك بن فيرترجي ملك والخماطي ﴾ وله وقرى ملك، لخ باسكان الام بعدان كان بمسورا فال أحل الكسور مين بجوز تسكيه وتخفيفاء مالكا بالمعتقب المدع اي على والماس قراره والك بلغظ لهعل ى الماس قبل قرأه الومنيفة ١٤ ادنى نشرا بن الجزيرى القراكت المنسوة لايحنيغة روافق جوساً اً إِدِهِ مُسْلِ نُحرُ الى لااصل له قال مُعَاذِى تَدِيداً يُسْ الكَتَابِ لَهُ وَكُرُفِي المستنفذالشرس عباده الهادبرنع الهاء وبعن للنسرب كلغوانى ﴾ [تيميها واليصنيف رم سري سنهانتي كالالوحيان والجلة الكك يوم الدين لامو منع لهامن الاتزائية بحذا ل يحون حالا يبخر قرمض مين الدمين والجزاء فرق فان الدين ماكان بقدر فعل كمجازى والجزاماتم دللدين سعان النمركا تعبازة والملة وغير بالتخصر ولربيت الحامد الخالهاسة لذالشدة زائشهاعة أم فكتاب في مام العلافي فبع فيراشعار انتقابان كلام العرب قولمد لم ببق آماد رنباما مرح الشرفاميع وبوع يان دافيع فلاهشعة ظرك ظهور كيات ف ولم يق موى العسر على الخلم الصريح جا فرينا م كما ابتدا والابع نتحشك قولامنان كم انعاس عفراء تعرض لاصنافة مالك مع بي الخذارعنده ملك يوم الدين لامذلاا تشكال فيأذ بوصفة مشبهة معناهم ألى غيرهمولها فاحنا نبة معنوية ليوصعت بلهعرفة وفي اصافة بهم لغاك فغاد ولذلك تعمض تخسيعه إبقول واحذا مثاكم وتحقيق الاتساييان الغرصنا بامتصرف ومجاعذى لابئزع النافية كيوم ولبيلة فلكسال أتؤسع فيدبان تمنضلا كخرا ونمصب من غيران بقددنيدن مجري محريه بمعول بدسساديهاني عدم تعذيب فيبأ ولايخرى بذكت عن عصة الطرفية ولذا يتحدث البينع ل الأزم ولا يطبر إلعرق في الأم الظاأ را فايظبر فالضير وتكل ذاا منمرت في قلت مرت فيدوا والكت مرق ولدومعناه مكك لامورالخ يعدان بمالغاعل بهينت الأصىاد بتنفه الكموارة لأيج لن عامل فيه، حنيعت البرلامشرّا واعملان تكلف بحثة الحال والاستغيال نعكون الاصافيه عنوعة معدة لوقوع صفة تمع وي لغظا كالتهيضة الشريخص والمله قرارياسا دق الخ وم الاستشر ما منجعل لليلة مسردقة وانائ مسردق فهبأ دابل لمها رسنعين يُنا لاحمانه على حرف لنداد كقو كب باطال أبياؤ مرجم كل ولا وتجيير ى دون مير و تتربية السنة محصر وفائدة فاالأمن من حسف فيديج

اوصافهم وقيل لتم وضعران وعالعلم لللتكة والثقلين وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع وقيل عنى الناس هنتنا فان كل صيفة علا وصف انديشتل على فطائروا في العالمة الكبير من اليحاه والاعراص في الماس المناس كمايعلم عابب عفالعالم ولذلك سوى بين لنظرفه مأوقال للمتع وفي أنفيك فرافلا تبورون وقرى والعالين ابالنصب عالمدح اوالنداءاويالفتكل الذى لعلي كمعدوهية دليل المانك تكماهي مفتقرة الحاصت عال صلى ها فهي مفتقرة الالمبقى حال بقائها الرُّحُمْنِ الرَّحِيْفِ أَرَيَّةُ للتعليل على سنذاكرة مَلِك يَوْمِ البِّينَ قراه عاصم والكسائ وبعقوب يعض فوله تم يوم لاتلك نفس لنفس شياوالامريوم تذلله وقرأالها قوز كالموق الموالمنارلانه قرأة اهل كورين ولقوله تعاسل لملك اليو ولمافيه والتعظيم المألك ووالمتض في الإعيان المهلوكة كيف شاء مزاليك والمكرك هوالمتصرف بالإمروالنبي فالسامورين مزالمُلكَ وَقَرَى مُلْكِ وَالْتَغَفّ في مَلْكَ بِلفظ الفَعِلِ وِمَا لِكَا بِالنصرَ عِلَى المُلهِ او آلِكَ الْ وَمِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَالوم ضافا عَلَى اللَّهُ المُلهُ وَمُ اللَّهُ مِنْ وَمَا الْمُعْلَى وَمُ اللَّهُ مِنْ وَمَا الْمُعْلَى وَمُ اللَّهُ مِنْ وَمَا الْمُعْلَى وَمُ اللَّهُ مِنْ وَمَا اللَّهُ مِنْ وَمَا اللَّهُ مِنْ وَمُا اللَّهُ مِنْ وَمُلْكُ مِنْ وَمُا اللَّهُ مِنْ وَمُا اللَّهُ مِنْ وَمُا اللَّهُ مِنْ وَمُا اللَّهُ مِنْ وَمُلْكُ مِنْ وَمُا اللَّهُ مِنْ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّ ملك مضافابالرفع والنصب ويوم الدين يوم الجراء ومنه كما تدين تلان ويثيث الماسة ولويبوس ومدوان دئاهمكمادانوادا منافاسم الفاحل لح لظرف اجراء له مجرى لمغعول به عَلَالْانساع كقوله مراياسيارق الليلة اهلاللاد ومتعناه ملك الامور بوم الدين على طهيقة ونادى معاب كجينة إوله الملك فيهي االيوع على ويبي الأسقار التكون الاضافة حقيقية مُعنّاً لوقوع صفة للمعزة وقيل لدين الشيخة وَقَيْل لَطَاعَة والمعني بوم خِزاء الدين وتخصيص ليوم بالاضافة امالتعظيم اولتفح هاتع بنفوذ الامم فيه واجراع من الإوصاف على للدتم متكرون موجيًا لعالمين ديالهم منعاعليهم بإلنج وكلهأظاهها وبأطنها عاجاتها وأجلهاما بكالإموي همام الثواب والعقاب للبولالة علاائة الحقيق بالصدلااحداح به منه سلا يسققه على عفيقة سواء فأن ترتب الحركم على لومَيف يشعر بعليته لم وللاشعار من طوق المفهوم على ان من لم يتصف بتلك الصفات لايستاهل لان يحمى فضلاعن ان يصب اليكون دليلاعل ما بعد فألوص في الكواللهان ماهوالموجب للحذ وهوالإعبار والتربية والثاني والثالث للدلالة على اندمتفضل بذرك عنتارهم الس يمدرمنه لا يجابُ بالنّان او وجوب عليه قضية لسوابق الهمال عديه منه المُعَلَّ وَالْرَابِعِ لعقيق الاغتماص فانهمما لايقبل الشهة فية وتقني ألوعد للحامد ين والوعيد للمعهض أنى إِيَّاكَ نَعُبُهُ وَإِيَّاكَ لَشَتَعِينَ ۚ ثُوْانَهُ لَمَا ذَكَّرُ الَّحقيق بالحد ووُصَف بصفات عظام تميَّزها عن مهاي يحقق اوقوطا اويط الاتزاد فالغطام يعد الدواعة الحال والاستنتال فيكون العداف ميتي يسمدة الاقرمسف للموفرة يست لفظات كالمنظ المتعلق كغيره تعرف المتعلق كغيره تعرف المتعلق الم ملة والمنتفك بالعبادة الخواى ولانسد فيرك في تصريح بفائدة القديم والخطاب والبارداخل عذ القسود وجواوبردخ المرآن المجيد كقول تعاسف في القرائية القديم والخطاب والبارداخل عذ القسود وجواوبردخ المرآن المجيد كقول تعاد في القصود المنتفود المنتفوة المنتفوة المنتفوة القديم في المنتفوة المنتف

سأثرالنوات وتعلق العلم بمعلوم معين وتوليب بذبك اي يامن هذا شأنه غفظتك بالصادة والاستعا لكون أدل على الذخصاص والترقي من البرهان المالعينان والانتقال من لغيبة الماشهود فكالملعلم صارعياناوالمعقول مشاهدا والغيبة حضورابق اولل لكره على ماهوم الدى حال العارف النام والفكر والتأيل فاسأعه والنظرفي الزعه والاستن كأل بصنائعة على عظيمشانه وبالقرشلطانه تُوقِّقُ بِبَالْهُومنتي امر الا وهوان يخومن للهُ أَلْوَصُول ويصار من اهل النشاهدة فيراه عيانا ف يناجية شفاهاالله واجعلنا مطاواصلأين الفأعين دون السامعين للاشرومن عادة العرب التفان فالكادر والعد ولمن مدوب الدوتطرية إدوتنشيط السامع فيعدل من كخطاب الى الغيبة من الغيبة الى التكامويالككس كقوله تُعَمِّحَ أَذَاكنتم في الفلك وجرين بهج وقوله والله الذعاليال الريام فتعرسها باضيقناه وقول امر القيس عقطاول ليلك بالاثندة فأنام الخلي والمترقد واسوبات باتت له ليلة بكليل تذكالعا را المهد وذلك من شاكط في وخبرته عن لها السَّوَّة وايَّا ضير منصل ومايلمة والماموا كافعالها وحف نبيات البيان الفكلموالغطاب الغيبة لاعل لهأمزالها بكالتلم فانت والكاف فى الميتي والالخليل المامضاف المهاو احتج عاج كالمعز يعض العهد اذابلغ الرجل الستان فأياة وايا الشوات وهوشاذ لايعتب عليه وقيل فحالضا ترواتا عن فله الماضلت عن العوامل تعند النظي عامفردة فضم اليها إيا تستفل به وجيل لضدرهوالموع وقرى اياله بفترالهم وهتاك بقلهاهاء والعبادة اقصفاية الخضوع والتذالل صنه طريق معتداى مذال وثوب وعبدة اذاكان فأعاية الصفاقة ولذلك لاتستعبل الافي الخضوع نفدتعالى والاستعانه طلبه لهعوزهمي اماضهورية اوغيرها والضرورية مكلايتاتى الفعل موينه كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول الج ومادة بفعل بهافيه الوعن استبهاعها يوصف الرجل بالاستطاعة ويصحان يكلف بألزعل و غيرالض ورية تحصّيل ما يتبتر به الفجل وليهل كالراحلة في السقر القادر على لمش او يُقرّر بُ الفاعل المالفعل ويجنه عليه وهن القسم لايتوقف عليه صعة التكليف والسراد طلب المعونة فالبها بكلها اوفي ادأة العبادات والضمير المستكن فالفعلين للقارى ومن معه مل كعفظة و حاضري صلوة الباعة اوله واسائر الكوت الاصح عبادته فتضاعيف عبادته وخلط حاجتهاجتهم

بدائخطاب وكفعا كفلعدول لبدالغيبة المناتكم نياما وتأليا الزمختريه درد بان بيلك ليس فيرالتغات بل بخريدا ذ لربق التيمأ قبنديوات بتنكم والاتزاع ومن وانتخدا كالحاص البمي والإحزال والعائر تفنعت كمرتع لدالعين والمراد تشبير خسربذى العائزلاديم فى الفلق و الما منسول وترشير ليبياء في المطول والوالاسو و ماحب رمداه وكيل طير ذلك يتخص علي ولافاياه والماشخ الإنبيذا والكابي شاؤامن ميت الإصافة الحال فأركلن فيدلالط غضان بين ايا زانلوا حق اصنافة والمسين ينبط للشيخ العفة عمل أنجاح استنف قولرى انعنما ثروا يأعدة الزنجا يذمها كونيين أقالواان اياعاد كما بعد بأس الضمير كالنون في منزى ورد بان عماً النئ لايون اكبرسترمه مسترك وكرانعبادة الوزد الوال لعبادا ماجعلدانت كالماس كون العبدعيد المبعضيات علق بالطابر كاحسلما دارنج والزكوة وانعيم وببعنها متعلق بالبا لمن كالإحتفاديات بلخس شك تولرني غاية العسفالة وي مندالسفانة والمع عنبا بالغادسية مخت بافت يتلدن فاندالعدغا قذييسلح أفوليات نكاء مذكل لباص لك ولالاستعل الواى لا يجوز شرعاد عقد نس العبارة الاطترتوائ لأن بمن لا تصعفاية الخضور من يؤن بوليالاعقراع من الوجد والحيوة وتواجيبا ولذفكت كمميكود لغيرا لتدلان وحنع النرت الاعتسادعا ابون الاشياء والمرتزب غاية سفا كخنوح ومذكلك قوله بالاستطاعة الخ والاستطاعة عندالا تنوية القدرة وبوائس اللفيات عندالبعن فالمامان الاستعاعة وجوبا بعبيربهمل متايتيا وعنديهمتن كم للمعاني الحا بباليتكن الأنسال مايريده من اصدات كغمل ويكاوبيه امشياء بلينة كمضومة اللغاعل وتصورالفعل ومادة قابلة لتناخره وآكة ان كان تغيل آليا كما نكتابة أه وجوما خذكام المصنعة بالمخص من فعن ملك وَلحُمسيل الوَّاي يَمِيح وَجِ دَلِهُمْل مِدْوَمُ لَكُنِّ يؤن عادم العسوية وم لايكاد كدخل مخت العنبطة المالم وبرالعبرضذ بالترفيل وكتسهيل وبملقول علىمسان العامة بسعادة الجدوجودة الخستداعلم الدالجرية كالواال العبدلي يتطحة ال بغس بميئا تووانج ولتجرسوام والقدرية كالحاائن العبدخائق ونعاله كل من مدة يع لكريمة مطام واثبات لماعليها والمسنة والجرعة من ال العبادة من العبد والعول من الفرتبارك وتواس العفر اسونية قالوان الاستعانة ليس طسب المعونة بل طلب العيد والمعانية فالمنعذان العبادة متاوا لوصو*ل إ*لى المعانية والى

ل قراتها بالبها المؤاى تباب عابرة منعندة المن حبرة من على قول والا بتمام به اكفال الكلائيا ما الدينة والدلائع المحدون تقديم احتران المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن

واعلم إن ألكمة الق بي أخراقة يس فاصلة لاد يفعل فأية إق بى آخراع بعد إلى آس اقد باعتباداد بجدد إبصيالة كاية ولولاه لكان الا بتان أية ماحدة مآن فوال القرآن سخصرة في المرائخة والقارة مثال الاول والعليد وكمت اليسطير في رق منشودهالبيت المعرى والثانية الرحمن الرثيم مالكب يوم الدين والقرآن الجميدل هجواان جاءبه سندمنهم فقال الكافرون لمرا شَيَجِيب ﴿ مِهْ لِمُكِيمِ شُرِحٌ فَهُمْ قُولُ مِنْكُمْ أَنُو وَالْمِيحُ اللَّهِ وَالْمِيحُ اللَّهِ تقديم السائل عص مالرفيدًا يرصا والسنول عنه (كهدنية المطلم اوثنا • دخوه) يقتضاجا بتدولنا خمست العبادة علىالدعارسة اليافح وَان الدعاء عقب صلمات نقدم بنالغدّا العبادة على الاستعانة ليوافق وتبيب الاتفاقا وتنيب معانيها مكون أدبى المناهباية وجدج إسيرموال تقديروان العبامة تقريم لواايم والاستعانة طلبلغل للرو وكالنيب تقديركم عكس ونعس سك فارقمل الخوايس فيداى غن ايالشنتين تقدير جنداكما قبل عقيدوه طيران غيرفقيع فال ماذكر الناة أكن ال المعاسع المغبت لايق صالا بالواوع مغيد بمناسع يكون في صدرا بجلة والم اذا تقدم عليغي مماخلقا وفج زأقزان بالوا وكمشا ببزلا ميتذكر ولك ابن مالك عن تسهيل المنعى مثلة قول بالت المعونة الزب بيان لتناسب بمل وارتباطها لالترك العاطف كماتيل لانتلانها فبرلوانشاه والبيان بعناه اللغوى للهاشيناف بياني فيجابي ال مقدره تقايمه باذكرة ليا وافرداى بالاكرد السطال كالالراد بالاستعانة طلب لمعيزة في البهات كلبها فآن كان المؤد بالمعرِّطاهم طرنق الوصول البهاكان ابدنابيا كالمعوزة المطلوة والكان المرادة يخيص العبادات كمان افإدال إوالتصودالم فخمنها بإمتوان أت الله وَرُوالِها ﴿ آءَ اللَّاصَافَةُ مَا يَعْرِبِ السِيدَالَى الطَّامَةُ مِنْ غيران لميز البها ولذا يديم لطخص بالابتداء وآميقيدالمدلا لةباآوكم ادكلوته على ايوسل امشارة الى انها مرضوعة للقدر السنترك بينبالانبا مستعلة فى كل منها والمغول بكونها موصوعة المعدم بعبب الاشتراك والمنيقة والجانعالاص يغيرا ويبغير كملك قوار في أجراك مرتهة إحتبارالليسال الحالقصوداللدل افاضة القوى لوكة والركة أثق ببأعيمن لىالمبتراد لسصعسا كحرائ نلم لها معامش ومعادين المامن المذكودة فم الن العدائح مختبرة بالمفا مدفئ بدمن نعسالي لز التي ببايغري مين أمحق والبالمل لي الاستقاد تبلك الاسوروتيز ين الصلاح والعنساد في العل بها ثم ال من فك الامعماله الحاتي

العلها تقبل بدكتها وتجإب اليها ولهذا شرعت الجاعة وقرتم المفعول التعظية الاهتاء واللولة عل الحصرول إلك قال التعباس معناه نعبُن ك ولانعب غيرك وتقَن يم ماهومقدم في لو بخووالتنبيان العابد بنبغان يكوزنظ الله لمعتواولا وبالنات منه الحالماء بقلامن حيث انهاعبادة صلير عنه بلمن حيثانهانسبة شيفة اليه ووصلة بينه ويان اكت فأن العادفٍ انَا يَجَنُّ وُصُّولَهُ اذا استغرق فيه في ملاحظة جناب القرس وغاب عاعياه حقائه لايلاحظ نفسه ولاحالامن آخوالها الامن حيث انها ملاحظة لهومنتسبة اليهولن الدفقيل ماحكي الله عن حبيبه حيث قال لاتُحزَّنُ إِنَّ اللهُ مُعَمَّا عَلَى ما حكاة عن كلية حيث قال إن مَن رَبِّي سَيَّهُ إِنْ مِن وَكُر والضهر للتنطيع على انه المستعان به لا هيرو قُل مت العادة عى الرستَعانة ليتوافق رؤس الاى ويُغلومنه إن تقديه الوسيلة علطلب الحاجة أدغل الإجابة واقول لمأنسب لمتكلم المأدة الى نفسه او هوذلك تبجياً واعتداد لمنديما يصل رعنه فعقبه بقوله ورياك كُسْتَعِيْنُ ليدل كان العادة العمم الايتر ولايستت الله الأبمعُونة منه وتوفيق وقي ال للحال والمحف نعبك المستعينان بك وفترتي بكسي النون فيها وهي لغة بني تميه فانهو يكسرن ووفالمضائعة سوى الياءاذ الرينضم عابي ها إهُدِينَا الْأَكُوالْمَالُمُسْتُولِيُونَ بَهَا تُقالم عونة المطلوبة وكانه قال كيف اعينكم فقالوا اهل نااوأ قراد لما هوالمقصى الاعظم والهنالية دلالة بكطف ولن المج تستعلى الخدروقوله تعالى فاهن وهموالى جراط انجج يموعل لتهكم ومنه الهب ية وهوادي لوحش لقى ما تها والفعل منه هدا واصله ان يعدى باللاما والى فعومل معه معاملة اختار في قوله تعا واختاره وسَكَ قُومَهُ وهِ ١ إِيةَ اللهُ تُتَنَوّع الواعالا يعصيها عَنَّ لكها تَعْصَرُ فِي اجناس مارتبة ألاقل افاصة القوى التي بهايت كن البريمن الاهتداء الى مصالحه كالقوة العقلية الحواس الباطنة والمشاعرالظاهم والثاني نصب الدلائل الفارقة بين الحَقّ وَّالبَّاطلُ والصلاح و الفساد والبه إشارحيك قال وَهَلَ أَينُهُ التَّحِيِّ لِينِ وقال فَهَلَ يُنْهُمُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَلَى عَلَى الْهُ لَاى قَالْتَ الداله ١١ إله الرسال الرسلُ وَأَنْزُ إِلْ الصحب واياها عد بقوله وجَعَلْنَاهِمُ اَئِتَهُ يُعُدُّرُونَ بِأَمْرِنَا وقوله إِنَّ هَلَا الْقُرِّانَ يَهُ بِي لِكَتِيْ هِي ٱفْوَمُ قَالسرابع إن يكشف على قلوبهوالشماشرق يشريه والاشياءكماهى بألوى إوبألالهام والمنامآت العسادقة

العقل ليموني وجعيت وبطاء ومن و هدا و الاين الرال المرس عان ال الكتب فم جدولك إن إيسال المرس عن البراية بهدولك المرس عن المرب المرب

ك وَل فالمعنوب المَّهِ بِحابِ وَل تقريره لا منتظ الحلب الهداة من استهادة ها لا ستعانة في الترقصيص المحدة شافاجب بالصفات المبداة والمعاد وما ينها وحاصل المجاب النالحاصل العهدة المعلون عليه المؤلفة والمعاد وما ينها وحاصل المجاب المعاد وما ينها وحاصل المجاب المعاد وما ينها وحاصل المجاب المعاد وما ينها وحاصل المحدد والمنظم المناطقة المعاد والمعاد والم

وهنافسم يختص بنيله الاسباء والاولياء واياه عف بقوله أوليك الذين مَنَى اللهُ فَيَهُن هُمُ اقْتَانَا وقوله والنيان جاهد وافيئاكنهن يتهم وسبكنا فالمطبوب امازيادة ماصغوه من الهك والشبات عليه اوحصول المراتب لمرتبة عليه فأذاقاله العارف الواصل عنيه الشدن أطريق اسيرفيك لتعوعنا ظلمآت احوالنا وتمييط غواشي بلانيا لتستضئ بنورقدسك فنراك بنورك والامروال ماءيتشأ لكازلفظا وصفيتناوتان بالأستعلاء والتسفل وقيل بالرتبة والسراطمن سرط الطعاماذ البتلعة فكأنه إسهطالس إبلة ولذلك مفالطريق لقيرا لانه يتقد في الصلط من قلبه السان صادًا لينطابق الطاءف الرطباق وقرانيهم المخافت ألزاى ليكونا قربالي المهل اعنه وقرأ ابن كثير والمقالة عنبل ورويس يعقوب بالإصل وحزة بالانتهام والماقون بالضاوهولغة قريش الثابت فالامرام وجبيعه سرط ككتب موكالطريق فألتن كيروالتأنيث وللستقيم المستووالمرادبه طريق كحق وقيل هوملة الأسكام عراط النرك انعمت عليه مؤبد ل من الول اكل وهوفي مكم تكرير العامل وهوفي انه المقصوبالنسبة وفائن التوكيد التصيح انطه والساين هوالمشهوعليه بالاستقامة على وج ابلغ الأجعل كالتفسير والبيات لفكان من المين لل الخفاء فيهان الطرية المستقيم والكون طرية المؤمنين وقيل الذين انعمت عليهم الانبياء ف لقيل معاب موقعي عليها السلام قبل القريف والسعز وقرئ مراطمن انعمت علهم والانعام ايصال انعة وهى فالصل تقاله التى يستلن ما الانسان فاطلقت لما يُسْتِلَكُ ومناليعة وهي المان ونعم الله والكانت الانخصائ كاقال وَانْ تَعُلُّ وُ انِعُمَا الله لا يُحْصُوهَا تَفِيمُ في جنسين دنيَّوى والزول فيمان مُرَّهُم وكسبى والموهبي قمهان تقيحان كنفز الروح فيه والثيراقيه بالعقل ومايتبعه من لقوى كالفهو الفكر النطو وتجهان كطيق البهن والقوى المالة فيه والمات العائضة للمناصحة وكال العضاء والكشية كتالنفسر عزاليذاتل وتيليتها بالاخلاق والملكا طلفاضلة وتزيين لبدن بالميأت لمطبوعة والحطرا لمستميينة ويصه الجاه والمأل وآليثاني زيغفه مأفرط منه ويرضى عنه ويتوءه فاعلى الميان مع الملائكة المقربين أبلانين والمراده والقسم الكنيروما يكون وصلة الى نيله مزالق والرخر فان ماعداد لك يشترك فيه المؤمن و ع التافزغَيْرِ الْمُغُضُوبُ عَلَيْهِ وَوَلَا الصَّالِّذِينَ فَهَ مَلَا مِن الذَّيْنَ عَلَيْمَ عَنْ اللَّهُ مَن الغضب الضلال اوصفة لهمبينة اومقيدة علمعنا بهرج عوابين لنعة المطلقة وهي نعمة الإمانويين

بسمالقات والوث الساكث والبادالومدة بولقب فحذابن عبُدِر حمن إلى الخز. ومي را وي عبد المشرين كثيرا لقاري التابع يرديرت خيرالراس لقب بي عبدالشرعما لمتوكل الوفل اله والمائخ مرمنه لانجتك الى كلف وذلك لا مراط الذين العستطيم الجهدل من صراط استنتم والذين لعم الشر عيسمم النبيون والعسديقون والشهداد والعساكون فطأطأ بشم عيبم يس صلة الاسلام لئلا يمتاح في البدل فأنكف بان كل كمشرائع متحدة في الدعار الي الوّعيد والعربال حيادة و معدل بين الناس تخوا ما مخص و العقول لا دعمل كالتغسير ( ذلك لان لتكبيريا للهجم بلفظ التهمياظهي الدلالة عليفافا جعل لموصوت لذكوريانا وايعشاحا المعبغة المذيحورة فكإيدان ككون العسانيا لاستتأريعنو المجاذا يمزم تشيلهم بالبهروان للخا وصعت الاستقاديخصرا فيرالان الاسل في تغييرالسيادا أونيا سعة ولد دكاء مناكسين آكز واغال دكات التشبية الوضعين كل بس كفسيرا منيقة ليكون الاشعامياتعيان بالاستقامة بيناد ( المؤكم لن ذلك اذا بعن علمت بيان يخلاحث البدل فاسرًا ر نع الملابهام عن السيد في مدنيكون كالتفيير الهيان داوقا ل صراط الذيرن لمستطيع عطعت بيان لعراط لبستكيم لكان في أنصيعما المردكن اختارا لبدل تكتيس مأيرش التأكيدة تصيم لايم فامنسنها ومخص كملك توليتيل فيصط يعهرا لانبيا والوبع ينترأ ن إطلمت بنصون الى الكامل وقيل صحاب وسط وعيس عليهاً [ السلام بقرينة تعسير غرالمغضوب عليهم وفاالصالين البرفظة ونسل ومرالتمرلين التاكقران فيسرب وساجعنها وقدقال لشرقاكه وةىلىفادننك الذيينعمالشرطيج كالنبيين والصديق فإلشها والعدائحين فافاديدان يؤوالعباط الذين لتمست عليم لمرت ليما الشاطين لكن م مكل ولدالمالة الزاعمة الحالة محسنة لان يزاءانععلة بالكسرللهيئة والغعليع بالغخ للمؤة والانعام ابيسأإ الاحسان الى تغير من العقلا والمايعة أتم على فرمسرة وليستلذ معسا الإنسان اي يجده لذياد اللذه عند معتمن امر تحد عاتبة وأذا بعضهم بالمعارب وللحمنة بالكسرماخود من للحمة باللغ وبي في أسل اللغة بنيعة اللين والخص من معنظل ولدينوى الزائ لي ال في مذاالنشارة واخروى حاصل في ملك النشارة والمواج الأ لكسب السبدوير والكسبى بخلاف المخس **كلك و**لر والثراة مجال أكم بسقل ترة معدة للنغش لادراك الكليات ويبتعه ثلثة امن

الأول ادراك الكليات و به المراد للبغلق بهنا والثانى ترتيبها الترصل في المجدلات و بولكم والثان البهرلات في ماه وى اليفه يرضا في المطون والمسيئة كسيبة كمارى ويتبدليغ تلثة امرد موا بهيئة الاول سرعة الانتقال من المباوى المباوى المباوى المباوية به والتنقيل وفيه والتنقيل وفي والمنظم والتنقيل والمباوية المباوية والمباوية المباوية والمباوية والمباع والمباوية وا

🗘 وَلِه وَوَكِه ا نامع الإ اعلم ان فيرس الاسمار المستوغلة في الابهام وانها الانتحرت بالاصافة فلايصعت بهاالعوفة والابدل على بشهورس من ابدال النكرة من المعرفة فاجاب المعشعت بتا ويلين من جانب الموصوت ومن جانب الصفة فاللهويم بسداحة بارتعرينه بالصلة كالسوحت باللام فى بستعالات الادبيز وامداذاس مل في بعض مااقهست بالعسلة كان كالسوحت بلام العهدالذبنى في كوزمعوف كون التوبيت لينجشس بحرة بالنظام في بستعالات البسطنية المبهمة ولذلك يواس مناطقها المذكوف كواري والمداحة الكوف والمداحة المرتبع والمداحة المبهمة ولذلك يواس مناطقها المذكوف كواري والمداحة الكوف والمداحة المرتبع والمداحة والمداحة المرتبع والمداحة والمداحة المرتبع والمداحة والمرتبع والمداحة سونة بانتال ليشيين الجنسي الستفادس منهوم العسلية ويتكره الى البعث يذالبهزه الستنفاوة سن خادره فالرصول برناشتك الشكرة ليصع الزيوست بالتكرة لازلم يرد بالذين انعست عليهم قرم باعيانهم ولاجميعهما ولاعزض لعراط من أيم عليهم كالسيط الاستغراق لاحلامها فالمطلوب مراطبها عاستن بم عليمها للعما لاخدية اعى لماكفة من الموسنين لا إعيانها فالرصول بحرة خلال بزمام بطينته بنايها الدوم والمرب المستقد المعالم والمربط والموالع والمربط غيرافه ديدبها لنفائساذعه يمتح ن سوزة وافراديدبها سنئ تدعون لعنادة المبضات البرفلامي يالاسولة كماتقول مورت بطيكاى السوون ومعنادتك وقدتق موقعا يحولنا يراق الريدبها للنفائساذ عايم والماريد بها للنفائس والمريد بالمرت بالمركز ميراني المراد المرا وخاضل نغيرته غيرالمغعنوب سموفة فاضاخته المصالبضد واصداذالناس تضوي المستحالي أكمائم عليهم والمعضوب عليهم فغريت فى الجنة وفريش فى السيرفلامدى ان وتعمت صفة توصول فتاطر بهخف على ولدونقدام الخوام بسيخ هريت وكالميك الميناء المياسية أسطاء يمنه كالتشترة يمخيط المعتار المعتار المعتارة المعتارة المعتادة صغة اللبرد لالة على السنة المقصود منه وبوالقدع بالوقار لان نعةالسلامة من اغضب الضلال وذلك إنايعم بأحل لتأويلين اجراء الموصول مجرى النكرة اذاكم والمنكم عادية استرة سبدل ولاهك ارام يردك ليكرولاليك معط يقصدابه معاوكا لجيلي قوله ولفل أمريك اللئي مستنك بفضيت عه قلت لا يعنين وقوله والى لام كالعلى المراد تعيد الرد عالانسه ال ان لەمرورامستمرانی اوقات متعاقبة علىتيم مامن اللئام اتخدست على لرجل مثلك فيكرمن الرجعل فيرمعرفة بالضافة لانه اضيف المالية ضد واحد وهوالمنع وليهم وأباد دم يعزب عش فحالا تخفذارُ عن بسغهاء وبوض الاستشهاد بملة يسبى فلذصغة لنتم مع كون النيم موفا باللام وذلكس لايتلتيم فيتعين تعين الحركة من غيرالسكون وعن بى كثير نصبه على كالعن لضير الجرور والعامل نعسقوا يدل في غيرمين ١١ فع بتنور كل تواعل ما مزال اى في تعين باضاراعذا وبألاستثناءأن فسالنعم القبيلتين والغضب تورايط نفس عنارا دة الانقام فاذالسنا كالمتضا لرجمة عندذكم الرجن الرجع واما قرب النابقهاء معتبقة مترعمة اللالله تع الديه المنتبي والغاية على مروعية مف عل الرفع النه نَاتُبٌ منا الفاعل بخلاف الدول ولا لاء يرادسه الماضحة من طيران يخطر توران الدم بالمهال "بخس 🕰 وَّدُومِيْهِم فِي مُحَلِّ الرِّبْعِ النَّهِ الْكِهِمُ مِيرالْجِرُورِ فِي مَلْيِهِم لان حرب الجرِّر مزيدة لتأكيد مافي فيرض النق فكانكه قال لآ المغضوب عليهم ولاالضالين ولذلك بجازانا نيداغلا كجود الصلة ا والتعدية فلايهدان الاسنا داليرمن خواص لامح دجم ضارب وآن امتنع انازيدامثل مشارع قرئ غيرالهنالين والضلال لعدول على الطريق اسوى علااوا الجامدة الجودرليس باسم وقيل ان الجار والمجرور في محل رخ علياد الوفل وحون الجوتمزل مزلة فبعل فردن المعل مبارد بب بزاء خطأوله عرض عريض والتفاوت باين ادناة واقصاع كثار وقيل لمغضو عليه واليهود لقوله تع فمنهم بمزة اذبهب قرلرني محل الرفع الإلاير دعليهان عنى الاعراب المحالي<sup>ات</sup> من لَقَنَهُ اللهُ وَعَلَيْهِ وَالصَّالَ اللهُ النَّصَالِقُولِهُ مَّ قُلْ صَلَّةُ الرِن عَبَلُ وَاصَلُوا كَيْرَاو قدروي مِرفوعا إيون فيالايتبل الاعواب لفنطأ كالبينة والجحل دامجار والجرود لييمس ويتخذان يقال المغضوب عليهم العصاكوالضالون الحاهلون بكله لاتالمنجه عليه من وفق الجمع بيزمع دم ودم المايرا دارز فم يشترط ان يجون قابلاللانصاب يتبال ذلاعيم بغانى الجل سر الغاتبم على عواب كلا ويخص عن المحكمة لانكار الزكلة اعق لذاته والخير للعلبه فكاظفابل لم الخط احل قوتيه العاقلة والعاملة والمغل بالعل فاستصف وبباليست بعاطعة اذكم يرد صراط فالمنصوب للبيم بل ي من غير على القوله تعرفى القاتل عن ارخض الله عليه والحنل بالعلوج الهل ضال لقوله تتعافرا والعن الحوية وفائدة المتعيص الهارارسوخ سفا النفنى فيوط ذك مال فكاعد الشَّلَالُ وقري ولا الضَّالِين بالهمزة على فقه من جَرَّ فِيلْهُ رَبِ مِنْ لِنَقَّاء السَّاكَذِينَ أُولَنَ اسم الفعل لَكُ المفكل فمعتله ويحص مكف قوار ولذلك جال نازيدا كوانا مبتسأ وتيم خبره زيدهنول منارب فجاز كقديه لان فيربين لاتكاء لااصافة نير مواستب وعرابن عباس رضها لليعنها سالت رسول للهصلع عضاة فقال افعل بنق على افتركاين بخالاننانا زيدامتل ضادب فارالا بكؤذ لازدم تغييم عمول كمضافذا بيج لالتقاء الساكنين وجاءم لرأافة وقطرها قال عوبرهم اللهعبلة قال اميناء وقال اخ أمين فزاد الله المينا المعنات مرك قوالله تومنهم الإنفار منهر ليس من الله لا تعلم ابهنا تغظة فمهم بدل متم اي في حقير وقال في تسخير منهم و بريسحيف م بعدا ، وليس القرار وفقاللن يستن فتم السلوة به لقوله عمل في جبريل مان عند فراغي مُرَقِّكُ الفاقة و 🕰 وْلْرُوبْجُدُ ( لِنَايِمُ الْمُ هَا وَجِهُ مَا قَالَ رُسُولَ الشَّرْ صَلَّى الشَّرْطِيرَ مِي قال انه كالختم طل لكتاب في معناة ول على صفى الله عنه أون خاتم رب العلان ختم به دعاء عيل يقوله الكن لمالم ير درسول المشميل الشيطلية وسلم بخصيص باليبوعة واسك إكال المعشعة دود يتجدانوان الغضرف انفسائل ور داجيعاتي تقران الهامد يجهريه فكالجهرية لماروي عن وائل بن عجرانه صفالله عليهاكان اذ اقرأولا الضالين قال ميزوج بحيع الكفار ايعز حيث وال تبارك تعروهن من شرح بالكفوصدية بها متووع الى حنيفة القلايقوله والمشهور عنه الله يخفية كما رواه عبالالله بزمغف وانس والما موريؤمن أنعليهم فعنسب من الشروقال تع النالذين كمفرف وصعداع كبيل معه لقوله اذاقال المكرولا الضالين قولوا أمآن فأن الملائكة تقول وبن فهن افق تامينه تامين للنكة أتدمنلوا صلالابعيدا ولليهود والنصارى على بحصوص حيت فكال في حق اليهودان احذال لمروض خليد وفي حق النعدار في فانتبحها بأ عفله ماتفتهم وخند وعلى مَرْئِيَةُ آن رسول الله عليه فالله عليه فاللا كان الا اخبراد بسوة المتزل فالتوادة 🐔 أقوم تدمشوا من قبل وإصنوا كوران في ابرانسيد لذى نقول يميل 🏲 م الداعي بالولابرناولمار في الني المن المنظم المنطق اانخكء لحادتم جوالية يولين طائعة واحدة وبم الذين تمهندهيم والمرووين فزيقين لغعنوينيم والعنداين المجاب والمؤين كمست تعرسته شعيهم ما انتراعهم ما العنداين المختاج والميان اختل قيم الموج النسقة ديم اعشريطييم كماقال ومن يغس موسنات معافي ومعشد ومنسيل فشرطيرفان الذي يغراكق ديش بخلاذ نهوا يخ النفط النجال فيلام أميل ومداع المجتلك إكم العساول فان فيرنوع من عذر فالمنعنو بطبيع استدكوا وعناوا من العسالين وسلوك قرار وتصريا الإقال ابن ورستويه القصرخة تين ليس بعروف وافاقتصره الشاع للعنرورة وتدفيل بلى العروضة في الاموالي سلوك الايس الدي ويستويد القصرة المعاكية فيهالمدلان الشعر بكليا تباعد سني الممل وأبن امر خرفايين زاها الشرماييننا بعدا حاصة بتغير لملك قدار ديرعم الشرعبدا اكخ اواريار ب السنبي عبها بها قال مجون أن براي وعروان على وابن امر المالية ويقول البهمار عن من البهامة الم المبرس ولبيل وانشذ بغلاث ولرتباعد عن المفت الابعدال اى لاتنزع عن جها وآية نها بالمدموالشامها لالعنالا فيرالاشباع وكل قراراً من فراوالثها لودرتها عدعن معمل ذرجوته وميكميرين الماضيط تظل مين سال فطيلا بالفرايط المنظمة المرافظ ويمنزونندرص بن ين اسد أبن نزية وكلة أجن بهناهاستيابة للدهار المقدرة كلة المدخولة عليها الغاء اخرار فالمستجاء والكالجلو نفسها وافاقدم عليها الابتام بشاء في مراع فيعن مراري فيعن أمس الملك تولها والقاوام

و المنت بن الكتب وقدا ثبرة الدى يعتقيها والكام بقول قال بدل قلت المن قاصة ال تقديل هدى الجاء الماع وه المحلت بل يخسرو و المحل و والمحاس بالمح والمحاس بالمحاس بالمح

والإنجيل والقران مثلها قلت بلى يارسول الله قال فاقعة الكتابانها السبع المثلة القران العظيم الذى وتبته وعن ابن عهاس قال بينا عن عن سول الله الله عليه الذى وتبته وعن ابن عهاس قال بينا عن عن سول الله الله عليه الدائم ملك فقال بشويون او ببته ما لم وتها بنى قبل فاقعة الكتاب وتبيه والبقرة البقرة الم قراص في الله عليه ما المان المن والمان المن والمان المن والمان المن والمان وا

الكفائية المسلمة المس

بالحروف في كونباغ عالمة ولاسعولة وبذا عنده بيسه بالشبر الإبيال دزمب غيروالي انهاليست معرقة لعدم تركبهسال المعا**ل دا** سبية نسكون الخربا في حالة الوصل وما قبل ساكنيس فه البنيات ام كذلك وله ببطهم الي إنهاري حكث اله خلوالمرادرة المية الامواب وما به القوة كذلك المداخرة . الدخلوالمرادرة المية الامواب وما به القوة كذلك المشاكل المهميل ف المرك الياد والغتل المبلد الغاضل فعلى بما كم اختلافيه في تغيير العربي البينة وكؤم العسنة مجتهل والكان الدول اللهروجمص كم وللتعد والابتداريها ألو والمتعرض الكرالفرة معظوما وتعديالمسر فانهابهم تندث كمانس عليبابن جنولككم ل توساءالاصلیة مو کی تولروکالکسانخوای وکون فواها موتو ف يتشكز غيرا النقاء الساكنين لتحان سكون الوقف في سؤال الوهال بفلات ماسكودلازم فانالا كجوزفير إفك بل لابده الزيج وللبالع كانت اوبالجركية إدا وبالعثيم كحيث دقيل بال قوليللك تعيل كونها غربنية وحاشية غرك قوافم الصمياتها ألخ توجرها لشتل السود إسما والحووف وفاد توكهسف اكلشا ف وجوا كلونية اوليا انهابها والسود والشاني الايقاكا والغالث انهامقا لدائل الهجاذ والمعتف وكراونيرين ابقاظ مصدما يقطأ فانه من فومره ش**لك قوارتخدى** اى طولب بالعارصة والجنع ليوقعة من تخطه وعارضهن لهمة الغفلة فينبيه على ان ما كى علينظم كما تركب موكا مهم نهربهع وصعادون ومع طوكعبهر في صناعت الكه مهرسالالارمن عندالشريخعس علمك قواعل الداستارا فالقيلين بذهالالفاظمومتدعة فحووف إنقلعة فكيضنظ مطرالايقاظ وعى الملقظ لين الاعي زقلسعا دس الدال المهمين دى قد تدل على امورستوندة كعسوست فمنا بمن هداجدان إلى ال النفلؤنا مراثى لبودلعب ليتخطئ لمايس يم ومينا لمراصد وكنكام ببذه الحوف ولمماها فادةسا إ والتنكم بلخايصون كامرعن العبسف ول حقلاعلى ان الاستادة الحل ما ذكره العسنف وكبلك اذاسعنامعلانجي لمغلاط لنامذارسيغرأه ماننس سكك قواعن أخرم أكؤ والمرادر الاستيعاب والمشمول وقال معامة يواين من بيعيم لازين اللجاوزة فالمؤدثجز وامتجا وزين عن آخريم تسليمكم والمأونجًا وزعنه فانيافهوا بلغ من فجروا جيرعا وحف بتغير سكك قوله وليكون الخالفرق بن فاللوج والوياسابل الن هُ آلَة بُوَعِلَى الإجماد والغرابِ بَسُنِكُمُ العَرَانِ لفَسِنصِد عِد بِالْعَمْنِ لُمُ بجزمة ملم ودواز نعكب اعتبا والتنبيطي غواج ننكم القرآن فلوجكا

بركات وقادر كماز بخلاف النائى على قول كالحتاب الولس كمرادا وصلي كتسبان في تعلم كالقتفيد وكواكتاب فى بالهمل في وكوالت النائى على المواحدة والمعالمة والمستون الموسول المعلى المعالمة المعالمة المعالمة والمعالمة والمعال

- والثاء والذال والثاء ستباير م بعضها في معن وإن الضاد والها دوالها دوالها دوالها والسين يرغم بعنها في بعض ومع للحيق قرار بالهيم والإنائزة للالفاضل سياكون مختر بجمهام شغرو والايام أمهار على المستقاد على المرتب اعتادا على المستقام على المرتب عده ما يزخم فيها الان الم ولا المجاودة الخليبي العند الجيمية المتذلك مؤخرن جبل امقابل هيموسة في ما يقوى العميماً وكل خطاف كان جيودالا والغرج الابعيات قرى ينط أغشرهن الجري مدودى ثمانية عشروالمهومية على وعشوس المحصل غنه والمراب المعديدة الزامل الدارس المقل وكروان المووف اما خديدة اورنوة أوستومطة بينها وهبارة المصنف تقتضان كون المحروف شديرة اورنوة فقعا ومعن الشديد على اذكره سبرمرير ابنع الصوت ال يحري في المحروف ميرية والمروق المعروبية والمرابع المنطقة المرابع المرابع المعروبية المرابع المر مصوتك ليالقاف والجي والمح وعنع عليك والغرق الجودة والشديدة باعتبار عدم جري لنفس في لجبودة وعدم جري للعسوت في الشديدة وكذا لغرق حالبس والرخاصة الناجوري والمجاوي في البراءة العسوت وليجري العسوت في الشديدة وكذا الغرق جي المبس والرخاصة الناجوري المعسوت وليجري العسوت والمجروري العسوت والمتعربي العسوت والمتعربي العسوت والمتعربي العسوت والمتعربي المعسوت والمتعربي العسوت والمتعربي المعسوت والمتعربي المعسوت والمتعربي المتعربي المتعربي المتعربي المتعربي العسوت والمتعربي المتعربي المتعربين المتعربي المتع العدوت كما فيالكاف والتاء وقذيمي العشوت والتجري النفس كالعين والعشاطع تين المجود والبث بيوم واحتدين وجرفادة الاجتماع حوف اجد تسط وارتاالا فتراق الكاف إليادة وليسمج بودة وباقى موف ألجبودة مجهوب بق يدييش مسك قول تعلك بغع البرة وكسرالقاف بنرقيل بغع القاف ومكون العل بييناه بك يقرقطك اى مسبك كانيك بهو كل قول وزالطبة الاسكيت ببالالمهاق اى ايعاق بعن السان عذفره جراعل ايكادين كك واعلى وقولالنفتية بصيغة المهانفاعل موالانقتاع ميت بهالانقتاح ما ينظسان ماخضة بخريط والتلق بإذ في تسيية ما مجان المروف نفسها وللمن ومنفع والأنفل وتنفق عد نطبها اللسان ماخضة بخريط ولين المينتين الزاى الواو والياءولم ميتد بالالف لانقلابها مماحدتا المجارات المدارات والمدارات والمدارات والمدارات والمدارات والمرادات والمدارات والمدارا ا ولا نهاليس حرفا براسها مايمنع ملك قوامن حروف البدل لمز مَنْ عَنْ أَنْ يَصِفَهِ الماء والهاء والصاوالسين والكاف ومن لبواقل لجهرة وضفها يجمع لايقطع امرقين ا وبمالحوف التي تبالم سخربا اجد لحومينه منها وأخلة فيحروف مبدل واجدام تن الاجادة وطويت تعلى من الط وما فكولا على جمع الشديدة المانية المعتوفي جرو طبقك البعث يجمعه أقطك ومن لبواقى الزوة عشرة بجمعها منسك المالية محروف نقرائكيغا شئست والعاجة است تغسير منطر بتنكف وبهين ومن المطبقة التي هي نصا والطاء والظاء نصفها ومن البواق السنفقة نصفها ومن القلقلة وهر وقف محالههم وبوافسره خف تبغير كك قرار في اميلال الزومسله تضطرب عندن وجها ويجبعها وسطيرت هماال قل لقلتها ومثالب تين الياء لاما اقل ثقلاوم فالستعلية مسيلان ولامرب لمة من النون فان الاصيل جوالوقت الذي بي عروالمغرب بمعمل وآصال واصائل وقذيمن على اصلان التي يتصعدا الصَّويها في معنان الزعاء ومي سبَّعة القاف والصَّا والطَّاء والْعَاء والْعَيْنُ الصَّا والظَّاء نصفها الإقلامي مثل ببيروبيران فمصغر ولايجع فقالواا صيلان فمأبدلوا نوزاه اقتا ومن البواق المغفضة نصفه أومن حوف لبدل وهل صاعشه على ماذكرة سيبويه واختاره ابن جبي ويجمعها اصيلال وبالتعنفيرشا ذان أبم لابع غالنان يردا لحداقل العلع لميل بيمغرد بزؤة غغران وجوالاصح قواره العسا دوالواد فى مراما احد طونيت منه السِّيتة الشيانيَّة الشَّيَّج مع اهطين وقل زاد بعضهم سبعة احريه ها للام في أَصُّولُ المنا وتعأط فانها بيلاق السبين الاناصل حراط سأط بالسين كماموج والزى في صراط وزراط والفاء في بخدوالعين فاعن والناء في ثروع الداووالباء في بالسماع حقصارت عابية اصلعديث يبعت بفوواعن اصلآن فالنهن تميم يخولين فحال لمشدة والمفتومة والكسودة هبق وفيان المصدية والشرفية عن والبمرة عشر قدن كونهاتسعة السنة الملكورة واللام والصا والعين وعايداتم في مثله ولايدغم فالمقارد هخسة للاستغرام وَلِفروخ الدلوة إن ثارًه بدل من الغاء واصل فروخ عشالمرة والهاء والعين والصاوالطاء والميهوالياء والخاء والغيث الضاد والظاء والشين والزائ الفاءو جمت فريعً وجوه فريع الحاءمن المدادمن بين العراثي وأسمل بإزمك أاسمك وتيل فيرباسبك كالمديئة صادت فخانية عنوبن جمع احد الواونصُّهُ الاقِلُّ ثَمَايِن عُم فيهما وهي ثلثة عشم لبأقية نصفها الاكترابحاء والقاف والكاف الرأوالسين و تفرعلی اذکرہ سیبویہ وسینتائری و خل جنیر 🕰 قول وہسیماً اللاهم والنون لمأفى الإدغام من انخفت والفصاحة ومن الاربعة التي لان غرفياً يقارها ويراحم هامقار مأوهم ولما تواعلم بالشاكرين وكيكم بنهم و مريم بنيانا وال ذكره إبن الجمذي البيم والراء والفاين والفآء تصفها ولآاكانت الحروفالل لقيقالة يعتل عليها بذلق اللسان وهي ستتجمعها فى الواح الادخام ستابعة المستقدين الاار قال في النشراد غير منا والمزليرع من الاحتفأد كما في الانتقال ١٠٠٠ ع في قوار واماكا منت رُبُّ مُنَفَّلُ وَآكَلَقِيةَ الدِّهِلُ كَأَءُوا كَاءُ والعين والغين والهاء والهمزة كثيرة الوقوع في كلاهز كرتلثها والما كحروت الذلبية اكؤالذلق الطرف وذلق اللسان اي طرفه وبغرا كانت ابدية المزيد لاتبحا وزعن السباعية ككمن الزوائل لعشرة التي يجمعها أليوم تنساه سبعة اح في يها تبيها غيمسنتيم فان اليم والباء والغارا ليمتزعلى فرف اللسان الملابد من ذكرالشخة بعداللسال ديقا بل الالافة الامما مت والاحث عاناه وأواستقربت الككم وتراكيبها وجتل الحرو فالمتروك من كلجنس مكثورة بللكورة ثم انه ذكرها مفردة ان بقال سمیت وف داد و سهولها طادلک و بکاد توپ کلمه وثناثية وثلاثية ورباعية وخماسية النانابان المتعانى به مركب من كاته والقاصولها كلات مفردة ومركبة من طريق المات مفردة ومركبة من باجة اوخاسة معاة من حوف الذلافة فكانها بحالنطوق بهأ حوفين فصاعلال مستةودكر تلت مفردات في ثلث سورلا ها توجل في الاقسام الثلاث الاسم والفعل الحوف نعمد مندباه بمالحوف التمالا يتركب منباعلى انغراد بإدباعى اوخماسى فكونهاليسنت متلبا فىالخفة فكانها مسمت عنبانغلتب وآريع شانتالانها تكون في الحرف الإحل فكبل و فالفعل بحثن كقال فالاسم بغير فيز كمن وياي كلام فيسلع سوايقا وكزة الملقية وولقية مروز بالاستقرار لممعى سك قوله ولواستقرت فى كل وأحلمن الاقسام الثلثة على ثلثة اوج ففل لاسماء ادودوو من وفى الافعال قُلُ وبِغ وحَف وفي الحروان اتخ لباذكرالمعسنف النامذكوين الدارت الحروف انفسا فهاتغريبالثكأ مِنَائِكَ ارْوالْكَان مِسمِ النَّفَا مِرْدُلُكِ أَلَّارْ لَكُرْوَ وَوْرَا الْكُرِفَ ومِنُ ومُنْ على لغة من جَرِّيها وتَلابُ وتُلابُ وتُلابُ عَيَّاتُ لِجُيَّهُما فِي لاقسام النائمة فَتَلْكُ عشرة سورة تبنيها على ان اصول الكلام كا مَوْكِوَاكِرُ إِلْ كَلِمَا فَالِلاَكُرُهُمُ النَّلِ بِيرِعْفَ بَعْيِرِكُ \$ وَا الابنية المستعلة ثلث عفرة منه الاسماء وثلاثة الإفعال ورباعيتان وخماشيتان تنبيها على الله المتعادروة الدروة الاسماء وثلاثة الدائرة المارية الما م اينغ فهايقار بيم ول الغلظة عنره ما يرفغ فيها فان جل الماده السين في الاردة التي معلما ما لا يرخ في المقادب غير المنطقة طبين كون الذكورة التي معلمة التي المناوكة المتعالى من المروكة مود تعلق بذكره بي معيط ولمل وليبين ومهن وسجدة وزخرف ودخان وجاجه واحقاف ماصرو كلك توليحبيها في الاقسام الغلنة آئو فيف الأمكغرس وفي بغمل تخوجزب في الحرف كمنه على لغر من حربها مرهم كلك توليحبيها في الاقسام الغلنة آئو فيف الأمكم خرس وفي بغمل تخرجزب في الحرف كمنه على لغر من حربها مرهم كلك توار في المدع عروا ي بغرة والك عمران دييسف و اود وييس وايرابيم وجروخعرا، وتعسعى دعنكبوت ودوم ونقان ومجدة و كلت قواز للث عشرة اكو وجالعبيطان الحووف الاول بن الأيم الثلاثى الكين الاتم الثلاثي الكين المتم الثلاثية الكيان المتم المسكون المركات ثلث وآخرا بمغير مترور مراروس والومساستحرك بثلاث وكالمت والمحاص منرب فكافره فى ديعةا شاعشرمتنا منها فتان فواجنم الفاء وكسالعين وكلسينقلها فصارا بنية الاسم عشرا وأوله الحالا فعال وبوالمياص معنوح لا فيروعيد ومحمون ساكرت فاخيرتنا ومرجبة الجهول لافرتها المعلى وليس بن اصد الي لابنية فابنية المشلق للث عشرة ميمنس عيسك وجي الالف واللام والبيم والمياء والكاف والهماء والبياء والعين وأسين المحار والقاف والنوان ماس عدم وتراتص فيهما الافل القرنس خاص الماء واللام والبياء والبياء والمعلى والبياء والمعلى المعلى المعان والمعربين المعان والمعربين المعان والمعربين المعان والمعربين والمعر والعداده الطاءواليم واليادوس فاكسه التمرين النكتة في والوكرس النفتة عشرك وكفيا كايهم اليناكر بل فتول بين إدالقول وكالمافظ بشرالباتية وكالدر فيالاد مع تداخ الا ويجب الدجيب التاري والنين بها المنقوط تبن يكون بزامة الم عله والعراقي يح عرقة بقع العين وم العاف وجرب جبزه وموقة النالخشان النشان لعرضان طحالد لوكالصليب مدم مملك لا بك لمفطار في أن م بقطع والرعة علاف مهر

🗘 قد د معلبا ذرت ابه بواب تقدير مان الالغاظا ذا ذكرت لا مجازاترك منها وكاعجاز مُبيّعها المرتز كزهنتها فأجاب بانها فرتت لتدل على اذكره بقولها نه ذكر بإسغروة وثنائية المؤولوجست لم يمنه بهذا ماض في الرحم الندائع الى جواب ثان ديوان نى ذكرامح رو متعزقة قرة ليست نى جمها فى محل و احدميلن وسلك توله والسعة المؤييعة ان السحدى به ديم الغرك ن تولعن منها من المخروث بنا الم خبروت ما وكان والموامن الموامن المحروث الموامن الموا سلاب بالمعارضة بذاعى جنلالم مبتدا خبرومحذون ولايخضان بذوالمقطعات فالمحون لبامنطاس الاعواسيا ذاكانت اسحاد والمانظم التعداد فبوستغن عمن فبالتناويل الاان يقوان المصنعت افاذكرنيا بيانا ليسيرس غريزهم لاعوار ومعدم اكان تعتمع برجي التقدير ينبؤ عنديكض 🕰 ولمداشعارا آتونهم سندان في بذا بوجه ايقلغا للاعجاز اليع كمانى الاول الاان في الاول كان في الاقارة مقصودا بالنات وسنا بالعرض لان الاشعار بدجاء من اصل المنقول عند لترجيح بشسية بدون غيره زقدة الوا ان العرب مست بالحود ت العام تحراص بلى وعين للماد وللسحال قاص لمجسل بيلخنس من تعذرها و قراد ارائكن الحقدى بها واذ لانقصال في الكلام التجيمين ان يوجد فيها الم يكن عنها والناقص شار بيللا مرمد الماحية لطلب معارضت ما والمستحق المستحق ا لايتواتوا وردسوغاعل المشقوق النلانة المذكورة في الاستدلال مستداً بالرجوه التي نسرالمنطعات بها ۴ ولرمزيدة تواي السلم البرالولم تكن غبز 🔻 🖟 التي المسلم المبالولم تكن غبز 🕶 والمسلم المبالول المنظم المنظم المبالول المنظم المنظم المبالول المنظم المبالول المنظم المنظم المبالول المنظم المبالول المنظم ا وتغرب لقب الأه م في العرجة وبوقور بن السيتية للميذ سيبرية بولنك عله قراصلاالخ والمراد بالاصل بأوضعت عليالكلية ابتداد والملمي الكرائي فيها أموادة لم يقصدا لاصل كافي ادرياس مواذ نال الوزم كوما ارتحكم مقابلة مراحت بتنز للتبربرلها كالديمكراليه فمقول ماانت الاقطراب ليل والقطوب موديته منهااطهلا كجعفرو سفرجل وملحقا كقردج وججنفل لعثم افرقت على اسوول وتُعَرَّباجمها فراص لقراز لهنا الفّ و زنال الشفيلاد تسكن نهارا والخص 🕰 وَلِهُ وَلِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والدارس تلاخرة سيسويه زعم ل العرب ذامستا لفت كلا ما فسيتها بمنا والمتنافع العالمة المسكوتك والتنبية المبالغة فياء والمضائف المتبارية مؤلفين بسرهنا الموفاد المؤلف نهوا واقوليه واريدولت استينانه فبسلونة تنجيم المخاطبين علي فطح الكلام اكتاب قيلها ساءالس وعليا طباق كاثرستيت بهااشة أرابانها كلتام بجوفة التركيب فولمتكن وحيام تلكة الاول واستينات الكلام الآخركماني اما بعدده بايزيد في قرارا و المتتشراقط مقبراته فيخرون على ضتهاواستدل عليه بإنهالول وتكزم فيتتخا زائحطك بهاكالخطاء بالمهل والتكل اشارة الى كلمات اى لائم ال عدم ارادة ما وضعت لدلى لفظرب ظاهِر بحواز ان محرن اسها ما بو د<sup>يل ت</sup>هي أشارة ، لي الكلات <sup>ال</sup>تي أختر بالزيج متخالع يتي ولم يكر أفران باسوبيا بإوها والمرالقات به والكانت مفهة فإما العركة ما السوالية مناه وينك ولقالت لي قائداى وتفت تامر الحيلي نانسينا سَيْهُ الْمَاعِلَةُ مَا الْقَابِهَا وغيرِ ذلا فالتَّاذِيكِ طَلِّ لانه أَمَّان يكونِ الماجِ ما وضعتُ له فِلْغَة العروط أهرانه لين العروط المرانه لين العروط المرانه لين العروط المرانه لين العروط المرانه الين العروط المرانه المن المرازع المران المرا الايكات إي الإجرارس الوجيعة ومرسرمة ميرالابل والخيل عاع ك قرار دليل على ذلك لم قرار ذلك اشارة الى المدر والاجال أوغير وفيوباطل لات القرآن انزل على اختهم لقوله تعربل عربي منباري فلا يعمل ما ليست لغيهم لأيقال دنباجراب عن موال تقديره كيف كجون قول اليهودنجة فاجيب لمراجوان تكون مزرة للتنبيه والدلالة عانقطاع كلامواستيناف خركاقاله فطريا وأشارة الحلتا فيفين بان الدليل بوعدم الكاره وتقرعه أيم على اذكروه وتبسر من تشطير المصرعلهااة تماالشاعرف قوله وقلت لهاقفي فقالت لقافيكمادى البعاس ضالله عنماانه فالبالرك وسلميس للاتكارال اشارة المفلطهم في تعيين بعر للمعدود المذكور وبنطاق الانتنف الاماصله رنيه نظره خت مكل وركائشكوة الإي فاسا الاوالله والله لطفه والميم ملكه وعنه أن الزوحم وت جوعا إلرون وعنه ان الموعثاه أنا الله اعلوم فوالحيثا الحبشة كوة يجون فيهامعسباح لسجيل كمسكيت حجارة كالعيمع يرسكك الفواتح وعندان الالف والله واللائري وبنيا الكيوز محية آكا لقرأن منزل والله تع بلساز حدثيل على معدمل كل دكانت طبخت من نادة بغروالقسطايس البيزان طبسان الرثم با كال وله بابسا كفا الولاب اسادان والكريما السلام اوالي شيرة إقوام وأجال بعسا البسل كما قاله ابوالعالية مقسكا بمادعانه عليه الصاؤوالسلام إياء حردت البجا فان الماسادمن اقسام الكلمة والنكمة لفظ موض عليهما يهوتا عليهم الغرابقرة فيسببو وقالوكيف ندخل في ندنه احك وسبعون سنة فتبسم وسول لله فقالوا مغردوما وفاخطابه فان الخطاب بالكلام فمازة خطابر وونالمبسوطة و المالية المرابط الما المار المام الما من منذ بنا المذكور وقيل الما فهل عَيْزَةَ فَقَال أَلْصُ والزواكر فِقالواخلطت علينا فلانك كربايها ناخد فان تلاوته إياها بمنه الترتبي عليهم المرؤع الحل فبرمبتدأى المامردانشان بذادعندى إدمنصوبيك وتقريرهم على ستنباطهم ليل على ذلك وهذا الدلالة وإن لمركن وبية لكنها لاشتها بهافيابين لتاس حقالع مقدرة لان عادة أنعرية شناف يقولوا دع دليل المخل بيط تلعقها بالغرات كالمشكاة والمعيل القسطاس وذالة على كووفا لمسطق فتأبها كشرفا من حيث انهابسانيط منذ وؤامغول ويبعده دسمرمتعسلاني جميع النسيخ والواوبسه للحائي دنيل ماعطعنا مي توله لم لا بجوزه معند تنخيطك قرارلان مياي اسكالله تفاوما دة خطابه من إوالقول بانها أساء السويغرج الى اليس في لغة العرب في السمية بُثَلُثُة د كيدا لام عندولعرب ن يجون بن بمين كمعلبك لمامن ثلثيهما اسارفصاعلامستنكرة عناهم وتؤدى للفأذالا شم المسموتستدى تاخرا كجزعن الكافخ وعيدا الاسمينا ادادبية ادخسة تستشركام دلمع وبيعسء السك وفاحادالكم منالسعى بالرتبة لانانقول من الالفاظ لم يعتب من المتنبية والدالالة على الانتقاع والاستيناف يلزمها والمستح كالنكل واحدمنها يمجيع السورة ومن جفة السوكانيه الاسادنفسها وموصف علاقهم ال مكم لكل وحكم كل واحدك والم وغيرهامزجه انهافوات السرولا يقتض ذلك ان الكوزلط معنى ف يزها وليرتستعل الاختصام وكالاجمعية سخدان اذالم يكن الكل معروص المبيدة العطانية اذليس بذاالكل فالغتهم آماالشعرفشاذ وآماقول بزعيا وننيي عطانصله الخزومنهج الاسماء ومباد بالخطاك بمشل بالمثلث الاالاجزاء ومطلبنا التوتم بنارشبة كثيرة في كاهم قالوا في نفي اخارا الزالمتواز بعما مبعوا لكذب فلكلوا حدمن الامارة وزعل الكلء الأترى نه على وضكاح سبانية الأنف الأولا تصيص فالالتفادون غبرها اذلا عضم فظا وتعنو لاجت ماستية تغر والم قرارس جعشا بنالام يتاخرا لولان لام فايطلها والسي نبوستا فرعن في الرتبة العقلية والجور مقدم على في المراج يهم ميها والعابي الماري المراج والمراج المراج والمراج وا الرتية ولوكان بزر النني اسلام ماخوالمجريمن نفسه فتا فره جومن سماه وجوائكل معاشية تغيرهك قوالم تهديمزيدة للتنبية الإاى لم تعرب التنهية لإماد القرائم المرتبار ولقول الاستينات نحاص كالم وتع في الابتداء قول ولايقتض وكك المان الأوكوالم الأوال لمذكود ئاهن للعبود ومثله لايرتكب بغيرضنن لاستقتضارها فلاوجها كالبقيل جرذ كالشاكن كالجلوم كالمعان بيحس كالق قرار باشلة حسنة يفع أوتال اللام تدل على المنتايج على للكرلكان كالمرككان كالمرككان كالمراك المنظامس ويسك قرا لاتري الجامع يرفعن والمناه والمعالم س كلات متبائزة فعدا لامعنانارة من الشروتارة من الأراط واللام تارة من بطيل فتارة من لطغه واليم تارة من محدوثارة من محدوثارة من مكذا الفطالوامد لايكن أن يكون كذلك ادخعة الملك ولولاسين ممسال كالتي السراسة ان الحاتبا بالمربات فرع إستمال الررايا باني ذكك لم تحقق ما على على خلى المراسيا تباك المدين كانها المادون فتحت السود ببالقذية الام والمجاز بكذام الم والماتية المراس الموات فرع المناطق وفيا ويحد في كونها موسومة محود البياد الاان يقوانها تعكم بتسق يحملا يخرم وأن يحون كالمبن السية والمتحن خرمة مناه مها يتعلق بيم وهم وصف ولالقابهااللقب براه المنشادان والاستعار بهنا أسف دينا في كونها القابال المتعان المعام المنظم المان الم المعت دايظفان كوتبالقا بالستويقل شرى فاله بجزان يحون لقابانير وكالقران كريه معره والتي قدالادكاني تكدالهم والمستاخ وبروبا لحل سواءكان أسمى سي المطابقة المتضمن لان لمسى مدلول والكا والنا بدبل فالدين فرني بهنام الايضى ونويام ۱۳۰۰ البراه المي المين ولا تعامن تهليم ي بنم تتغيير كم وننازل بلسان عربي باليس من معانى لغة العرب امّا ويصلى شريع يماني لغة وعلى المراب الأوري المناء المراب الموري المناور ا عليها لالوقول تع ذهب الكتاب ملينطة كيتهم من ال واللهم ولا يعدل مؤيدها باوالمراد بالدليل الدليل الدين فلا يروان علفه تعواليم ورف شل والغرائد المحالية على الموالية المراد بالدليل الدليل الدين فلا يروان علفه تعواليم ورف شل والغرائد المواقع المواقع المواقع المواقع الدليل فيها الأنس فيها المواقع الدليل الدليل الدليل فيها المواقع الدليل فيها المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع الدليل فيها المواقع المواقع المواقع الدليل فيها المواقع جارعي وكالزوى تم ليست فه تهمية تصييرالماسم والسيع وامدالا مالتسبية مؤلف بعودوالمولف اليرالمغرولابنم حلواس كالعامدوس وفين عشوين اليركخ مداوح أبناستغاران ذاتا وصفة الايزم من تسمية الولعت بالغزوا تكاوالاسم والمست كمالايزم ذك من عسباني اساره لمحروث في هامت بتغير تنكك قول وناميك اي كافيكت محت يذه الدعوى واصلهم ابني كارينهاك عن طلب نيل مواه وم ببتد المجرو بتسرية والباد زائدة الهايزيد كلك قواردم مقدم الح جواب لقول ويستدعى تا فرانج زالخ يعن الخاق الجرد منقدمة علادات الكل واما ذات الأمم فلايكب تاخره عن ذات السير مع وصف الأمية متناخرهن ذات المسير برجله جزاد لكرند اسماقان جلر اسمارتو تعن هل تسويرانك لا كانتخفته الاتراك شمي ولعك قبل الدفال تصورالوسوع وشفحه عنداكو من فارت المسترح وصف الأمية متناخرهن ذات المسيح برجله جزاد لكرند اسماقان جلر اسمارتو تعن عبي المسترك ا وَلِهُ الْمُ مُعَالَحُ كُلَّةُ مِن بِمَالِلْتَعْلِيلِ ونُعِسِت بُصِلَةٍ لا ذَلِيقَصْهُ ان خِهِ الْ وَلُ تَقَلَا وَلِيهِ ا محفور و الاطوال واقع في بسندا كاكم ويومنات مفسود لهلمية ويواتيم وقد مي السندار الواقع المنطق المالية التي المنطق المنط ( دا لرکتاب احکمت و بالغرآن له المرشک آیات الکتاب فرش مبین وبهانی الحل فطق بللعرات والجريث إدليل فيه تجوازانه تسم تخترا مزيعلهم وجنبا وأمقيها وانكان فيرمتنع لكنا س تنگ آیات القرآن دکتاب بن «عصام 🕰 قرّله: قدر دی گز كخلفاروى عن إلى بكررما - قال في كركتاب مرد مرالترخ القرآك المتح الكن الشياء الدليل عليها والتسمية بثاث إساما عامته لأألكت ويجلب الماوا ويراعي المريقة بعلبان فلما اواكل السوروعن تمروعثان وابئ سعودا نجمةالواا كحووف مقطعة ن المكتوم الذي لايفسردعن عن رم ني كل كتاب صغوة وصغواً بذا اذانثرت نثرابها العالى فلافنا فقيك بتسوية أسيبي بأزالتهمة بالجلة والبيتة فألمتن فرات فألفت فأفقه مزاسك حوف الكتاب حروت انبجاء ولماكان كالغالما ذمب اليرالشاخع كتابي التشابهات اول ومردعن ظاهره بقوله وعلم ارادواالج بنسود فك المج والتتم هوجموع السلوة والامم جزعها فلالقاد وهوكم قلطهم سميث ذاته ومؤخريا عتباركونه اسما فلادور وله المالنصب بتقديرنول لقسم فانقلت كيعن بجوز النصب فياوجح بعد والبيج الاولي قرب الحالق قيق واوفق للطائف للتنزيل واشلمن لزوم النقل ووقوع الاشاراك فالاهلام ومجرورت الواد تخوش والترآك المجيدان وكقلم فانك النجعلت الواد لمعطف يرم المخالفة بين اكمعطوت والمعطوت عليه في اللخالف مزواضة وأحد فأنه يعق ألنقض على ماهومقص والعلمية وقيل انها اساء القرآن ولذاك اخبرعنها بالكتاب بعلت للعسم يزم اجماع تسيئ عليشة واحدو بتوسنكره تغلت يحوالوا ليلعطف ولماكان السلوت عليه فيتحل تكي فيرالج وركان إنسطف فل القران وقيل انهااسهاء الله تعاويدل عليه ان عليًّا كرم الله وهم كان يقول ياكه يعض ياحم عسق ولعله الد كحل ادللقسم على ان يقدر حوابرين جنس ما بعده ٢٠ منه 🚻 قرالم د نصب انو وظاهر تقديم المصنعة النصب ترجير على بجولاء يبنعت والمنزلهاوقيل الإنفيه زاقص الحلق وهومبلأ الهناج واللاعز نطرف اللسان وهووسطها والمدة زالشف تختص مديعش الخاة حذت الجروالكاء كلدس غيرتوض عند واك لم ليينم تسم امتراذ كرد خوه مايناكسب المقام مانعن سك ولدوا كلية ألم المزهاجع بينا أيكرا فالكفيل بنبغان يكون ول كلاه واوسط اخرة ذكر الله تعاوه بالمالية البياثرة الله بعلي ی ان بخی باً اللفظ بعدنقله علی صورتدالا دے پینے ان الاعوائے امزدا والمتعز الخلفاء الازبعة وغيرهم والصماية مايقرب نه ولعله وإرادوا انها اسرارين الله تم ورسوله ورموز لم فوق والمرتمب الذي على وزن المعؤدات كحربزنة بإبيل يجون المعظا رفع في حالة الرفع وينصب عالة التصبي بحرة حالة الجرويكيا إلى يقصدبها افهام غيرة اذبيج لانخطاب بالايفيد فانصلتها اسماء الأه تتخا اوالقرأن والسوكان لهاحظ مزالاعاب يتكن حكلية كالقبلدو ليتدراعمابرني حالات لشلث واخالفها كأسيعر يكون كك اغيرلاندليس مغردا ولابزنة ما فحف بتغير ولملك توكروان الماالوفه على البتدا والخبرا والنطرب بتقت وخيل القسط طريقة الله الافعان بالنصب اوع ايع كاذكراوا العطاضا بغيتها الوعطف عطرقوله فالصلتها اسارو بذاردعلي صاوب لكشآ حفالقسم يتألي لاعلب لفظاوا يخارة فيأكانت مفردة اوموانة الفريحمر فأنه كهابيل والحكاية ليسة الفاعلا ليمث كال ومن لم بجحلها اسارننسود لم يتصوران تكون لها محل من وعرأب تولرفان تدريتها لوامثنا رؤاك التاويل الذي صيارت متها ذارج سبعواليكة كروم فصلاانط الله تعالى الترقيتها علممانيها فأنقب بالمؤلف ففنه الحروف كان فطا دخبرا واماقبل النتاويل كانت مسرودة كلي نسطا التعداد وأمكن لباتنظ من الاعراب و ماذکره ملز مخشری بناءعل الطلبرتبل لشاویل مدهد تبغیر الفح بالأبتال والخبرعل مامتروا تصلتها مقسما مهايكون كل كلة منها منيصوبا اوجرور إعليا للختان فالله لافعال والما والمجلتهام مساالوا مغارة الي ماقدر من حبال كرون لسسو يورطة قمية بالفعل المقلاله وأزفت لهام عاض الواصواتا والزليم الإخرو البتنبية أريس لها يجل الاعراب خسيلها لمترقباا نخا قولم كالمقتلن اى بعدولات ومت الج علز يمسيما الخاض ديجوا بقاء فافره ليدل على الحذف تولرد ال جيئتها إماضاا لخ كالجلل المتناقة والمفرد المعلامة ويوقف فيها وقفا المامر ذافر رئ تحيي لاعتراج إلى بأبع ربي السرشي مهااية الابعاص بمع نبعش والمراويه الحودث لهشتفرطيب اكراردى فوأبن عبأ رهٔ ۱۱ خف بریاده 🚅 قرار اواصراتا ای الزوا ندلتشنبیرا افاعرمنسا عتى غارالكوفيان فلماعنهم فالترفي مواقعها والمص فهتعصروط وطسم وليرقهم اية وحفرعسق إيا بالاصوات لاخبا كالأصوات في نبا وسعا في لها وعصام كل وَلَهُ كَبُهِ أَ بى انجلة السستانية التى لاتحل ليامن الابواب والمغردات المعدودة والبواق ليست بأيات وتقنا توقيف لإعجال للقياسفيه خلك إلكتاب ذلك اشارة الى القران أوّل بالمؤلفة ىالسرد دة على تسط المتعديد والإاعراب لبالطقر واورد مثالين بيطالج اسل دس الفوائح فإن بعقبها مركب كالبحل وبعقبها مفرور فالمده ع هذه الحروف أوقنه بالسوة اوالقرأن فأبه له أتتكم يو تقضي ووغيل والمسل لى الرسل لي مصادمتها عدا فال! بن القيم في بدائع الغوائدا لم مشلة على البحرة من ول كخار يج واشيراليه عايشارالا لبصي وتذبك روعيا أني ألآ والسوة لتلك يراكتاب فانه خازه أوضفته الذاي هوهواوا ن الصعدواللهم من دمسطها و بي الشدائم دن اعتلدا على السنان كيرمن أطرا كودف مخزجاه موالمشعة فاستكمت على البداية والوسط الى الكنب فيكون صفته والمرآد به الكتأب الموعود الزاله بقوله تعالى إنَّا سَنُكُوفِي عَلَيْكَ فَوْلَا يُقِيدُ لأ وغوعا والنبأية وكل سورة انتتحت بهاجئ مشكلة على بَدَء الحلق ومباية م ے دام اخرے انسورة و برمون من المدي رائب بن بر المر الذے يس بوري و بروا فر إاللات برمون شروي السيري و الم الزار الزار الزار الكتاب بروات إلى المدرا والمعار من المرات الكتاب بروات الله المرات الكتاب بروات الكتاب الكتاب بروات الكتاب بروات الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكت بحودت المغزدة فان سمد بإسهنية عليها مخاصاً ذوكرينيها لقرآن الخلق ويح بالقراق مراجسته والغربي تنظة السلك تولل استبدالسبالق والغريق الانقائ جبغ والتعتري بالوع تيوذكراتهنين الغسط كتروق التنقيب لقرآق المحقل ويح بالغراق القاء الردسي والبروق والإذق واللوم ومول الوعيدوسانهاسناسيه للقان تعندة القان وتم براوعتر بإوالفتاحها وذكرتس وبين مناسبة مسنا باوقال فاذاتا مست علست أومين كرسورة باينت بومرس امراد الهديية " وخذ سنو القان وتم براو الفتاح الأوبين اعوان في عدد الآيات غابه يس رني وكي ديوري وشاي فالمدنى دواه شيبة المدني بوئي ممسخة حنها ويزيين القعقاع المعدنى والحيل والحابن كثيروغيوص الي كارعن لي وابن عباس ده والكوسة عن عزة بن صيب كرد التصريرا أي علي المنطرين عيسوس عليم والسشاى عن بن ذكوان وابن عامره حد بعن الميط قلدد بالا تتحقيف الإاعترض عليه باء لوكان كذلك لم ينتع فيها متلاب وأجيب بان موجب بخشائهم لى بدالتوقيف كالتراءة وبه والاعداد وامحا نت موقود على بوكاوا الائمة الان لها مادة متقل الهم كوالة ا بل ائ وانتزاع بل بل مشبك اتباع ولدكان وككم بعوالى الوائعة للكوفيورك الرابيع كما عدما المم ومشاركيزه وحية بتغريط 🗗 قوار ذلك اسلام الهجزاب وال وموان يقول السفاد اليرمنها حاحز وكل مم مهم يشار برائه البعيدة عالي و وتعب المثلاث بذنك لاالم بوداسين التنكم بدواليقف والينقص لح عمالمتها عدوياء لماوص من المرس الى المرس الي أوق نے اعدابعد كما تقول يصاحبك وقداعطية مشيئا احتفظ بذلك اعترض عليديا رقبل نوصول الى المرس المرس الى المرس الى المرس المرس الى المرس المرس الى الم إستهم ظالعنا كلامالينقيل فيرو توكاللاعلى تركيبيش موداليوب عليه الطوان ذكك ليس اشارة الى لفظالم بال لمراد هنتجين السؤة اوالمنز فنقبل بيصل ليا بجيبيكان ولك علمار فلاحامة الى المتاويل الممسوسات ولتحس منطق قولم مسورة الخاشا ولسفا والفهم يركز باكم اسودة فلاحاجة الع بيان وجدالتذكروا وبعف فمضرين قانوا ثالانسكم ان الشفاءاليريؤنث لان المؤنث المستداوا ومم والاول باطل وابسحن من الوآن وبوليس بونث وا مالام ومجا المليس بونث نقع م ا أن جمل اساء للتراكنا والسوّة والم الشران جمل سانشرتع والاختقد ما يلين بالمقام كوالم منزل لكتاباً والالرال في ذلك وعليه لكي معين ذلك م غف الماليان الماليان وميدا والمنادمين المعادية والمناه المناه والماري والمناه والمناه المناه والمناه والم والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناع 🗘 قدار مسلكة كالخطاب بالمكتوب كالغرب بسين المعتروب جس كلمال تعلقه بكار عيذ المهالنة فيكون في والدلالة بطرائق الجهاز م خفة بخير المحالية فولا ونعال الزاى آم اعصغة بسين المغول كاللباس بسين المبلوس والله بعن المهائق قولود مسا كمسك كهميا بالإل الميره خف بخريسك قواميناه الإجداب عن ادكيف نفي الرب بستغرا قاص كمرة الرتابين والربيك بولوهوح شاء وظهور برباز لابرتاب فيدة ونظري فشين ارومي جرو بسواج مهزاة العدم الاميت ويوابارتيا برفيعة نفيرع نار ليس بماه المريب ولامندز وعنادعا فل منتصف لذتيل از لنفالليا قر والاه لحال بعال ان بالنظم يدك على في الربيعن الغرآن ليبس فيدما بدل على المرابين ولاعلى عندم الربيغ بيم الملاعزاص عليه لوجود الربيع بعدم العمام المربيب ولامندز وعنادعا فعل العراص عليه لوجود الربيع بعدم العربي العراق والمربيع بعدم التعارب كخا قراته واكتنتم في ديب يدل عليانهم في ديب ليس فير للاعليان في القرآن ريب حية بعا مِن يُفيكون هٰأكغو لالقائل للامين الإمبق وصفرة في ذلا يعرض علبهان مساحه لليرقان براه اصفرلا ذليس فيالا بين سفرا والمعرفة والالعسفرة في الزائي ولذلك من رصن فكذا بوجد المرتاجين الايترض عليه الايماري إلى تاويله فا ما الريني تلويم ويدل على مزيم وقد قال دشرته في قلويم مرض أه وقال نشر من المابستين أه وقال تعرو وتقول للذين في طويم وموالباحث لريبم ملايم غالقران فلاعتراض عليه لاماجة الى الجواب المنص محك قول قيل اكم بهجاب الزعن السوال مسابق في توجيه نيفالريب المرابين وعلى بذافيع الواقع بعدلاان كميل حبره وآلشا مدعقكم المددح نفع الرمطليقا معال آ نظا بإليال والنقة للطلق الاس خبرة كمالا بجذا طلاق العدل وعلى المنبر ولمس كال ولد وضرائز فسناه على الاه ل وكان التي الشرك والمن الله وكان التي جيوالة فهم وكان المصغ حيشبة لاشك معسية المتقين لذي يعدون بجنية وأيف اوفخالكت المتقدمة وهورم والمصل مع به المفعول المبالغة اوفعال بني المفعول كاللباس تعراط كق على المنظوم لافير والمنس لنك قرار بسه مال الاوالمسدريق مالاسرالفتر عبارة قبل ان بكتك دما يكتب اصل لكتب بمح منه الكتيبة لاربيب في معناه انه لوضو وسطى بدهانه بجعلوم ينالهدى ادأموا بالتا وللاشهود واحترض طيراك بهلط بحيث لايرتاب العاقل بعدل لنظوالصحيح فركون الضميا بالعلمة الرعج ازلاان احل لايرتاب فيه الاترى الى قولة وكان أوم النفي للالقيدلان المصفاريب فيمتقيس حال كون القرآن لاميا واذالمكن باديا قيضاارب فيمتقين دجوفا سدليك أتحى لايزاب كُنْتُمْ فِي رَبِّبِ رَقَا مُزُلِّنا كَفِلْكُنِي مَا فَأَقُو إِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهُ فَانِهُ وَإِلَيْكُ الريب فصول عرفهم الطريق المربيع كهوهوان أيراجيب بالدالوازرة فؤيبية لافسكال مجال مونف بخبرك عجهدا قمعانضة فجمز بجويد ويبل لوافها غاية جهدهم حرافا عجزواعنها تحقن لهم ازليس فهاجحال لشبهة الامدحل أولارب أتخ قال له مام الميازى الرب فريب من المشكف في ويادة كان الخن سورتغول إبى امرفان اذا فلننت بهوه ومز توارع فيسعام ث لريبة وقيل معناه لارتيب فيهلستقين وتفكه مالين الضيرالجمور والعامل فالظرف الواقع ضفة للمنفواليش فالإصلا الدسيك الأوريك و على قوال المدين الموسناه دع العلقك وابهاالى الابقلقك فالنكون التى مشكوكا فيغريج ما مِصلُ البني ليد الاحتمال فيك الربية وهي أقي قالمنفس إضطرابها سيربك إليَّ الحلان يفاق المنفس وزيل الطاننية في ليغلي أنس الزكية ويصنط بهو وكود صادقا مجاما ليكنن لراسه الْخُلُدة مايريبك المالايريبك فأن الشُّكُّ رُبِّيةٌ وَالصَّلَ وَظُمَّا نَيْنَةٌ وَمُنَّهُ رَبُّ إِلَى الله عَلَي المُتَّوَانَ فَي عَلَّهُم [13 وجديت منسك منشطرته في الرفديروا والعجرب المعكنة في استسك الل محق والهَن فالإصل مصل كالشِّين والنَّقِي ومُعناه الله لق وقيل له الوصلة الْأَلْيَغِيرَة لَانْ جَعَلْ مقاسل برلات في طواب قل ليحمق في شئ علامة كورُ با طاة محلالان يشك فير مْلَانِيْتِ قَلْمِ عَلَامِ كُورْصِدَقَا وحِقاء كُ ٥ قُولُ ومِمَا كَوَايَ مِمْ اللَّهِ الضلالة في قوله تعالى لَعَكَ هُكُ أَوْنِي صَلاّ لِي مُبِينِ ولانه لايقالَ عَمَدُ الْأَلْمِن المُسْ الْمُسْكَ الْمَالْمُ عَلَى المُسْكَالُونِ فِالْمُعْتَمَا بَالْمَعْيِنِ المرتقلق الى اج مبربس الشعد أمره النوائب صع ائرة وي لحادثة كنا الزنه المهم وزيك والمنتفعون في المراد المناس المناس المناس المراس المناس المراس حواد ث الدهر فيراكان اومشراكا في حدري سلم نوا زبائمي و فال لانه لاينتفح بالتامل فيه الامن صَفَّل العقل و استعراف تا برالا بأن والنظر في المعجزات تعرف النبوات لا مكالغلام الصالح تحفظ الصحة فأنه لا يجلب نفعاً ما لقرر الصحة حاصلة واليه اشار بقوله تعامَّر في أَنْ القُرْانِ مَا هُوَشِفَا وَوَرَعَةً اللهِ الشارِ بقوله تعامَّدُ المعرف المعرفية والمعرف المعرفية والمعرف المعرفية المعرفة الم البيد شعر نوائب تن خيرو سر كلا با فلا الخيرمدود ولا الخبر لارب أنست ما يحدث من الشروالمعدائب وبوالمراد مبناس خف تقير بيك ول يِّ ومعناه الدللة مى بلطف سوادكانت يوصلتاوي يوصلة كسام لِلْمُؤْمِنِيْنَ وُلاَ يَوْمُنُ الظَّيْمِيْنُ الْآخَسَارُ ٢٥ ولايقى ما فيمزالي ك المتضابة وَكَوَتِهُ مَلَ الطّينِفك سيازتَ على الله الم إنى ابدنا العراطانخ ليمين لمؤين البدى الدلالة الموصلة ا ونوكات إلايسال ستراني سى الهدى لا تمن حسول لهدى عدعه والاجدا مندوالمتقاسم فاعلمن ولهم واله فإبق والوقاية فطالصيانة وهوزع فالشرع اسملس يقى نفسه كايفترني مع از در دنی الغرکان فاما فرو فهررینا بم قاتم والهی علی البری العرب الاخوة وله تلث وانبا إولى لتوقى والعال والمخلد بالتبرى عن الشرك وعلية به تعاد الزمن مُهُوكِليرة التَّقُويُ العالمة يِّ أَنْقُولُ بِدِيرَةٍ قَلْمِيتِهُ وَبِأَ وَجِالْمُرْمِينُ لْمُسْتَغَاوُمَنْ قُولُهُ إِلْ لِمَالَاة الرصلة ومنس ملك فراوج بالماكز شرع في رحمات الثاني و القبنية نكل مَأْيَّوْنُمُ نَفُ لَ وَتُولِدُ لِيَّة الصغائرة من قوم وهوالمتعارف باسم لتقوى والفهم وهوا ليعن يقولم حاصلان نليدى مقابل العشالة دحدم الوصول عتبريض مغملهنسكا عالى وكؤات الفل الفركي امنواوا تفواوالثالثة ان بتنزيع أيشغل وعياسى ويتبيتل ليدهم اشروا هوالتلو فلولم بيتر الوصول في مفهوم البعث لم يتقابلا واورد عليان القدال الحقيقل لمطلوب بقوله واتفواالله كت نقاية وقلفش قوله هلك المتقان كالدوج الثلث واعلوان ألاية يحتل المعندل موالهدى الارم الذي يسطان شعادم إذا وكلاسنا في لمتعدى ومقا والعشاق والمناء فاستعال لمهدأة أيلعد فريم إبقرية المقالة اوجهامن الاعواب ان يكون المرض مبتلا علمانه إسم القران إوالسيوة اومقل بأليؤلف منها وذلك خبرة وان أحاكام في مللقيا لجنس سلك والن ابتدى الويني ان يرصل كالحصرة المؤلف مطلقا والاصل الافقص وعمل الانتج الألكاد به المؤلف الكامل فتاليف للبالغ الصيات الدلالة من نميران تاريخا بالإنتراري ويصلح إن الابعدا أوستبر في فيموم القصاوم التاليلاغة والكتاب صفة ذللقنواني فاله خبرمبنا علاقو والدخير إثانيا اوب لاوالكتاب صفة درد بان بثالاية المانى مومع المدت ولياد قريجة المعدح لم يتبا ديمز الالادالة بلطف الخس مكلك قوار واختسامه بالمتين الحريري لا يحلي سية تكان المين الما الما الما الما الما المناهجة المنافعة المناهجة المناهجة المناهجة المنطق المعاماه الما المناهجة ان اختسامل لهدى با حشبا بإختساص فمرد وبوالا بيشنا ، فالمؤد بالاختدام ليتقسيص الذكرى وبالام لاميكانشغاح وجوجواب موال تقديره ان البداية عامر المناس فلمنسست بيمك وريمنس معنول ولسا ولاز وينشن كخزيما لغرق بين الجواجين عبسان مبيان مسنابها بيين الجواب الاول ان البداية سلت الدالة المثل الدالة المثل التغنض بأمتعين واكاخصه ابالذكرونيم اكمل وفراد واشفيم ادبم أشفون بالدلالت وانباعمتم والمرأد بالمنقين الزين تزكوا مانبواعمة واخذها بالا وامرشيخ الثاني النالبدا يبطلق الدلالة والمراد بالتعبين المبرؤن جمن الشرك وبالع النواعة اي كورياء يا ودليلا على الغيلاكيون الابعدا لا يال والتبريء والنوك بنا يمل ما ذبب اليراك الربدج ييمين الاشورة من النافريت الشرع مرتوف على الايان ادج والباري وكل النفدين بنيوة البنج كل الشرط، وكوقف هؤمن بنه المام على الشرية الميمانسة كما فالمراقبة بيما كما التألى لا واز الغراك مرةوة ملى التقوى بهذا المين لانها فانتبت بعثل على الشهيدة التقوى في الوجبي على عقيقة وكم لك التنقوى في الجراب الثاني بعي صائرين السيانستوي في كون مجاد كالتقوى في الوجبي على عقيقة وكم لك والتقوى في المجاب الثان يعيم صائرين السيانستوي في كون مجاد كالتقوي علىسلام يمكل تخيلا ولسلي يمنس كلك قدارا لم يفكس بيان تيمن الرادمة بدفاز أمسع اوابقل فكان كاربدى د بإاعلى زم بدلك فية والما منالحنيزة فهذا والنها تهدى الى احتيقا وتنويش كل المداوم والمنظرة ورح المستقالة والمتعادمة والمتعا عنقم عسكين باردى والسبيمكم وبلغ الهدان كو وتلديم بالاباس ومنداما برباس واخارتنكروم الصنعف بذلتول اذالانبيا والشك في تلونهم سي حدم كمبنهم والصفائر عندا بالحق فالمستراتي والمستراتي والمستراتين والم

م على المفتاريناء بلى إندعدم الايان عمن متنار، المايان وإما في إن أن فلا شيستلزم ال لايكون ترك لكفرت كوزانحش بالايتينغ سمتيدة التقيت فالعبوب الن يقل الن تذك الايضيط وال استلزم إتيان ما يبنينغ من حيث بجحتق ألااسيس معيند من حيث لبنهوم فالن تستي ك قداه نا نتينها الخ يلية على الممل ان مجام استعداد واهشا برفيون مل نتين على النقيل وكل الغظيرة وكركاها خامخواها الم جل كونها نطيرين الاشتراكها في التحقيق ال المحتبق الما نجات وي تحقيق استفره على ملك قرار الورا الخ الفرق إلى المثيرة المحافظة الموق الخوال المتعارض المحافظة الموق المحافظة الموقعة المحافظة الموقعة المحافظة الموقعة المحافظة المحافظة المحافظة الموقعة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة الموقعة المحافظة المحا ان الماه ہے توجب الماستواق لان نفے انجنری ننے جمیے المافراد تعلقا والصابنۃ بجوزہ لاں نبنے العرد المهيم الذے بورد ل اکتوان بکوزان بکون باحتہار کہیں۔ فیشیدالاستغراق دیجوزان بکون یا حتیار الوصدۃ خلایفید ولڈایتم لا دہل ٹی وصلات جوج من قرد وفيرفس واست حبريا دامسوق ميشويات اراد فبرريب والاول محافق مستهود بيريسك قواد وكم يقدم كاقتدم الخ قال المام الرازى لم قال بهبنالارب فيددي موضعاً فزلانها فول والمحاب الهم يقدمون الابم فالابم وبهبناالام فغامرين يعلم من الكتاب ووقلت لا في ديب اوديم ان برناكناب، وحكس اديب فيه ايه باكما تصديدة قول لانها يخ التغنيل لمراميمة على خود الدنياة الباكنتال العنول كماتنتالها خرة لدنيا يكلم العصنف اخود مدار التسير يميش في ولدوك الذوك كالمواحد نى ورواللير اوجه الماول الن فيروني المارب نيريمنة ماينا في للعنين خروه فيرصفة ريب اى لا ديب ثابت في لمستقيمة فلاريب في جروج لمنة لاجلة والناالث خيره محذومت و يُديد لل برب ميز بحلام أ بالمنظ والحين ولشهر الوتعن على فيرقال المام الرازي اعلم ان القرأة الشهورة وحسكان على القرأة الشهورة على الكتاب لنسد بدے وفى الثانية لايكون الكتاب نفسه بدے بل يكون فير بدى والد ل اوكى الموائم وفى القرآن كن النقران القرآن الفران القرآن الموائد وفي المتاب وفاية الكال الكتاب وغاية الكال الكتاب وغاية الكال الكتاب وغاية وه (١١١) كي الراب الركية من البيت المراب الم من الريب يستدهي فهدا يرته وارش ره فان نغواسه اتى دُلماني أ ولاريب فالمشهوة مبغ لتضمنه معن منع وبالمعل على نه اسملا النافية الجنس العاملة عل زين التي القيضة الط بحسب المآس كان الن في مقرراللاول نية ك عطفه وسوالوم لأفيا دان نظرو لى ان الجملة الأدلى مقتضية لما بعد **با**للزدمها ربيلتظل الديماء لزوم أوفئ فرامة الوالشعث كمرفوع بلزالت معف ليسوف في بيرو ولعنق كاعتم ف قوله تعالى لَدُفهُ أَغُولُ الإيم العدادت فاما ولي المتعزام لها يلية بمل كانبات المدالة المتان فكون لعيق والمنقل والمرب المنظم المراكب المناه المراكب المناه المنافية المنقل خبره وهل المال المالية المال الوالم إمنزلة الاشتال فيترك كعطف لتشدة الاتفعال وخابوا بوالومرالثابي له ن الثاني مرتب على الاول ترتب المعداد ل على الدليل كما قالويلاً المنبر معزوف كمافى الضيرولن المصوفع على الانتها الفيه خبره بتك فتاعليه لتنكيرة والتقديم لارفي فيه هذا والكيا المعروت في اقتران الثاني بالغار التغريبية كما يقر العالم تتغير ذك في امادت مانعالم حادث ويطع قرار توكد كونه حقاا وكونه ما ديال كون وللعمبتل والكتاب خبرة علام عن إنه الكتاب أكتام للذي سيته النص كتابا اوصفته ومابعن خارة والجلة خارالمو بحيث مها ركا زننس البدين دليل دا نتع على كوز حقا و ١٩٥٨ ستنباع الدليل الوالاول دليل افي اذالاعي زمعلول كونه بالغآ الأولان يقال نهارب بل متناسَّة فيرب اللاحقة منهاألسابقة طلنلك أبيَّ خل بعاطف بينها فالعرجلة دلت على اللقة مدولكمال والثانى وإلثائث للهيان وللاشارة الحالاختلان لفن به هوالمؤلف مرجنس والكيون منه كلام في والمالكناك بله المنانية مقرية بجهة القِين بأنه الكتاب المنعوت بناية الكبرال ني العبارة فادرد في الادل الشيخ زني الثاني استكزم فتأمل المتبتك 🕰 وْنُدِ غَنْهُ الأوسِاكُونُاتُ الْهُوا يَ الايجازُ الْحَاصِلِ مُدْدِنا لَمُبَتِلُهُ توسيل كطكماله بنفي إربب فيه ولارب فيه ثالثة تشهدعى كماله إذ لاكم أل على ماله يقر اليقين وهن المتقان بما أوالخرفهل الحذف ككتة تسيعه والمقسود بوانتحدى ولملب لمعاثمة عِن له مبتن أرابعة تؤكَّل كونه حقالا بجوم الشاف وله بانه مَن للتقان وتستتبع السَّابقة منها الإحقيد إسبيتها عال ليل واخكاع الترويه لميل بوالجم عجزوا ولولم تكن من عندالتراتعلا الى معادمنة إذ بومؤلف بالإلف منه كالهم وانخص سلك ولدنى للمداول وبيانه انه لمائته اولاها عجأز المحتابه منعن انهمن جنس كلامه فحوا بعزوا عن معارضته استنجمنه الثايةاى ذلك الكتاب وفخامة التعربين المتنظيم استفادس تمرين مستدلان المقع من حصوالجنس مصركما لركما يزهماله في بالبريخي ا أنماكك لبالنحل الكال واستلزم فيلعان لايتشك أربب باطرافه لذلا انقص مأيع ترب الشك والشبهة ومأ يسى كتا يا مدن غيره فكامنا مجنس كله نؤبرا ارجل ويم القوم ويخمس كانكذالك كان لاهالتهدى للمتقان وفى كل واحتامنه أنكته ذات جزالة ففالاولي بجذف والرمزالي لمقصوم ك قراروني الثالثة الحاى لاريب فيه فامر لوتيل لانيه ما لل وكا إن في كتب الساوية رب فتا خبر النون حذر ، عن لابها فم لسنة التعليل وفالمثانية فنامة التعريف وفالثالثة تاخير الظرف حذراع ليهام البابط وفالمرابعة الجن فإفرالتوصيف ن الحصر على تقدير تقديم الناوت يخص مكل قرار يجالما وتنفيات المالية ارت فامزادتيل جب العسائرين الم البدى ذات الايكاز بللصل للسالغة وايراده منكراللتعظيم ينسيم العل بالمتقان باعتبار الغاية وتسمية ألبشان للتقوي متعالقا مرارا والخيم الندي عسل منسميذ الشارف السقة مات سكك ولايول تغيالشانه أنذين يموم ون بالغيب أمام وصول بالمتمان على نه صفة عرود ومقيدا له الله فكرالتقوى باراد الوقال صاحب لكشات الذين يؤمنون اماموصول تبقين علاتها مالا يفغ علوته التعليه توت التحمل التعلي التصفيل الوصوفية التأفير بمايع فطل كمستاو تراء الستيالاه عال مسغة مجودرة ادمدح منصوب ا ومرفوع بتعذيرا عن الذين يوم ا وبم الذين ها ماستقلع عرضة تين مر فرع بال بتداء وخبره ا ولنك على ﴿ ﴿ على مأهواصل لاعمال واساس كيستام اللايمان والصَّلوة والصليقة فأنها أمها صال النفسانية والعبادات بست فاذاكان موصول كان الوقف على المنتقين حسناميرتام واذا كان منقطعًا كان وقعاتا مااتبي والوقف بوقط الكلمة عما بعد إذًا البدنية والمالية المستثنيكية لسائزالطلمات والغبنب فالمعاصى غالباالاتري الي قوله تعالى إنّ الصّاوة تَقَا كان على كل م مفيد حسن تم الكان لما بعد وتعنق بما تبله فبوالكاني والا المية : فهوالته م وتنسيم برير كل قدان نسرالي قال دامام الروزي ن كال عَن الْفَحْتُ إِن الْمُنكَمُ وقوله عِلَيه الصلوة والسلام الصّلوة عاد الدين والزّكوة فنظرةُ الإسلام اقم أدُّلت بما تضمنه لسعادة لايحصل الابترك مالا يبنيغه وفعل أيتنيغ فالترك بولتغوى تنصيص لايمان بالغيب وإقام الصلوة وايتاء الزكوة بالذكر ظهار لفضالها على سائرم أيد خل تحت سمالتقو والغعل ماعول تقلب بوافا ياال دعمل مجوارح وجوالعسلوة والزكوة وانا قدم التنوى النب برالة ك على بغول لنب برالصلوة ولوكا وعلى نَهُمَن مُنصوب ومرفوع بتقل يراعف أوهم الذين والمفصول عنه مرفوع بالابتلاء وخاروا ولئك لان القنب كاللوح الق بل لنقرش لعقائد الحقة والإخلاق لفاست ليقط م الى نول اولا ولاينتنع باستاس فيدالاس صغر مقل م أخره مدعب معسد قراران فسرالتقوى بتركت لدينية أوقا للانفاص للسياكلوتي اعتر من عليها الريان ورك ما لايشية كلما يست واللوج يجب لطبيره اولاع النعوش الفاسدة عية يمسل ثبات فيألج يست يدوكذا انقول ني الاخلاق فلهذا السبب قدم المتقوے ويوزك ما المنطيخ في وكرميده نعل مايشين ركنسيركورها وكران فسرناليم الح قال الامام الرازي ان البيتية كوالذي يكن فاعل للحسنات و تاركاملسيات اما النس فاما ان يكون غول القنب وبوقول المنظمة المساحة لذين يوسون واحاان تكون خل الجحاميع واساسرالعسلوة والزكوة فالعدوقة لإن العبادة المالن يكون بدنية واجلهأالعسلوة ومالين وأجها الزكوة ولهذاكى الرسول عين الشيطيريهم العسلوة والزكوة فالعسدام والمالزك فينوشل فى السنوة بقوارتب ان العسنوة تنبى عن المحدُّاء والمنظرانهتي اقول وئي قوارتع مما ردفتم يخفقون يُثل معدن إلجها وومعيا مث المج واوادا النقلات وصدقة الغط واوادا الزكوة وانواع الخيرات الما ويتخسيص الزكوة والعسدة والاان ليقول ان قوالمصلميًّا ش هجية المصارن اوان المراد مبذه الآية الزكوة خاصة لانه الذي يقت الغلاج عليه م كبيرتنبيط في قرارالصلوة علوالدين الحولا خياامش اعتماراتي لانسطة فرضيتها لانادرادكون الزكوة تنطرة الاسلام لان مؤد يباطبرال ونغسه ومين علوصها لكاخر كالناتس الاداءع يملبهاله ونغسبه وغرين علوصب وبالاوار وصل الحامطهون اللهوال والالمنس وعيرانقنطرة فالقلت وتتع ني المحدميط بعيم ئ الاسلام علىمس وعدسها الزكزة فيسلت فشرعاد واخت وسناقنطرة خارجة غذك النكنة فيهملت تخرقهن ويبث انهاس شعائرالاسكام تعددكن مذ دمن حيث ان الميال بعرفة بجل باذار داخلاتى الاسلام وكخليميين قعدتنطرة وبميل ذاك باعتيادش سخاسيلام وبذا باعتبارمن حدث ايما زفراس المياس فيخص طبك قولر، وبا دحة والغرق ببنها دبين لكأشفة المنالكاشفة يختكج اليقميم الصغات بغوال مستات والحيان الخاطب غيرعا رمن لغهم المنتقة بخلات المادحة فاخ لاحاجة فيها المهتميم والخاطب يجبسان يكون عارفا برء ع 🕰 وللوعل الدعر منصوب الؤوا مغرق بيرلم منع صغة والمدرح اختصياصان الوصف فى الادل مهل والمدح تتع وفى امثانى بانعكس وإلى كمقعمالاصلى الاولى اللياركمال المدوح والاستلذاذ بذكره ودبات من تحسيص بعض صفاته بالذكرتنيها علي النالصفة البذكورة اشرب س سارُصفاته وكا ۴ إنشاني اظهاران تلك نصفة احق باستقلال لمرح من باق صفار الكالمية الاسطانقااد كسف لك لمقام كذاتا للطب والاعداد ويركوز دحياس السرام بوعن طعي قراد وتسمية المشارف العطف على تحضيه موامل تحت نكته الجلة الراجة وبالماس المراج 🕩 وَالْتَصْمِينَد الْحُ وَلِمَصْمِينَ الْعَلَى المَصْمِينَ وَمَا مَعْمُ مِنْ عَلَى آخِيمَا سِهِ ويدل عليه بذكر صلة كاحواليك فاناءي بني حمده اليك وناكرة الصَّمِين اعطاء مجويع لمعنينين بالفعال بمقعودال سما تعبدا وتبعا واختلفوا فيذلكم بعتنبم الح الألتطمن مراد بلغظ محذدن يدل عليه بذكر سنطقه نشارة بجعل بالمذكور اصلافي ايكام والمحذون تهدأ فيرعى اندصال كتوله تع والتكبروا المشرعة ما بدإكم اي صاحدين وتادة ينكسن كت يجسل لمحذوث اصلا والدكود يمنولا كمامرة احداليك ألما ذالسته ابئى حده البيك وصالا كمراسف يرمنون بالغيب اى بعيرَ قون مومين برا لمراديم ليغنين بهران التقسدين العبيرما لمربقترن برالاعتراث والاقراد بالمخف تكليه قوار دكاء لوج بيرحسن الوقال صاحب الكشات والماطي ابوزيد بالمستثنان ا مدمها به ای ما وثقت محتینتهٔ صرت دامن ای دامکون و کمانینهٔ و کلااه جهین حسن مفرومون بالنیب ای بیتر فون به ادینتر می «نفسیر میرسک قراراعتنا داکت انتحال من العقد دم عقد القلب ی انجرم به والمراد بالا قرار ما بیترتر م د بمونعمة الغربارة والعمل نياؤ الحان عنيا ولم ليتيد به نظهيره فانقلعت ان اواد وأن اصل الإيمان ما وممرس مجوع تلسَّة امود فيذبها تسلف من لمحتشين كيس كذلك لعدم تكفير مجلمن إخل جعنبها ولاواسطة عنديم والالكان عين المذلاي لأتركم ا وان ارادا دالكامل مندكم تأخرع عليه وأذكرتن ولرقس اض ولغائيل النفران مائق النقر بآلواد تمان الفاد تلت قال معش المدقيقين ان بن جبل لاحال جزأ من الإيار بنهم بعد فبأ واخلة في حقيقة بين عزيبا عندم من عذيبا عدم وم المعتزلة ومنهم من جعلها جزادع فية لا يُرْم مَن عدمها عدم كما يعدرة العرب التشعران لغفز والهدو الرجل اجزاء لزيد مثلاوص وقلب لا بعدم بعدمها وبوند بسيس السلف كل فاقديري الا يان بعثير وسبعون شبير الخطف التعديق والمعطون التقيير التقليق كان المعتبرة التجوع بسيافين التقليم بين التعدد في المنظون بين ساحة بافتط ومجوع الساق مراق والعقب لايطون البها الونعام مابطة انساق وكذاحال زيدفالتعديق بمزلة اصل بيج فالغرغة التقلية افلايكي التعديق بالاطري العدوالايان بالكتمالاول باطتها دار كايتل التداوي وكالم والايان الكتمالاول باطتها دار كالعلم التعديق بالكتمالا وكالم التعديق بالكتمالا وكالم التعديق بالكتمالا وكالم التعديق بالكتمالات والمتعادل وال المغجزة والماعا أل بمنزلة عوقها واعتسانها فادام الاصل بانياجون فيجاعل هنأ فيكون الوقف على لمتقين تأميا والإيمان فراللغة عيارة عزالتصديق مأخوذ من لامن كان المصديق الإيان باقيا والنانعدمت الشعب ومن قال انبا فارجة عن لايشع من اطلات الاعان عليها مجاز افلامخا لفة بينهم الافل الطلاقيا مين ن مار الدون عبر بالمرام المرام ا في الحديث لما فيرك الداء الى الدكرة احت مسكك ولدوك اص ال لوائق صارفاامن ومنه ما أمنت أن اجر صحابة وكلا الوجهين حس في يؤمنون بالضيف المأ في الشرع بالعول كو المعلم ان ابل كحدث وكروا وجهين على مأذكر والهام المول فالتصديق بمعلم بالضرورة انهمن يزعم كمل الله عليه وسلم كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء وعبوعه إن المودِّة أيان كابل وموالاصل تم بعد ذلك في فاعد أيان في أيا وغده الطاعات لايكون تئ مباريانا الااذاكات مرتبة على الاصل تلثد اموراعتقاد الحق والاقرارية والعمل مقتضاه عندج هورالحيثان وللعازلة والخوارج مزاخل بالاعتقا النسام المعرفة وقالحاال المحدوا كالالقلب كفرخ كل مصية ليا تغريطه صدة وفم يجعلون شيدنا من لطاعات إيانا المركوج والمعوف والأ ووسيناس الماسي تزام يرمد الجيددالا كاركالها عج وحالا فهومنا فق ومن خل بالاقرار فيكافرومن أخل بالعمل ففاستى وفاقا وكافرعن لاخوارج خاصر عزالهان الميحسل بدون اصله وبوكول وعبدانترن سيدمن كالمالكأ غيرداخل فالكفي عنالمعة زلة والذئ يبلطان التصديق وحكاانه سجنك أخماف الإيمان الحالقلب الدالايان الم للعناعات كلها دبرايا ن دا مد وجعلوا الغرائض والنواض كلهامن جلة الايان ومن تزك شيئا والفراكفن فقالكَتَ فِي قِاوَيهِ مُ الْإِنْيَاكِ وقَلْبُهُ مُطْمَرُنُ بَالْإِيمَانِ وَلَمُ يُؤْمِنُ قَاوُمُهُمُ وَلِتَايَنُ عُلِ الْإِيمَانُ فَالْوَيْمُ مُ نغتدانتغض اياء ومن تزك النوانل لاينتغص اياء وننجرين قال وعطف عليه العَلَلُ لَصَّالُمُ في مواضع لا الحصيد وقريه بللعاص فقال تعاول طالفتان من المؤمنيان إناكات كم للغرائعل وول النوافل ولا يتعمود نقصال الايار للزواق الكفر فحصة قول المنكم فاسق مومن فاسق او كافرفاسق على ما ذبه بنابير افتناوًا يَأْتِهَا الَّذِينَ إِمَا وَاكْتِبَ عِلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقِتْلِ الَّذِينَ الْمُؤَاوِلَمُ مَا يُسْوَا إِنْهَا مُهُمُ وَالْقِيمُ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَعْ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ اللَّهِ مَعْ اللَّهُ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ البعض بالغرير مطك قوامات الإالاضافة المدكورة واستأكل الثالايمان صفة الكلب والماء التعبدين لاصعة الرب كألصقا من قلة الغنيرلانة أقَرِب إلى لأصل وهُومتُعان لازادة فالاية اذ المعدى بالبادهوالتصديق وفاقاتم اختلف التغسائية قبالاتغاق بين الغريقين فرالاسيندلال عي تلك ضافة في بعد التصل في القلب هل هو كاف لأنه المقصور المان انضام إفرايه للمتكن من ولعل المت هو بتعاضدالايات والاعاديث بميت لاكاد تحصه لاحمال لاعد لنتأول بان يقريم تحمل إن يكون الإضافة اليه باعتباركوم محل الثانى المنه فأذه المعائذ الاثرس ذماك المقص والمانغان يجعل المالا كالاحراد العص الاجرار والغيب مضل بالركمن الماعنلم ونخ فرنك الايعنرسف الاستدلال كمراان امتمال كمل واحد ى الخبرين الكذب لاينا في اللوة الغيرالمتواتمًا ليقين ت الصمل وصف وبليالغة كالشهادة في قراية تعامله والغني والشهادة والعب تسمللط أن تريالا يض والمنطقة التي شط بوالحقيقة على ان المطلوب في لاذبيان ما دِمنِع له نعظالا يمانيه في النزرافيكف فيرالاستدال بالعود ماشيدكم وكرصف اتح الكلية عَينًا الوَفِيقُلُ حَقِفِ تَقَيْلُ وَالْمُرادَيَّةِ الْجِيفَالْبُ يَ لِيدِ لَا يَحْسُ ولا يقتضيهُ بَلَاهُ تالعقلُ وهو فَمَازَقَ ع وستدلأل علىعدم دخول جمل فى المايان ازا كغيرلا يعطف على الكل سلودا وكذا قرار والن طاكفتان الح فالناتعين كمكركيث موصوحت لأذكيل عليه وهوالمعن بقوله تعالى وعنكأ مفاتح ألغه في يعليها الاهووقسونصب عليه دليل كالصانع وصق بصغة يدل على حصول تلك الصغة حال التعلق وكذا قولم لاابيا واليومالإخور احواله وهوالمادبه فالاية هنااذ اجعلته والتابات الأيمان واوقعته موقع المفعول بهوانتهاته الذين أسنواكت الخ فان دجرب الفقساص في الفقط يدل علي تحامعة الايكاك مع الغنتل وكدا تيلمالذين أمنوا دلم يكبسوالج فآ ؎ٳڵٷۑؾقدٳڽڝڵڗؠڛڹٵڵۻۑٵڹ؞ٵڮٳڹڰۼؽٳڵۼڛڎٙۅٳڴۼٵ؞ۅٳڵۼڣۣٳڹۿڿۑۅڡڹۅڹ؋ٲۺڹڹۼڹۘڋڸٳڮٳڵٮڹٲڣۊٳڹ يدل بولوتق لهغيوم على ان الايان قديلبس بالنكلم واماشيريتك ولركم اختلف الواى اختلف القاكلون بالن مقبت التعديق أ الذين أذا لقواالذين أمنواقا لواامنا وإذا خلوالى شياطينه مرقالوا انامعكم أوعن البومن بهليرا يوتى أث غيربل يكنفذ لك التقسديق وصده في كوره كوسناام لابدار كالمحقرة للمدى اي الالماران المارد المارد المارد المارد المارد الماري المعرف المعرف المدال المارد المادا المارا المامول المردد المارد الم اولمنة مكركا شارة الاخرس وليس الخلاح في الحكم بايانة فابرا داجراد افكام الاسلام من العسلاة عليه ودفسه في مقا برمسينين فجر ذكت بل لي كونز كوسناني الإخرة ناجياس العذاب كمفدكما ان المقبيط عدم الاقرارت طلبه بلايالي كاخزانغاقا ولمهايجهم المصندفتي باشتراطها ذكال وليس الونستارض المادل يحزم المعان من عون الشريالدليل ووجدين الوقت بالمكمنة الن يتلفظ لشهادة فيدولم تلفظ بهامعن الغزالي ايدموس والاشتباع من إلى يجرت مجرت المعليص التي بهاس الأيان والاحاديث مجية شابدة لد كحديث يخزج من النارمي كان في غلبه شفال ذرة من ايان وكما قال ويجتب عي قرلالاز تعمو المعاندانخ قال المشرني شان جبلة ابل الكتاب ونهم اميون اليعلمون الكتاب المامانى وانهم الملطنون تذمهم بعدم انعلم وعدم سوف آلكتاب فالمياني شان امهاماليهود وعلائهم فرمل للذين يكتبون الكتاب بايديم ودمل لهم مايكسيون بكرمانوط طبيم خيسيت اى نوكان العلم كانياد لاصامة المرابطة المائداكرمن وم الجابل فان التصديق وجوالا يآن ماصل وتوضيحه ان عدم الاقرادمين المسائدا فيح من عدم الاقراد من المجابل لمقتعر فلهذا كان وم المسائدات وم الجابل علم والمعدرالة المانيب معدد وصعنا الدات برسالغة واقيم مقام اسم العاعل العدم يصن العداع والزدر بسية الزائزة عس قل قل والخصة الغيام المرائزة المناسل المجمعة سي الحفرة المذكر الماريع مسترج عالمجوان وشعير التحطف قراري المرارني الايته اليقافتهم الاول اليغ مراد لا ن بيتين مومثون بالغيب المراد من قرار دعنده مغالبيج الغيب لآيدانا تانعتول الايمان ببلوتن الاجال ويوببغذا لوجه الاجالي مانصب عليردييل ويوستغ س اللَّية وخليب تكلُّك وَارصلة الصلة ني اصطلاح النجاة صلة الموصول ولهنول به بواسطة الحرت وتعلق على الزائدة ودخن شكل قواروان جعلته الع وغالبطيغ بمثثار ابن سلم اللَّصيِّبا في جدف المنهم المعمِّق منون بانشرجال الغيب كماليّ ب حال الشهرد لا كالمنافقين الذين اذالقواالذين الجزو فيظيره قوله تعرذ فككسيخ إنى لم اختر بالغيب والمنتج على قرلر با مورالا ول ال قوله تع والذين ليمتون بالانزل الييك و ما مزول ثن تبلك المؤايان بالاشتيار الغائبة ظوكان المرادمن قول النين كي انشيب برالايان بالاشياءاننائية لكان المعلوث نفس لمعطوف عليب وادنيرجا تمرائشاني لوحكنا وعلى الايان بالغيب يلزم اطلاق القول بالان الانسان لطم الغيب ومجرفوات قوارهم وعنده ميغامج انغيب الميعلمهاا لاج ونوفسراناكية بالعشا لاطودكم واجيب عن الاول، فن يوسنون بالغيب يتمنا ول الإياف بالغائمات على الإبال ثم بعد ذكك تولروالذين يومنون بالزل الميك يتنا ول بعض الغائبات نكان بنيامن بابعطف مقصيل على بجذ كما في تولرقس وطاهمته وجبول وميكال دعن الثا بالبأر بتغنين سط الأعترات ويسل نتصان تقرية بهنا باعتبار التفتين والازم التكرارني وأدركا الوجين صن وطيع الاعتيال تحقيق ليقابل والمغدالجموره عمر معت الاعماد الشرعية فلايداريناني امري فسيل كمال المعي للغري عبم

مل قرابی سود ان انقله ایظهرسته ادعاه اله باحذت می اول کلام بن سود و وکرصاحب اکشات و موان بن سودقال ان ام محدیث انشرطید و محمیان بنیالس داه والذی لاادخیره ما امن احدالحدیث ننید دال تا می افراد به بازی که مسیده به بیشتری که مسیده به بیشتری که مسیده به بیشتری که بیشتری که مسیده به بیشتری که به بیشتری که به به بیشتری که بیش

كا ن حمليطة تعديل الادكان كما ذره او لااو لى ويقوا وامتينها من صيغة العنبادع لإن الأنتمرارالتجددي فيدادمن لازم ليين لان من لم يكل بركن منها كيف كخل مجلتها مبركها احيا نام الخص ب كم وله الى الحقيقة الواى كو معينة اقرب لكومزي المستهرا ادالى مقيقة اقام ويعل الشط منتسبا الرب في للم تطبير العلاقة بخلات الوجوه الاخرفان فيها بعدا بالنظرافي الحقيقة يطومن لعلاتك اوا قرب فى نفسه لكونا منقولا منه بل وأصطبة يخلات الوم الثاني يميث لقل نيرمن الميع الحقيقة الى جعل لشة بالقائم الى الحافظة مع يمكم و وركتبنا بالواد على لفظ المؤولي التخفير له الشاسان يركالا مالية إنزاج اللام معلفلة من إخل للسان كلامُ الشَّرا ذا لم " ومسرَّة إلما أ الحانوا وونيا بوالمرادب للصالن تمال مخرابيام في العسلوة ومخر الكات في الزكوة كولهنمية لمناصبة الوا دوعلة بمنجم لسيس بمريض عشر المحققين قال ابن تتيبية لبعن لعرب بيل لفظ الالعنا لى الواد و ا مذات يل بالعدم وقوعرنى القراك المنظيم وكلام لفصحاء قالل الما انجبيرت افاكتبت بالوادلبيدل علىان اصلهاا لمنتلب عبرواذي تغيرسك قراردتيل اصل سلي اكويريدان مسلى اخوذي لعسلا بسعة حرك العسلومن وبالبعظان النانيان في اعالي الخلاين مستو عندبين نعل البيات لخسوصة مجازالغويالان البيسط كاكت حسايه نى دكوعد ومجوده ولمباهشتهرف نبراا لحصة استعيمت لجيعة الدعا دمستيهيا للداعي بالمصط في خضوعه وخخشعه وفيهن عث من وجهين الاول ان الاستبقاق ماليس بحدث تليل والشانى ان بهار تبغيل للخريك عادر بيحص طبلق قرار واشتها ربنياا كو تعال بالايام إن بذا الاشككار أ الذى ذكره صاحب الكشات يفض الى لمعن تظيم في كول لقرآن مجة وذلك لان الصلوة من استدالالغاظ شهرة والكربادورا ناعل سنة أستمين واشتقاقهن كخريك تعسلوين من ابعدالاشيارات بالغطا بين إبل لنقل ولوجون فاان يكاست العسلوة في الاصل ماذكره مثم ايز عد واندوس عة مساركيت لانعرفه الاالتماد لكان مثل في سائرانا جائزا ولوج ذناذلك لماقطعنايا ب مراوان ترتعومن خعااللغا ظايا تتبا درابيرا نباسناه مثال انباكانت فى زيان الرسول بمينوعيكما أخزوكان مرادات تيم منها تلك المعانى الاان مكك لمعاتى خفيت في أزماننا واندرست كماوتع مثلهني غره اللفطة فناكان وكك لحلة باجاع أسلين علمنا ان الاشتقاق الذے ذكره مرد و دباطل طفح لكك توكدا فرزى فاللغة الخوالرنت الكسرف اللغة الحؤوما للخ معما بيين اعلادا كواكمااء بالكسيكون معددة الينزوج بالأية عل بل اللغة دون العران كماحل غيره ونسريا بالجم تتعلون فكررهكم الجم لمذبون لان المتقديرهات اللوم عميك ولدو ككيوالا لتفاع

اين مسعودة قال والذي لا اله غايدة ما أمن احد افضل من ايمان بغيب ثعر قرأه ذا الاية وقيل المراد بالغيب القلب والمتنة يومنون بقلويجم لإكس يقولون بافواههم ماليس فى قلوتهم والباءعلى الاول للتعدية وعلى لتاتي للبصاحية وعلى التألث للأله ويقيته ونالصّافة أي يُدل آون الكانها ومعفظونها الديقع زيغ في اضهالهامن أقام الغودادا قومد أوركوإظبون علهامن قامت السوق ادانفقت واقمتها اداجعلتها بنافقه قال ٥ اقاميت غزالة سوق الشهر المراقي والقراقين حلاقسيطا ؛ فأنه الا الموفيظ عليها كانت كالمنافزال ۑۼڹ؋ڽه واخاصَّيَّ الله عَنْ كَالْكَاسُ لِلَّهِ لِيَّا يَكُنْ أَدُّ يَيْسُمِ وَنَ لَادَاعُهَا مَنَ عَيْرٌ فِتُور ولاتِوانِ مِن قُولِهِم عَم الضرواقامه إذا جِل هَه وتَعِلْلُ وَضَيْلٌ مُ قَعْدِهِ عِن الْإِضْرُوتِ قَاع الْوَلَوْدُونِهَا عبرعن ادامُهُا بالاقامة الشقالها على لقيامكما عدعها بالقنوت والركوع والمجد والتسبيح والأول اظهر الثه اشهروالي كعقيقة اقرب وافيد لتضمنه المتنهيه على المعقِّقُ بَلْلُهُ مُنْ الْأَعْلَى حَلَّوهُ هَا الظَّاهُ وَمن الفرائض والسازو عقوقها الباطنة كأتفشع والاقبال بقلبه على للمتعالى لاللصلون لذبن هين صلاح مساهون ولذلك ذكرفي تسياق للمحوالمقيد والمقيد ويفي مع مز المزم فيل الصلين والصاوة فيكاد منطافاه ماكالزكوة مزك كثبتا بالواوعا لفظ المفكة وأنباس للفي المنصورة والهمالة على عاء وقال صل من والعالم المنافق والمناون الزالمصار بفيله وركوعه معود واشتهارهنا اليفيظ في لعظ النكت مع منهاشها يوفلا في الديقي في نقله معودانا سي الله عمصًا الشيهاله نُكُنَّ بُوْنَ والعرف خصص بقنصيص الشئ بالحيوان وتمكينًا في الله فأع به والمَّدِّ زلْهُ لما استحالوا من الله ان يكن من اعوام لادامت متلافقاع بهوام بالروعنه فألوآ العوامليس برزق إلاترى البه تتخالسندالن فهناالي نفسه ايذانا بأنهم وينفقون الملال لطاق فأن انفاق الحرام لايسم بالكرونه المشركين على عربهما لاقه لملاء بقوله تيه قل اعيتم ماانزللالله لكومن دنق فبهكته وينام وأواو والاواصابنا جنالوا السناد للتعظية العريض فألأنفاق والنام التربهوالمعترم فأختصاص رزفناهم بالعلال القرينة وتمسكوالبه مول ارتاق بقوله عليه الصاوة والسلامي

به إن التصليليان بحيث يحتى من الاخطاع بهان ملك البرواحله الم المنت في يسرس في الدين المسلمة المعلود المراس المنتقع المناول المنتقع ال

المن قرار وانعق النف وانفذه انوان الواى بينها اشتفاق اكبر دبيوا لاشتراك في اصل الحين والتناسب التناسب الباق ولذا تقريل النار والعن كنف ونفد واشالها والانناق افراج ال المن اليده خف المشاهر المؤلولي المؤلولية المؤلولي المؤلولية المؤلولي المؤلولية المؤلولية

حريث عهبن قولقى دنقك الله طيبا فأخترت سأحم الله عليك من دنقه مكان ما احل الله المنحلالة الآنه لولمكين رزة الميكن لمتعنى به طول عمره وقاوليس كذلك لقوله تعاوَم أمِنُ وَأَبَّهَ فِي الْأَرْضِ الْأَصْلَ الله رزؤنا وانققالة وانفخ اخوان ولوأستقريت الالفاظ وجل كل مايوافقه فالفاء والعين والاعلمين الذهنا والخوج والظاهرين أنفاق مأرزقه ولله صرفالمال في سبل عنيرم القرض والنفل ومن فقري الزكوة ذكر الضَّال نواعه وَالصل فيهُ أُرضَّتُ صَهِ بها لا قارانها معرشقيَّة فا وَتَقَلَّدُمُ الْمُعَوِّلُ به للا هما موالما فيظم علاقيس الائ ولدخال بالتبعيضية عليه للكفعن الاسراف المنهى عنه ويحتمل ن ادبه الانفاق مرحميني للعراف التي انتاهم الله من المنط الطَّاهِ في والبَّاطنة ويؤيِّدُ فوله عليه الصاوة والسَّلامُ أَن عَلَّمُ الرَّيقال به ككاز لا ينفقُ مُنِّلَّةُ إليا وهب قال وماخصصناهم به مزنواللموخ يفيضون والني أي يومون بالنون بالنون الكات وما أَنْ وَلَ مُنْ فَبَلِكَ هُمُّ وَمنوا اهل الكتاب كعبل لله يزسلهم واخترابهم معطوفون على لذين يؤمنون بالغيب اخلون مع مع في جمل المتقين وخول خصين تحتاعم لذالمراد بأوله الخالف للنام منواعن أشراد الاكارومه ولاعمقا بأوهم فكانت الأيتان تفصيلا للمتقان وهوقيل بن عياس وعلى لَتَقْينَ فَكَانه قال هُنْ التقين عن التَوَلَّهُ وَالدَّيْنِ منوامن هل الله ويتعمل ن يراد به والرون باعيانهم ووسط العاطف كاوسط في قولة يَمَّ اللَّه القوم وابن المامد وليبُّ الكتيبة في لمزوم وقوله بي المفر وي المفر والمائة الحادث الصابع فالغائم فالانب، على عن المحامعون بزال ال يدركه العقل حَلَّةٌ وَالْابِيَانُ عَايِصِلُ قَوْمِ فَالعبادات لبرشية والمالية وببيل لايان عالا طويق اليه غيرالسم وكرر الوصول تنيهاعلى تباير أسبيل بآن وطائفة منهم وهمومنوااهل لكتاب ذكرهم مخصصين عن الجملة كذكر يجبر شيل وميكائيل بعلالم الأفكة تعظيا لشانهم وتزغيبا المثالهم والانزال نقل الشئ من الاعط الحالاسفل وهوإنا يلحق المعانى بتوسط بحوقه الذوات الحاملة لهاوكعل نزول لكتب الالهمية على لرسل بانقلقف الملك من لله تخاتلقفاروجابها او يجفظهن للوح المحفوظ فينزل به فيلقيه على لرسل والمراد بما انزل ليك القران باسرة والشريعة عن خوراوأنما عبر عكته بلفظ لماضه وإن كان بعضه مترقباً تغليماً للموجود على مالم يوجب اوت نزيلا المنتظرم أزلة الواقع ونظيره قوله تغالاا سممنا كتابا أنزل من بعكر مُوسي فأن الجن لديه معواجه يعه ولعين الكتاب كله منز الحصين فأدنا وماانزل من قبلك سائر الكتب السابقة والايمان بهما علية فرض عين وبالاوالات

مغاول في امذاريد فيها بالذين لومنون بما انزل الميك مؤسنوا إلل الكتاب ولذاقدرعلى ابعده قرار وكارقال الخ اشارة الى وجرا التذاكر بين التحاهفين فان المراد بالسعلون عليهم أثمن التخ الذين بيسوه إبل الكتاب وبالمعطوت من آمن بالبني صلى الش عليه وسلم من ابل الكتاب المحت 🗗 توله ويحتل ان يرا دالم اشارة الى من بنها لتغسير فيرما ثور واحمن نبات الافكار منح ستنجك قوله ووصط العاطعت الخجواب عن سوال مقلد وبجالت العلعث يقيقف المغائرة وانخادالاعيان ينافيه وتعدوالشوابه وشارةا لى ارنبرى في الاساء والعسفات باعشيارتغائركم فيؤت ويكون بالواو والغارقم باعتبارتعاتب الانتقال في الاحمال فييت 📤 وَلِيالبِعِدَا مُعْ بُولِسِلْمَةِ المعردِن بِابِن زِيابِةِ لَيْسَى شَاعَر مبابي وزيابة امروالعرب تدحواامهم عندمنول المعمائرة راد بالحارث مارث بن بام بن مرة الشيبا في وكان مارف تداغار عى إبد ولم يكن ابن ثريابة إدمنَذ ما حزا والحنين يالبعث است لأجل اغارة الحارث الذى اتى مسها مانغخ فآب سالساغاز م الله العدال الثلثة متعاقبة بمستبقق اتى بالفاري للتعقيب الين 🗗 وله دكررالخ جواب ماتيل اذا كالخات المومولين متحدافكم اعيدالموصول نضبذه الصغة وصلا اكتف بعلف العسنات ١١عب 🌓 قول اولها لغة منهم انو حفعت على قوله الادلوان فتعريعن الموصول الاول يجنس انتاني طعبد واعراد بالغيب كمرماخاب عن انحس والبدبيذ ما قام عليه دليل عثني او نقطه فيكون من ذكرانخاص بعدالعام ٧٠ ع والمنانية الزونيه طريقان امديا ان البي مسى الترعليه نخل من العبودة البيشرية أساء العبورة السلكية واختبان جبهل مليدالسلام والثانح النائس انخلع من السكنية اك البشرية حنة ياخذ والرسول منه والاول اصعب كماين لذائ الماتنان وماسيسك ولدوا فراد ماانزل الخ المزالات بقام المدح بالإيان واكتامب لترتيب البدع والغساح الكامليين ويقوله ماائزل من تهلك وكقوله يؤمنون تأمذاه فامة الاستمراريدل على عدم الانتعسار على الختن نزول في لماضي كارتيل يحدون الايمال مشيئا نشيئا علىصب تجيدالازيل ه عب ملك تولد واناعبرآه ذكر معتبير عن الماضي والمترجب بعينعة الماضي دجبين اعدبا تغليب مأ وجدم وارعلى المرقيم وتختيقة ان الزال جميع القرآن بمعنا واحدثشتل على ما معتبه ميغة الماض وعلى ماعقرمسيغة استقبل فعبرعنها بعيبغة لمآ

مين الماري المرجود كلى المرجود كلى المواري المطان المحالي والنال المواري والنال المورد كلى المناسبة المركز والمراف المناسبة المركز والمراف المناسبة المركز والمركز وا

المحت الما فتقسا من احتربهم افار اختصاصهم كلوا حدمنها علىدة وكون كلوا حدمنها ميز ألهم عن عدائم ولواه اربافهما فنطاعهم بالمجوع زكون بو لميز الكوا عدمنها بالافزاد مين عدائم وجه 🗘 قرد على الكفاية اى وبدنے مسافة الغفر مي تعميم لم ذكك ديجسل به لكفاية والكان كل من قدر على تعلم الأن الثام الله الله الم الكتاب خاصة وباذكر ويغهم تعروايان الدّحرة عليهم مع ان جميع ابن الكتاب يؤمنون بالآخرة فلوليخص باذكر بطل المحصرة وصعت الايقان بغوله زال معد شارة الى اسيلت في سعة اليقين وتعد مسلك قوله زاختلافهم بالرفع عدد على ماكانوا وبالجرعة المجنة واخشا فهم نى ذلك بال بنهم من قال يا دليس من مبنس جه النعيم ومنهم من قال نهم لايتراكحون ولايا ككون والايشريون وا فايتلذؤون بالروارخ الطيبة والاصوات المحسنة والسرود بلخص 🚅 قرارونى تعتريم العسلة العهب تعديم العدلة ويما لجاروالجودوم يغيدتنسيص ايقانهم الآخرة فالنحلت خاالتقديم يغيدانهم يؤسؤن بالآخرة لابغيرا ومبغيرتيح بث ولايغيد التعريض للبت اليعن ان ايقانهم عصورعلى حقيقة الآخرة فايتعدا بارفئ بزخلات حقيقتها كارترش فوا پالافرة لا يخلافها كبنتية ابک الكتاب نعنيه تعربين الثانی تقديم للمسنداليه ويويم و بريفيد يخصيص وان الايقان بألآخرة سنحسرة في بهلانجا وزيم الى اكتاب دفية تعربين راه عنقا دم في الافرة جبرم و تحضيط الشاني الشك أكوة اليعتين بوالعلم بالنفي مداكان صاحبه شاكا فيردنال بغض الاثمة بمهاكم والذي اليجتن النقيص ويعابق الواقع فعدم اطلاق على المشرك الرواق المتعان بالمام المنظرين والمعام المنطق الموقع المعام المعام المعام المعام المنطق الموقع المعام الم ولقلبت الخالنة تخصيص اللفظ بعض ا ومنت لرها كخرج بهاع مطلق المطل المستك وكوالقرب نغلبت على كل اوضع لدولا يحتاج الى ذكرا لرصوت كالدثيانا نهاص في عن وزن نين كم سن الديو و بوالقرب نغلبت على ا لله ويركي لوسرائي في المارية في في المارية المراوس ميران المراوس المراوس المراوس المرود المارية والمرود المراوس المرود المارية المرود ا الى الموقدان دموسي بمراة بضم ما قبلها دلام كحبيسم وكم يوته بغرا المج اسم الدامل لاجرائه مجراء معن لدح مخود الشائعهم الرجل رتيلسيت الثانى تغصيلامن حيث انامتعبدون بتفاصيله فرض ولكن على لكفاية لان وجويه على كل حد يعجب التحل تجرييه وموسى دحبعدة ابناره مدحها بالكرم وياشتهارها به وكن عن وفسادالمعاش وباللاعرة هُمُ يُوقِنُون أَي يوقنون إيقانا زال معية ماكانواملين الجنة لايل خلها الالله الأول بايقاديما نارالبقرے زعن لشاقی باعضاءة الوقود لہالداول مَعْ الْجَسِلِ، ﴿ ٢٠ قُولُه الْجَلَةُ فَي مَكُلُ لَرَكُمْ الْهِزَلِيمُنِي ادِمُنْكُ مِبْتَاكُمُ من كان هودااونصارى والالنارل مسهم الا أياماً معلى ودلا وَالْمَا مُعْمَلُ وَهُو الْمَالَّةُ وَالْمَا فبروعلي مدى وانجلتها ماخبرعن الذين الادل ادالتأتي ويزادني الله نيااوغيرة وفي دوامه وانقطاعه وفي تقل يم الصلة وبناء يوقنون على هم تعريض بتزعل هم مراهل كتاب إسمها وانتك الوا وللغرق ببينروبين البيك الجار والمجرورم فركك ۔ قالہٰ دکا نہ لما تیل کو عبر بجان اشارہ الی اندامرفرضی غیرمحق اے وبال عقادهم في مرادخوة غيرم طابق والصادر عن بقان واليقين القان العامية الشاع والشبهة عنه نظرام لما حقتهم بالهدي كما تدلّ عليه اللام نلجادة نشامسه ول بومالهماً استدلالاولذلك لايوصف بهعلم إليارى تطاولا العلوم الضرودية والرحزة تانبث الاخوصفة المادب لبل فا ناجيب بقولرالذين الحواى بئي بالراجحقولان يلطف بهم ويحصوا إفتركم بعاجر واماجل لانتم انخعوا ذكك بعقائدتم واحالبي سبب تحصيص تتكاولك الكار الأجرة فعليت كالرنباوس ناضرانه خفقها بعن فالهمزة والقاحركها على الاروقري وقيون لك الاوصات واحد تتغير فيك قوار فاجيب كواور وعدله فايل لرصول التألى يحوت جمعته معطولة على ماسبق لاجوا ما تسؤال الا بقلبالوادهزة بضمواقيلها أجراء لهامجري لمضمونة في وجود ووقت ونظيرة ما تُتَبُّ المُوقَالُ الْيَامُوشَى فَجَعِلًا بجهلهل داجيب بالإمراده بيأن حاصل اليضاعل تغذير فعكر اذااصاءهاالوقود أولياني على مُركن من من المنظمة في على لرفع ان تبعل حل الموصولين مفسولات لسومسول الادل بقرينة توله الذين يؤسنون برون العازة نعنبة كملة قرادانا فاستينات الخزاى ان لم يجمل مدالوصلين عمل المتقين خبرله وكأنة لماقيل هن التقاين قيل ما بالهج خصوار بلك فاتبيّب بقوله الذين يومنون الى أخر فوصل باقبل إفانجلة ع مستانغة امااستينا فالايقددفيكسو لاق الاية والأفاستيناف لامحل تهاوكانه نتعية الإحكاء والصفات للتقدمة أوجواب سأئل فإل ماللوصوفين بوج اب سائل ولمام ن ما نبله ستلزمال نهوستفاد منهي ميجة لركان بينها كمال تعد أن التي المراك المعند على دعديان كور اعنة الصقا اختصوا بالهنك ونظار وإحسنت إلى زيد صديقك القديم حقيق بالحسان فالسي الشارة مهنا نيتمة والقيض ترك العطف بل ي عُمَّ عنيية ملفاء و بُواعَفلة عن قول لمقركا يتيجة والمرادين الانكام ما وصعف بدالكتاب صفات كاعادة الموضوب فاته إلمذكوة وهوأبلغ من تستانف باعادة الاسمود الكافيهم بها المقتض وتلفيضه فأن غات لمؤمنين الدال عليها بالموصولين « فعذ تنير كال توادُّنظِهُ ترتبا كهم على الوصف الذان بأنه الموجب له وصف الستعلاء في على هذا عمل من عمير المدى واستقرارهم المرا الإاعلمان بده النويع من الاستينات بجيئ تارة باعاد أبهم سيتوه بسنالكلام كقولك فسسنت الى زيد زبيدهين بالاحسبان وتارة باعادا عليه بعال والتنظ النيئة والكبه ووت مرحوابه في قوله المتنظ الجهل والغوي واقتع فأرباله وودالك الماعيمسل مغة كغونك حسنتالي زيدصد يقك لقديم البلا لذلك فيحراظ سيثأ استفاغ الفكر وادامة النظرف أضبعن مجهالمواظن على عراسة البغيث العيل وتكرهدى التعظيم فكانه باعادةا لصنفة فمسنتا بلغ لاسطوا ئبأعل بيان اموجب يحيعنه للعادة بالممالاشارة بهبنامن فببيل لاعادة بالصغة ء خف بتغير الماتي اريى به غرب لايبالغ كنهه ولا يقلَّدُ تَقْيِلَة وَنَظْيرَة قُلْلُهُ لَكُ مَ فَلَاوَائِل لَطْيرالمرية بالضِّعَ : عَلَى عَالَى لَعَب يتضالاستعلامالخ إلاستعادة في كون بتبعية شعلقه دم الشين وقعت على عروواكن تعظيم بالله تعمالي الموق له وقلاد غمت النون والرابغنة وبغير عن واوليك هم الكلى الشامل فركما مقعقوه تعذاقان تنتفالا سنعلار درام مخوعلي بتهثيل صربي فحل والانتيأن بشأل ويطلن التشبية المركب سنهزيظ المُغُلِيثُونَ وَرِفِيه اسم الإشارةِ تتبهاعَكُ أن الصَّما فهم بتلك لصفات تقتض كِلِ الحرَّبِينَ وَأَن كَلا فكم لانزاع في وا فاللزاع في الاستعارة التبعية بالكور نبيد: ام لا دمحل تحقيظة علم العالى و قول تشير تكنهما ي تشير عالهم وُنَتُهُمْ • المجاهرة منهاكاف فرتيزهم هاعن غيرهم ووسطالعاطف الاختلاف مفهوم إجلتين ههنا بخلاف فوله أوللك كالأنعام بأنا خ الله وله ومرحوريه لماؤكراستعارة على مسك بلها أَصُلُ الولِلِكَ هُمُ الْعُفِلُونَ فأن السَّجُيلُ كَالْعَفلة والتَّشْبِيَّةُ بَالَهِ أَسُمِنْيَ وَلَي وَيَانِ ا رزم مة تشبيدا بهدى بالمركوب وتدية بادرعل الويم استبعادهٔ مال الأستبعاد بان بنهه التنفهية من غير تقصور بين الكام ومدعزوا م و بوان براه به حالفة علم يجوزهسول الشائى م كون الموصول لاول متصيلها لتعيّن فان ذكرا نخاص بدلسام بجوز الديجون بعرق لبتشريك يشتهاني بحكم السباق عى بدير الماستان وجعلوم فسووامنه فالضريث يرالي عمل تشبير لبدي بلركوب، عالى والتقالجبل الخ ان جل بسزلة وكب سلي مجل كان استعارة ولكناية وان جل في قزه انخذالجس ملية كان تشيهاويا الكان فتشييدالجبل بالملية مقسود مند د بوالمراد بكوير معرما بروس وكالساق واد ولك المراشان . ليقُن والاستغارعلي البيب اي لايحصل لاتبكمين لتغلمية والعملية والعملية فاستغراغ المكرانج اشارة الي الاول ويحاسبة لنفس الواشارة الي الثانية «فعث بتغير كلي قولعن مي عم يعم ان محم والإست بباري وستقراع الكرابج الشارة والعالم ويحاسبة لنفس الواشارة الي الثانية والعالمية والعملية والمستراء والعملية ان فالدين ذبيرالمذكورد فيح الشان تابغ الجيميري والوالطيراماان يريديدخا لداوموالاظهراء قرعهاعليه وآياان يريد برءب ذلك النوع من البطيرال خراجها تؤعها تلحا الخالك المعامة أعسلها داقتهم الماراتين والميارات والطيرنفسها والأبسطم الأراق ف بتداد بهتم ديند ونتوت جوابنقهم ولاردا لكلام اسبان اي بيس الام كما زعمت وابى العكرتكان جوابقهم ا دات عليركلن لادكان لقدوتوت قيما آخراى والشرلقد وقعت على محم والنجل بلعطيرعلى عربيّ الاست والرتبيّة الانتشارة في الكال ا ذااة ام به ولا زرم وخليب كلي قوله واكدالخ الما لو بكم إن الهدى لليكوب الاس المثرقة فما محدة قولرس ديهم بين أنه تأكيبة تثليم باستاده البرتم والتوفيق مواللغت الداعي الى اعال فيركما التصمية بي السطعة المبال عن اما الانتشر وانست والمعاقبة مليان، تصائم لولان ترتب كمكم على يوصف يثان باخا لموجب الفعلة تبوت الهدي لهم في اردنيا والغلاح في لآمرة تعساقهم بهذه الصفات وامعلة السخاعة عن المعلول فيقتض ارافت عسانس بها به ضعنبتر مسكل قوله و درستاس معه عراب لمايّرة أم ان القام بقتف عدم العلف كمن الآية الانحية فاجاب بان على مدى والمحلون مع تناسبها من مختلفان مفهدا والأسهدى في الدنيا الغلاح في النقطة واثبات كرم باعليدة امر تقصود في نفسه فا كمكت ف تلتال عبرا التحديم المختلف عن من من كالوسط المناسبة على المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المنط له قراء ميزدا الإجعاب المنتصل بنادى ما آنه مريان منريخه مل الاعلام ومريعه الحاء ما الميت وحرت الايروعلى لمقرن الذي يوطئ التحييل التعدلان من المخالة المنتخط ا

اللاولى فلايتأسب العطف وهم فصل يغصل لخبرع الصفة ويؤك النسبة ويفيدا نتصاصل سنلالسنا المهاومينة والمفلحون غابدو البعلة خبراولتك والمفلح بالجاء والجيم الفائز بالبطلوب كانهالك انفقت وجوة الظفروه ذا التركيب ماشارك في لفاء والعين عوفاق وفِلْدَوْفِلْ يَدْالُ عِلْ الشَّقِ وَالفقر وتعريف المفلين التكلالة على المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم الفلتون في الرحوة أو الاشارة الى ما يعرفه كالحاحد من حقيقة المفلحين ويخصوصها لهم تبنيه تأكيف نته سعانه على اختصاص البتقين بنيل مبالا يناله احدمن وجوة شق بناء الكلام عِلى أسج الإشارة للتعليل مع الإيجاز وتكريكم وتعريف الخبروتوسيط الفصل لإظهارة ورهموالترغيب فالقفاءا شرهم وقد تشبث بهالوعيدية فيخلو الفساق من اهل القبلة في الدِّنْهَ أَبُورِيد بأن المراد بالمفلحين الكاملون في الفلاح وملزمة عُنَّا كُمَّ أَلَ الفُلاح كَمَّ ليس على صفتهم لإعدم الفلاح له راسا إن الذين تفرو الماذكيه فأصة عبادة وخالصة ادلياته بصفاتهم التي اهلته والماسى والفلاح عقبه واض ادهم العتاق البروة الذين لاينفع فيه والهدى ولا يغنى عنهم الأيات والنالا والمنطف فصور على قصة المؤمنين كماعطف في فوله تعالى القائد الإبرار إلى نعيد وكان الفجاس الغي يجيم لتماينها في الغرض فأن الزولي سيقت لذكر إلكتاب وبيأن شأنه والإغرى مسوقة لشرح تمرده حرو إنهاكه فالخلال أنون الحروف الق شابهت ألقيل في عن الحروف والبناء على لفته ولزوم الاسماء واعظاً المعانيه والستعيرى خاصة في دخولها على المين ولذ المعاقلة عمله الفرى وهو نصب كجزء الدول في التأنَّى إِينَانَا بَالْنَهُ فَرَعُ فَي الْعَمْلُ دُخُيْلٌ فيه وقال الكوفيون الخبرقبل دخولها كان تزفوعاً بالخبرية وهي ابعد باقية مقتضية للرفع قضية للاستصاب ولايرفعه الحرف واجيب بأن اقتصاء الجابية السرفيم مشهوط بالتجرد لقلفه عنهافى خبركان وقد ذال بدئ ولها فتعين اعال الحروف فائدتها تاكيلالنسة وتحقيقها ولذلك يتلق بهاالقسمويص بهاالا موية وتكاكم في معرض الشك مثل وكينك ونك عن ذي الْقَرَيَيْنِ فَكَ سَاتَلُوا عَكَيْنُ مِنْهُ ذِكُمُ الرَّامِيمُ لِمَا لَهُ فِي الْرُونِ وَقَالَ مُوسى بَافِهُ عَوْنَ آلِي يَسُولُ مِن رَبِّ العالمؤن كالالبرد ولك عبلالله قائم إخبارعن فيأمه وان عبلاله قائع وابسائل من فيأم فأن عبالله لقائم جواب منكر لقيامه وتعريف الموصول اماللعهد والمرادبه ناس باعيانهم كابى المهاج

خيريازم بالخفاص فممادكون فغلخاني قوله تعرفم اودثنا الكتائب لمثط ەصىلغىدناسى عهاد ئالىنېم فى كم كىنىسە ، تېرېزىنى رەھىق قولىكى كىلىپەت الونى الكشات ليس دران سناوز ان توقوله ان الابمالي ميخوان انفجار لنطقيم لان الاول فيانخي فيرمسوقة لذكرالكتاب مزبه تنتقين وسيقت اطانية لإن الكغارمي فمتم كيت وكيت فمين تباتن خالغرص والإسلوب وبباعلى مدلانجال فيبزلعا طعثاانا إجعلالمبهزية نى أسئوبط وادمقتنيية سرك العطعة لان توالمان الذين كفرود يتعمن عدم اشفاع بؤلار الكفار بالآيات والمنفدوم غ قرة ال يكرّ انم لم يبتدوا بهد يد اكتاب وبلوجة جامعة ولوطلت جازامولمن كم تعزل التنتين ابتدوا بؤمالكتاب و إن الكا فرئن باموا ووقوا ني العقاب النا علم يكتفت نبغه الجهيّة وأ واتعددان ينبغ عالهم ويشن عليم وجل مبائنة الاسلوب علايت عن هدم الالتغابة لهذ والجمة الجامعة فسائنة الاسلوم تمريكم عن هدم الالتغابة لهذه الجامعة للمينة العضامة الغرص ولذا ادرج في المعلوم الأوصرح بها كان المسن ووصع بعني 🚅 وَلَهُ النَّالَابِمُ رَائِحًا مَنَّا وَالْمُسَاوِبِ فِيهِا ظُومًا مَا أَنَّهَا مِنْ ظَائِبًا سيقت انجلة إلاوس لهيان تواب الافيار والثانية لذكرج ذامكا ت ما فيهاس العقابل والتعنباد وقد حبل بن معانى التعنباد ومضير جامعا يتنقف العلعن حتى كالواان العندا قرب فطوما بالهال تتعا من الامثال ما معد بتنييت قوله واعطاء معايد الوظاما تغيد معسول تنطف في الأمم ومجرًّا كدموصونينته بالخبركمانك اذا تلسَّتهم زيد فقولك قام زيدا فاد مصول من الأسم النسيركير 🕰 وُل لمرؤحة بالخبرالخ فيسمح النالعاص حنداكل فيبن المبتنأ للآلؤاب المسببيدة فاغدتكم بالمس عليه قال المامام وحجة الكونيين كن وجبين الادل ان من الخرية باق في قبر السبتد اد د كدا د في بالتنف أوالية وأنماكان انخده باقده سخال المغاعد بهذه الحردب فبنصفعات الله ول والمناالخرية باليه وذلك ظاهر لان المراد كالخرو كوالخر مستداالي المبتداء وبعد دخول حرين ان عليه فذاك استاد باق وآكثا في الخرعة مقتضية للرفع لان الخرية كانتآبن خول ان مقتصية للرفع والخرية بالية والمقتض تبار وحصل دلم إيره لكان خلات الاصل والثالث الخبرة ادسے بالاقتصار لائ كويذ نبرا دمست فيتني قائم بذامة وذمك الحرمت اجبني مبائن فن وطيرم ودرار لال الاسم يتحللها آدائرا ليح لساكا نت الخبرية الحاكم في التعدا دائر في تعدص الحكم الخبرية تبل صول بذالون أنبعد وجود فباانحرت لواسند نبذا كخماليدلكان ذلك تحصيبلا المحاصل وبومحال والوجه الثاني الضبيويه والتي على الأمحلة حيراصل سفامل فيقدر بقدرالعنرورة والعنرورة تندكع إحمالهاسة الاسم وجب ان ومعهاسة الخرانقي المتمعن هبر المن وله يتلف بها بقسم اي ورد فع ابدع تام الجواب حفا

المنظائية المنظامة المنظامة المنظامة المنظامة المنظلة والمنظلة والمنظلة المنظلة المنظ

ليك ووفسل الهاي انوعة ورالمعري على الكنزعن الذي كفرها بالميل وسلاستها في العيرة على المستها في تعلق المعري واخط تلك والميسل المبارات وفيا رهامه الخالفة ميوم والكارية والميسل المراية والمراية الميل المستها الميسل المستها الميسم المنتق والمستري واخط تتلك والميسل المبارات وفيا رهامه المناطق الميسل المستواط المستواط الميسل المستواط الميسل المستواط المستواط المستواط الميسل المستواط المستواط الميسل المستواط الميسل المستواط الميسل المستواط الميسل المستواط المستواط الميسل المستواط المستوط المستواط المستوط المستواط المستواط المستواط المستواط المستوط المستوط المستول المستول المستول المستواط المستواط المستواط المستواط المستواط المس يختص باكتنت وض مطيحة لونباز لآبواى تكذيب دمو ومسلونياجه رويله ابسوال تغديره اصابل الشريط عكموا عط بعقل فاضيل والاتوال بالباكلوديسست امكادا محاة علباظا بروقاجاب بالباليست بكغروا فانه والحة عليه فاقع العال مقام مداوهماية نحريم الدين حترال كالمراح ودا معديجترى عليه وقالها ين الهاما عشروانى الليان لمادم يرتبعى على مبادك وتشيق الشرا المام بدلوش المسام وكتبه ولذك كغروا بالغاظ والمرام وقالها ين الهام العام الميان المام بدلوش المسابرة المحاصد بي معدم الرياض واطلاع الملك على على مادة الشرع الواجية الحكه في المشابرة المتحاصة المسابرة المتحاصة المتحاص حاد اللامكام المشرعية وكيس امنيا دوالزنادس بذااب واضر ينصي قرل اجيب بإن الخيصان كلارتى الازل لاتتصت بالمليض دالحال والاستقبال ليدم الزبان فيروا فايتعست بذيك فيا لايزال بعسب التعلقات وحدوشالاذسنزو اللاقات غليد أن رم مددث إتمنق ولله و ونفس الوروع في دخ ما اورد مدد المعنو على اذكر وكر امود آلاً قراران أنول الكون كغراعنه النافي الرسط الاستغبام النوات المام والمورد والمعرود والمعر مستى ادى ايران وادي والها والاي الدين الدين المري المري المري المري ويرا المري ا ىالامران محاء دشمواء للبي**ك** وللجمع نقول ولعمل الخ جواب والوليدون الهفاية واحراراليه واوالهش متناولامن فقرعلى الكفروغادهم فنتش عهميفاراله صرين بهأ عن الاول وتمام مأ ومنع له الحدث والزمان واكنسبة الأعلْ ا والمرادبطلق الحدث الحدث المجرد عن الرمان لا الحدث الغير اسنداليه والكفراغة سترالنعة واصله الكفها نفقر وهوالسترومنه فيل للزازع والليل كافرولكما كتسوباك فاعل وكول مهل كالاصافة بسن المصديم ح ببالخاة وبرمرا دالمقريقولركالاسم خالامنيا فة والادلى لمث الشرة كافروفي الشرج اكارماعلم بالضوية مئ الرسول به وأنها عُن منه لبس الْغَيَالِيو شَكَ الزَّيَا وغرها الكشاف مفيحوا لاستادا لي معل بغؤله بمن جنس الكلام مبجرر كغوا والمتحان المكالكذن بب فان من صدف وسول الله صل الله عليه وسلم لا يجتري عَلَيْهَا ظا هما لا لانها نيهان للغظ المفرات الميع وقدوم دناالوب تسيون ف موا منع من كام بمرالى المبعاني ميلا بنيا دمن ذلك قرلبرلا تأكل تك كفر في تفسها واحتجت المعتزلة بأجاء في القرأن بلفظ المضي على حد وته السُّتُكُ مَا تَهُ سَابِقَةٌ عَا برعنه وا وتسترب اللبن مطناه لاتكن منك اكل تسعك ومترب للنبن والكان إلى براللغنة على مالانفيح من حملية الأسم على اللسل مد معت على تو اجيب بأنة معقف التعانى وحدوثه لايستازم حدوث الكلامكما فى العلم سَوَا وعَلَيْهِمُوالْلُاكُ مُعَالِمُ المُعَالِم س باكعيد الخفشع في بعضالهاع ومومبتدا ُ وفيرفبره و تَنُورُهُ وَخِرِان وَسُولِداسم مِعَنَ لِأَسْتُوا -نعت به كمانعت بالمصادركما قال الله تعالى تعالوالى كليمة سوكم العيدى تعييرعدى شوب الى معد بالتشديد كالسيوي غفت لكنز محدوده ولومتغرمعدى فيغيرا كمثل شددوا كمثون تزا مَيْنَنَا وَبَيْ كُلُورِهِم بِٱنْهَ خَبِرَانُ وَمُأْبِعِنَ مِرْفِع به على لفاعلية كانه قيل ان الذين كفروا مستوعليه طنفارك لمن ترّاه منيّرا دقيد ومنظيرا و فبروا مبل من مرأية وآول من قالم حابى بن السنذر وخود 🅰 قرار وا فاعدل آه جراب موالنشاد وصيمه اورانه خبرلما بعده وصفان للأله وعكانك سيان علهموالفظل عايمتنع الاضارعته اذاليد بهتما من بيان يحيرا لإنهادهن وميلالماكان بسن المعدد فلمعدل منه ماوينع له امالواطلق واديده وآللفظ ومطلق المست للداول عليه ضمناعل لانسباع فهوكا لايتخ الضائغ الميك قرارابهام التجدوا لوالتجدون سعنيان تكلق أكلوث وجوالموجود بفاكل ماضياكان ادغيره لان المضيد لرمقانية لؤكآ والاسنادالية كقوله تتنا واذا قنال لهم أمينوا يوم ينفع الصادة إن صدرة بعد قولهم تسمع بالمسك فأوم ذاك والحدوث في لمستعبل وبروالاستمرارا تتجدى ويختص بالمبشك ومراد المقرمنا مفلق الحددث واناقال ايبام التجدد لأنتال تراه وإماعك المهناعن المسدر الوالفعل لمافية منزلقام القبل وحشن دخول الهمزة وأم فليه لتقو أوص انايدل عليدا ذابلغ على اصل معناه لماا قاجره خن الزمان ليحظ الاستواءوتاكيد وفانها بجردتاعن صفالاستفهام لمجرد الاستواركيا جردب تخوب البناي وعن الطلب أمجره كمامومهبنا فلوهحقق نيه ذفك ها نايتونم تطرالظام والعيبغة فميل المراده لحددث في ستقبل لان المامني يسع العنداج بعورة ول القنصيص في والهداغف لناايتها العصابة والإنذار التغريف أرب بة العويف من عقاب الله والما المتيخ الايوسون فبالنظوار بسيغة يومنون يكون موما ونيس بهبت متينتة التجدد كلذا ذكرالايهام والاول اوفق بالقام وكالع التث اقتموعليه دون البشارة الانه اوقع في القلب والشين فأكرا في النفس من ميث ان دفع الضراهم وطلات لان القول بسط المعدام ع القول بتجروه للحدث مع مين النسك الون فال فلت مادم الهام الجَدَّمِنا قلت الدهاوي فاذالم ينفيخ فيهم كانت البشارة بعن النفع اولى وقرئ انذرتهم يقيق الهمزتين وتخفيف الثاثر تعبيزيين النالبني ملى الشرعليدكالم احدث الإنفاد كأوى الاماني وطنيوم وقلبهاالفكروهوس لاناله تحكة لاتقلب ولانه يؤدى الىجع الساكنين على غيروب وتبتوسيط الفه واغافرة منوالسبق الشقأد وددك القعنبار لالتقييرمية نغييسلية للنصط الشرعليركم وعض سك قوارتتريب الاستوادالو بينها محققتان وتبتوسيط بأواكثأنيه بين بان وتجذف الاستفهامية وتجذفها والفاء حركيها على الساكين ائ هبرُمُ الاستفاء ومِوا لمراد بلؤله ا ولاّسوا دسِم يست الإمستماء قبلها لايؤمرنون وبملة مفسة لاحال ماقيلها فعافيه الاستواء فلاعل لها أويتال مؤكلاة اوتبلك عنه أو ناهاد المعرفة برسمة ليدل على انها هينها وخعف تبخير **لك قرار**رف النعاءا لوليعة بحرث الندائيتها المبالهت مل الأفي النعاء وليسوي خبران والمشلة قبلها اعتراض باهو فله الحكم والأبة ممااحتم بهمتن عَوْرَ كُلِيفُ مَالايطاق فَلْنُسْهَا بيتادي ولايجوز دخول حرب النداء عليه ولكت المل محسيع لأمك تخض المنادے من بین من محترک بامرک دہنیک خیرذاک ہیں اخارعهم وانهملا يومنون وامرهم والأمان فلوامتو أنقلب فاروكن وشل ايمانهم الايمان بانهملا والكام النظة منونة وعم معي ولرب ل عنداى بدل الاعطال اوليس منرون الثانية فين عمون الاوسه ولاداهلافير تاكون الاولى تينان النهال الميان الاستقبام لما استغبام لما استغبام لما استغبام لما استعبا ملاحت التسوية الاخت كلله قوا بختيق البهزين الهزخ قرد ادندد بتمست قرأآت الم بهمزين محققين بينها العناحظ القالف بينها وبال كون الهمزة الادلي قرية والثانية بين بين بينها العت اولا العن بينها ويجذن حرت الاستعبام ديحف فدوالقاء وكشر على كسأة كبله ويؤميم عليهم والسبابع قلب الثنا فيهوالذي قالرائسم امزعن والتقامال سالنين على حده برمان يكون الأول حرن لين والثلف مدخا كوالعنالين وخوبهمة ديجوزا لسكارا لساكتين في الوقف ككوية حارضا قال لبوحيان الغراكة المتوانزة لاتدن مبعل لمذاب وكون حدا نتقادالساكنين امرمذب البصرون ولايجب إتباعرت ادني المعادلهقيس دكام اشرمايقاس عليدلامايقاس عليفيره فالاجارنهران لولم لهرمعقل نتامل مايحت بتغير علي قراروم يجن كانقلت القول بازكى لمين نى القراءات كسيج المتواتزة قلت المتواتزي القرآبَّت ما كان بن يغرض الاداء بخلات كان بن تعييد كالدواله الدوائية المهالية وهنيف الهزء « فتركك قوامية بمنسرة الخالف المتوات المستواد المستود البيامي اللوك بالمتحد المتحديم المالية والمتحديم المتعدد المتحديم المتحديم المالية والمتحديم المالية والمتحديم المتحديم الحلفت فالمراد بها تؤزيد ابوك علوفا وقداشتر والنحاة فيها أكوتورع بعدحلة اسمية طرفا بالمسعرنستان وعالمها محذوت ابدا وتديرا دبها مايؤ كدشيئا ماتبله وبوالمراد وترتميم من قال ان المراد بالهول وخف بخيراته في قرار والجملة مبلباآه نيها شارة اني ان كون الإمنون تبران على تفذير كون السيالي عبلة امالوكان مغرما فهزشتين فكرر فرم سوارسيب ذلك ادع مطله تولروا لأية مااعيج برانج وحاصل الاستدبال رسيحاء وتعما خبرما فهما فايومنون أغامرهم بالايان وبوهشنغ اذلتكان مكشا اسالزم من فرض وقيعرها ليكسترلاذم ا ذلوآمنوا انقلب فيرم تسوالآسوا بانبم الايسون لكورماجاء يرالرسوا فيلزم اتصافهم بالايان وعدم المعال وعدم المعال يحتز العشدان وكابا الإمرين كمن فيقلب خره تعركذبا داجفاح العندين محال مايستكزم المحال فثبت التنكيف بالإيطاق والمراد بالتنكيث نهبنا الملب عيش أغن الاتبان بمحتبختاق المعقات العقام للتبخير والجيار خدم الاتتدار على أمل كمل الملب سعاره فية القرآن لتحدى ونى تزير محول نزاع خلان ليس مبنا موضع تعقب يعباه بمخص عي اى للجنس لوجرد في ضن الاستغراق بعزيزة الشناءل كمالا يخذماع بدعيب عيب ويجل ان يجاب بال ليقتضه اكابوالكلام الليفظ ولازاع فيليقتعنا وم

ك قرز والحق الؤما صل بذه العاكمة أن المحال قسمان الدول لذاية والأخريفي وحرو استفيالذي اخبرانة ربعدمره بالعكس والتكليت على المؤرة الإحراق مشرعا وال جار و قرعة علا بحلات النوع التاني فال التكليت وواقعادا الإ وقرع النيخ وعدمه لينغ الغدمة عليها عداما ولم مجود على قراروالام أمراي تين إنه جاب عن الامرين إمالاول فظمون الكذب الخايرم افاوقع خلاب النجرية والتكيعت بالنيخ لانقتف إيقاعه باللعل بل يقدرة والإصار موغ المنت ال القدرة داكما والغان يتال انبهم يخلوانا بتعددينز وبوعمن نى نفسيرها يزم من قرص وقوعره النؤلى فاترتعال وكون التكليف برنكيفاها لحال وتسخ بسجا والاضار بعدم صندوره منهم لايخرم من فرمن والوسا علها علاسقم سمهم والمتحارب ه بعد بانزل ابنم لايوسون ولايرم من عدم بخفاقم همقا قب عوك لان مقوط الخطاب حنم منها مهام المجة تعليم لامدريم وخاوافق ولد توماع من عمل قول يأخس 亡 و باختياره الح فارتو اخباره باريش از ادعي الدرعية الن الاخبار ملايش م والمعلم وهذا لنض كواشقة وجير لاسفة بعلم عن القدمية والإماوة قوصيا لناؤيكون الشرحي تأدميا ويركال وكذا العبد فكورسط هلرس إحيا رالشرص فنارذك بنر والترآن ميومن الآيا تنالدالة عليار لا باضع لاحدمن الإيال قال الخترق لى معاصنع الناس ان بمسنما باجاريم الهبست الآية وقدا كربغ فلااستغبام كما قال بمستطرة فيرما منعك اؤدارتهم صنلحا وقول تعالى فالهم لايؤسؤن فؤكان بهم والخربائيس لساكان. وذكر بذه الآيات وجها وكال تعالى رساره هرين. مسندرين لينظ يكوف على الناس جهة بعدا فرسل تؤكان عقد كجغرتم ولحبروص كغروم العاليم عن الايان لكان ذكت بن احتل الإين اند ما التي ليم عذريط وشي يكول على الناس جمة بمدا فرس غركان عفر كمل عن العين وبدا يعم والعين والعين والعين العلم العين العبدالان التي العبدالان على العبدالين العب عن سبب الاستعاد واصراريم على تعزيم كالميم ستيست 🔁 ذك التحصل و لي لون طيبت دالادن شيئية خليقة والثاني عجيب ال لم يكن تعنقاد مرج دا والا لتحقيق كذان السيكوني مرهف مديم الدندار وعدمه فاجيب المتمخم امتدعل تلويج الأخ قوار و أيوبنون فيعقع الضبلان والحقان التكليف بالمتنع لناته وان جأزعقلامن حبث ان الاحكام لايستدعى بيان الإعلمت تغييرى وكون بؤااسيان الدالة يتجة لماتهد كَازَعُ مُوانِ اللَّهُ بِرَى النَّاتِمِ يُسَسِّلُ إِنَّادِهِ فِي بَعْرِيكُمْ غضاسيا الامتنال لكنة غيرواقع للاستقراء والايقبار بوقوع الشئ اوعدمه لاينفي لقدرة عليه كاخبارة وَلَهُ وَاتَحُمْ لَلْتُمْ لِهُ اعْلَمُ ان مَعْلِيقَةُ الْحُمْ الْوَكُمْ بِلِمَا لِعُ وَتَحْهِ وَالْ رَأَهَا س ذلك وحثيقة الكم السمر دالاخفار وبهاستغاش الدفا ومبلمنسرا به كنند لماكان الغرض كالعم السسر والاخفاد جعل الكم عيب مبالعة عايفعله هواوالعبد باختياره وفاش ةالانالريعنالعلمياته لايغبر إيزام المحبة وحيازة رسول تفصف الله ا خف من قرار لارمح د الإاى لان طلب الوالوس الفي منه عليه وسلم فضل الابلاغ ولذالك قال سواء عليهم ولم يقل سواء فلي أف كما قال لعبارًا الاصنام سرواء عليها ا کا تم علیہ یؤدی الی الاقعاء والسترنشما يتوصل ليه وبيطن عليه إ بهرخ من انحر بمعل مم عن بذاالا مستيثات سيالغة وبذيها و ٳڎٷٛڰٛؠٷۿؙۄؙٳڡؙۯؙڹڎؙۄڝٵؠڹ۫ۏڹ؋ٷٚٳڵڒۑڎٳڂٳڵؠٳڵۼۜۑؠؙڟؽٵۿۅۘؠ؋ڷڹۜٳڒۑڵؠٳڷؠۅؙۻۅڵڷڟۜۏٵڞۜؠٵۼؠٳ<sup>ڹ</sup>ۿۄڣؽ المناسبة ومهامة عس على توردا لبلوغ الم عطف الاستيثال من المجزات خَنَم اللهُ عَلَى قُلُورِهِمْ وَعَلَى سَمْمِ مُوعَى أَيْصَارِهِمُ عِنْ أَنْصَارِهِمُ عَلَى الْمُعَل لينع يعكن الخرّ مل بورعُ الكَرْفيقا لِحُمّت العُراكِ اي بلنت أخرو دن، حرب الحائم على النف أكر تعل مفيل في الراز والمعلق والختم الكتمي به الآستيناق من الثن بضرب الخاتع عليه لأنه كتم له والبلوغ أخره نظر إلى الم اخوص ، تمرِّعهُ الاستيفاق والمبلوريَّ سعة بحارَى وتعس 🕰 قرار فعاليًّا كواهم المعض علما واللغة ذبيوالية الايتئات الكفرة بمراطخ يفعل فى احرازة والغشاوة فقالة من غشاه اذاغطاؤ يئيت لمايشقل على الشي كالعصابة والعامة والعنقم سان تخصرصة وان م تكن مشتقة وسنهمينا فان ضال يحرابغام ولاتخشية على عقيقة وأناالمراديها النيغيري فنفوسهم هيئة تمرَّ في المَوْلِ الله العاصد استقبار ان لم تحقر با دالثانيت أبريم لما يغمل بدا ينفي كالأكة مخيلام لمن یرُ تم به درکاب لسایرکمب بر وخرام امایکزم دیشند به ذان محقستالها الفان والطاعات بسبب غيئم وانها كهم في لتقليد واعراضهم عن النَظر الصَّير فَعَعْلِ وَاوَهُمَ يَحِيث لاينفن فهيهم لماليئتس مصدليت ويجيط بالالغافة والقلاوة وخف تبخيراً وللم ولاولانتم الواشارة اسك ان ترينيه المجاذب اعتلية ولما لم فهاالحق واساعهم تعاف استاعه فتضاركانها يستولق منهابالختر وابصارهم والجيتك الأيات المنصوبة في نسع الحقيقة علمار كارولا بدللجا دُمن علاقة مانسة عن ادادة [ المومنوع لرفا كأنت العنة قة غيرالمشبابهة فجازترس فالناف يتعادا الانفس والأفاق كما تجنيلها اعان لمستبض ين فتصريكانها غطعليها وحيل بينها وبهن الابضار وشماعط اصلية اكان مغلإلمستعارم مبش فيركا لاسدد الانتبحة كاخولها الاستعارة ختاوتضيية اومثل قلوهم ومشاعرهم المأوفة بأشياء ضرب حاب أبينها وبأن الأستنفاع بها بالبشتق مذبدا ومحتبق فيعلم البيان والكلم حل كمتر والتغشية بطالحتيقة وتقويس كيفيته الي التذرتهم ومخص شك وآروا كالمراذ ختاوتغطية وقدعبرعن احلات هذا الهئة بالطبع في قوله تكا أوليك الذين طبع الله عَلْ فَتُو بِهُمُو مُعْرَمُ ماصله ان لغفا الختر استعير من منرك كفائم على الاداني لاصدات يدا فيالقلبية تسمع مانعة من تغوزالمن البهاكمايين منش الخالم ملك والصابهة وبالضفال في قوله تعاولا نظِع مَن أَغَفَلْنَا قُلْبَهُ عَن ذَكَن نَا وبالاقساء في قوله تعارَجَعَلْنا قُلْوَءُمُ الغاوت من تغوذ شعرًا ليها فهواستعارة محسوس معتول بجارت فيقله وبوالاستال على سنة القابل عمامن ستأنه ان يقبله تم تكنّ أ قاسية وهي من حيث ان المهكنات بأسهمامستناق الحالله تعالى واقعة بقديقه اسندت اليه ومزجيث مناكم الستبادميسنة المله غفائم استبارة تبيية تعركيهم انهامسببة مَأَافَة وفوه بدليل قوله تعالى بل طبع الله عليها بِكُفَرُهُمُ وقولِه تعالى ذلك ما مُنْ مُأْمَنُوا مُم لَعَرُوا خ كحلك وّله المجتبّ الدحتلم كذيكر برتوع من كنند تمريستن فيضا تيخته للآيات لأننؤ المينهم الفراكبرا بين العرضة عليب مالكليك فأ و الطُّهُ عَلَى قُلُوهِمُ وردت الاية ناعية عليهم شيناعة صفتهم ووخارية عامب عَمْ وَإضطرب المعتزلة فيه تغنية الواليس لتغنية لذكورة في العران فذكر بااستعراداكذكم وكلبع والإعفال والاقساءاد ذكر باعط قرأة من نصعب عشازة افلكروا وجوها من التاويل الأول أن القوم المأاغرضوا عن الحقومكن ذلك في قاويهم حق صابحا الطبيعة نا به الهية وجعلنا على بعدار م عنثا وة وبرست التغفية تعليم استدارة تبعية ونى الغشارة استعارة اصلية استعيرس سنا الهمرشبه بالوصف الخلق لمجبول عليه آلثان إباكم إدبه تمثيل حال قلوبهم يقلوب أبهائم الك خلقها الله الاعط كالة في ابعدار بم مقطير المدم اجتلائها الآياسة الكاس تعالى خالية عن الفطن أوقاوب مُقَلِّ رَخْتُو إلله عَلَيها و نظيرو سال به الوادى اذاهلك وطارت بالعنقا احتناع الانتفاع بالعديهسبب مانغ مالخعس كملك قرارا و سل الإعطف على ولدساه اى مثل حال كلوبهم بحالا سنياد فيط ماد كال تكريب كروش مشرطيل كزاسته والعالي المطل التكري الكال المنطب الماري المستران المستران المنطب المنطب المعرفي المعلى بذا فكون استعارة تنتيلية ومحصواران فلوجم وأسمأ فهم البساؤكم سي تلك انبيت المائدسى وصول كم تجرعة الحبهت باشياء علها بجاب يواسيلة النخ والتنشية فبرتشبي مركب ثخ استثيرالمرشب اللغظ المركب الدال على المسطب بلان بعند الملوظ وبوالهم والعشيارة الذين بااصلا ال في لكر الحالة المركب الدال على المسطب بلان بعند الملوظ وبوالهم والعشيارة الذين بااصلا ال في لكر الحالة المركب الدال على المسطب بلان بعند الملوظ والمواقع والعشارة الذين بااصلا ال في لكر الحالة المركب الدال على المسطب بلان بعند المواقع والمواقع والمسلمة النموية المركب الدال على المسلم المواقع والمسلمة النموية المركب المركب المركب المركب المسلم المواقع والمسلم المسلمة النموية والمواقع والمسلمة النموية والمواقع والمسلمة النموية والمسلمة النموية والمواقع والمواقع والمواقع والمواقع والمواقع والمواقع والمسلمة المركب المواقع والمواقع سوے فيان براوہ فائد تديدكرنے اوستعارة التشيلية جي الانفال الشبية بها كماني أداك تقدم رجؤ وَلَوْ خواخرے وقد يكت فيها على الميدا فيها وس فاكر إجمازه مي كلواست من الاستعارة والتشيل اطاست المستارة التمثيل اطاست وقد يكت فيها على الميدانية الميرانية والمورد والمراق الميرانية والمراق الميرانية والمراق الميرانية والمراق الميرانية والمورد والمراق الميرانية والميرانية والميرانية والمراق الميرانية والمراق الميرانية والمراق الميرانية والمراق الميرانية والمراق الميرانية والميرانية و كيينيدا سنادائم الحامة وتومل طريكا بل المئ ووضعبهرة جليلعا حب الكث من وليلاعل صرت الاستادعن الغابرويك اين الكثة ودوت تاعية مطتاعة حال الكفاد الوكان الاسنا وعظ ظاهره لم ليميع ولك ذلك ذلك مشنيع وللاندامة على اليسطيم وعاصلة ال الهسنا واليه توباعت را كُلَلَ وَوْمَع باعتبار كونها مربب على السامى كمايد ل عليه الأيات «عيد كحكمامها كموق الشط المعترطة انخ لى الشاج والاصطاب سخت جنها ك شرق وضير فيد للاسنا واوتعوارته فتم الشط الله بهم وذلك لايديزم منذان يكون سجايذتهما نباعق قبرلمالي بختم التلوب وثمث التوصل ليديخم الاسرع وكلا بالتيج ينطع صدوره حذاته على قاعدكا الاعتزال م حلك قرم الاول كو كال اعتنا زاقي ان خالوج يحكسواران واسناد تهمل ليدتم جانزتم عن الكيناية فان اسنا ولهل البرتويلزمركود راسخا طلقيا فاستداده يشتعل المسارين لكن لد ، تحال الخم لم ومتره مسارجا فالان من مراك الكتابة النهج المعقبط والاستخالة ما نعة عرابعوة ومثل بناتست بجازالكنا يبطعهم فلكتابة رعم كال وَلِ الناني المودم الإيسان المجلة بمامهاعي ما براستارة مشيلية شهبت مالهم كال تنوب محقلة ا دمقدرة فتم الشرطيباً الاضلاع الآيات الم ذكرا مجلة المالة على استبديدن يثيران يكون كن مشترم عن مراح المركال 🕰 ردهاذ بب اليه انظابرون مين علماعلى الحقيقة وتلويعل كيفيهما الى مشرِّتهما وععب في العمل عن الزرع على المهم فاعلراى اصابتة أنه فبوادُن على شال موق في والين بها قالها وللسبيعية والعنريلهبينة الخالطه الم ولآخة بسبب تعك الهيئة كذائية السيلكوتي وغف مص وشناعة مسنيفتهم مستفادة من قرائح الشرعل تلوهم ودخاصة عاقبتهم من توارؤهم عفاج علم ما عهم للحب والمشهرير في نها التقيل وصحق كمالي سال بهالواب أوجلي كماع خاصت به استعادونم يمن العنقادموم آونم يمن معيليون باميد وتدرجت وجروء وطرز باحد خشين الكشاف وعع دثال بقاصل سيالكوتئ و صلرال الآعة تشيل بان غيرصال تلويم بها كانت عليدمن الامهاض عن محال محتقة ضلقها خالية وهيم ككسا

🗗 قِد انتاات الخ ماصل أن الخمّ محول على احداث الهيئة المذكورة واسناده البيرتسالى مجازين استاريغول الى السبب كمينى الابيرالدينة و فاحد مقيقة الشيطان وخف بخيركك قرو الايجا بي يعذان الخمّ عبادة عن تزك القسروالالجاه الى الايلانيو سنده الي امترتم نعناه لريتيه بم على الإيان وع منطق قرابقا على عرض الخولان الالجار والاكراد على بمن صحة التكليت بالكره عليه لائه لايسقة عنفص معه تدرة واختيار والعكلت مبن على فأل القاله يوالذي ان مشارفهل وال مشار توكسطون تنفير المنظم المناب المسترسد الإيام اذ الولوي لهم سواه وافرا وكم كان سدالا يا نهم كمان المخرسد ومن متصرب الغير المم لرك القسرنيكون فهم استعارة بشييره، ماشيه هي وكدان مجون حكاية المؤيمل المنطاة الموقع س ان يقولوه بعيد يستهم المبنوا بها الديحاج بالمنطق فان كون القلوب فائنة بوسنط انخر عليها كماان وقرالاذان لم عليها و توت أنجاب تغشية الالهد ركتون عبار قالتك ما خالفة الاخرے وليتكم والاستراد بسيط والد من الدين عمروا الواذ على الشرح الدين عمروا الواذ على الشرح وليتم عتيقة كان بنا وجبا مستقلا وان جل مجال كان راجعا لى ما خدم المحص في قول مزار تولم يكن الذين مودا الواذ على الشرح في على سبيل تيم منط والامراد والاستاد والى الشرح ينتر ولي استاد التي الدين عمروا الواذ على الشرح الدين مودا الواذ على الشرح المدين المراد والامراد والامر والامراد والامر والامراد والام قبل بسرة بسبارة اخرے اذ كالوايقر لوبطة تفك مانني بنيس د بينناولا ترك سے تيبٹ الني الموعودا ذ لولم يكن بشكما بل كاب اخباراس الشرقس لكان الانفكاک فحفظا عند نجئ الرسول ، ان محصصة قرارا كي ذلك في الآخرة المويودا ذو لولم يكن بشكما بل كاب اخباراس الشرقس لكان الانفكاک فحفظا عند نجئ الرسول ، ان محصصة قرارا كي ذلك في الآخرة المويودا ذو لولم يكن بشكما بل كاب اخباراس الشرقس لكان الانفكاک فحفظا عند نجئ الرسول ، ان محصصة قرارا كي ذلك في الآخرة المويودا ذو لولم يكن بشكما بل كاب اخباراس الشرق المويودا مركها البها المراب الهاجري الميستري المراج المراج والبابع والبابع الرفي علم عملي المركة والمهاد وأرام البابلالا والمسلمان عير مميهمان البزيادا، شنهر المي المركة المنافع والمعمود والعمانا بيسفه دى العبودة لاتح المصور وكذاالكاتب الجيدا ذاكت ترفأ لذاطالت غيبته آلثالث ان ذلك في الحقيقة فعل الشيطان إوالكافر لكن لما كان صدورة عنه باقتارة موجا فالماموج؛ تأبيرن الحرب المكتوب ولايتعبب الحيالكا تبناها يتصعذالكاتبء كذاحال للبيح فاختقست بالمكنات ولاتيعبث تعالىاياه اسنداليه اسنادالفعل الجالمسبب الرابغ ان اعراقهم لمارسخت في الكفر واستحكمت بحيث لم بهغالت الكائنات وتتغصيلها موضع بخودا لمخس شك فؤل تؤلدة لرحم انؤلما احتويان علىمعهم فبرمقدم لغشارة والجلة معلوب كلي كجلز لبق طريق الى تحصيل يأنه ه وسنتح ألا كياروالقب يرتم له ميساه فأعظ غرض التكليف عبرعن تركيه بالحتام بیّن با بوالا دے دیوصلنہ علی قلوبہ انسیبنہ نے قرارتمائے دحمّ علی سمع وكليد فأل القرآك يغسربعصد مبعثيا وا بالقديم المقلب بهبنا و فانتُمْ سَلَ لِيَا نَهُ وفيه اشعار على ترامي أمُّرهُ وفِي أَلْحَ وُتُنَاهِي أَنهُمَا لَهُ وفِي الضلالُ وَالْبَخَ أَنْحَامُسُ أَنْ يُكُون تاخيره بسنأك فملان المراد مبنابيان اصرأرتم عط الكفروه وم نبول الايان ويؤشنن بالقلب فيقتضه بإالمقاع لكديد والقصود بهناك حكاية لماكانت إليفغ يقولون مثل قُلُوْمَيَّا فِي ٱلْكَتَهْ بِمَّاتَكُ عُوْبَاۤ إِلَيْهِ وَفِي ٓاٰذَا نِنَا وَفُرُوِّ مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ عِجَاجًا بيان عدم تبون نصح والعظة دي ما يتعلق بالسمع السنامب فم تغذُّ تهكما واستهزارته وكقولة تتعكا كأيكن للزئن كفه واالاة السادس ان ذكك في الاحزة وإغاا خبرعنه بالماضح وخ توال مسنع معطوت على تلوميم ابهام لاحتال عطف دي اروالجرة غط شله كما بوالظام المستباه وعطعن المجرد رنفقالون الجارمتكروه فيحكم المعققة وتيقن وقوعة وكشهى قوله تعاو تخشكهم يؤم القيكة عط ومؤجه مع مُنا وَبُكُما وصما السابع أنه الراد مساقط والمعتبغير المله ولود وانباات كالخوبداء مرة خراتسال بما تبليت عنمية لسبيه وكه لمراوان فعل القلب ويوالا دراك لأكيض بالختمر وسم قلوعهم يسه تعرفها لللائكة فيبغضونهم ويتنفرون عزه فرعيك هنا ألنهاج كلامنا وكلامهم فيمأ بجبة فانعديننبرمن فميح الجمات وكذالسمع فاخيدوك الاصوات كن يضأف المالله تتكامن طبع واضلال ونجوها وعلى سمعهم معطوف على قلوبه مَرَّلقُوله وَخَمَّمُ عَلَى مَنْعِهِ يَ نسي الجبأت فانحتم مناسب لجالا شمينع من حيج الجهات وا ما ادماك البصر فلايكون الابالحاذاة فحعل الديغ لدما يمنع من المقابعة بين كليه والوفاق على لوقف عليه والأثم البرأ المأركا فألاداك من جيم الجوانب جعل ما منعمامن خاص فعلما الرالى وامريل وبرائغشارة مايخص كلك قرار مل شدة الولال محم ملى الشئة وعله ما صل البيراشد من الختم هليد ومده ادعليها سعافال الختوالذي فينغمن جيع الجهات وادراك الابصارلما اختصر يهت المقابلة جعل لمانع لهاعز فيلها الغشاوة ابرمنع ففزارة اواختت فزائة وحتث واروكان اقب لأس مندوا بالاستقلال فلان اعادته تختف ملاحظة عث لنسل حق كالزوكر الجنصة بتلك الجهة وكررالي الكون ادل على شدة الحتم في الموضعين واستقلال كل منها بألحكم وتوت الهم مرتین ولذافرش الخام بین مررت بزید د تودم رت بزیه و حواریب للامن عزالليس وأعتبار الأصل فانه مصن وفي والمصادر لاغبه والمهاد والمعم فمالاول مردرا واحدا وسفاطات مردرين دالعنت ما كان فأوة اعادة العامل هم يسيس ظام لبينة الأونة كاعادته معافيهم التمال ن والأبضار جهم بموهم ووادراك العين وقد يطلق عازاعل لقوة الباصرة وعلى تعضووكذا السمع ولعل لمراد يؤن فخرالوا صدعيهما وخف تبزركك ولرددمدس الاداو متذار عن توصيد يمي وجمع الابصار وإنقلوب بالامن عن المانستاس دأة عتبافي لاية الحضولانه اشدامناسبة المختمو التغطية وتالقلب ماهوهمال لعلموق يطلق ويرادبه العقل المغرد لعنميرا يحت قراء معسدد ليمثن بقرس لان ذمك لايكرالتوحيد و الكلام في النالعدول عن الجمع مع ما فيرِس السطابقة لابدار من مرث المعرفة كمأقال تخلاق في ذلك لذكري لمن كان أله قله واغلج المأنهام الصادلان الراء المكسوة تغلب بل المادے فی انجواب ارال کان مدرک سین امرادا صداد برالعس المستعلية لمافها من لتكريرة غشاوة رفع الابتياب عند سيبوية وبالعاروا لعرور عندا لاحظف ويوية العطف ومددك القلوب والبعسرامورشندوة من انجوأ بروالاعواص كمال فے توحیدہ دجھہا مناسبہ چنہا وہین مدرکا تباہ پھین کھللے قرار د على بحلة الفعلية وقرئ بالنصي يَعَيْن وَجَعْل فل بصاره وغشاوة اوعل حن فل مجاروا بصال الخلوينفس اعتباراً والوادف ولدواعتبار الامس بيع ثن فالتعليل وتع باعتباد مجورا الامين كالعرض جع القلوب على لتعليل بامن البه والمعنو وختم طل بصادهم بغشاوةً وتُوكُّ بأليتُم ويالرض والفتج والنصب هالغتان فيها وغشوة بالكسر الكبس وحده والتح**صيك قول** وتعل انجا تي بلغل بعدم مزمر جامط ان كادب مسبِّقي تتضير مغيرا لمساكوروندا واروداب السلعة تغسّاات مرفوعة ويالفترمرفوعة ومنصوبة وعشاوة بالعارثالغارا الغيمة ولمركز غناب عظيمن وعيدوبيان لما بركاتيم الكمثيخ عبدالموزيز قدس مسره ان القلب في اصطلاح و . ﴿ إِلَّهُ إِلْ كُثَرِكَ مَا مِصَارَا لَانْسَانَ انْسَانًا وَلِمُسْبِدِ كُلُفَ الْأَنْسَانَ بِإِنْكَام يستحقونيه والعثاب كالبيجال بناء ومعنئ تقول اعذنب عن الشئ وتكل عنه اذا امسك ومته المأء لشيئ وبرعل الاستدلال وبوالذكودغ ولرتعلن ان في ذلك م التكيين وعصام عدى افرادا ملط شمقام ارادة المجمع جائز مسطروا افرااس سنراللبس مؤكلون مبعن بكنكم ومعلوم ان تكلوا صديمنا وكذات مساورس مدى قرار والابار تعلى كان ارقلب وموافراو بالنفس في قرارتها لي ونفسلم وا ه لهبها نجود بادتوا باوموالعيميالروم ط قول تعلق الروح من الرزي ومجالم درغ في المريث فالمنت فتم الشريطة توميم فسرطون استدالي تما سندا لي الميسنون وعليم مي والمرد وعليم المريث والمنتفون وعليم ابعيار بم غشارة فلايردن كماك لمستدلين فيبيلون البيره 📶 قرادا فأجاز الإيصار الاصادين حروث الاستعلاد والامالة ال بخر باكفتية كؤالكسرة وبالالث وذفك تمتيل البيلون البيرة والاستعلام خارات الاستعلاء والامالة الستعلاء والامالة الستعلام المالية المستعل المعتمل المستعل المستعل المستعل المعتمل المستعل المعتمل المستعل بال الباب بهنا مكسرة الواتعة على الماء دبوص مكرد تكرد تكرد على السيان في النطق به تكسره برزد يمرتين فتويه السبطية ازال البائع بالمخص كك قلك تركر فنع إلا بتداء الوتيل ل تجيين النجس مجلة اسية سعلونة على المجلة النطب بيدل على المجالية ا كلاامقامين لان النوص من صريب لخايم على القلب واسع بوالنسعى؛ حول الامودا كارجي معليه لنلايترتب الزباقيكون عجتم بالعاعن تام العليم كالجند تشغ عن وصول الريح والمدلن عن قام العلة مؤفرعن بوايه العذة فبوجم بعيسة الغول بيدل على انحذف المستغادس بذاء محم والغرض من الغشادة مومنع تروع شعارة البصرعن العين نيكون مالعةعن بواية العلة كاليدالشكاء تنع عن الرمى قافيا منع بعاية العلة بنق العلوم على عدم الاصلية والعدم الاصطراع بت ليش فيرحذوث غانت بيرا تجملة الاسمية من سب المنقام فالمختر اكتر للوسول فلهم آمور واينغنون بها ولهم آذال لايسمون بهادالنشاءة مان للخررة علم اعين لا ببصرون بها ادلك كالانعام بل مجامل المنحس فليم قرار بالجارالخ فأن الاخفش لايشرط في ملاظرت الاعمّا وتنك مايع تداسم الفاعل عليره برح كسلك قواعدها واسمن العشراء معدوا لاعظ ومماللت لايعسرياليس ويجسرياله والوائين جرائم بيعرون الاشيادابعسا دعفلة المابصدار عبرة م سيد **شكك ق**واد ليم عذا يخطيما لودلسل خوارث لما يعتلج بهم كانى سعنددين دال من عمّ الشيطة تلويم دسط سعيم انج كيت يؤسنون فارسدت عيسم طرق الاستدلال فالتنت اوصول سے امداول و بوالایان واشار سبحار و تعم جود و بعم عذاب جلائم كيا ان بندا استداب خراعيم ميكو ك انختر حليم ميكوك أنخم حق العداب بجل بحر نيجون س تعييل قررت ونسنا يشهر العذاب الاوتى وون العذاب الاكري الدنيا وكذاعذاب عليم عالة نرة فالحصناب الذين اصرواعى الكودما اجتدوا بعد والكتاب عاقبنا مج مبدد الكبي بالدين العربي الدين العرواعي الكودما المتدوا بعد الكتاب عاقبنا مج مبدد الكبيب عادة المتعام والعبر والعبرا ومها يعدم عمل العديم والعبرا والعبرا ومها يعدم عمل المتعام والعبرا والعبر والعبر والعبر والعبر والعبر والعبر والعبرا والعبر والعبر والعبر والعبر والعبرا والعبرا والعبر والع 🛕 الحكيم انذرتم ام لم تنذرم ويدسون ولهم مذا بطليم في الأمر ومحزم وقد قال مشرقه في المعامة عيبها بحرم على التبيلات بليم فالإستون التيادة. بع بعد مبايالو العثيق المقام الأبيت بهامنا مل منتخص على وجول بقيرة والتيجيد والقرق لا دليس الداف في منتا المسترق المعالمة والميام المتعارض المتع

لحكوا لمبء ولته لبالسماس يعوم ا النقاخ بعنم النون والقائن والخاليمية الكامرين نع: «غذا ذاكسرُّوالغُوات بعنم الفاء الكريم من العقاركوزعفيه للحياة والمنظال لاعتباركوزعفيه للحياة نى العقاب والردع مع العقاب نى المنكال بخلات العفراب فان الالمهتقيل مطلقاء ع**ريسك ق**واردقيل الخوتيل الخوتيل الشاثى اليضق من الحريد اجيب بان العذاب ليس ثلاثيا بل بحامم معدد واستفريب فيكون العداب بسيخ ا والعلاحذ الجنائ تهشيس تعتبجة الماذالة والمنس والمنتق الخوا لمزد بالنقيض بايرفع عرفا فاخاتيل بذاكميروة تظيم رخ الاول بارصغيرور فتامثاني بارمقيرون الصغيرون الصغيران المحقير والمراويات والمراويات والمراويات والمراويات والمعتبر وا المقراضها وكذا العقيم والكيرمثريفان والمطيم احرفها فتوصيعت العنداب باكثرف تحرل شاءس توصيعند بالكيرو نبرا مخالعت لماقا لرالا بام على الحديث القدسى انكبرياء دوائى وامنطرته ازارى حيث جسل الكبريارة ائرستام: لروارو العظرة مقام إلاأ وقدعلم الناارواءار فعمن المازار فوحب النابخون صفة الكبرارفع من جلمة لان الكبيري الكبيرني واسروا كهتاكم يرفى والتسكير الكبيري والمرادع من الثانية والمواد المار والمار والم دگرالامام نے بذہ الآیة ملات ماذکرہ فی امحدیث فلعل ماذکرہ فی امحدیث کان لقرعیۃ الرواد والازاد اولمانی بنارالکم وارتن المها فومنتا من پینیس 🔫 🗗 وارفشا وہ بیس الح قالتنکیر فیرماللزعیۃ والمسے ان عذاب الاکوہ نوع من العذاب فيرستنا دن كعذاب الدنيا وكذ الغنشاوة واحتار 🔀 المذركة دريها بالغشم الثالث المذبذب في انقسيل خلائل في كتريما لدقع النفسة من العالم عنيا والعشم المناوة والمستهرادس والكغرولايناني ونولم عمت الكغرة المعسون يهذا العن العُذْب لانه يقيع العطش ويدعه ولذلك مي تقاعًا خاوفرات والسيخ واطلق على كل الوفاج وال لويكن التعامى علامعى تنبيبا علىان ذلك من مودا ختياريم ومثآمته امرارتم على تكاريم لازمحتي إلى إذا الخيرمن لفسه الجبل وحف بتغير كالااى عقاباً يردع الموان عن لمعافدة فهواع في أوقي لل شنعاً قائم التعين بب لذى عواز الة العن بخالية 🕰 قرل الكتاب الخ الظاہران الحراومنہ العّراثن ليقفي ان س ۱۶ ابغرة اول واصنتام وبوينا رحله ان سورة العاكتيات والقريض والعظيم فيضل محقد والكبار نقيض الصغار وكاان الحقدر دون الصغار فالعظيم فوق الكبائر الخلبة والشناد والدعاء يقدم على مقاصدالكتاب ولاضيرفيدد لواريد إلكتاب السورة أستنف عن التوبهدوا عادة الموذيرني ومعنا لتوصيف به انه إخاقيس بسائره أعبانسه قصرعنا يجيعه وحقر بالإضافة الكيه ومعنا لتنكير والأنا لى مقام ر باد تنفست المغابرة والقاعدة الشهرة في لاينسس البسط و طرح الكتاب الحهار لما يمنع من حال ومعانيه، نعن جم انعلى ابصاره وغشاقة ليس ممأيتعارفه الناس وهوالتعامى عن الايات ولهومن الالام العظام نوع عظيه ولايعلم كنهه الاالله ومن التاس من يقول أمناً بالله وباليوم الاجر لما افتحر سبعانه بشرح ك ولمصر الكغرالوا ي ضلعه وتبل منته على المداليت على كان توبيت المذي كولومبس ستنا و اللخلع ف غيراً كالتهجي حال الكتاث العظيم وساق لبيانه ذكم المؤمنين الناين اخلصوادينهم لأهوواطأت فيه قلوهم السنته واجيب بارافااحتص قوله وكن الناسؤ لمتغقين بمهبعتهم وليطل وثنى بإضال دهوالذين محضوا الكفرظ إهرا وباطنا ولويلتفنوالفته ماسا تلبث بالقسو النالث المذبذب ان الباتين بم الخلص مرورة واحت ٢٠٠٥ ورولميتنتونين الخالانسقات الالصرات من جانب المن آخر واللغت الخانب بين القسون وهوالذين أمنوا بأفواهم ولوتؤمن فلوعو تكميلا للتقسيم وهواخبث الكفرة وابغطيه فنعبدهل الظرفية يسموا وعلى فزع خانض اى الى جائر الاستغات الىللەلانهموروهواالكغم وخلطوا بهخداعا واستهزاء ولذلك طول في بيان خبتهم وجهاله في المالله الى جاندا ينغ من حدم المانتغات اليدوالعثم بوالمان المعلوم ك هِمَوْتِهَكُمْ وَافْعَالَهُمُونِ سَعِلَ عَلَيْهُمُ وطغيانهم وضرب لهم الامثال وَانزَلَ فَيهُمَّانَ الْمُتَأْفِقِكُ وَاللَّهُ الْمُ السياق وكوزنشريعيد وابعدسذكوذ للكنزق برإمياطن علىأن الجنة فم يخلوداا لى الكوحة يعلم لم تحروما سابسين اصدا نيال ذكم الكشفل مين التار وقضته عركن أخرها معطوفة على قصة المصرين والتاس اصله اناس لقولهم انسكا الرأس مع الانتفات لطف لا يكظره خعنه بتغييط في وتهجم المألم وانس وإناسي فين فت الهبزة جذها في لوقة وعوض عنها حرفّ التّعريف ولذالف لا يكاذّ بجمع بينهما بقولما واننك الذين اشتروه العنلالة بالهدى ويجل على فيهريقم ويديم في لمغيانه يعمرن وم ربهم الاشال بتوادشهم شخل لنقا وقوله وان المتَّأَيا يَطِلِعِن عَلَى لِآنَاسَ الْمُنيناشاذوهُواسَم عِبْع كُرُخال إذ لويشت نعال في ابنية الجمع استوقد ناراالآية واعمل ولد ومستهم وأخر بالوارعيم ماخوذ من أنس لا بهومستانسون بامثالهم او أنس لا بهوظاهم أن مبحد ولذ لك موابير الماس والحين ليس بنيامن باب علعذجلة عل جملة ليطلب مناسبة إ الجن جناً الاجتِبَا بِهِمْ وَإِللَّامْ فِيهِ الْحِبْسُ وَمِنْ مُوصُوفَةٌ أَذَ لَا عَهِلَ فَكَانِهُ قَالُ وَمِنْ الْمَاسْ فَالْسَ فَيَعْدُون اط يُدّ بع السالِمَة بِن من بابعطف جن مسولَة لغمض فأيِّم سوتة لغرص آخروش والساسة بين الغرضين ولايتكلب تحسوص كل جلة تناسب خاص وتناسب الغرضين ظام لما اوللمهد والمموره والأدين كفرواومن موصولة مراديها ابن أبى واصابه ونظراؤه فانهون حيط نهمهموا على النفاق دخلوا في علاد الكفار المنتوم على قلوبهم واختصاصهم بزيادة زايدوها على الكفر لايابي دخولهم من النفوطى الجل العشلال من الكغار والمنافقين «افعة توكيفها علي وّله لا يكاديمين الوقيدا شارة الميان مااشتهرس ان الوص فم لمؤلّم تحت هذا الجنس فان الإجناس اغما يتنوع بزيادات تختلف فيها ابحاص الجيلي فيكون الأية تقسيماللقسم عنه لا بجمتعان ولا يرتغعان دند! متشكا في قول العرب الا ناس به الثاني واختصاص لايان بالله واليوم الاخربالذكر فضيص لماهوالمقصود ألافقظ من الايمان وادعا لأنهم ارتعمان في مثل قربه إدان من إس والزمان زمان وغاكثي كُلُم الرب نذر بسنهم المان فقط الموضة مدم البناعظ المن المستان فالكريمان من حانبية وكحاطوا بقطريق وأيدّان بالمومنا فقون فيما يظنون الهو مخلصون فيه بندي الشائع ولذلك لم يجزيان س وانا مازيات بغيل بنها المستريم والمراج المراج المراج والمراج 

سندي كون ريد الموسودة المطهات والموخود المنطق والمائيخطا فها المراح المواجه المراح المحاسمة والموجود المواجه الموجود الموجود

ل ولا بهان مند عندا لإنها وحراج النبيان انتصاس ادمان بانتروا بوم الآخرو المراد المج تصدوه بمنصده الايان بجائتر بوم الاين بنير بان رسالة خاتم الرسل ملى التدهيرة م و المغذيكونون كافرين ن قرا آسا بالتروا بيم الأخرى المنطب ولم المنطب ويم الأخرى المنطب ويستر بالكام المصف ويرمر قولا تعليد في المناسم وقد صرح بعض الراكام بالطلق الكم المنطب الم

بافعة رفز درنعنيهن التأكيدوا لبالغة باليس في كفالعنزوم كيعة وقدلوكغ في تغي اللازم بالدلالة عني ودامه بتنزم لا شفاهد ويت أمنوذك مطلقا وأكد نصف بالباركال نسسيدلالة الاسمية تدل على الشبات نتيها ينيد بخذالشات لا نانعول ذكك اذا اعتبرالشبات لطراق التأكيلنا قبطة فالنغام بمعالى التأكيد ومهنا اعتبرالنع ادلا لراكد وجعل نحيث يغردا لنثبات وبالجحاه فرق بين كتيبيدا لخنف وتقييدا لمنفاج بتغيرك تولردا فلل الواي الى بالإيان مطلقا جما تبدده من لايان بالشرد باليم الآخرلان تفالطن لينظرم ليخ القيديموم لماكان لتقديركم كالهزائلة وتوعه في جواب المقيد ذكره مؤفراا بالبارد عية خران من الخاطئات ذكره باسم الفاعل زي ليس يقيد بزمان يشطى نغير وغالا زمان دلوتيل ماآسواكان النفردا بان في السطنة يتمروكم ليستولبسين منة من الايانِ في حي من الادقات وبعد 🗘 ولا والخلاصة الإدودعليران المذكوسة المقاصد وينيروس كتب الكلام كال مذبهم ال من المراكل والبراه بال ومن عندتم فالآية محدثيم ولين المعنف وتناخل مدبهم فراى الدالمنان كالمدل بنا مندنا وعنذم إلان المايان عندكم لا يؤم ان كج ل مجيا من العذا مخط فى الأخرة ولما في المدنيا فاحكام الأسلام جارية عليم عندنا وعندتم سيس بيسنا وبينهم اختفات الالبس المغلاما لتشبادتين فأرغ القلب فز يسف والاشات نعنديم بومؤمن ناج وعند نافيس بوممن المان لايان يولا تبعديق القلب وزحت بتغير سلك توزمنب خادع وفدع الخ فدع بززيمتن سالغة فأدع دفداع الغنب لاشتخذ عجوسان يستربا ديرقق سرتها فأذاما مي حارشهاى صائعه بمدان بتبل كليه تمريزت امعددمنا نذه ويخزج منبأ قال لواظب واستعال كخلاع تَى العنب لماا عقدوامي! ويدعقر بايلد رَكَّ مُنادِيقُل بِمَه لَ يُؤْكِكُ ليل أن العقرب بواب الضب وحاجبه ١٠ فعن بتغيبالك وّلدهما الاخقاء الهزيعة أن اصل معناه بجسب اشتقاقه ما ذكر وجمالا خفأه فان النان يكذ مقاصده والعنب يخف فوفرر فع بتغير كلية وّل ومذالخدع بحسالميم ومنمها كالمصحعن بيت لى بين و والخرازيجم الخارة يخزن بدالسأل ومكله وّله والخادية الما العووت في الفاح ينوكل بمهالا فرشل الفعل يفييغة الخادعة لينتفران يعددين فحقا من الجامين فعل تيعنق إلا فروخدارع المنافقين متروم وآن إيجا نى على خالات مام به و دمن المكرد وديشتيون مان خفاد ني اقالته لارُلايكُ عليه خافية م حت كله قوارو لانبرا بو قان السافتين لم يعتقدواا ل الشريست الرسول عليتم للم يكن فى تقسدتم محاوهة الشرقو نتبت ارُلامِين اجراء بباللفظ على البره و المسلك وَلراد على ن الووا ان الجار في النسبة الإيقاعية لا نريج ب فيها لما يجرب في الاستارية فانقلت لمابر كملامهان بذحت الرجبين مبنيان على آن يخادهون يسر يستفريخديون وكيس كذنك اذلا خدارع مث ا ترسون لامن الوشيق إنستأ لما تذكون الخذع كن عدائجا نبين حقيقة زمن الآفري زابنار

فكيف بأيقصة نبه النفاق لان القوم كأنوايه وداوكأنوا يؤمنون بألله واليؤم الأخراب أنأكلا اسمأت الاعتقاده والتشنيلة وأتخاذ الوكروان أنجنه لايس خلهاغيهم وان الناران مسهم الا اياما معلادة وغيما ويرون المؤمنين انهو أمنوامثل أمانهم وسيات لضاعف خبثهم وافراطهم في كفرهم لان مأقالوه لوصدد عَهُ وَلِأَعْدِ وَيُجِدُّ أَكُوْلُاءً وَالنَّهَا قُوعِقِين مِهِ عِقِين مِهِ إِجْكِن المَانَا كَيف وقد قالوه تموها على لمسلمان و هَكَا هُمُونَ تُكُرِيرُ ٱلْبَأَءُ أَدْعُلُءَ أَلِيمَان بَكُ وَأَنْكُ عَلَالْضَا أَلَةٌ وَالاستحكام والقول هوالتلفظيما يغيل يقال بمقناله قول وللنقن للتصوف النفس للعارعيه باللفظ وللرآى والمذهب عآزا والمراد باليوا الاخرس وقت المشرالي مالا يشتق اواليان ينتخل همل تجنفة الجنفة وأهل لنالالنا ولانه أخرالا والعواقدة وسأهسم بُهُ وَمِنْأُنَ أَنَا لِمَا الدعوة ونفي مَا انتَكُوا البَّاتِه وكاناصِله ويا أمنواليَّطابق قولهم في التصريح بشأن الفعل دونالفاعل كنية عكستاليد اوميالغة في التكذيب لان خراج ذوا عمرع لا يلوم بالمعام نفي المان عهموفي الملطالزمان ولذبك كية لينفي الباء وأعِلْقِ الزَّمان على حقَّا عَدْ لَيْسُوا مَرْالِيمَان فَ شَيْ وَيَعْمَل نفيه بما قيدوا به لانهجوابه والاية تتأل عَلَانَ مُنْ أَدُعُ الْآيِهُمَانُ وَخَالف عليه لسانه بالجِيقاد لِمِيكِن مِرْمنالا ان من تفوه بالشهادتين فارغ القلب عايوافقه اوينافيه لهرين مؤمنا والعكفة محالكر أميية فخالفاني فلاثنته فترجج عليم يُخْرِخُونِ الله وَالدُّنْ أَمْنُوا والحدى ان توهم غيراد خلاف ما تخفيه من الكروة لتزليد ع اهو بصل ومن قواره م الضبأذ اتوان في محرة وضب خلوع وخداع اذا أوهم الكارش اخراكما يه توخرج من باب خرواض لمالانفا ومنهالين لغزانة والاخلال لوقين خفيين فالعنق والمخادعة تكون باين اثنان وخِلاعتهم اللهايس علظاهرة ألانة تخالا يخفى لمه مخافية وآلانهم لم يقصل اخل يعته بل لمراداماً هنادعة رسوله على فالمطبأ أوعلان معاملة الرسول صلاالله عليه وسلم عاملة الله صحيت انه خلية تهكافال ومن يُطِيرالرسول فَقُنُ لَطَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ إِنْ يُمَا يِعُونِكَ إِنَّمَا يُمَّا يِعُونَ اللَّهُ وَكُمَّ ان صَوِيقً صنيعهم مع الله من اظهار الايمان واستبطأن الكفروصينيع اللهمعهم بأجراء إجكام المسلين عليهم وهجين بعاخبت الكفانواهل الدراء الاسفال الناداستن إخالهم وآمتناك الرسول صل للعملية وسلم والمؤمنان امرابله فلخفاء حالهم واجراء كم السلة علية مع إزاة له عيثل صنيعهم صورة صنيع المقناد عين ويحتمل ان براد بيخادعون

عى ان الغفا اواحة يجوزان يجن مقيعة ومجازا والمصنف من يجوز المج بين الحقيقة والجازقا باان يجن من كلا الجانبي لان انفعة من المراس المنظا اواحة يجوزان يجن مقيد المرسين باغفاج من المرسودة من المرسودة وكذا كان في من كلا أجان المنظا المواحة وهروا المرسين بين المنظم المواحة وكذا كان في من الشروا المرسين المنظم المواحة والمنظم المواحة وكذا كان في من المرسودة وكذا كان من الشرواء المرسودة وكذا كان من المرسودة المنظم المن

ال قرار اله بيان الوالى المحل على فعان الله برنان كون بيانا واستينا فالبيان الزص مدريندى ال بجن يخدعون و بين يخدعون و المستينات الإوال المدينة و المستينات الموالية و المستينات المستينات الموالية و المستينات المستينات الموالية و المستينات المستينات المستينات الموالية و المستينات المستينات المستينات المستينات المستينات المستينات الموالية و المستينات المستينات المستينات المستينات المستينات المستين المستينات المستينات المستين المستينات المستينات المستينات المستين المستين المستينات المستين المستينات المستين المستين المستين المستين المستينات المستين المستي

إيندعون لأنهبيان ليقول أواستيناف بذكرماهوالغهن منه الاانه اخرج فى ذَيَةٍ فأعلت للسبالغة فأن الززة لماكانت للمغالبة والغيل متغولب فيهكان ابلغمنه اذاجاء بلامقابلة معادض بمتأرا ستصعبت ذلك ويعضنا فراغة من قرأ يُحلُ عُونَ وكان غرضه في ذلك إن يس فعوا عزانفس م ما يطرق بالمرسواهم مَنْ لَكُفْرَةٌ وان يفعل بهم مِا يفعل بالمُؤَمِّنُ إِنْ مُنْ الْأَكْرُامُ والْأَعْطَاءُ وآنَ يَخَتَلَطُوا بالكَشْلَايْنَ فَيُطَلَّعُوا عَلَ اسراره ويذيب يعوها آني منابذ بهولي فيرذلك من الاغراض والمقاصد ومايعني عون الآ أنفسهم قرأة نافع وابن كتاير وابوعر والمعنان دائرة الخداع راجعة اليهم وضرها يجبي هموا فعوذ لك خدعوانفسهم الماغروها بذلك وخدعتهم انفسهم حيث حدثهم بالاماني الفائية وحملتهم عادعه مزلانخف مليا خافية وقِرا إلِباقون ومايغ نعون لأن الخادعة لايتصور الابين الثَّنَانُ وقري يُعَدِّر عُونِ مِن حَتَّم ف الجنتاعُونَ بَعَف عِبَلْ يَوْن وعُيُر عون ومُحِاد عُون عِلى لبّناء للمفعول ونصَّب انفسَّهم بازع ألغ أفضر والنفر إذات الشي وحقيقته ثم قيل للروح لآن نفس الحي به وللقلب لأنه محل اروح أوَمَتْعَلَقْهُ وَلِلْكُمُ الازقامي بهوللماء لفرط حاجتها المه وللراى في قولهم فلان يُؤامر يفسله لانتة بينبعث عنها اويشهه ذاتا يأمرة ويشار عليه والمراد بالانفس ههنأذوا تهمروع تمل حملها على أرواحهم وأراء هم وما يشعرون لا فيسويل للع انتهادي غفلته وحل لتوق وبال الخداع وريجوع ضرواليهم فى الظهور كالمحسوس الذى لا يخف الاعلى ماؤن كخواس والشعور الاحساس ومشاع الإنسان حاسه واشله الشعرومنه الشعارفي فأؤيهم مُرْضُ وَزُرُدُهُ وَاللَّهُ مُرْضِنًا وَالْمُرْضِ حقيقة فَيمّا ليعُرض البيان فِعْزِجِهِ عِنِ الاعتلال الخاص به وَيُحِبُ الخلل في اخياله وتعياز في الاعراض لنفسانيه الق تخل بكمالها كالدَّمَّالُ وَسُنَّوَ الْحِقْدَةُ وَالْحَسُد وا الضغينة وحب المعاصى لانها مانعية عن بيل الفضائل اومودية الى زوال الحيوة الحقيقة الابدية والأية تحتلها فأن قلوبهم كابت متالة تحرقاعلى ما فاتعنهم الرياسة وحسل على مايرون من اثبات امرالرسول صلي الله علبه وسنلم وإستعلاشانه يوما فيوما وزادالله عمه عربما ذادفي علاء امره واشأذة ذكرة ونفوشهم كابني مؤفة بالكفروسوء الاعتقاد ومعاداة النبي صيالله عليه وسلمو غوها فزاد الله ذلك بالطبع أوباز دياد التكاليف وتكركرالوى وتضاعيف لنصروكا تاستادالزيادة الحاللة न्यात् हिरान्यात्रे हर्न्यस्यात् राज्यस्यात् ।

كمام ونقفرت بذه العالمة على القسيم دان صرر إعا البيمة العبادًّا الدالة عي تصرِّلك المعاملة مجا فاوكمنا يَة عن الخصار منرد بالنبم او يمل لغط الخدع مجا زامرساناعن منرره فاندفع الاشكال لازل يتخص 🚅 قرارا دائبم الورية ليصفط ما مناع آخر ماريينبرو بين بمسهم للتناء إلاعتباري فالنم سن حيث معلوا نفوسهم مؤودكا بذلكسالخداع مجتزأة عليدفا وعولن لببأ وبي نخدع يننم والعومى س حيث مدَّمْ م برُا فات الا الى الخالية عن المحصول خادعة بم ومٍ إ تنحدون منبا ما ندفع الاشكالان والخداع على ندا يجازعن بيأكا البالمل وتعويره بعدرةائئ لاعن العرر دنبم من أسكم بزيم يار مبالعة في امتناع خداعم منذودموله صلحانة غِليديم والمومنين لام كما لا يكن حداح الخادع عظ نسد ولذا مثن خدا عدلها الكذات خداع اشرتم لامزل يخف طيرخانية ومثله نداع الربول كمانسا عليه وكم والمؤسنين لانته يخبركم بروائخص كتف تولر والنفسؤنة النث للايختص بالإحسيام لقوارتع تسمما في لينب والماعلم افي صبك . مستبادر من كلامران مغظ لننس معتبقة سف لذات مجاز فيأخذه وح 🕰 وَرلان مِينِعتْ آونعي الأدل مِجاز مُرل من تبين اللَّيّ لسبط السبب دعى الثاني مستعارة وبوالالسب ببذاللقاكم والهر بحسب للعني ورع 🗗 توله لا يمسون الخريشيرا إلى النشود سعنا والادراك بالمنشاعرومي الحواس التظاهرة في الاصل إن وردبست لاليقلون مطلقاالاان حمارتك بثراادلي لامناصل مسثاه وابلغ لان عدم الشور بالمحسوس في غاية التبح لكو البحسوسات من البديبيات ومن لايشعربالبديبى المحسوس مرتبذاد في تخرج س البهائم نفيغ بشعوريدل في نفخ العلم بالطوي الأولى بوالل مز لايعلمون وانسب بماميمن قول تعرضم التسرعي للوبم الخوضيم المن وراملا لشوال الاغب شوت بكذابتهم كا وجين بالذاء فذمن سؤلنش ويعبربعن السن مشتعل لمستناع للحاص فاذاتيل نعان لالشعرفعذ لكسابلغ فى الذم من امثاليهم ولايبصر لان مسلكم الم من حس أسمع والبصروة أمرة يقوشون كملاى الدكمت [ شیئاد تیقامن قوپرشوت ی اصبت شعره در بایز پیسلله تولم قزله مجازئ الاعواحش النعتسانية الخاا لاعواحش فيع عومش وموما يواسط الرد وضميركما لهاللنفس التي تغهم من نغسرانية النفساني سويعنس على فلأت القياس كروحاني الملك ولراكيوة الحقيضيالج وبي الأخروبية لإنهاالسعامة الابدية والحيوة الديوية

ال قراس حيث انه الإاى الزائد والزيادة لا زمعدد فالاسناد مجازى ويبنه صحف الكام رعاية المتذكر فقال العشير فشروس بيط عينة بهم الفاعل ويفهل بفغ الغار والمنظ من فيط عدم الماسناد مجازي المنه المنظم معند الكام رحاية التذكير فقال العشير في فيروا تحويا صليفا و الحق العدب تحويا تم في والشوكوسم وفية وتستاد للتوق في المهاوسة على المنه المنها و المنها و المنها و المنها في المنها و المنها و

إالخ اسنا فعدن لساكا نواغيرمجام عن بالتكذيب والكفرد الالمبكوف مذانغين عمدعل التكذيب بقلوبهم واليعن يكذبور نبقلوبهمة ائما و بسنتهم اذا ملواالى سيالمينهم وحد بتغير كم ورورورام كلاأكم اى فى الاصل دا تكان مها حال مزورة اوحامة مهمة قاذا شك فالمسؤل تخريم والعشابطة النالكام دسيلة الىالمقاصده كممتعم محوديكن التوصؤل ليريالصدق الكذب بميعا فالكذب فيحرام و ان إمكن الوّصل بالكذب دون العسدق فالكذب فهرمهاح ال كالخصيل ذفك لمقع مهاحا وواجب كالألقف واجبأ كعمة دم سلم كذا فى الماحياد وبهذا علم إن ليس الكذب في مدذات مرا الحا اماانيح المغصدمباح لكن لماكزالعنرد فيالكذب شاع انزوام دمهارالحزئة كأمة اصل فيرايض 📤 قرار التويين 🖟 والألوا بالتويين معناه اللغب وبومايقا بالتعريح والتصريح النكيك اللفظانعهاني سعناه لائجتمل ميينة آخراحتالا ليشديه فالتحريين بو إن بجرن للغظ محملا لمعنييين مواركا ناحقيقيين كماني اني سقيم اولا وسوادكان احديا اظهرين الأخرا ولانبواعم كالمتحريين لاصلكم ما خقسا صريالجاز والكذاية مدفعت بتغيره في وَلَرَى لِلْحَالِمَالِ الكذب بباريق الاستعارة لسفابهتها الكذب من حيث كونبال لمظلم افهارا غيرمطابقة الواقع لكنها فى تقيين تعربينات فنى خار بي فر الربوبية ليستدل ملى بعللانه ونى الدمقيم الى ساستم وان سقيم بشيطي وانتخاذكم النجومآ كهة وني فعلاكميريم ان من وايقدر على دفع العنرة عن تغسبكيف يجون الهامة التعليم بإلحاط لتسر إليخص ك ورمل يكذاون لو تساعليدان النحاة لم يذكرواوك المنتقا بالجلة الشرطية واذا كان مامومىولة نليس فيه عائدالي ماويصيير التقدير ولبم عذابكيم بالذي كالوااذا تيوليم الخ ويوكلام غيرتنظرو قال صاحباليج إلذى تختاده وكن علعت كجل وان بذه الجليمستألغ لانحل لهامن لاعوا كلي مهاوما بعد باس تغاصيل لكذف سّائج التكدّ الاترى ان وّلهما فالحن مسلون أؤمل فزوّلهم آمنا كذمجعن مُنا جعبهاجما مستقلة لاظهاد كذبهج وفغاقهم ونبرا اونى مرجعلها صلتو جزيمن لكام لا بهاما تكون معسودة لغايبًا ليخس والما والرادة الزما صلران الآية في إلمرًا تقين مطلقاً لأختص بمنا فق عصوولك تزكسة بيم لان خصوص ل سبك يزاني عرم تبنظر ديس لمرادا نها مختلعة بُوَم ٱخرين مبامَيْن لبولاد بالكلية وانالم يكن ادامة ظا**بره وا**لْكَيَّة تتعسلة بالبلها بالعثميرالذى موتى كبم وقالوا فيقتضان يراد مبغطاتة

من حيث الهمسبب فعله وإستادها الحالسوة في قوله تعافزاد تُهُمُ رِجُسًا لَكُوهُ السباطية عَلَى ان يراد بالمرض ماتل خل قلوعم والمجين والكؤيريين شاهل الشوكة المسلمين والما دالله المم والمرتكة وقن ف العب في قلوع وبزيادته تضعفه عازاد لرسوله صلى الله عليه وسلون على العلاء وتبسطا في البلاد وَلَهُمْ عَنَا بُ الْإِيْرِيَّا أَنِي مُؤْلِدُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَصِفْ بِهِ العَنْابِ للسالغة كقوله الحيات بينهم ضرب وجيع على طريقة قوله "جَنَّ حِنَّ مِن الكَالْوَالكَنْ بَدُن فَوْلِمَا عاصم وحمزة والكسائي والمصف بشبي كذبهم اوبيدله جزاءله وهوقوله وأمنا وقرأالباقون ككذبون متكذبه لانهمكانوا يكذبون الرسول بقلوتهم واذاخيراالى شطاردينهم ادمن كذبالذى هوالمبالغة اوالتكثار مثل بان الشي وموتت المها ثعاقص كذبالوطنها داجري شوطا ووقف لينظروا وراء فان المنافق متعارمة ودوالكذاب موالح برعن الشي عى خلاف ماهويه وَهُو حُرَامِ كله لانه على به استقاق العناب حيث رتب عليه وَما رَوْعُ ان الراهيم الم السلامكِنب ثلث كنبات فالمراد التعريض ولكن لماشابه إلكنب في صورته سَعْيٌ به وَاذَ أَقِيلَ لَهُ مُ كُلّ تَفْسِدُوا فِي الْرَضِ عطف على يكن بُونِ اوَيقُولَ وَمَا رَوَى عَن سَلان ان اهل هن الاية لميا توابعث فلعله ارادتهان اهله ليس لنهن كانو أفقط بك وسنتكون من بعدة كالمحالهم لاين الأية متصلة بأقملها بالضيرالذى فيها والفساد خوج الشئ والاعتلال والصلاح ضتا وكلاها يمان كل ضارونا فع وكان و فسادهم فالايض كجيرا كجوب والفان مجنادعة المساين ومكالاة الكفارعليهم وأفشاء الاسار اليهم فاكت ذلك الودى الى فسادما في الأرض الناس والدواب والجرب ومَنه إظهار المعراص والآهائة بالدين فالالاخلا بالشائع والاعراض عنهاما يوجب لهرج والمرج والمرج ويخل بتظام العالم والقائل هوالله تعااد الرسول وبعض للوَّمنين وقرأ الكساق وهشام قبل بأشاء الضِّم الأوك قَالُوُ [أَنَّمَ الْحُنُّ مُصَلِّحُونَ ٥٠ جواب لاذا وردُّ للصُّحَا علسيل لمبالغة والمعنانه لايصوعناطبتنا بذلك فانشاننا ليسالا الإصلاح وانتحالنا متحصة من شوائب الفسادلان انايفيد قصروا دخله على مابعبي مثل غازيد منطلق وإنما ينطلق ذيد والمما قالواذ لك لانهم تصو الفساد بصورة الصلاح لما في قاويم وين ارض كما قال الله تعاافين أين لهُ سُوِّءُ عَمَلِهِ قُرَاعُ حَسَنًا أَلَا إِلَهُمُ المُ الْعُسِدُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ وَرِدُكُا ادْحِوَ اللَّهِ رَدُّ اللَّهِ الْمُ الْعُسَدُ اللَّهِ اللّ

سنده و في الأية استقدمة والالم من ودنه ميره من جنه جنرو التن من الاعتمال الإسماد ترج عن الانتفاع اولانا اذا تستوله والمائيس عدان له تقومة والالم من المنتفاع الإسماد في المنتفاع المنتفوة المائيس والمنتفوة المنتفوة المنت

سلے ود وتوبیت الجرحف عل قول الاستیباب ای توبیت الحجرالسنیدلنشسرایا نسبا حشار خلیس المؤکد و کسیدا حشریشهم لارسی با از نساد خانیم اراتشردانیسیم عی ادامساوی تسدده به ایشویش یا درین خاصنا شا – الانسیاد دیم الموثور خروعي يجمعم الإنساد عليهم مدع 🚅 🗗 قرامي تام النعيج الخ فيداشارة الى ان قائل باالقول برقائل ما قبله فانقلت واكان لقائل من الؤسين والجيب من كمنانفين يلزم ان يكونوا مظهرة بالكورا نوان والراوا والدوالا يال لايتسو بدون املاقاة وقودتم بعده واذانقوالذين آمنواقالوا إسمناستنعن مخلاذ فاوم التوفين حيننكذتلت قداستشكليعنهم يمت جل قاكل بذالقول بن المتانيتين والذى عندى اءلايردراميا فان الموتين امرويم بالمايان فسطاق لايا لتخلص كا الامركا لتغريري الى القيد فكالهم فالوالهم اخلفسطا للبائق وفيرا حراف باستل يانهم وموكم طاباق نقول تعربه ومن المناسمين بيؤال منا فاجاديم شغاجم تتويم نيس الخزاي تحربؤمنون تتعنفون بصغات الايان الايخان الإيمان المركان غيها وندم واجبة بالإ ۵ الكفرندا دان تصدوا به عدم الايان وتسنيرين اتبع الرسول مكى الشرطيسوم ككية خلات الاامراكلام والشرع ينظول الطه وعندامته الم السرائرة معذ تبغير مسلك والمصدرية اوكافة ، واكانت الماس كانت كانة المكان المسطيرة والمعالم والشرع ينظول الطه وعندامته المرائزة معذ تبغير مسلك والمسادرية اوكافة ، واكانت كانت كانة المكان المسطيرة المعام والشرع ينظول الطه وعندامته المرائزة المعادمة المرائزة المعادمة المرائزة المعادمة المرائزة المكان المسلم المستورية المساورة المعادمة المستورية المرائزة المعادمة المسلم المستورية المرائزة المعادمة المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية المارات المستورية المستورة المستورية المستورة المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية المستورة المستورية المستورة المستورية المستورة المستورية المستورية المستورية المستورة الم التشبية بي همونى بمنشيناي مققولا يأتم كما تحقق ايان ناس اكانت مصدية فاسع آسنوا ايانات البالايانهم مرع كك وروالمراد بالزداكال 🔹 معل كان محمرمالانهم الكامون الجمعون لعانيه كمانهم مع افراده و كالاخلة ال عيم كابرا

المتمردة الماران المان بورد لاك مرتز واله والمناخر إلا المقولي المنافي المرتب المنافي والمنافي والمناف ولنالك لإيجاد تقع الجلة بعدها الامصلة بايتلق كما القسقم أختها أميا الترهي من طلابع القسم الألفاقة المنسبة وتعريف كعبروتوسيط الفصل لردماف قولهم فاخت صفيرون من التعريف للعَصِيد في اللَّي اللَّه الدُّه الدُّه ال واذاهيك كهنوا والوامن تهم النصع والارشاد فأن كال الايان بمبيع الامرين الكمتنا والمستغ وهوالمقصور بقوله لاتفسال اوالابتان باينبغ وهوالمطلوب بقوله أمنو كما أمن الناس في حيز النصطب المصادوم المتصدرية اوكافة مثلهإفي دبها واللامفي الناس للعبنس قالمرادبه الكاملون فالانسأنية العاملوز بقضية العقل فازآسم الجنس كايستعل لساه مطلقا يستعل لمايسقم لمعال الخضويه والمقصوة مناء ولذلك يسلبعن غيره فيقال زيد ليس بانسان ومزه فالباب قوله تعاقم بكم ونحوه وقد ومما الشاعرفي قوله والإالباس والزمان نمان ، أولِلْعَهُ لَنُ والمرادبه الرسول صلى الله عليه وسلمومن عه أدمن من هل جليب عظم بن سلاه واحدابه والحضاء نوالهانا مقرونا بالاخلاص قعصاع شوايتها لنفاق ماثلا لايما هواشتدل بهعظ عَبول توية الزيدان وان الاقرار باللسان إمان والالعريقين التقبيد قالوًا أنوُمِن كُمَّا أَمَّن السُّعَهُ أنَّ والهمر فيه للاتكارواللامم شاركها الحالناس والجنس باسة وهومنن بوت فيه على عمهم وانياسفهوهم لاعتقادهم فسادراتهم أولعقير شانهم فان اكثر المؤمنين كانوا فقراء ومنهم مكوال كصهيث بلاك الولليخ أبوع يكارا الميالاة منامن منطون فسرالناس بعبلالله بزسكم واشياعه والسفه خفدوم فأفتراي يقتضيها نقصا لألعقل والحليم يقابله ألَّةُ أَنَّهُ مُوهُمُ السَّفَهَا وَكُلُنُ لاَيُسْعُرُونَ ورومِ الخة في جَهيلُهم وأن الحاهل بجهل الخارم على خلاف ما هوالواقع اعظم ضلالة واترجهالة من المتوقف المعترف بجهلة فانه ربما يعذرونيفعه الأيا والنُذرُوامَافصلت الزية بلايعلمون والتي قبلها بلايشعرون لانه اكثرطباقا بذكر السف ولات الوقوق امرالي بن والتميزيين أنحق والباطل مايفتقالي نظروتفكر اماالنفاق وما فيه من لفتن والفساد فأنما بدراد بادنى تفطن وتامل فيمايشاهدا من اقوالهم وإنعالهم ولذكالقو النبائي أمكوا وأمتاء بتناطعالهم معالمؤمنين والكفار مواصل تبه القصة فتساقة لبيان من هبه وتمهيد نفاقه وفلس بتكرير رويان ابن أبِّ واصمابه استقبلهم نَفْرُمْزَ الصَّحَابَةَ فَعَالَ لْقُوْمِهُ أَنظُرُوا كَيْفُ الدِّهْوُلاءالسفهاء عنكم فَأَخُذَ أُبيًّى سلاه لابوا على لدارة على الإنصيلين مركم لايوبيته المانة مالك المهني ييؤران والمستعنى استعاديك المها المعاري الميسسان لال يمام

نفقدا تمييز بين الحق والباهل فلايندرجون سفالن روالادايتب تعرا كيقيظنا لتنك الافرادى والمتفر تقرح بالادل لدالمة عي كا من المراد سوادكان بخمة اومعوفة كال لراخب كلمم ومايستعرض زجهن وعدنه ولالترعي سمأه نصوا بيله زبين غيره والمثاني لوجود أحن مجتم به و ذلک بوالذی پرست بدلان کل ما و جده الشرنی العافر جدایستانی تغمل خاص به کا نفرس للحد و و آلپيرنقطع الفلاة البعيدة و کلکت ﴿ ذلك لجوامت فكل مناكم يوجدفيه المتضالذى خن لاجل كم يتحريم مطلقابل ينى عذفيقال زيدليس بانسال دبنه ماهشا دالإنعكم مُ بَنْ يُرك وَالْمِهم مُجَمَّاهُ فَا مُهم لَنَيْ عَنْهِم الْحِاسِ وَالْمَنْصَدُ لَنِي بِحَاسِ المسجّمة كواصباء عصيك قوله والناس الخاطراد من الناسل داول الجنس ومن الثاني انكامون في مانسها ينير ونس عليه توله والرمان رمان ومسدره بادبهاكنادكنا بخباج تدة بتخيرك ولدواستدل الوالزنديق في الشريط أهم من لعِيرَ ف باسنوة ويظهرشعا مُرالاس، م و يبطن عقا مرب كغروالانغان فهويم ثمن المنانق وب الاستدلال غلب الستنارع من المسائنتين الايمان المقردن بالإخلاص ولوآمزا لكركان مقبولا عندالشاع في احكام الدنيا والإخرة والزنديق من بمنتم معك ولدالي زم اخ فان كلت اماليم من السفاسة وتعيم تجبل والمالجوم بخلات الواخ عليس سناما يدل عايل وعدم معلوتين فيضمن عدم العالمبتني كتعيشين وفيضهن ابخزم بتقتضا بجبرتكت بوكماذكرت الاال مقام المبالغة يعين الاحمال الثاني مع ال عالم يقتنبيدلان الجرائة على سغيرالؤمنين داكسيع في اذيمٌ لايعدد الاا فاجزم بذلك وقولر فايعلمون ليس غلالهم بالتعظيم المطيتم فانهم مع فبلنو بحبكو فحضبوم فأتم مسلالة دجبالة لايدجي استدارم والمخص و المراكز لم قام الم صنعة العبال جم العنبين التكابلين والممتط لان فالمعنمون اكتركمها فابالسف فإن السفيتضمنه بجهل كأنهونكأك ذكرانعم المذى بوضده امس لمباقاس ذكرالشعورالذي بماعلك المحسوس وحطلك تؤلد ولال الموقوت يعف الزالا فسيأوه السافعالسيفا وانكان كابها غيرمسوس فنضهاا فالناالانساد تنورا مرأدنين ليمرأ بادفى تامل فيا بوتحسوس من الماقال والانعال فيشاسبرالايشون و أولملاع على امرا لدين ولبتيسزيان التوسنين على الحق ويم على لباطل ك ا فردی کمّان الی دان مقدات نظریة فیدنا سدنولهم المساه که

بيان كما لمتهم الإبواب لمدم كان نه والايتكراد نفور تنوى ليتول كمن وحاصلوى الاول بهيان مستقديم وردعائم حميا نبة المكان من قطري وليسواسن في نئي والثالى لبيان سلوكم بهم عالموسنين وسي تبيعتم وبهام الن حسلون ولولم يكن بالمربي كارابينول المين وسن الناس س تيوه باديان نغاقا للخداع وذاك التغوه عندعا بنوسين وليس مدابتكرارلما فيرس النقييد وزيادة البيان تأخر كالا توابن ابى الي الجا ترج التصفح والواحد سمن طري السدى اصغير عما يكري عن ابى صلاع عن ابن عماس تشك الث تعانى عندقال لحانفه ابن جوابوصا لحصيت وانتظيتهم بامكذب والسندي يستغيركذاب ونهاالاسنا دسلسنة الكذب لاسفسلة الذمبب بال وابتحا مالوض عليد لأنحت للنصورة البقرة نزمت ازل ماقدم ابيغصى الشرطيب فح المسرخ المعرامي وعلى رمني التدنيعا لى سدوا تاتزوك فالمية رمنى الشريحلى عنبات السنداك نيز فكيت يدعوه فمتنا ولينص عسك وسبدالي ال لفظة الا دكفا إختها مرتبية من بمزة الاستشبام إلى الاكار وحرث المنفط وافادة التنبير على تحييق مالعد بإلدن ا كار النفع تحفيق النام كار النفع تحفيق النام كار النفع تحفيق المام والمناق المنام كار النفع تحفيق المام كار النفع تحفيق المنام كار النفع تحفيق المنام كار النفع تحفيق المام كار النفع تحفيق المنام كار النفط المناق المنام كار النفط المناق المنام كار النفط كار وحرب المنام كار النفط كار وحرب المنام كار النفط كار وحرب المناق المنام كالمناق المنام كار النفط كار وحرب المنام كالمناق المناق كالرائد وكلنا وتناق المناق كالمناق المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب كالمناقب كا الكنها بعدامتركيب صارتا كلئة تنبية تدخلان كمي بالايجذاب يدخل عليرمرت النفة تعولك المااوا مالن زيداقائم وذبب كترون الحاائجي لاتزكيب فيهاص عفت طعيب وبمان واللام وحرت النف واخا بيب يقتسم بهالإنها مغيدة للتاكيد الذى جاد بهشم لاجلابهش مصيصة ويلينة الايسيدريتهم كميزام عوللم الجلدة بكسائجم ونتمها النفس قال تلافيزنى الحديث قوم من جلد تناه مي النسسنا وعشيرتنا غط فها نفطالا بالمقم عبده و قلدوالعام سفاريها آودي اعلام في السنبا والسهدوالعهرد يوالمناس سراماريد بالجنس والعبد كمامرة لمرادا تجنس باسرواى بنس السرواي بنس المرام فاستغراق وسيدسك قوله وللتجلدات تكلعنه أمحلارة والشجاعها فيزمن الجليفة تتين الارمن العسلية ييضا نجركا نواعا لمين بالدمن أسمنهم

الم وراستا مة قال الراغب النتار متاباة التى ومساوندة مساوقد يعبر يعن كلما حدمنها وقال الهام اللقام اليه تقبل الشي قريباسد والمعدادي مساوقدي من معام والموام المقام اللقام اليه تقبل الشي قريباسد والمعدادي مساوقة يعبر يعن كلما حدمنها وقال الهام اللقاء التي تقبل الشي قريباسد والمعدادي مساوح المن الماحدة المعرب المعام المنطب الانقاء طرح الشيط المنطب الموقعة المعرب المنطب الانقاء طرح الشيط المنطب الموقعة المعرب المنطب المعام المنطب المعام المنطب المنط

شيالمينهروا لماذاكان بمصالسخرية فلابدمن توجيسة عالمبالي فبتا فيل معناه اذاانبوالسخية بالؤمنين الماشماطينبهم تطب الما المواد بشياطينها الإيصارنا مستعل ة تعريخت لتشبيدا لكافرت و لباراصحابهم بمروة الشياطين والقرينة الاصافة الي بمدخعنا 🕰 قراغا كمبواا لمؤمنين جاب سوال مقدد وبيان تولهسم للؤمنين أمناكلام مع المفكر وقدترك التأكمية وقولبم لشياليه انامنكم كملام من غيرالمنكر وتداكد بان واسمية الجلة متعان تقتف البيغ غة عكس ذلك وانج إب ان ترك التأكيد كما يكون لعدم الاكارنقد يج ن لعدم المياعث من جبة الشكلهامدم الرواج و التبول من جهوانسان وكذلك التاكيد كما يكون لاذالة السك. تفالاكادى الساح يجن لعدت الرغبة والنشا لمائنكم « 🖰 زُرُتاكيد لراقبلريعة ان عدم العطف اما لان بُع الجلة تأكمبيد لماصبق لان الأستهزاء بالامسلام والعياذ بالشريف ونفسيه ورل على الاصرار على الكفراد لا مبليل ا الجلة السالبة لان تحقرا لاسلام لمنظيم لكغرد بومستلره لموافظ رح الكفارالجليزوا لرسنط ما يا لمسرس ان وست و يلازمها فهوتى هم قوارا بعجيز الدارصنها وخطيطي قوله والاستخناب الخامستغعال من الخفة صندائنقل والمراديه الاسستهانية لانه بنصا السخرية والاستبزاءكمامًا له الغزاك الاتحلام والامسنتبانة والتنبيه على العيوب والنقائض على وجر لينتحك منه ١٥ خفاجي 🕰 قراسي جزاء الاستهزاء الخ خابنا دسطان الامستهزاد لايليق بدتعلك ولايجرت حقيقت ولابدمن تاديمه واقستدا منبسوغ لركان بكال الملق الاسستبزادسط كأزاة الشرتعائب لبسع للشاكا دىب ان يذكر البنئ بلغظ غيره لوتوعه سغ صحبتر كتيقنًا ا دِ تَعَلَيْهِ أَ ٱ وِ نَكُونِ الْحِسِيرَارُ مَا ثَلَالِهِ خِلَاقِدِ رَسْسِيكُونِ فَيَا ليستهزؤن استعارة تهيية بعلاقة المشابهة فىالقعار سخص 🕰 وَل او برين وبال وَسَيِّعَ بذا الوجرعى ان العنرد الذب تعبد المينا فتون بالمستبزاء بم يري اليج نخلات الاول فان مبنا وسطلان الجزاء النسيليستمون ومل الامستهزاء فه الداريز يوصله السيد**، ع<sup>مل</sup> و**ر لازم الاسستهزاء الخواشارة الى المربجوز أك يكون من طلاقه اسمالسبب علىالسبب وان يكون ثن اطلاق السبب على السسبب لان الغرض علة في الذبن معلول في الخاسيج

41

ابى بكروقال مرحابالصديق سيدبنى تيم وشيخ الاسلاموثاني رسول للمفال لغاد الباذل نفسه وماله الرسول اللهصالله عليه وسلوثو اخذابيد عبرفقال مرحا بسير بني عكري الفاروق ألقوى في دينه الهاذ نفسه وماله لرسول للمصالله عليه وسلم لواخذ أبيد الخفال مرحا بأبن عم رسول لله وحته مسيدين هاشم ماخلارسول للمصف الله عليه وسلمؤنزلت هذه الآية واللقاء للهيادفة يقال لقيته ولاقيته اذا صادفته واستقبلته ومنه القيته اذاطرحته فإنك بطرح جعلته بخيث يلق واذار كاوال شياطينوس خارت بفلان واليه اذ الفردت معه اومن خلاك فقراي عداك ومضعنك ومن القرون الخالية اومن خارت بهاد أستون منه وعن بالى تصدر معنى الإنهاء والمراد بشياطية والذبن ما الشيطان في مردهم ه النظم ون عرهم وإضافتهم إليهم للمشادكة في كفراوكم المنافقين والقائلون صفادهم جل سيويه نونه تارة اصلية على نامن شيطن اذ ابعد فانه بعيد عن الصلاح وييب لله قوله وتشيطن وإخرى ذائدة علىنه من شاطاذ ابطل ومن مهايه إلياطل والأركام حكمواى في الدين والاعتقاد خاطبُوا المؤمنون الم الغعلية والشياطان بالجاة الاسمية المؤكدة بأن لاته عقصدوا بالاولي دعوى احداب إلهمان وبالثانية تحقيق ثباته على ماكانواعليه والأند لويكن لهدياعث من عقبالا وصلاً فالنظية فياخاط بوابه المؤمنين ولاتوقع رواج اذعاماتكمال فحالامان على لمتومني فأسترا أماجرين والانصار فبلاف مأقالوه مع الكفار إنما عَنْ مُسْتَهُزُونَ ٥ تَاكِينَ لما قبله لان المستهزئ بالشي المسقف به مصوعل خلافه أوبدل منه لات حقرالاسلام فتدعظ والكفر واستيناف فكالنالشياطين فالوالهملتا فالوانام عكمان صودلك فيالكم تولعون المؤمنان وتلكون الزمأن فأحابوابذلك والاستهزاء التغرية والاستغفاف يقال هزأت فاسهزآ بعنكاجب واستجبت واصله الخفاة من لهزموهوالقتل السريع يقال هزأ فلان ذامات على مكاته وناقته تهزأ بهاى تسرع وتحفف أنله كيشتة زئ بهيم يجاذه على ستهزاع مرفق جزاء الاستهزاء بأسككم كسع جزامالسيط سيئة اما لمقابلة اللفظ باللفظ او لكويه مأثلا له فحالقد رأوتر وجال لاستهزاء على مغير وكالسنهزي بهماوينن بهمامحقانة والهوان الذي هوالإزمالاستهزاء والغرض منها ويعاملهم معاملة المستهزئ اما فالله نبافه احكامالسلين عليهم واستكراجهم بالامهال والزيادة فألنعة عظالي إييادي فالطغيان

نيكون عل بذا بجاز مرسل» ملك في كوسط انتائ المخاص العنمير الكذكود شدّ عليهم واستندادهم والمقدر سنة الزيادة وسط بسطت خل المنطب على المدين من الدين من المنطب الكذكود شده عليهم واستندادهم والمقدر سنة الزيادة والمنطب والمنطب المنظم ومن المنظم ومن المنظم والمنطب المنظم والمنطب المنظم والمنطب المنظم والمنطب المنظم المنطب المنظم المنطب المنظم والمنطب المنظم والمنطب المنظم المنطب المنظم المنطب المنظم المنطب المنظم والمنطب المنطب المنظم والمنطب المنظم والمنطب المنطب المنظم والمنطب المنظم والمنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب والمنطب المنطب المن

سك قرار وافااستونعه اكؤالاستينان الإبتدار وشنئ إشك بعلر فح الطروض يربروا مي ائى لنظ الشروا بتداءانكام ولذكور بلغظ الشريحان مطابقت لماسبق من قرارتيا فى الخانع بم المسفياء والعاجم بمرانس فيارتيا بالمؤسين باه نساو وانسغابه يطنيع ابتعادالكام بهم وان يقال إنهم مم الذين يستبزئ بمجادات انصراد تهاؤل مجازاة الاستزادول بحوة كهشين المل معادشتهم الجارالشرنيم فان تقديم السستدا ينسطيني كمصرتما في سيست في حاجتم ذكون السنارع مستدا يبيدا وستمرار التجددى مبونة القام يغن سنك قراروان إستهزام الجائ تزكسالها هندايدل على ان استهزاعم لايالي بي ثم قابلة الخودة كان السطف يدل على ارتباط ما نقدم وكورويزاء وفاق المعاعد دل على عدم الارتباط وكورز فى مقابلة ويعنق مغربسوزة المقام لمده ان وكلسلبلوغرنى مرتبة الكال مجيث لايؤر باستهزاء بهرف مقا بلته وجاتوجيرش بساسك قاروس المدا كويط ان بذوا لمادة وروسستعلة بعنبين خرمة اجين احدبالكال لنظة بايتويد ويكره وذنك كمحق يسيع سداونا ينها الامهال وصند عدالعم وعداخترنى لمففع والواقي فحالنظمت الاول وون الثانى ليمبس احديثان قرينه بعثم اليادس الحزيد وبولم يسمع شفايقال وثانيها ارمتعد بنغسد والثانى ستعد بالام والخذ والاييسال خلات الماس فالتركب بغيرواع ودليل وهيره من إلى المنظ السلم وردعند بم كل مهانا في اومنيه اوكلا بامن اصل واحد دسعنا <u>ي بري</u> الى الزيادة والغرق بين النط في والمزيد ا فابر بكرة استعال احديها في الكرومو ولا ترائع المجوب فعدة الشروامد فالمختص معنى والمعادمة والمنطق معنى والما تعذر الع والكندر لا بنم الواليقي ايجاد القيع وخلقه وبوج 📦 📦 📦 منابر الاصلح للما وهذا يا وظاهر الخالى ذك لان الطنيان فيح

ولماق الاخرة فأن يفتر لهم وهم في الناربا بااللهنة فيسرعون غوه فأذاسار وااليه سترعليهم الباب نلك قرله تعا فَالْيَوْمُ الَّذِيْنَ أَمْوُامِنَ الْكُوَّا لِيَضِمَّكُونَ وأَمَّا استونف به ولِمَ يُعِطِفَ لَيكُلُ فَلِي تَأْتِلْهِ تَعْاقِل عاناتهمولم عوج المؤمنين بعارضوهم والكاشتهزارهم الربؤيه بهن مقابلة مايقعل للهبهم ولعلكم يقل للمستهزئ بموليطابي قولهمولوا وبان الاستهزام عدث فألافح الأوميم لاحينا فعينا وهكذا كانت كامات الله تعافيه كما قال أولا يرون أعم في فتون في كل عام فروًا أو مُرَتَيْن وَيُكُ مُم كُلُونَا فَم مُونَ من مكالحيش النا ازادة وظاء ومنه من عاسل والارض ذا استصلمته الزيت والساد لامزال فالتي فالع فانه سَكُوالله كاملُ له وتن ل عليه قراء الزكت عدُّ أهر والعازلة لما تعرُّ رَعِلَها حرايا الكِلَّم على ظاهروالوا لمامنته والارتفا اطلع للتيمين المؤمنين وخزله المتبابع فأمرارهم سدهم طري التوفيق على أنفسهم فتزارن بسبه قلوه هريئا وظلة تزاري قلوك المؤمنين نشراها ونور الوكس اشيطان مزاغواهم فرادهم طغمانا استدخلها لللله تخااسنا وألغعل كما كما في المنطفيات اليم لنالية وهم المسنا والفعل ليدع والحقيقة و مُصَلَّقَ ذَلَفانه لمالسن للمال الشياطيُّن طاق الغي وقال وَاخْوَانْهُمُ يَمْلُ وَنَهُمُ فِي الْغَيِّ وقيل أَصِله ين لهم مستريل لهم ويدفل عارهمك يتنهم ويطيعوا فأزاد والإطغيانا وعما فن فت اللام ومدى الفعل بنفسه كمافي قوله تعالى واختار ويسي فؤم والتقريري المستقب ليعاوهم دنابي يمهون طغيا بورالطعثيا بالضم والكسر كفقيان ولقيان فبأوز الحرف المتووالغاوفي لكفرواصله فيأوز الشي عن مكانه فأل لله تغاركا التاكف الماء حملنا كدوالعمة البصر والصف البص والقيرف لاميقال بجل عامة وعدة وادص عمهاء المناربها قال في أنتن بالعاملين العمد أول في الني أن الماروا الصّلالة والمناري إنتاده والمستداوم به وأصله بذل المنس القصيل مايطلب فأرعيان فأن كان احد العوضين ناميا العين من حيث انه لايطلب العينة ان يكون مناوب له اشتراء والآفائ العوضان تصويته بصوية الثمن هُاذَ لَهُ مُشَارِّ وَإَخْلُهُ الْمُوا الذالي عُبّات الكلمتان مِن الاضالة دِيْم إستعبر للاعل عِيافي يدة محسِّلا به غيرة سواء كان من المع أني اوالكِّعَيَانُ وَمُنَهُ وَأَخْذُنْتُ بِالْجُبُنَةُ وَاسْالِكُوعِيَّا ﴿ وَبِالشَّابِالْوَاضِحَاتِ اللَّهُ دُمِا و وبالطويلِ الْجِبْمِ عِيمًا مان كان الكنار الكنار الكنار المن المنزر المنظم عن الشي المسلم المسلم المنظم المنظم فيه فاستعمل للرغبة عن الشي طبع أذا طاكت ولدواستيدلوباا بإولكون المعنسين ششاركين فى محد كل الخرّاد كمه إيميوا وجهام ميه ويهم إسماع يشم إسه الهم واستيدلوبا الإولكون المعنسين ششاركين فى محد كل الخرّاد كمها والمراح وال

زيادة ومثثر لابعدد عذكعك على زخيج فاولوه يوجه المادل د تعلى شوم الطاقة المئيسم العيريم وخذَلُم لكويمها فالمريم على فترايد وين تؤجج دظلمتها نسع ذلك الزائدة المطالحة المغيلي واستدائيه تعالى فليدمها ذلغوى في السند وعقط في الاستأدباسة كإمل أمسبب دفا عفرني الحقية الكؤنا والالطات جمع نطف وج صندبنتكمين الختارعند عالمتكلت الطاعة تزكا واثباتا ويملم الى توينق د مسمد و عن بتخره الما والمب كرم الم والم م الموال مقدد ای لم منع بعض عما ده دسخ آخرین والکل عراده دمثله فاليسن عقلا هندنج فأجيب بالتركسب والذلكسة والاصرار ودديان المنتبا درمن كونزمسببا انزخالق السبب وا شع الانطات مدى لايتعلق برانخلق فان قبيل يدفعه قولم خذكهم فان الخذ لان تيسيراسها بالغوامة كماان اللطي تيسيارها برإ الهداية كلنا وتعوا فيأضروا منرفاب كسبب الكيع فليح واكان أفجئم فيؤلي قالوا يوج والإلعات حندا نخذلان كالن مكابرة لانبالوكا ماكفروا ولااصروما فانحق ما ذبهب اليرابل امحق والن الآية بطابرخ مؤيدة لذبهم موعن بتيركت ولاقيل اصلياك ببالوبيثان من العمرُ لهُ وَجِناهُ عَلِيأَلَ بِدَيْتِكَ لِامِبالْطُمَانِلْلَامُ الاَيسا وآن في لمنيانهم فرن متعرو في مالاء ينك وله إوالتقريرة توجيهآ فرمن جاببهم أم تكبرصاحب الكشآت لكرز كلفادمهنا على الأمن المديعة الزيارة ويتعلق في لمنياهم يعمد لأ 🕰 والناعى الهديث الخاول ولهداط المسفعهر بست دب مغالة اطافياستعسلة بمغاذة افهه غط أكسنار بالقياس الي ملى دلة لبدلئ السالك يحق ففادا لعلامة عميالها لجلين الاستعانة فخزا الخىمسفة من عى عبيرالامريعة الحيس المستنيس الهطيه ا-طرقبا على من بجبل وبتحير ليبا دليل اعمى تعل مامنى اى اختال ا الاستعارة سروسك وكراد لنك الإقال الطيران منظوك بهبتا بعد ذكرالمنانتين واجماءالادصا نطيهم موقع اوللكظ 4 ى من دېم على احد وجهيد لمان انسسا تك بعد عماح وكوم ها بيايا مك الادمسان عليم لابد ال يسأل من ين دمل عل مؤلاء بذه كيسًا فجاب بان ا دنفك نمستعدين الخاجراً واحليبا لإجم انطنوا استعداداً الغيطيه السليمة عمن المنقائض واستبدلولالعنى البدى فحسة مغتتم ونقدداالا بتداءا الطراق استقيم غلالك بقواني العندلالات تماعلم ان قوله تسرا ولشك الذين لامفسروا العندلالة أكم [4] يغيدوصرا لمسندعى المسنداليدالون لعمص الموصول بجنس بخرات تعريف الام بحف وبوصرا وعانى باحتبار كماليم في ذك الاشرارا جعهم مصاهوا لخذاع والإستهزاد والانساد فلذلك فمح تخسيصيري

عليها وردالوا والجاسية فكانه كال وسي الاختراد الاضتيارة الاستيدال فراباكا وسعنيين مجازين الاشتراد تعرض بتوارواصلها كوليبيان سعناه المحقيقة واختار بتوارخ استعبرالى ان الاشتراء استدال خاص اريد بتمهلن ميكون مجازا مرسلا والاستعادة فستغمل بسعة المجا أيسطلنا ويجوزان يماد بقوله استعيرا لاستعارة السقارة والتشارف التسار والاعذرة الاعطار والاعذرة اليشركون جزاء المنطال خارجا ككون خارجا يكون خارجا يكون واخلاكا مسرح بدالي المعانى المتعمل التعالى المستعارة السنيسة المتعمل ال اذلا ينتغي في ننسه وخف مكلك ولدنباذارالو فاشتراراستيعال انسلعة بالثن يي وخذ بالايذار تتحصيلبا والكال ستترني السالعتر في الشراد وملبوم بوانجلب دون السلب الذي بوالمعتبر في البيح مالكان البيح مستلز بالاخذال من المعتربي المساعة والمحتلان البيح مستلز بالاخذال المتعاقب المعتمل المتعالي ا نيا وُل اشترائخ تسامح بهخس كملك وّلرين الاخيداد الع والمراوبها عندانا طلال كلكآوروت في كل مالوب موضوعة بالاشتراك العندين كالجوب المرضوع الماسين والاسيزديث وّل عدت اشارة أشفان بعض ابل للغة وَكُفك الخان في الحقيقة ليس منه لهن كاسنها بنا طلق على العزيين باعتبارتشامها لا عتبارتنساديا منحت بتنيد كلك فإلما خذت الجرة البيت لافيكم والدروا دبعنم الدلين وسكون. أدا الاول سنا رداسنان البصير وقيل المراد بهسنا الاصول التي تتأثرت رؤسها والجيدذ كا وزرنسيل بالجيم والياداليشناة من عجمت والذال أجحدعي باني العصاح والقاموس وبالدال لهكة على الي هم ما معلوم مسناه استبدلت بعدالتهائب بالنفر طبيل ماسالاشرط بيرو بالاسنا ليعيم برالقوية إسنا ناسا قطاد بالعواطييل عمراتعبيرا كمااشرى يكم اكتعرالاستام داستها لالغيرالشراذاصادنعرانيا والمراد بهنأاسلم يبلة بنصغبان الابيم آخرطوك عنسال كاشهم في زمن عموه وكان يلوب بالبيت فولى يجل انار بكلمايلية تهضم بهاا لغد وكسرتنا يا ونشط الرجل الحاج وكاس المتعرف وكان يلوب بالبيت فولى يجل انار بكلمايلية تهضم بهاا لغد وكسرتنا يا ونشط الرجل الحاج وكاس المتعرف والتهدالي الغير فهرب بربيلته الحااردم دمخ بقيعروت منه بعددك بدم كذاتال عليمكيم وليره الميكلي وليرانسي الإبيت الناصل الماشوا مفاع تسال المنتوال استدال الاعيال الماعيان الاعيال ثمستعل بكارا الماج المين والميين أوالمين الميتوان الدوايطل المراق عى شئة سوائها ن عيناا ولافحة أني غروس وكالطروا و وإماع ماله ازويت في التحسيل المجاولي و فالعلاق على الحلاق على الحلاق على الحلاق على الحلاق على الملاق الملاق على الملاق الملاق

العة ولدوا من النيان في القيران كل الاستبدال ت الاشارة الى في شيستداى البيميف استبدالوالعندار بالبدئ لم يكوفوا كل المبدر كرايدادى طيرة وله اكانوامبتدين وحاصفي المبدى المنطرة وي كانت ماصلتهم لان الدين الميم خرق السكن المبادي على المبدي المنطرة المائية المباري عليها والمعاق المدى مليها حيّقة عذالعشف فانبعلها في تغيرة ولاجنا العالم السيتيميم وارد البراتيب البعانة مه صلك قول واختار والخربارلهن الآية عي نقديران يمل الاشتراعي الامتدال فالجواب ولي الماستيميم وارد المراتيب البعانة من حاسب مسكك قول واختار والخربيال من الآية عي نقديران يمل الاشتراع في الامتراط في الماستين المراتيب المراتيب المبعانة من حاسب المستواد في المراتيب المبعانة من المبعانة من المبعد المبعان المبعد ال والجهير بالمثنى في خلص وحيث تشخيلية ترح الشاف واختريت هم إزاخ بمال يقرينا الجازيدة المرايدا الجازيدة المرايدي المجتبة موامكان الجازات ماري واثيت في المحام اسدا فالبعاوم بالرام الخوفر في الحجام المراوم بالموسكة والمراوم والموسكة والمراوم والمراوم والموسكة والمراوم والموسكة والمراوم والموسكة والمراوم تابيا لاستعارة ويقعد بهااوتويتهاكتولك وايت في الحام إسدا قالبدواننا في ال يكول استشفارة في نفسرن ترتيح وخاله مع باكل في الآيد وابيت الادلي وإن الثيان يكون استعادة تابيته لاستعارة الحرك والت الميام الميان الميكان والتراب الميكان ال 

التياعلى دايته البيرفياكل مندوى فغاره وكالنبالغذوه كما تغنطانام ولدبا الأشنيش بواخذاف وبيوض اللائرالذي تيذوين وقاق العيسلان للتغريج دمونى اغصبان لثجود اذاكان في صادا دجبل ونحيها فبودكر وستعا يستبيدياتهم لنسر ليفتطوان ودمغليب وتيحبا بالتعشش وبالوكريب لان للغابث كرين وكالمشستاء ووكيلصيعند وللراديها لمجة والراس ادما نبااراس *دېتغنيش في لوکړين*ا ملي اسستعارة افريان يعش ما کا ن کن المبیدالن والوکرما کا ن من انجعاد ۱۲ سکسے قولہ والنجاد قائخ فيدتسام لان المجارة كما فال لاعب التعرف في واسل لمال الماما لارع ١٠ نف ڪ قلد ديولار إببار لخ اي لاصحابباديم التبار والغمل إواامنعائ فيرفأ علدلما وستدبيها كالنوم اسك لليل صاار بمازاعتيبا واوردعليهارع كغضل ملي إسل لمال وبيوصفته النجاثر لاالسّاجروا بيب بالنّافيروبالنعنول هواربى مامنل لمعنى وحقيقسا لافعيام لالبعثل rاخف تبغير **مسك**ابغرق التجارة فيدبنك ليندخ الن مدم ؛ لاستدارة وهجرمن استبدال لعسلالة بالمبدى بيكون تكراد مهارط سك ا لامرما الخاش كيتنفكم وماصفة موكعه منحاتيكم وذلك لامران أمخالف المايد كالمنفل مبادحة الإيملان كالبعد الراس لمس ما وأصواص ا الحوس ساعده اليم مارع شل وَرخم قبل الإواماسي معاديد في مفريه شلالمودد والموروالموضع الدي ردفيه اللاو المغرب الموض الذي استعل فيدبع استعال مائنة لادل وأسنل المشب فالمنات التول الشبور البيدما يتعمل فيدنا فياراب استعمل فيأدلاد المراو بالغلية روتق النصاحة والددرة إلتى ترقت بهاسك الغاية ولذلك حفظ عليه فائراد فيردِما، نتعت الغايرَ ». فن جغر مِلْك وَلهُمُ استعِيرُ لِحُ لا قردِ المثلُ مني نؤيا بول فلرخم سنى ثانياتش مشداليه لويس امتنها مناسباب لان ماكن فيهن ستال لعرآ فجيس اضافى ترتييم لان السدابتدوا لم و البس بورد قبله قالوا المرمتعير سنافا في منى الله وبروالصفة المجية فوله لهاشان وفيها غرابته اشارة الى العلاقة بينها وي الاشتراك في الغانية وكملم الشائ ثم النائحال القعت والصغة امودشفاة بلل المشك العبيب لاكان ليلم تارة بالشامة وكحال النانق وبالبم المينارط علم ومنه العِلم بإخباً والعسادق كقسته الجنة في تويدنعا في مثل الجهة الو ومندالينم بالمربان كصفات البارى كقوله والعدالش لاعل تجع بينها سّا لمغة با وم. فعند تغير **سلك ق**ل والذي بمن الذين إن أيم ميغةالغددمتام الجع دخنف الجيع بمذيث النول ٢١٢ مسكله قولة بوايخ دَّ دلانتك ان العِملة إذا كانت إفعركان اليمول البالملم ا*مريًّا* فلذالم عجب فياملا بقة تجعون لقائم فائد مقص باليصف فجب ماية

فى غيرة والمنتفذ انهم إخارا بالمهر النزيج على الله المهر بالفطرة الق فطرالناس عليها محصلين الضلالة الت نصوالها واختاروا الضلالة وأستعبوها على لهن فماريحت تبحارة فأرتر شيرالمحاز لماأستعمل الإبتراء وَ أَنْ مُعَامَلُهُ وَالْبُعِكُ مِا يَشِأَكُلُهُ مُنْ يُلِكُ عِبِياً وَهُمُ وَعُورُ وَلِياراً بِيهِ النَسْاعِ وَالْبَيْ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ الدصلى والقبارة طَلَب لريح بالبيع والشرى والربيج الفضل على راس لمال ولذ لك سيم شَفا وأستادٍ م الالتجارة وجولاريا بماعط الانساع لتلبشها بالفاعل أولمشاهتها اياه من حيث انهاستب الربج والخمران وَمَا كَانُوْآمُهُمُ كُونِينَ لِطِرِقُ الْمَارِةِ فَإِن الْمُقْصُونِهِ مِنهَا سلامة رأس لمال والربح وهؤلاء قداضاء الطلبتار الن رأس مالهم كأن الفطرة السَّليمة والعقلَ الصَّرف فلما اعتقد واهنا الصلالات بطل ستعلاهم في اختاع فله فراه ين لهم إس مال يتوسلون به الحدي الحال فقوا فاسر بن المدين المال فقوا فاسرين السين عن الربح فاقرين الاصل ممثَّلُهُ مُركَمَثُلِ الَّذِي سُتَوَقَّلُ ثَارًا والماراء بحقيقة حالهم عَقَّبُها بضيب المثل ذيادة والتوضيح والتقرير فانداوت فالقلب اقبع للخصم لل لتاكنه أيرك المغنيل محققا والمعقول مسوسا والجروااكثرالله في كتبه الامثال وفشت فى كلاه الانبياء والعكم أبوالمثيل فى الاصل بعن النظايريقال ومَثَلُ ومَثِيل كَشِبه وشبهوشبيه توقيل القول السائر المئل متظريه مورده ولايضوب الامافيه غرابة ولذلك حوفظ عليه من لتغيير ثير استعير لكل حال اوقصة اوصفة لهاشان وفيها غوابة مثل قوله تعالى مثل الجنافة التي وعِدَالمُنَقَونَ وقوله تعالى وَيِلْمِ الْمَثَلُ الْإِعْدُ والْعِينِ عَالَهُمُ الْعِيدِة الشَّانَ كَالْ من استوقاء فأرا وَالْكَ بمعفالذين كمافى قوله تعالى وخضيتم كالذي خاضواان جعل مرجع الضهرفي بنورهم وإينها جازد لك ولمر يجزوض القائيم موضع القاعين ألأنه غيرمقص بالوصف بل المقصود البحكة التي هي صلته وهو وصلة العالم وصفا العرفة تجا والأنهلس باسمتاميل هوكالجزءمنه فحقهان لايجمع كمالم يجمع اخواتها ويستوك فيمالواحه وانجمع وليس للأين جمعه المصيح بل ذوزيادة نبيدت لزيادة المعنه ولذلك جاءباليا إبدا على اللغية الفصيعة التى عليها التنزيل ولكوته مستطالا بصلته استحق القففيف ولذلك بولغ فيه بغين ياؤة لمُوكِسِّرِيُّهُ يَصْوَافِتُصَمَّعَى اللهُ فِي السهاء الفاعلين والمفعولين أوقِصَّ بهجنس المستوقل بن اوالفوج الذنى أستوق والاستيقاد طلب الوقود والسع فى تحصيله وهوسطوع النادوارتفاع لهبها

ملابتتدمع المعصوب واسكله قوله ولكوندانخ ذكرلواذ واثع الذى مقام للذين وجر باننفذا فنان منبا بانتطرا لحاضس الذين وثالتبه بالنظرانى العسنة خذا افره آبادل والمانفحا صليما اشالسيق ان بجره يعيين كشديس مقعودا بوصعث فانقعد برالكششة تحكيج وكمشرا لكستانشري المتجر وللاور ومليلزجي على الذين وتعديل بريجج بل زيدى هنته بيدل على ذيا دة مدنآه ووما التالث في احتيف المعلد بالعدلة وكون الطوم ولذه صلها الذى مدمب مرج ح ۱۰ نف تبطير 🕰 🐧 ولدا واقعدر الأعلمف على قوايعنى الذين وجامق لرجني المغير من المغير خيويم وكقراالتا ديل بالغون فجوح المعطوفات الشانة نے ميزالې القولدان جبل مرجع العبرس ارح ، عسك اشارة الى جاب آخروم بائن الاخترابس، عبارة من الاستبدال المحت الاتباب فالجواب لاول كالم على لاشترار على تتنفى الاتساس الاول والناتى ملى مذرخ بتحضيه الاتسارح إلتاني بهم عسسه ، ى تشبيها لخسابتيم مجها وقد وتجارة كا ندمومه معسسه ، ت دالى ان العادقة فى الجها والعقلى كما يكون مشا بهتديز يابولديا بولدي بالولد تأخل كذركك يكون مجروط البتدائغا مل ، ي طالبتدائغا ملك ، ي طالبتدائغ هسدت مادتيك هان لم تكن الجاريتين طابتدا لمراي لجوان ملوك العامل وبؤالتان خرب الكشاف ١٠،٥ والمنهورم الاول للعب الذبخعوم ثن بين الومولات باس تيمسل بها الى توصيف المعرفة بالجلة الحرية ١٠،س خف على ة السمارة ل 🕊 🏅 انغسلى استعامة با متبار لمنى المقصدد توريخ رشيج با متبا دمشاه الصلى ۱ اعب عبك بناما مل من جارة المنن ديمة ولينؤلك اسائر المسق معزيه بوده واغت عملك ، ى فلاقصها للمطابقتر بالموص بيث يحريج المطابقية كوزيمها وإعب 🗧 🖯 سك والنعسب الي نغونية المائلة في من الانتقاع في خااد ديمة فني تعريج جفاه ولي الن ياويالا مكنة إلى تبطبا لسنتيقد وي مباشا لسنة إلى المساء إست والسنت ماينعسب المنافرية كي المساء المناقبة المنافرية المنافرة المناف ليتعل تعالى لتراديونوح الاقوع فيرونتيغت والسببتيهناه مائية فامنا ترتباذ فإببانو كالعاصارة بعهديهم فالمتريك في الشروم والتوقت نوان كالدبل الرقبيت وتنك بالاذ إسهة وقدر المحال والمنارق والمنطقة ولاهي بناوكا يولون فهسبالسنفة يمجلب المتعتنى بول بغريل تدريونه أيثل فلكسشينا الماء وبالكوليا فيهم والوال الماؤليد في كادراده بالمتعنى المرادا والتحريب المين والمين المستبدات المتعنى المرادا والمتعنى المتعنى من وما شبدتنا ل بهن من ١٤٠ ولاد بل وفان عثاميُّ ل مكور مها في بيان أشب كين أوان يزل فه و إين من البين من من من المن والمائيل بنده المائيل بالمائي المراج والمائية المائية المائية والمائية المائية والمائية المائية والمائية المائية والمائية المائية والمائية المطيل يبيان حال المسبدد بنييان حال منتوند الجاب مندون الخودة بكار المندن مجفه مرج طايونها تسالذي بوالاس فط فادا في لاول بامن الالياس فيسطين المالي المستخوري في مندون المن المستون المناسب ال المتوف الميار من استاراله والتي الايوالتي الميار الميالي الميار المين الميار المين الذكابا وي ك في الدي وقالا السلطانيم م ولا على تولس المستق من مذف والع على قال معسام لدين بيد كلام لويل في الدكلة الاصائر السناخ الاحتمال وجب نفتاد المعلب إلى إ متبيار الزيهاسبب لعزوا الامب على ويدي ولذلكسانواى للبانغة والمؤوان انصوكوات كالن مناسبا لتولفلما واشتقاق النازمن نادينور تؤر ااذا نفرلان فيواحكة واضطرابا فكتآ اضاءت ما يخرك اى النادما حول وضادت أكمن وكوانوواخ ولن انعوافي والامل الزيادة لقوار تعاف الستوقال بعلته أمتعدية والاامكن الاتكون مسندة اليما والتانيث الان ماحله اشاحاماكن معل ص منيار والقرنورا فلوين مب لسيف بومبلاد يم إل المال دينار اليمي لوما والخف سكلك قولدونياد ماليمي الخالان في الكم لوالى معم والنار وما موصولة في مين المكنة نصب الماكنة نصب العلاقة المرتزية ومرية وموله ظرف وتاليف الحول وميرونى اوورزل بالشعريش وتدوا مرض مليدبان الملاق الزاك على الشَّدُمَا لَىٰ دون العنوريّا في إجيب بان الغنورا قوى من النوا الله ودان وقيل للعاميخول لانه يدور ذَهَبُ اللَّهُ بِنُورِهِمْ حِوَابٌ لمَّا والضهر للذي وجعه للحل على المعن فى وخد ودستوال في المل وضع النودام ل اعتود شعاعه و لذلك ويظى هذا انهاقال بنورهم ولمنقل بنارهم لاته المراد تلعقاعها أواكتيناف اجيب به اعتراض سائل ليلنق الحالذوات الجدة واخت تغريقك فول مدوالووافياى الا أيقول مأبالهم شبهت حالهم يحال مستوق انطفت نارع اوبذل مزجلة القثيل على سبيل البكيا والضهر من شاندتوله آمالي عبل الملات والنورفان العدم العرف نيا في الجبولية والعيل انها وجودين بهذه الآنة فليس شيء الخص سلك على الوجهين للمنافقين والجواب معن وفي كما في قوله تعالى فَلَمَّا ذَهَبُّوا بَهُ للايجاز وأمن الالباس واستلا وليتجان الزغني مشبرتم والمعل لذي يرى ولا يدرك بتخصائد الانهاب إلى الله تتكالم الان التكلُّ بفعلُه والم الان الاطفاح صل بشَّربُ خُفَّ اوامرتُهاوي كيد اومطراو والمزويها الإنى والمرتى وأظلمنا ذاكانت متنزكمته فغاية مايرى فيبا مواجع فاذالم رفيها الشيكات الملته في المي مايتها ما ففس على المتالغاة وأنالك مكان الفعل بالباء دون الهمزة لمافهامن معفي الاستعماب والإيبيم سأك يقال ذهم توارخري الخواعنى ان تركسان المتحطيتين كان بمن ميرفيكون السلطان بماله ذااخن ومالغن والسكه وامسكه فلامرسل له ولذلك عدل عن الضوء الذي هوقت كاخال التوب في فوتهل لبندارد الخرومدم الاكتفايل احداث ي اللفظالى النويفاته لوقيل ذهب لله بضومهم إحتمل ذهابه بميافي الضيوم من الزيادية وتنقامها يسعه نورا والمض لملك ولرنتركته الؤيومن تعيندة مضرة والبيت المس فحيا الناوكب وتعددا فحاضيلين ولن بزءالسباع مدفذ لأقجل محال بنوف والغرمن از الذالنورعَنْهُ مَرْأِسًا الْأَرْنَ كَيْفُ قُرِرَةُ لَكُ وَالْكَ بْقُولِهُ وَتَرَكُّمُ عَلَى كَالْمَتِ لَا بَبْجِهُ وَنَ كَ فَلَا ما في الانة فله بحوذان يكون تركيم بني في علما ت والايجرون الظلمة الق هي عُثل النورو نظم أشه بالكلية وجمعها وتكرُّها ووحفها بأغا ظلمة خالصة لا يترابي فيها حالين شرادقين وتبزاميني مابين قل رائسه والعقمه والجزومل المعان وتراية فىالاصل بعينطرح ويض ولدمفعول واحد فعنهن معف صائر فيرفى هرى احدال القالور كقول بعى مول وماهبار على الذي اكدانياب النوش المتناول بسبول انغضما لأكل يجفدح الأسنان والتعم يونن اصوارس لمسأ وتركهم في ظلمت وقول الشاعر فالكتاب والسباع ينشنه والظلماة ما خواة من قولهم ما ظلما فانتفعل ومشك وكتروضة ولسنبارع ناكله لمانهزام قوير لينجم حن وعندابغ ١٠ كذااى مأمنيات لآنها تسد البصروت منع الرؤية وظلمانهم ظلمة الكغم وظلمة النفاق وظلمة يوم منس كله وَله لا نباتسدا لخ بزا المنتدع لجور فلا تيرطاله الما لاكمون مانعافيقال منعنى كل دائ عيرقبول ميوان الغليزكيفيتر القيامة يُوُمِ تُرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُؤْمُ هُمُ كَانِ آيْلِ يُهِمْ وَبِأَيْمَا فِهُ وَالْمُؤْمِنَاتِ لِيسْعَى نُؤُمُ هُمُ كَانِيَ آيْلِ يُهِمْ وَبِأَيْمَا فِهُ وَأَوْطَلَمَهُ الصَلَالُ ا وعدرته وخف كك تؤلر والمتربع القيتريع الحريم العال بدل ظلمة سخط الله تعالى وظلمة العقاب السهما وظلمة شديدة كانها ظلمات متراكمة ومفعول الاببصرون من قبيل المطروح الكرواد فكان الفعل عَيْمُ مِنْ والاية مَثْلُ ضربة الله لمن أتاه ضرباً سالاول قبل طيدان كالبروار تعالى وتركيم في قلمات وجود ا ن مدربا إلى في اجتدارا ذباب السدتما في لاديم و قديمياب منه باردا تقروفيهم دن يكولوا إيم القيشة في لملته منا ركان و التيم من الهُلْى فأضاعه ولم ية وصل به الى نَعْبُهُ الْأَبْلُ يُبْقَصَّ بِلِامْ صَمِرا بَعْرِير <u>او توضيعها</u> لما تضمنه الأَنْيَّة عايمى مدده والفارإن المرادنيلمتروم ليتمة فلمتدكات بم في التا الاولي ويريخل تحت عمومه لهؤلاء المنافقون فانهم اصاعوا مانطقت بهالسنهم والحراس سبطان هنها غبرت في يع العَبِسة كما ان أو ما لمؤسِّين كذلك كما يشرالِه وَلم يوم ترى و فغس بنير الملك قول يوم ترى لونين آ داد د تحفيص المرايا المرايا المرايا الرياب الدوران والمال المرايا الغينين بان نويم سيى بين ابريم وبإيا نبوشعربان فكا فرين في أ المكت والخفئ لننوت الطعامت لاذم إفاكأن العمير للمنافقين والمافاكان الغم للمسترق وفاوما مترالي المنبراركترة الكلمة هم المتعدد المياري والمافكان الغم المرسترة وفاوما مترالي المنبراركترة الكلمة المؤمن اعتباد بالوسب قوة التنبيدية المعالى والمافكان المنبرا والمعاد والعدم القعد في منول وول مغول فيغدادوم «خد كمسكك ه نفرن كا «خرياس البرى» الإعالماوه بكيشل مركب وتبرني المستوقة يسول وليدان الامشارة المقلوب وذوا نها باشقاران وبشتة وبويا نرمايُوه لإب الابقاق بشاؤه بتي بالمرات وفي جاز لي هيري المستوقة يسول والبدي في المجندا وإضامتده ها ندمن أنيمالا بروها ؤيخرا يخرش الاميتيرى و دمه الشبائيم عتيسب تعول لمتيمول في المقعد ووقيا في جدة الحوان والهبترفطم يشطه لمن في تواهم من التياس المن الخياس الشروا العنواز الإنبار الميمول مام الكماس فالمبرا لايال المثم وهل بن استيسف برى بالفلال ما دن لم يكن كغرالان البرة عميم النفاؤ في ميم هسيب ينيم يزيم فقاللغام و قرا بواليه الاولى كام بنصفت ا ويبال ييمنص بالمنافقين لما فى المهول بن العبر النافقين لما المام الموسول بن العبر النافق في المام المعالمة والمام المام مربقيل ولاندل والمقابي بنماد بماالاينان البلالدرتعانى بتيوث مايم بميكيس كافواكمن وقدارا والمفنت في الحال، والمراد قريشترها النستال المخالب المخالب المخالب المتحالب ا عسكا يتبعيلان النابيست في وابالكيف يضرق فيها ودخوا لكشاف بأن قال يكينك فتراق منودالنا دول بنزلتنا شراق النادلين واستلدا للعشامة الحاصان السليل المسبب علواه منواد بأالح صلة بسبب وكآء تركر في بنالقام لماداى أولي التكنقان فنجوذا متباراستيقادالستوقدني اباكن تولدواه ينافيركونه نامالجواذحل تنكيروهي المتكيز ومعصسكا يقال مجوزتنديرفي نغلامكان لكفرت والطيع اندابقاس حليسها فحاصفها كابات فرق بينبها بالكثرة والممكلان باحوارم في مندولنسبط فيمن الجريالي

فِسلْمُ شُدُولُم يَغْرِراً بُونَاكَتِرة «لدى جِيثِ» لِعَست مِعلَمِه إِم عَيْم بشدال الماقل والعنير لروع فيسبخعين بن عم العبسى وام فتم كينه للنيز يوم اتر بي اعتم وموالسر السن واداد بالاسدنسين بمنعم ا دم م بن شان مدده ونناكى انسلاح معناه تام السلاح وومديدا لسلاح إحسس شاتك من النوكة وقديمت الكاف على التختائية والمقذف مِوسُرُ الحُمُ كَانَهُ قَدْتَ بِالْحُمَ اولَدَى رَى بِهِ فَي الوَقَا لَعَ وَالْحَقْ واللبدين لبدة وموالشعراجين مل كابل الامعد ونقيم لالملأ مبالغة فى قطع الألمغار وكمنا يذعن انتسعت يؤل فمل مليضين بن مع دام يف بير تاكثيرة لدى مكان العنت المنية رحلها کدی دخل شھارح تام انساد مصری برقی الحووب ا و مرمی بالخح ذى لبديومنعيف نياخلامته شرح الابيات تماوى ييض الحسن وجيروم وملك تولم ومن تم الحاى لان الاستعار لا بحون الااذا تزكس المستثمارك نفكا وتقديرا فالبالمقدكامذكة فاذاكان كذلك ثناسوا التشبيرا لمستدعي لذكرا للمغبن طند كخذف واوخال دلشبدني مبش المشبد بهن كاندلاتشبيركما فى تول، وبصعدا لخ فاك العلوالمكاتى استعرزلت التدرويمطيم ماجخ للى المكان حق أؤيم الجابل بأن لدماجة فى العمارو حنز العنج مبارة عن الاعراض والتناسي الخف بمنيريك فلنيح الإقائلة عموان بن حلمان داس الخوارج يخاطب إنجابً و كانهم باخذه وقتله والشابدفي وكه اسدنا ركشبية إستمالم لذكوا لطوليين تقديرا فيه والنمامة طائر مووف بالجبن اعتما المسترخية الجنسامين وبومن صفائها والصفرهوت بغيرووت والصافرا لريح «فت بتبريك كول لابود دك ا الهماداودا ماان ليقدد ليرجون شعلى ورج ا ما ان ليتعدَّ تسلق لهذا البربالي فيكون الرجوع بمني الودى لالبودون السانبدي إولعن فالعني لابرجون عن العسلالة المدكيم سبأ وخاعل تقدير ت كيل منمير معم للم للمنافقين واتكم إن لا بقيد رايسماني اصلافيكو لمني فم تجرون وغراعلى تقديران بجل الضميلرستوقع للهاا كم ولم ملت على الذي استوقد لين ولكميشب علف عد المومول تبقدي المغياف اخي دوي فيكون الكاف في فجلكميد فائرة ويكون التغذيرا وكمثل ذوى صيب والحاقل ناتقتع القيا لملب أنراجع فى قوله يجبلون مريعًا ولولا لملسب الراجع الاستغنينا مَن تَعْدِيره ا وَلَا لِمَرْمِ فَى المَسْسِيدِ المركبِ ابْ **يَحَ مُ إ**َسْسِيرِ بدوانما كمجبل كعيب بتقديرؤوى علغاعلى توالينل لمدي كستينيا

ازبدون لقديرالمشل ليوت الملائمة بالمشبدوالعلوث الإفخير

70

الكفرواظهار بهدين خلواالى شياطينهم ومتن أنزال فلالة على الهدى المجعول له بالفطرة أواريتكعن دينه بعدماأمن ومتن حوركه الخوال الارادة فأدعى احوال الحية فأذهب الله تعالى عنه مأاشرق عليمن تورالارادة أومثل لإيمانه عن حيث انه يعود عليهم بجقن الدساء وسلامة الايوال الولاد ومشاركة المسلمين في المغاني الإحكام بالبار الموقدة للاستضاءة وَلَنَّ هام الرَّو وانطماس نورو بأهلاكهم وإفشاء عالهم باطغاء الله تعالى اياها واذهاب نورها مم كالمرعني لماسدوامسامعه عن الإصاخة الاست وأبوان ينطقوا بهالسينته ويتبجع واالأيات بابصاره وجعلوا كأنما ايفت مشاعرهم وانتفت فواهم لقلا مُرَّادُ معواَ خَيْرُ أَذَكُرُتُ بِمهوان ذَكِرْتُ بِسوء عن هماذِنوا وقوله وأَصُمُّ عَلِياتُهُ الذِي لا إرباره، و الممرخاق الإيجان اريد، واطلافها عليه على طريقة التمثيل إلا المستوارة أدَّمن شرطهان يَطَوِّي كر الستعادلة بعيث عن الكلام على الستعادية المستعادية القرينة لقول نعد لدى استشاك السائم معدد لهلب اظفارة لوتقاء ومتن لوترى الغلقين الشجرة يضربون عن توهم التشبيه صغاكما فال الوتمام وبمعدر حق يظن الجهول برأن له مكتها في السهار وهمها وان طوى ذرة بحد ف المبتل الكنه في حكم المنطوق به ونطيرة واشربه لي في الحرب تعلمة وفقناء ننفرين صفير الصافر هذا اذا جعلبت الضَّمير المنافقين طى الديد فلالكيز الممثيل وستعبته وان جعلت للمستوقدين فهعل حقيقتما و الجينياته جلما اوقدوانار افذهب الله بنورهم وتركهم في ظللت هائِلة أدُهَ شَنَّهُ مُنْ يَعْيُنُ الْخَلَّا حواسم وانتقصت قواهم وثلثتها قرأت بالنصب الالحال من مغعول تركهم والصمماصله صلابة من أكنتاز إلاجزاء ومنه قيل عجراص وقنايا مماء وقمام اليقار ورةسي به فقلان حاسة السمع لان سببه ان يكون بأطن الصائح مكَّة نُزَالِا تَجُوبُفُ فيه يشتمل علي هواء يسمع الصوند بـ هوج والبكم الخرس والعيم عنه البصهعمامن شانه ان يبصروق يقال كعن البصيرة فهم لا يُرْجُونُونا لايعتووث الحالمن النى بأعوه وضيغوه اوعل لضلالة التى اشتروها اوفهم متحدون لايدون ابتقدمون امرتاخون والي حيث ابت كامنة كيف يجعون والفاء للدالالة على ان الصافهم بالحكامالسابقة سبب لتعيرهم واحتباسهم أوكصيب من السَّمَّاء غطف على الذي استوقراي

التسوية المفادة باوس المعلونين وتبقديره والتصل لمقد كن المسلمة الحديثة المسلمة المسلم

لك قولده وجهانعيان الخشين من الدى يخير بالعيان بالمحان المعامة مآن لامرائعيان كادفيل عمد نباه وذاك فانها نساريان في وجهانعيان بالمحان المسرية بهران المرائع العامة مآن لامرائعي بالمدائع المارة والمرائعية بالمارة والمرائعية بالمرائعية بالمرائعة بالمرائعية بال

المثل ذوى صيب لقوله تتخايجه لون اصابعهم إوفى الاصل التساوي في الشيك ثم انسع فيها فأطلقت للتساوى من غيرشك مثل جالس الحسن اوابن سارين كقول تخاولا نُقِلِمُ مِنْهُمُ أَثِمًا أَوْ كَعْوُرُ افْلُهَا تغيدالتساوى فى حسن المبالسة وفوجوب العصيان ومن ذلك قوله الكصيب ومعناه ان قصة المنافقين مشبهة بماتين القصتاين وانهما سوأءفي معة التشبيه بهما وانتعنيرفي المشيل بهمأأوبا يهمأشئت والصيب فيعمل من الصوب وهوالنزول وثيقال للمطرولسعاب قسأل الشمَاخ ﴿ وِالنَّعِيمُ ذُانُّ صَادق الوعِل صبِّب ﴿ وَفِي الآية يَحْتَمَلُهَا وَتَنكِّيرٌ لانه اديب به نوع مزالط اشديد وتعريف الساءلك لإله على إن العمام مطبق لخذ بافاق السياء كلها فأي كل افق منه اسسى سيادكمان كل طبقة منهاساء قال وزنوا بسنا وساء والثيابة ما في صيب مزالها لغه منجهة الاصل والبناء والتنكير وقيل المراد بالساء الثعاب فاللاملتعريف الماهية فيلوظ لمأت وَيُعُلُّ وُكِرُقٌ ان اريد بالصيب المطروط لما ته ظلمة تكاثفة بتتابع القطرو ظلَّمة عمامه مع طلمة الليل وحعله مكانا للرعد والبرق لانهافى اعليه ومخبَّ بيَّة ملتبَّسين به وإن اربيبه السخا فظلماته محتمته وتطبيقه معظظلمة الليل وارتفاعها بالظرف وفاقالانته معتمد على موضو والرعب صوت يسمح من السَّعَابُ والمشهُّوران سببه اضطراب اجرام السعاب وإصطكاكها أذاحِرَتُها الرييح منالانتياد والبرق مايلمع من السعاب من برق الشي بريقاً وكلاهماً مُصْلَى في الاصلُ فلذُ لَكُ يُجْمِعاً يحبعكون أصابح مموفي أذابهم الضير الصحاب الصيب وهوان حن فظه واقيط لصيب مقامه الكن معنأه بأق فيجوزان يعول عليه كماعول حسأن فى قوله يشقون من دردالبريص عليهمة ابردى يصفق بالرحيق السلسل وحيث ذكر الضهير لان المعيني عاء بردى والجلة استبيناف فكانه لما الأكرم أيؤذن بالشدة والهول قيل فكيف حالهم ومعمنال ذلك فأجيب بهأوا غااط اقرابهم وضع الانامل للمثالغة من الصواعق متعلق بيععلون اي من اجلها يحجلون كقولهم سقاه من العيمة والحقا فطيفة الرغيها تلمعها نارلات ريشى الااتت عليه مزالصعق وهوشدة الصوت وقل يطاقط كاهائل موع اومشاهد يقال صعقد الطفااذ الهلكة فآلا حراقاف أالصوق وقرئ من لصواقع وهوليس فلي

الخاجينوالمثئ بغايته المباحد تيولون بينها رابين اصعار والادخ فاصلكن بمدكموا لِمن وسأرفا قام المشهد بمقام المشهدم الفتري فف بتوريك ول امدبدائح اى فوى واكدفات تعربيث السما رينيدالها اختر بالملاقد بمثان الأقعة وميب يغيدماننة إصلباى إدة حروفيس الصاه المستعلمة اوليا دانسة والباءا وتعديدة المدالة عي شدة نزول ونبأ ولانضط صغة مشبنه منيسدة لمنبوت والدوام أستلزم للكترة وتبنكيره لانردال كلي التبول وانتكثيراه نغبة چرچ**ک** قولدانسماب الخفان کل ۱۰ الملک نبوساده چننزی ا د بالعيب المطروليس المراويا لماسته المقيقة مس حيث بي بل في ض فرد ما أ وبوالعبدالذبني واغالنين على بذا لاندم نيزل من جميع السحاب لاس سحا مين دلابيح قصدا لاول ! دما دللهافت ل ماليخي ركاكتاب ليّال خلطهم المرشديدين مي السماب دون من عن الأفاق والنماس وخعف كون ليما رسما بالاندلانيليزشرتى ذكرمن السمارالما انصوبروا تغصيس وأخف ومنتقل والمتاكلته المبوالي المؤاى منفستها ببياء لرفيل وكلية ولليرالغ نهاليست أله ملحظ للمرالنكس لملتباليل في كالمنتشيس كالمعرن برانورثو سنوقدنا لمانؤوبل إقدلاصادة فى خيرالليل وكذا توله وا واطلمطيهم فاموالح ويل يجوب شلدمي سلطان بشمس بالنبيامة لمايروماقيوكان الت للتهاليل مناين تستغاده وخب تبغير شك والمتبسين الخ تعيا لاقتيا المغرص حددالرق بمدم غبود بالخبر أعرفية السحاب لبحا بانهما لمياكا نا فى العجاب جبل كاسرافيد باستعارة فكالملتل المطالبسنية بان المطركماييزلي مناسئولهما بديرلي من اعلاقبشول لغضا مالذى يراغم فالإعثالرتي فى جرَّة من المفرات في السماب كراتول فلان في البعد و ما يوالا في بزيس البلدم، كملك تولدس المنزلليل الإنعل في وُلسن اشارة الحيا ب فريخي مع خاب مدمياينها عذكورة في أخني قلايمتاج ولي ولناويل و المرادان الغرف من الملك أوله لاندا لودا الرادان الغرف سنا لامتماه دعلي الموصوصة بجوران وكون الرقوع لبعدو وفطحات فاعلاله لمامج زان كج ن مبتداره فيه فبرخدم لانه نكمرة نجلاف بااد الم يعدُّه فالن للنماة في بواذكونرفا على ملادا ومذربيرب والجهوديتيين اخدشرام لما ولمثلًا وان لفاعيشه شامتعينة بالاتعاق إذ لم بغل براحدين الالعربتيه بأث متعلله تولدوالشبورالخاشار مبقظا نشبوذك المد فعلاف أعمين والذي مليه إنتوبل أوردني الاحاويث تصبحقدان الرمدهلك والبرق مجرا ىن معيدلوين لده وس لوليغرب بها السحاب ولمن ابن جاس كمي نعاني فبما الومد ملك بسوق السحاب بالتسبيج وبيصوتدوقي الغرآك كمركج بسبح المريد بمده والغول بائ ما في الحديث بمثيلات مسخ كلام لنبوة فم لك ان تول الاجام العلوية صافي الجويول بها مد تكتر تقرف نيسها باذان المد دائره كملكب إسحاب والمعافرة الماسات السحاب فتحليها حداث معة فليقها اموات دلمال اورية مختلط فتنج طائكتها فالمل التدليسون سبيا معين عامواه والتشبيث باذبال العفل سي وكاتباه برى بعدت من اصلكاكيات ل<sub>عا</sub>فع بميم**نك أ**وَلسِنون الخالص آل بغته مؤك النسام وميرسوس الم ديرد ك نتخ الموحدة والرار والدا

لبوت برين المين الروع المرين العدادة بويا و بالعدادة بها الهندا و بالعدادة بها الهندا و بالعدادة بهن المداوة بوي التعبيق التم بالمان المنطق التعلق المداوة بالعدادة بهندا المان المنطق المنطق

ال قال المامنة تقدنة الم وي وت فيها على في ال يما ي كعنارية وخوارب و ان كان صفة لاعدوم و خرك في واس شاذا كقوادس في في ارس بها صلى قول نفس المعنول المستون العلمان والا بيال وم وغوا كوفا به ان العدائع بان من العوامي من العرام في أوّا بها كلفت المبل بالمعنول المعنول المعن

إ إستمقاق ذعى العيب ذلك العفاب تكفرتم يللرادبا لكافرين قوم ومينين جدوا والام على بذواجلة تاتيدا لكام الدال اشتغالم بمالالغيديم تسمالا فوآن مذست الوت وقعاما ومج الهوك بما لسبت ديدميم وليس المراد بالكا فرين المناقلين كالومه طابرقول المعشف الكيتيما لخداح ولجين الراد بالميل عداركا المونين لاح لبيان منامبته الدعواض لمباحق بسدفان من اجراب وقع في فخرك الهلاك وإبراكيل فى وجء الخذم وريتيم مناسبته يتثيل كمثل له فف تبير كحصة وله وستيناث الانتنيها ملى ان حاليم مين تبديم بتكرالعواق بلنت في أنفاحه لي ميث يسال منهاكل ميمك الجواب أنم من تلك الشدة مبتلون فبلف البعرفا دواد وامعهبة ملي معينة فالرادمن الرق ملتق الرقي المذكودس ابقا معايلاه لمطة الاكزييمن اب النكرة ا واجددت مونة كانت عين الا ولي الماجيم بيرشك ولاكادوا لوالحاصل ان كاد عدل في قرب الوقورة والدلم يق والاول لوجود اسباب والثاني فمانع اوفقد شرطره خِا كالمبس العادة وليس مراده الحضرطام ووك المقدرته كما تصور لوجو والمسبب مع فقدالشرل و وجودا لمان تقول بغثيالما لخ وودِّ التندالة كمباع فقدانسبب فنعيص كادبالاول لاتسامده الخزا «استه فالفي فبرا لاي كا دفرليس فيدشا نتراد لافشار لانه تعل ملى قرب الوقوع فه تتعرف كغيره نبلات المسى للكومنها لا فستاد الرجاد شاببت الحردوثكم فالم تقرف كما لم تفرف الحدوث واض تبغير شفكة له دستيناف الإلع ثعبرل قيل نهم تلون بالتمؤيركه م مُلَفُ اللَّهِ عِلْمُ مُدَّائِمُ شَوْلُونَ لَعْمِلُ يَرْتَنَ الْيَالِالْعِدَارِسَا حَدّ ضاعة والانفواالعدادم عذرا فمن انخفف كما سدعا الاؤان من العوام فض مندوهيل ما ينعلون فئ تاريّى لمان البرق واستنتاده فاجيب بالنم واص عى أشى كمها د ضالهم اختنوه وطوافية اذا ألمم عيبم وقعوا فترصيدين لحا ندم<sub>ا</sub> مصشيد **سألم**ك تولداخذوه فالعنجر في فيدراج الى النول الحذوف عِلى تقديركو قد لاز الراج الى المفود الداول بنبها باحناء تبقديرا لمشاف كرول عليه وارفي عزو ذرومه ومنطك توله بهاأفلما الإوقيلاما واست ارشا وفاعتل مرشك ام اتمت تاديي فدمري مودلي ؛ المِرّة الانكار والحادثة القصده الاستيام الغلب وخيرالتغنية تلاغل والدبروا لالملام متعدد ولجاشة فيه دما لح منعدب بدوا دا دبا نمالين فل حال مع ضدم إليم ليختيد فى طلايراللماليين وارا دبائدمرو الاشهيب نغستان بيل تجريبني بالأهب

من المواعق الستواء كلا البنائين في التصرف فيقال صقع الديك وخطيب مضقع وصقعته الصاقعة وهى فى الصل امرا من التصفية الرعد اوللرعد والتأءللس الغنة كما فى الرواية اومصد كالعافيه والكاذبة حَنْ رَالْمُوْتِ نَصِيْب عَلَى العَلْة كقوله وكَفَوْرُعوداءالكريمادخارة ، والتوزوال عا وَقَيْلُ عُرِهُن يضادها لِعُولِهُ مُعَالَكُمُ لَكُونِ وَالْحَيْوةَ وَمُدُّمان الخلق بعضاليقي والصلام مُقَلَّة واللهُ عِيدًا بِالْكِفِرِينَ وَلَا يَعْوِينَهُ لَمَالاً يَعْوِتُ الْمَاطْ بِهِ الْمِيطِ لا يُخْلِصُهُمُ الْخُلُامُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال عللها يكاد البزق يخطف أنصارهم استيناف ثانكان جوابلس يقول ملحالهم مع تلك الصواعق فكأذ مزافعال لمقارية وضعت لمقادية الجنبر مزاليج ولعروض سبباء لكناء لمدوج بامالفق شيط اولع وضرائع وعبدا موضوعة لرجأته فهى خبرهض لذلك جارت متصرفة بخلاف عسي وخبرها مشروط فيه أن بيكو تفعلا مضاعا تنيهاعلانه المقصة بالقرب من غيرآن ليؤكد القرب بالدلالة على الحال وقد تدخل عليه حلاله اعلميد كهافهل عليها بالحذف عن خبرها لشادكته أفي اصل مصف المقارية والخطف الإخذ بشرعة وقرى يخفط بكس لطاء ويخطف على انه يختطف فنقلت فقعة التأمالى لخاء ثعراية غمت في الطاء ويُحَطِّف بكس لخاء لا لتعا الساكنين واتباع الماءلها ويتنقلف كلكا أفناء لهم ممكن أفياؤ فاذا أظلته عليهم فامواء استيناف ثالث كانه قيل ما يفعلون في تارتي خفوق إبرق وخفيته فاجيب بذلك واضاء امامتعد والمفعول محذوف معفكلمائؤوله ميض إخذاق إولازم معفكلمالم لهموشوافي مطح نوره وكذلك اظلموانه حاء متعديا منقولامن ظلم الليل ويشهد لهقراءة أظلم على البناء للمفعول وقول إبى تماميه هنا اظلماجان ثبية أخليا وظلاميهاعن وجه امرداشيب فأنه وانكأن مث الحدثين لكنه من علاء العربية فلايبغن ان يحبول مايقوله بمنزلة مايرويه وإنتاقال مع الاضاءة كلما ومع الاظلام إذا لانهمج إصطل المش فكلمأ صادفوامنه فرصة انتهزوها ولاكذلك التوقف ومعنى قاموا وقفوا ومنه فامت السوق اذا زكل وقام الهاء اذاب وكؤشاء الله لله مهم وموابضا يعمق العالم شاءان يُلْهُبُ بُنْمُعُمْ بقصَيْ إِلَيْ عَلَى وابصارهم يوميت أَلِي لَهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الجواب عليه ولقد تكاشر حدفه في شاء واراد حق لا يكادينكم الافى الشي المستغب كقوله

عيد من الاست المراط المراسية المراسية والمراسية والمراسي سلك قرامى انتغاما لعدل انخ نبايا ذمب ليساين انحابب غربب لجبوداتها لاتنارا الثانى لاتنزاح الاول وماصلها ابنيا لانتناخى لانتناء فيوفيكون الشرارة لخاذ تتغيين ويميمن اكرذلك وذع امبالاتيدا لاريد واريح ميرباكا برواكة يوفونه ولوحم الثر فيم فيراقهم بالوامهم لتروقا فالت كلتراه المنزطوا الجزاءالام الشناقض لأن أولد ولاعم السنيج فيزالامهم يغيدا مرضا في امغر خيلاها المهم فيلاما والتماري المتم المتراق المراض والمتعادي والمتعاد والمتعادي والمتعادي والمتعاد نيلها بالبرخواخ الطل مهيب المجت عدم بعيض الانتدارين ان فاحد المسدوصاء وذك شزاقش فقرط زال كالتراوال أواله التناسين وأهيت الداوالين المالين المناس والميت المناس والميت المناس والميت المناس والميت المناس والميت والميت المناس والميت والمناس وال الشرد ملتان فاحقت اوادما يخوارن ولوشا مالسهدى يناس فوكك ولتنى وكينتك فان وجدا ليشرمة لوج والبداريع تنتذ دوج والمق هذالالهم ادعا مقدانتها بالناد الشرط وكذا وكك اولنست المسس اليسرا نعز فان البرايس المتحرات النهر البراتي والمراح المناطق والوربسيده انتفاق إنكتاما الشرط وكذاء المركزن الاول ماتروها في المراسب كافرهن بين مهب وانتفادا لاول مشاحا بالخطي أهس وجداعفوهان مدم الملعن ليس ملذه ج وانعنو المركز المتبسب كافرا لقوهن بين من الغروها والعول مساحات وجواملتم المتخ مندا ويرب في ان خاا بزادختن مندانتنا دالشرونهو سا دالم كين بينها منافاه كخواص الشّعير ولم في بست الميمنوي كين عن عمرى ل اصلت <u>في ايناكا بش</u>افي من البضاحة خلاصا ما والمركي بينها منافاه كخواص الشّعير ولم في بسته الميمنوي الميمنوي في من الميمنوي المي خابتني المسبييان لومته ونوف ما واسيق الكام طبران في ثورت الجزار في كل مال بتسليقه بمايزا فيرفيل مورند وقودتها في اوائم تشكون فزائن الاربال العراق المواحد والمورد والمورد والمورد المورد والمورد والمو اد توسيح بقرة فان الابن تعنط سايا نام به ديسَدى نقاضها بين المارين والعبر برما لل سنون فالنفي و درما لشبر معان قابراى لل لذى يَلْ تعالى بالنفي المعان المعان والمعان ع فاويشلت إن أبك دما لبكيته ولومن حروف الشرط وظاهرها الدلالة على نتفاء الأول لانتفاطانا في فكيف (والم كمن كذلك فتول حريني الشرقعا لي حدثها البريسيب لم الجيث الدمهيعسان للألحا ازلم ليعربسب الجاد وجرؤلك كالنابن تبيل ضرورة أنتفاءالملزوم عن انتفاء لازمه وقرى لاذهب باسماعهم بزيادة الباركقول متعلولا تُلقُوا بأبراتا مديث البترا في سلته والأل في بياق استمالة عبيار مبالغة كال ميل لو كابن الليمان منداخرا وكذا وكدولوا فيم لتولوا ي بسبب آخره النالتولي الى الكهككة وفائنة هذا الشرطبة الإرائم للأهاب معهموابصارهم معهم أممايقتضيه والتنبيه للذم بم والن منقست جايما فيطل الماتسم الن حدم التو في مندعدم الايما علىان تأثيرالاسباب في مسبهاتها مشروط عشية الله تعاوان وجودها مرتبطا باسبا عاواقع بقل تك خروا فاالخرودم التولين الشيلم عنداله ماع ومذا ماحتل مزكزين لناك تعمقا بالن سك ورفائدة الإواب لايوم ان اذراب الشر عَيَّ إِنَّهَا لَى وَقُولِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ مُن التَّصْرِيخِ بِهِ وَالتَقْرِيرِلِهِ وَالشَّي عِنْسَ بِالمُوجود إِنِهِ فِالصَّل لتُتَلِيسِ فَيْ ثِي جَنبِ عِشيتِ وقِد رَرْوَاي فَائِرَةً فِي ذَكِي وَالفَائِدَةُ النّ مدم المشيقية والع وان التانيم شروط بشيقيه المندقعا في وان الاسباب امصل شاء اطلق بعض شاء تارة ويريتناول المارى تخاكما قال تعاقل آئ شَقُ أَكْبُر شَهَادَةً قُلِ اللهُ ليست متقلة في دفري السببات والمخس مثل قولهكالتعريج الح ومصنعشي وخري اي مشى وحودة وما شام الله وجوده فهوموجود في بجلة وغليه قوله ان الله مل كل شئ فالصالقة دعل اعلى قاديكي أجنس فيدخل فيسالقدرة على ما وكرياكم كانتعرى لم ليلغث عليدا وض تغير سكسك وكدوأ شيخيص الخالدا وبرأ قدرروالله خالق كل شئ فهاعل عمومها بالأمثنوية والمؤتزلة ليا قالواالش مايعوان يوجد وهويم مغا ومنعظيمن خاجل المشهودين مذميب المالح سنته خلافا للمنظرفة احديم تين الريء والعددم أمكن نيادهل القول بالزابت والدمانيرت الواجب والممكن اوما يعمران يعلم ويخابرعنه فيعم الله تنع ايط كرمهم القنصيص بالمكن فالمعضعان يتمين الوجد بماحث عني و تاليهونين الإماصله الله الملي فحاص للت بدليل العفل والفدرة هي التكن والعباد الشي وقيل صفة تقتض التكن وقبل قدرة الأنشآث معسد المق من شاء اوشى وكلام اموجره ما الاول فكامروا ما اشاق فلوم ماتعانت بركهضية وبالبلقت بالبريء والبثيث الناكئي تمقونا لود هيئة بهايقكن من الفعل وقدر الألله لتعاعبارة عن نفل لجزعته والقادرهوالذ كانشاء فعل واللهم وقا ل العب الشيتدونه المكلين كالمدا ويسواد ومندسيم عمل ثيند إيجا ولبثني واصابته والت المفل فوؤاني موثنا بلادا دقافا الميتة من السدي يشأ لم يفعل والقديم الفعال لما يشاء على ما يشاء ولذ لك قلما يوصف به فيرالم ارى تعاوا شتعا قالعكا الليجاوين الناس العمانة والشية من الدَّفق الوَّووولنا قُولِ المُثالِّر مزالقة رأن القادريوقع الفعل على مقلار قوته أوعامقلار عايقتضيه مشيته وفيه دليل والزاعات كان بنوف للامآدة وارادة الالسان قد تمصل من فيارا دة وار ومثيت فانكون الوبودشيته كما قال مقالي ومانشا ؤن الاان بشياء السةون حال حال ته والمكن حال بقائه مقادان وإن مقال العين مقال الله تعالانه شي وكل شي مقال الله والم ادادانسدا وليس مراوالمعنن الناشي فين مل لمكن والمجدد باحتيادا فيل ايدلان ونسدائخة الاحتزال فنامل طف تبغير فك أدل الظاهران القبنيلين من جلة القشيلات المؤلفة وهوان تشه كيفية منتزعة من جمع تضامت اجزاعه وعليد فليان المدالزاى افاحل أنحانى بأنين الخبتين وامثالها عي الم منى النى لا يكن قوم ازيم ايجا دا ارجدا بكان ساده الى الرجدا ذيسير المنى الدالسدة ادخل كل موجددة المرافقد والمنق بعالا بجاديد نديكا وتلاصقت حيم النات شيئاً وأحلاً باخرى مثلها كقول تكامكل الذي بن حَمَّلُوا التَّوْلَةَ ثُعُ لَمُ يَحْمِلُوهَا مَثَلُلُ اليمار الاية فأنه تشبيه حال اليهود في جهلهم عامعه عن التوزية بحال كعمار في جله عابعل مؤلسفاس الي ان نها المال إياد الرود إجد سابل دم طرالام من على وله بلا تمنوية ليني ليم والتولناه بيلوالسبة الرجوع وفي الحديث اشترى البنكاوي المكهة والغرط تمنها غنيل حال المنافقين مل معدة والشدة بأيكابة من طفتت ناره بعدايقاده في جامة فشوده بالباغ خدتها فقال لدعيدانسلام لأتقرب وفيباشريرو ظلة اوعبال مراخذ تدالها أفليلة مظلة مع رعنا صبي ويرق خاطف وخوف والصواعق ويكن جعلها يقال فر وميدُرليس فيها غنويولافينااي استثناده كل وَلا الْمَوْتُكُمَّا الخاعلم مذاذ نزاح في استعال لشي في كلهم المسروكام الوس في الإجد من قبيل الفنيل المفرد وهوان تاخن اشياء فرادي فتشبها بإمثالها كقوله تعالى ومايستوى الكفاع البيعة والمعدد محالحال اليابب افالخوث في المنيشيمن التول والبوت في ا (فادينا فالخلام بذه إسنة منونه كاستلة افرى دى الن الجود بل وكرالطُلْمَاتُ وَلَا النَّوْرُوكَ الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُوقِ لَا فَكُورُولُولَ فَرَالِقَيْسِ وَكَا نِقَافِهَ الْطَالِينِ اللَّهُ وَلَا الْحُرُورُوقِ لَا فَكُولُوا الْفِيلِيِّ وَلَا فَالْفِيلِيِّ وَلَا فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ لِلللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا مغايراها تتدام وفمقال فلنرجح المهيبن كمؤل تؤاخ في بنده استعلت فتح القام الي وياليول البري الماليات والي الماليات والي الماليات المالية الم التركي وودا ومدر فتدة بب امحابنا الحاين ببال اين والخصص معدم مرضيس بثن لاذات ويب وليديكن الحانها بالمهبات ومثائن على وبودا ومدميا فهذا بكفير مخط النزر كالمترا والمانه المواج والماجو في اصالا دمنة المثالث و الدوم وودكاناه بالمتي والمناه والمير والمستعد والسروندن لم يجوز لسل تسدرة الدهائ بقدود البسد بريساس كالمست ووالبردمندا بني فان المريح وتسق تعديمة له بين مقلط اجدوه بولي وتبديل الناق كماييق المتيان المنيتين بدلتفيص ما ماشيدسنك ولهي أمكن الوقيل النقوامي أفكن الويترس من مذبب المقتران الغدة ليست يتيقين فاتنس المشاوة والنابش يشرونه باس العنات السلبية قال الدام المتعرب المتران الغدة ليست يتيقين فاتنس المشاوة والنابش يشرونه بالن العراق المسلبية قال الدام المتعرب المتران العدة ليست يتيقين فاتنس المتعرب المتران العراق المتران ا وللتراقده اصفات طيتيها ديين العذافات كالسوادواليداض بدخات يتبيتر بزيها كالعلما الغددة لان إسلم منز فينيتر بزيمها اضافة مخصده فالعدم وكذالقدة اصفة طبيته لهاتسى بالقددوذ لكسبهم ضافة مخصرمت بن القدة والمقدون فسالقدوة المبداعة كالحاجة تتها ومن فريا بغرادمها فلانما ننشة فيلمتيق فمهدة في منظر التكن إمن العراد وعدواتكن من ابقادها المكن انشفراؤيجا ويسيباتى الداكس مال بقائد تعدوالذاب يقالياتكن من الايجاد يشزوا المكن النفراد وعدواتكن من المعادمة وعدواتكن المعادمة وعدواتكن من المعادمة وعدواتكن من المعادمة وعدواتكن المعادمة وعدواتكن من المعادمة وعدواتكن المعادمة وعدواتكن من المعادمة وعدواتكن المعادمة وعدواتك كل وَوَرَّمُو لِمُنْوا كُونِا مُعْلِى بِوالرض كارْلُ فِتْصِدة ولِيْسِدوالمراواتكن بن الايما والانبار ما تحت سكل وَروان لم يشاء الخهذا مس ما قباق ال شارك لان الم يولينيف الديون الديم الامل من المنظم وهم من الايما وعلاه ويقون شارالايكا واوالا ورام صنف الديما والا ورام من الديما والا ورام في الديما والديما والديما والودام في الديما والديما و معلله وويقم معل بقائد تتكنوا فحالته المينتز والخفرة والخفرة والمؤرك قالى ماملات قالى بأنقامه في بتأ قرالي مؤودة الصاؤمكان لازم لرمال بتنائر ومن قال الصلا الحاجت ومده وم الامكان قال باشتنا وميا اذاه مدوت بيشنذه الم

له قرزى الاول الإدم النبرى الال الاقوع في حرة ودمشة وفي الشاتى استبب لمصيل المراده في الشالث كون في البرائس النسار البرائع الغناد لبرمة الاضراط الخاص على قول المالا الخاس كالمواده في الشالث كون في البرائع المنسل وفي الرابع الغناد المالية المنسوع في المنابع المرابع المر

المندابرق وخيشدة فتم ودكتيوشبهدسه الم سكاه قوار بالرمدفاك في الرحلى الفيث ونون

العاعقة فبامتبارا لاول شبارمدبه بالاعتبار ماخاني الوحيد واعبد أنكي رحمه الطرمسك قواله وندالخاى ندالسالونين ا دن كل كن يتنب أوامى التابذه أنجفه يدل المكن امحاب العبيب قدمصدت بمعنى ماليتغى ذوال معمر الصات والاردانولم يذمب ببالملغد وكرم ففرتنبيسك ان المنافقين قديصلست مي يي مافيتكور وال قابم وبعضها بالخاغراضلنت لصبرافوشاك الاذبيبا ووماشية فيرهك ولهالحال الزالم ببالعتم داغي وميري ولباللاساع والالعمار ومرسيتهم غول والخالة مغوائ ناي لتبسين ببالاخف كالمؤدلا مدفرق الا اى الموننين والكفاد المجابرين والنافتين وكر فالمهما كالادصاف المق بيأامتأ ذلبطهاعن لبغن بونى لاولى ولا الذين ليمنون في الشاينة بوامليهما نذدتم وفحالتك لنتزيا وون الدفيمعث الاريماى مايرجع البابوالم في الدنبا والآفرة وجو فى الادال ولنكسطى بدى من ويم واولنكس بم المغون دفى الثايرة فم المسكلة توبيما لي تينطيم مغاب غلم وفي الشالنة في تلوم مرض في ولدمذا البيما كالويمذ لولن بتدافي تشبيمس الانتظام ١١٩ ك ورالالنات الزويدونقال أمدالاق النعشائ فاوالاتيان بامدباق مقاطينن فأ مزاللسلامان اديكلق لنزالذى بولام لتغير الاسلوب تغلن الكام كان شارة الى النكت إلما والناميان إلاي مل وخطاب الماي ويل فينشغا لمبدبلان ملتزكان اشامة الحافكتناكئ والانع من البنوالتنفيدا صول البنزاد والنشأ لان الالطفى فراق البلانسافادة بعم اليستغيث مواجعمل ولم كيصول المالي لم المراشارة الى ان النكنة مامتها بنياس الكل من يسع ذا الحكا والنام ومبنونا تعلب المرائ الزاترك الكات توليز في كن يون دخالياسية النس ١٤٥٨ ولا بما الح

لالة للكنتوم ذا آبل على يبيده في شاك والرنيسير

٣٩

والمختنف البالى + باين يشِبُه فَى ألاول ذوات المنا فقاين بالمستوقدين والعام الهم الايمان بكستيعاً دالنارة ماانتفعوا بهمرحقن آلدماء وسلامة الاموال والاولاد وغيرذلك بأضاعة النادما حل المستوقدين وزوال ذلك عنهم والقرب بأخلاكهم وافشاء حالهم وابقاءهم في كخسار الله تم والعذل بالسريد باطفاء نارهدوالنهماب بنورهدوق التآني انفسيهم باعوب الصيب وايتاغ والعالط بالكفه والخلاع بصيري ظلمات ورعد وبرق من حيث أنه وأن كأن نافعا في نفسه لكنه لما وحد في هذه الصورة عاد نفعه خرا ونفا وبعد المعن كايات المؤمنين وما يطرقون به من سواهم والكفرة المخبعل الصابع واللذان مزالصة اعت من الموت من حيث إنه الإيرد من قدرالله تخاشيا والا يخلص مايرين بموز الصاروتي أرهم لشكة الاهروجة للمعواياتون وكلارون كانهم وكماصاد فوامن البرق خققة انتهزوها وصدهم خوفان يغطف ابصارهم فخطوا خطيسارة ثواذ النفق وفإر لمعانه بقوامتقيدان الحررال لهمو وقيل شبه الأيان والقران وسائزما اوتى الانسان من المعاون القرفي سبب كيوة الابدية بالصيب للذي بالمعارض وكالرتكت عامزالي المطلة واعترضت دونهامزالا فتراضات المشكلة بالظلمات ومافيهامن الوعد والوحيا بالرهد ومافيهامن الايات الماهرة بالبرق وتضامهم عايسمعون من الرعيد عالم من مولط لرعد فعناف صواعقه فيسلاذنه عنهامع انه لاخلاص لؤم من وهومي قوله تعاوالله عيط بالكفرين والمتزازم لمايله ومون وسي دكونه اورف يطنو البي المايهي وشيه في مطرح صوء البرق كلما اضاء لهم وتعارهم وتوقفهم في الامريدان تعرض لهموشبها اوتعن لهم مسلهة بنوقفهم اذ ااظلم اليهم وبنسه بقوله تعلى ولوشاءالله لذهب بسمعهم وابصاره على أنه تعاجس لهمالسمة والابصار ليتوشكواج الىالهن والفلام تعلنهم عرفوها الى تعظوظ العاجلة ويسكوها عن الفوائل الأجلة ولوشاء لأند تجعله المُلْقَالة التي يعبيلونها فانعطى مايشاء قدى لَيَاتُهُمُ النَّاسُ اعْبُلُ وَارْتُكُوكُ لِما عَكْد فق المكلفان وذكي حواصهم ومصارف امورهم اقبل عليهم والخطاب على سبيل الأكتفاك فرا للسامع وتنشيطا له واله وأله أبارم المادة وتغنيالشا علوجارا كلفة العاق بالذة الماطبة وياحرف وضع لنلاء البعيد وقد ينادكك القريبة ويلاز اله منزلة البعيد المالغظمته كقول الداعى يارب وياالله وهواقرب البيومن حبل لوربيل ولغفلت مؤفره

دل المان في نواقة باست موتكنيف في كفتة وشقة فله بن ما متنقابل خالك المنت وتنافي بالكفته البرائك المسلة من المين وتنافي بالمنت المراكات المدين المنت وتنافي والمنت وتنافي المنت وتنافي المنت وتنافي المنت وتنافي والمنت وتنافي والمنت وتنافي والمنت وال

🚉 🅰 قراد والاحتناد الخ يني اذا فوعته القرب القالمن فذالك المنتاكيدا لموذن بان افغا ب الذي يتلويعيني برجدا فليتم ميثان وايدن ل سيد في تكسيسار مام 🕰 قررنساب فعل الخوجولانم الاضار وليس الرا والاجبار بان المتنكم بناوي الانسان عنوي ادنشاء ولغاقال اريني تقنيه وبغلا لماض كروت وتاويت اولى لانداد خلب في الانشاء ولكون لانشاء الدائسة والمين انداي كان فالك المول كدموت مقدداته امنى بدول المناوى ونصلت وقيل في الجواب حذا من قد والمين المراح المنظر كامجل شرخة واخت تغريط في التعريف الخال المضيخ فغراون العجام وقين في اصلهامن الغائدة ما في الافرى مع ريادة الايستنزك في المان واعده منسط جناراً الأولى المستنزل المعام المعرب الم ولناديترت المناوى في قول والمي بالمطاوخ يبدى بال تعربي بالن تعربي بالذار قد وب ابن بالكسه الميان مها التصدد والقبال عليدو وبب ابن ما حب الحيات أس أن مقدة فاصل با يماا ومل با ايماا ومل بالمحاف عنده والمرب والراوجين في تنافيا الم إشعارا باراتتصود ونياحت في فالن ى منذيم انم نكرة في بازد وذعالعام منة لها والانعش غائل بالناى معمرات مذف صد يسلتها فليس بانده نشال جمر بيتيطار متعديه بخعل سكسك قول دلواينا الخود ون ادعادالتمليق فغوال ند ما كسنتمل منسا فذاها والامنافة وتاسمت في خربا الانبال المنت في واد واصواح ي البهاسكم انتاس ماخف ك قول باومين التاكيدوي تكرادالذكي والانيفاح بسمالا بهام 🔻 🕶 🌱 كرامتياد نفذا البيدويًا كيدمنا و برف النبيد و المروث الرف المروا الإليام المراد اللي اكترين أكن وام المح منطساها اخاشتر لفيدان مكلف فكر مدا كلت ولدوا كلت الزميت كخاى اور وسامل طراق الامرامسوم القرامذي المراق الإمست فا زيستد كي المرام الما متراقيم كلي زخالقا الم يكون جاريا كالتصف القلم وإما التتريخ في المفروات سوار كان له واحدام لاوالناس ان الثال وأعلاقب اللام اوللاقتنآ مباكم بعوله وزيادة الحث عليه وهومع المنادي جلة مفيدة لانه نائب متناب فعل وإي النوم اذائعة وأحبراتحادي لازميث ومدلاترة ليعفل فراده سطابين فيتنال كبي مناح الجوراقرب واقوى تم استدف كالريام علاستناه إجعل وصلة الى نناء المعرف باللام فأن ادخال يأعلية متعل دلتعن والجمع بين خوفي التعريف فأنتم فاسانقاض بالاستناديةوا الموقيل ولم العالاستناديؤوا المحاحيم بدلهالى ان محة الاستثنار بوقوفة علطموم الينسأ فيلزم الدور كمثلين واعطيحكم المنادى وأجرى عليه المقصة بالناء وصفاموضا له والتزم وبعه اشعارا بأنه واجيب مان المعلم العرم تبهت الأقواع الاستشيار في كلامهم ووقوص المقصود والحمت بينيكاها ماليتنبيه تاكيلا وتعويضا عما يستجبعه اع من للفعا الميه وأمّا كثر الناسط يدل على دي والعرم وعلى ألم بدخلاد ورا منس الملك وليفى الناس الم قد فريل اموك لشافيته ان يادين فحطاب للشافية ومؤابها الناكمنا هن والطريقة فالقرآن الستقلالة باوته مرالتاكيد وكل ماياكة فالله له عباده من حيث انها امور لىس خطابالى بهديم داغايم بتعجم بدليل آخرين لعن وقياس او عظام وخفا انتفطوالها ويقبلوا بقلوهم وليها واكثره وعنها غافلون حقيق يان ينادى له بالأكلاللا بلغ أبياحا قال العضده المحامه مكابرة واذاانتخ خطاب ليبى والجنول مع وجديم تقصورتم فالمعدوم اجدد وقالت انمنا بليط بوما مهمن والجثوع واسماءها المحلاة باللام للعق حيث لاعهب وتيال عليه متحة الاستشناء منها والتوكيل بأيفيد بعدي ولوقم عين الرسول ملح الشرعيد وشفح فالمباليم ومن بعدتم فم يحن حرصاللم وقانوا ان المحق الدانعوم علم بالعنودة من الدين الحدي قرل إ العبرة كقولة نعالى فسعب الملككة كالمهد أجمعون واستدلال لصعابة بعومها شائعاذا تعافالناس العنسعادجات اثكاده ممكابمة حق لوكان الخطاب للمعدومين خاصته المعوللوجودين وقت النزول لفظ أومن سيوج معني لما تواترمن ديبه عليه السلام ازمقت خطأبه وا ما إذا كان للوجودين والمعدومين على لمرتق التخليسيد فلا وشله لمعيح شانح وبنبالبينهاافنا وه المعنعف دحمه الشدواشا واليريتول واحكامه شامل للقبيلتين ثابت الى مرام الساعة الاماخصية البرليل فمأروي وعلقة والحسنان لما لوا تراكح والبدومهب كيثرمن الشاخية فمن ادج كلام المصنف لي ماذبهب ليرالعضعفال في فرح امزيريدان الناس ليم من سيوم دعم كل هي نزل فيد يَايِّهُا التَّاسُ فَكُلُّ وياليها الذين امنواف فان صَعْر رفعه فَالْمِيَّةُ مِن عَصِيطِ الْكِفِلِ وقسنا ننزول هلفظا في فراتجا ترمن ونيدنما تقرد من الن خطا للينك فبترأ ولا المرهم بالعبادة فأن الما موريه هوالمستراء باين بكرة العبادة والزيادة فها والمواظبة عليها فالمطلق ا مَا يَسِبت فِي بِعِدا لوجِ دين بيليل **آخرا ق**يل وأجب اسْمَ مُعَسِيعه بالوبودين مبلهما ماخالييغمان فملكبه تعالى بكلامه لبياده إذ لخاقائم من الكفارهوالشروع فيهايس الانتيان عليب تقديمه من المعرفة والاقرار بالصائع فأن من لوازم وجوب غانه والتكم القرآني باذات وفعلسية لعاه إلاقاليذي قريضا لاشاعرة الشئ وجوب مالايتم الابه وكماات الحدث لأيمنع وجوبالصاوة فالكفرلا يمنع وجوبالجيادة بليجب واكلب برلانه فيقتوالالم يمن فيما لحالقرآن كن الخطاب لا يجازا ولايكفي لمبدونسال ويمكن الدبوجه الآية تبتندير تواوا والمامرر رفعهوالاستغال بهإعقيبه ومن المؤمنان انديادهم وتباتهم عليها واغاقال يهم تنبيها على بالموجيا الرسل مسلوات عليهم ونواميم من اكترالدين في تبليغًا الامترافيا وبدؤار مَل مَرْافِلا يَسْاحَ الْ الْجَرْزِ اصلام الْحَص **سُلُكُ** تُولسفُلا وِجب يُفْسِعه اللمادة هوالتربية النبى خَلَقُكُمُ صفة جرب عليه للتعظيم والتعليل ويحتل التعييد والتوضيكن بالكغارفان المديكة ليسواههم كافرين ولوسكم ولكس فاختصاص مدو خصرالخطاب بالمشركين واديب بالرب اعم زالر الحقيق والإلهة التي يسمونها البابا والخلق اليجاد الشنزيل لانيفني اختصاص المنفظ والالزم التجيس كمبنا ديكة فقطعء لمطلحة لمرقاك المامودجا لخاشارة الحالث البدد اليمومهم الكام الشرعة تقرير واستواع وإصله التقرير بقال خاق النعل واقتراها وسواها بالمقيام والنائن مسن بالبرادة مطلقا فبوشائل لايجادا سلباد الزادة والثباسة لتمولى رجل لافرايده وليس يوضوها لاملها فقطاحتي يزم من تنا ولراغره أيجي بين إنحقيقة متجليك متناول كلما يتقام الانسان بالنات إوالزمان منصوب عطوف الانمار المنطوف خلقكم الهازولا وخوط مواتك منها استتفالاتي بازم استعال المفترك في والجلاة اخرجت عزج القررعندهم مالاعترافهم به كأقال وكبن سألته ومحن خلقه فكية ولن الله وكايز سألهم معاينه وليكلغب دغعهما لا ومرارع فعنديتي مطلك تولدغا لعلوب الإ جواب لما يعَال *احلا ليمع توميا ل*خطاب لى الغرق الثلاث ولا الخالكافياً مَنُ خَاوًالتَمَاوِتِ وَالْاَرْضَ لَيَعَوُلْنَا للهُ اولَعَانهم العلميه بادني نظروقي مَنْقِيلَ إَلَى قَامِلوصول ليَانِي فقلان التباء دمن البيارة الخال كوادح الفابرة والالج مرسها لكوتون اعمابين لافيدم بجحيول كماصل لاالكفا والتندل الهباوجنم نهب والمؤسين ليس ايقل مل البياوة بل المذياد إوليا تنبا وليس ولك مداصلافاه أشكل والمعلوب والكغا والمواوة على أنم امرعابها بقيس تراكعها فالدائع المرابع الكفارة الموادة على المجاوة على المجاوة على الكفارة العالم السالة العالم المرابع المعالمة الموادة الموادة المعالمة الموادة الموادة المعالمة الموادة بعبادة كلها فنودبب إوج بهااتشب للصل تبعالانا لغزل الناءلاصالة بجسب العبر لاتنا في التبعيت في الوجب على الناب العب الينيا استقلالا بدلاس افرواكين بينها أكدنى ايجاب الفسي قولدد كما النامحدث الخهزاشارة الى ماغسل في الاصول في يحليف التقاربا لغريبط وعدصه ليسيع صغياجل الن يحصول مالشرط النشرعي شهولا تنكليف فالتعكيف بالعسلوة حال كورث في كالنائزي فالتكليف بالتقليق الميان الكورث في كالمنافذ بالتكليف بالتقليف بالعسلوة حال كورث في كالنافذ بالتكليف بالتقليف بالتقلي تابثاني الكيف لنابرو ونرغا ما زمهب اليسطرع مرفندومن مواجم تتلقون الخطيف والماضلغوا في استى عي الاداء والاحتفاء كابونديه للمرتجين والشافيترا وفي الاقتفاد فقل كارته والإسكام والميتاء كالمودود والاحتفاء كالمودود والمستاء كالمودود والمستاد كالمودود ك بايدل مبهافهم بيذبون بترك فتقا والغرافض كمابينين بتركب الايمال بازعيف وايلهم تمالمين بالمشروع من العقوات والمعاطات بالاتفاق بينيادييج واما اذبهب البرالليام الشائق وهرالثه تما أي النافطة المقاوي وجوب الاوادليس معنا والسيم الديهم اواثبا سنم فى ما 🕻 التخود د : تركيب فضائها ابعدًا لاسلة خمرُ في الخلاف مير و ولي الآخرة برك على العبلوة كما يعذبون بترك ا مشكاد بإد طام توليده قالوا أم تك من المعلوة كالتوف و اد المتحدود و المتحد المعلوة كالتوف و المتحدد و المتحدد و المتحدد و المتحدد و المتحد و المتحدد و إهامهام مندوب وتركبه امندوب لايكون سببالدخو فالنالا والانجو والنافول الباالالعام بوالزكوة لان الكيمة والاكوة المنافرميت في الدينة عنيس مبسب سعوم في النارالاكينها ويربو الغريم بذكر ادار والعوار الدار والمحاور المناطوت من علامات الكوسيس كن العلدة والاصام بليكان فيناعظ مات الكنايين الخوض والتكذيب وأتفعيل ويلب في محله ومعكب علمت بماؤكران في وللعنف وكالن المحدث الإنسام ماس فتاحل والمعمل كله وَلرق ان الوجيد الخ لان ترتيب أنح لان ترتيب أيمكم في الصعب ليتعليب عسك دم مبلها لم معتان الم محطاب الدورب المطشك مين جي تيسيل وكرة لدائدى على ويؤلوهوت بديوم ساد ونص بالكفار فال رسم يمثل منام يزالخات اامع ا

ال قراسكم يحتون اعلم ان وجع مس لتوقع مجوب وجوائترى اد كمروه وجوائع خفاق والتوق على الوجيق تلد كون من الخاطب وقد كون من غيرة كمان هبد به مواد والاستعال وقد ورد لل في الزآن الاطاع ايق المواد وجائد الخاطبين وجعله مالاس قاعل عهد وابتا وطربرا جين الانا المعلى والمنافزي المعلى فيد لعاطبا ومجوائع من المعلى المعلى المعلى فيد لعاطبا ومجوائع المناز المعلى الم

إبالمسكلين بالولعله غيره لاقتطه دجاد صر فالتحقولا والعرابا القندة على ليروا تشروخل لهم العقول الهادية والراح المذا فكل بم فعل بغيره ذلك فان يرج مستحصول لمقتم فالمرادس بغناته تسل منل مالو خعله وليكان موجباللرجاوا وليشبر لملد للتوى منهم بعدا بثنآرع اسباب ودواعيه بالرجى دوجالشهان طنا كلوا مدمنها مخربين لنبل وتركرس الرجحا وللغعل فيكول ستعادة تبعية بينمس لينك ولدكما كالبالوجراب لمايتزكيعن يعجبلها ليصلى واخلاتم فليشهور لالعلل مالاعراض والن النطا لنفط فان نسرت العلة والعرض بما يتوقعت علية وفلل الغاكسا انتنع ذلك في حقدتم وان نسرت بالحكمة والثمرة المرتبة على ال ألاشبية في وقرعيا فاخافته عللة بمصارح العبا وعندنا مع اسلا يجب عليلاملح ودف بتقريط وارد برصيب الوستشكل بلدمنان لتفسيرهم يدني أيات كثيرة ولتصرع الخاة واستشهاركا عليه يكام نعصلوا كعرب في الكشاعة لعل جادت الما لم إلى الترك والكريم المراجم ا فخااهع جهيب الحاصر فجيت وعده المحتزم والده وج يعغ ماقيل من اخابست كى فاخالاتكون بسعة كى حقيقة والمنفس و الما و الآية تدل لو د الله وجدالد لاز ان المقام يشتف مر المثرلان من لم يون المشركيين يعبده وينشقض انعنم يومدانيت إن من لم يومدانش كان مشركا وفاا جمّاع للشركسين العبادة ويقتض بعلم باستحقاقه للسبادة لان الامرالوج ب والتطيفا يخلق كيعن إوجبط لغسدالسهادة فذكره تنه في بناالسقام رعم الذي تتلم لخ بيبل على نفعل المرّية والخلق كج دبن قبلتم ميين مداة تعناه لمغاً دنبابوانتغرنى مسنعدوا لاستعدلال باضاله اماقولنا ال التعاميقيق ذكك لان فوله تعماا يهاا لناس عام هنا الكؤمنين الكافيك للتم وامره تع اعبدعا متتاول ليم جيعا تنهمن لم يعرف الشرونهم من لم وحداد تشرومنهم كالهيلم سخقاق العبادة الشرفكة تبرسحا وتعمان الموجب للعبادة بوالترية وذكرضلتكم دخلق منجبكم الوبالحطالم عفهان ذكردانع لماينتهم من العبادة والدكود بالتتلف منتامسنة يا خاله يخمر مك ولروان العبد ويتن بعباد تدعليه أوابا المربكن الث يؤانز فالملتج الشرتع كالكلم عبيدا وملوكا لشرتع والمؤك كاستحق وجرة عليدفان اعضاؤنا ملوكة الشرواضالنا محوقة وفليرك لكشح تستق بعرفدالاجرة والثواب الثواب المصل للعنول لتروانشروا والمراض فل ولخره فانجلوا الواور وعليراك صلتمية

ؠڹٳٳۅڶۅڝڶؾۮؾؙڰؠۣڶػۜٳٵٚ**ڠٛ**ؾؖۼۘڔؙٞؽؙٷڷڋڂ؞ۧؠٵ۫ؿ۫ؠؖڗؿؠۧڠڴڒڵٳ۫ڷڵػٲۼؾؠٵڵڷڷؙٲؖ۫ڹؖؠڽڶڵۅڶۅؠٲۻڣ المية لَعُلَكُةُ وَتُقُونَ فَ حَالَ فَ اَصْلِهُ فَاعِمُ الْمُلِهِ قَالَ عَبِي الْهِ الْمُلْكُةُ وَلَا الله المُ والغلام المستوجبين بجوالالله تفائبه بهعلى ان ألتقوى منتهى درجات السالكين وهوالتبرأ من كل في سوى الله المالي الله تعالى وان العابد ينبغي ان لايغة ربصاً د ته ويكون ذاخوف ورجاءكما قال الله تعالى يَنْ عُونَ كَمُهُمْ خُوفًا وَطَهُمُ عَالَيْهُ عُونَ لَاحُمَّتُكُ وَهَنَا فَوْنَ عَنَ ابِكُلامِن مفعول خلقَكُمُ المعطور عليه على مصنانه خلقكم ومن قبلكم في عنورة من يتى منه التهقوى لترجح اهرة باجتماع اسبابه وكثرة الدواعاليه وغلبا لمخاطبين فكالنائبين فى اللفظ والمنتخ على دادته عربيا وقبل تعليل للخافا وخلقه كتعقوالماقال وماخكفت النجري والدش الاليفيك ووهوضعفاذ لموثبت فاللغة مثله والآ سلعلى الطريق للمعرفة الأدنتك والعلم يويط للنيته واستقفاقه للمادة النظرفي منعه والاستلال بافعاله والثالويد لايستق بصادة عليه ثوابا فانهالما وجبت عليه شكرالماعن وعليه مزالن السابقة فهوكاجيرا خن الاجرقبال المل الذي جعل لكوالكر من فراشا صفة فانية ادميح منصواوم فواصيتا خبز وفلا تجملوا وجعل تن الافعال إعامة بمي على ثلثة اوجه بعض ما يوطفق فلا يتعل كقوله شعر فقال مَبْلِت عَلْوه بن معمل من الكُولْمُ أَيْدُ والرَّب ومُبْتِ اوجن فيتملُّ الى مَفْعولُ أَحَل كقول متعالى عَمل الثلكانة الكؤنة بعيني مباري فيتعين المصفع إبريقول تقاجعك تكام الأرض فراشا والتصديري والفعل تارة وا بالقول والعقلا خري ومعن جتكما فراشآ انخعل بصنعانيها بارزاع الماجح مأفطيع بالطاط تبها ومترها متوط بنالصلابة واللطافة تحصاتهماة لانقعال اوينامواعلها كالفراش المستعط وذاك لايستاك كويهامسط لانكرية شكلهام عظوته بأواتساع جرها لاتابللا فتراش عليها كالجبل والشكاء يناؤس فبهمضروبة عليكم والسماءاسم جنس يقع طراياوا جس والمتعن كالبدين أيطاله هدو قيل جمع سيراءة والسناء مصدر معها المسف بيتاكان اوقبلة أوضاء ومنة بق في الته التهم كانوااذا تزوجوا فله المنظمة المتعلقة ال وَٱننزُلَ مِنَ السَّهُ وَمَا لَمُ فَانْحُرُجُ بِهُ مِن الشَّهُ رَبِّ وَنُمَّ قَالُكُونُ عِطف على جعل وخرَّوج الشماريق ورة الله ومشيئة ولكن جعل آلماء الممزوج بالتراب سببافي اخراجها ومادة لها كالنطفة للحيوان بان وتقييد هبادة برماءاسترادالتقيت كالمالين وليتون كاعيفة العنازع ودجاداس التقت ينيدمعس النقيت ابلغ دجرونا لدة الثق

تعليه الشرطة ترادالغاء في خبره وآنوه المين فيرو آن الانشاء لذي ن خبراني الكرواجيب بآن الغارة ويدي الي الموصولة بالماضى كوزته النافري نتخا الموسن والوسنات في مح يام عاباً ويدالي الكرواجية ويدي المعلود المعل

لى قل ولكن لد في انشاء باالي يريديان الكلة في عن اوشياء على المزتيب والتدريج والحاصل ان في التدريج سلب حال وايكار حال وفيرس الربائيس في ايجادية وفيرتال العام ارتمالي وخلتها وفعة من عيرفيه والوسائط محتصل من المحاودي باسناد بالدل القادد المذخل وفي النقل والما بتلا المنافعة المؤلفة المؤل

ابحري عادته بافاضة صورها وكيفياتها على لمادة المتنجة منها اوابدت فالماء قوة فأعلة فف الارص ولقاقابلة يتولذهن اجتماعهما انواع الثمار وهوقادرعلى ان يوجد الاشياء كلها بلالسيباني موادكما ابكا نفوس لاستبا والموادوكك لهف انشاءهامن جامن حال الى حال ضائع وكبايج لأفه الاولاليجاد عيرًا وُسِكُونَا الى عِظْم قدرته ليس ذلك في عادها دفعة ومن الأولى للابتلاء سواءا ديب بالسماء الساب فأت بأعيلا لوسماءا والفلك فأت المطريبين أمن السماء الماسعاب ومنهلى الارض على مأدلت عليه الظواهر وتناسباب ساوية تتير الإجزاء الرطبة مناعات الارض اليجواله وأمق نتعقل سعابا ماطراومن الثانية للتبعيض بتاليل قوله تعالى فأخرجنا به ثمرات واكتنا فألمنكرين له اعض ماءورة كانه قال وانزلنا من اسه بعضول فاخرجنا به بعض الشيل تأكيون بعض فكم وهكالم الواقع اذله ينزاه والسامال كالالاخرج بالمطركل لثارواد جل كالمرزوق ثارا أوللتاثين ويزيقا مفعول بع المزيق كقولك انفقت منالد واهمالفأوا نأشاغ الشرأت والموضع موضع الكاثرة لانه أداد بأبجاعة النهم القة فولك ادككت فمرة بستأنه ويؤثي وقرأة من الشرة على التوحيد اولان الجموع يتعاق يبعضها موقع بعضركقول تكاكوتركوامن جُنُتُ وَقُولَ تُكُنُّ فُرُوم اولا الماكان بعلاة باللامر وبتعن حدالقلة و كم صفة رته قاان اديب به المرزوق مفعوله أن أديب به المصل كانه قال رزقا ايا كم فكل تَجْعَا وَاللهِ انكام المتعلق بأعب واعلانه نتى معطوف عليه أوتفي منصوب بأضالان جواب لهلو بلحل علمان نصب تجاوانصب فاطلع في قوله تتخالكول أبكعُ الأسُبَابُ اسْبَابُ اسْتَمَاوْتِ فَأَطَلِعَ الْحَاقَ لَهَا بَالْأَشْيَاء السَّمَّا الاشتراكها في إنهاغ يرموجية والمعنيان تشقوا لاتجها والهان الورا أوبالذي بحل أن استأنفت بهع انهنهى وضخبراعلى تأويل مقول فيه لاتجعلوا والفاء للسبب يتاة ادخلت عليه لتضمز للميتداء معنى الشهط والمعنف وكالمين والتعمالي المتعمالي المينان المثالة المتعالية والتناها المثالة المناوي قال جرير شعراك كالجعالون الى زلااء وماتيه وليزي حسب نديل ومن بني ودادانفرونا مدها الرجل خالفته خص بالعنالف لماثل فالنات كمأخض لكسادى للمماثل فالقر وسمية مايصه المشركون من دون الله انداد أرسم أرغموا إنها تسياويه في ذاته وصفاته ولا انها عَنَالفه في افعاله مديروا فرارا والمدارك والماسير الماري المعادة المعادة المراد المدارات المدا

النرات بل بعنها ثم من ترتب بعد غير مخزمة بدوالحزع بعن الدزاق لاكله بمكرس رزق بيس من الانخار كالمحريوخت 🗗 وَلِلْسَبِينِ الحِيصِعِ الدَّمِن بِيانِيهِ جَيُ لِمِيالِق الرَزِق بِيعِت المؤلِّ وقدم كما قدم خرق لكسائلغت من الددايم الغا والمرادات من المال معين و بوالف دريم وقد انفقهاان حندعاكثر من ذلك الااندالنق سنرالفا فاختكون من جعيت يبطى بإ وللااتنز بعنبم في المثال و فعن يتغير ك ولدوار اساع الزجواب وسوال تعتريمه ان جمع السلامة للقلة والمقام نيتتض الكثرة غرله يقل الثاما والوعندس يجعل للكترة وماصل كجاب از س كود من هذ بينيدكترة أكوس عن الكثرة اوشلما لا رجم قرا شابلة للثرات وذرمن افرا داكثر فوجدتها اعتبارية كمانأتك ادركت اثرة بستاء وقدتيل علبهاا مدرسهاا لنالقول بالكثرة أبي فرة بستلذا كأفهرس الاصافة الاستغراقية لامن المصالف وفااصافة غائن فيدواليتزافارجع مخرو بمنس تشمل فالأكثيرا فيغيد مالايغيده الترامت لاحاطنة بحل مبنس بكفات لتمرات فالنا امادم القلة دون العشرة فلايتناول مالوتها بغيرالقرينة و منها مزير مركون لفظ اجناس والواع جمع كثرة ولا 6 كل به ظ بدس المالتجاء الى ال تعريف ابطل همينته ختا ف يلخو وّلدونخ بده الخ وحرالتا تجدارنيس المرادبها لخرة واحدة كن غيرضهة فهى واقعة على جاعة الثارة فض مك توايتعا عالج اى يتعا قب ديتنادب ليكون مع القلة للكثرة وجيع الكثرة للقلة وبتبااذالم يكنلفظالاجعا واحداوا بالزاكان ليجعان الجومط فلابق امدياموقع الأخرسكرا الامبارا الاعفاق ولا لإنبا مملاة الجاسطارة لماكترمسة الاصول والعريبة من الكلمنة واللام الالم ككن للعبد وخلت طى الجورع ابطلت جمعيتها سنة تناولت القلة والكثرة الواحدين يقرفرق ماخطك قورس ت اعبدوا رادالتعلق المعنواي مرتمط بمرتب طبير في المنافي المنافي مسلون عليرد ومرتزنترعى الامرالعباوة ادتوله جمل علزدكم العبادة الربوبية يعلوم النانيه والصفة المادجلات خيره تعودت عليهانبى عن الامشراك برنكا مذكيل فرا وجبيشيكم عها دة را كم فالجلط مشرفدا وافردوا بالعبادة اذكاربهم سواه ماجعك قرارا وننط منعوب لخ ذكرواا شينعسب لعنبارج بعدالفا وبشرطي للسبيتا لانباطا شبك للسطعت وان جارفي لعظعت فحل ولايعطعت جملة فجرة

عى الانشائية والشرطان في كون ما تبليا امرأا ونهيا اوته با اونعيا اوته با اوته الوحن الهرق العنادر في المستبط المستبط

ا قداد المستدين المتناسة الى البنال استفارة تمثيلية وليست عمية اصطلاحية اذليس فيها استفارة احد العندين الأخرى اعد التشاجيين لعساحبد كن المتصود منها المثيم والاستبراد بهم الترقيم منزلة من ليتنافي المارا لما منام المنتشئية المن من المنتفر المنتفرة والتوقيخ في المنتفرة المنتف

إلخ دليس بثابسنا لمالتكليت انامناط العفرنقط فحض فإلاينيد التغنيبير شيغ محجا بالنظر لمفهرم الخالفة لايؤدب اند لاملح فمن النثركب عندعدم العلم بالن الانداد لاتاثله وبوبا لحل تبيد انجابل بالكمن من العفراحة الراعن الصب والجنون فتامل موخف بتغير 🚅 قرار والتوزيخ اك الانكار بسن ما كان ينبى ان يكون لولاً ينبغة الزكون خاستتيل، 🚅 قوله د المعاهم الووا دخل المطرب في بطعم لاريشك كما في توارتسو دمن لمُطِعمه فلومي قوله فان المرِّدُ الأم الزالامس الألثرة بالكراهجو فمح عمالك ايكتسب وبستفاد ينط لكل تطع صدر تحن شي مبوكرة نيقال مرة العلم أمن يشن كل رزق من ما كل دمشرب وطبس موقعت 🕰 قولدرتب عليها الخ إشارة الى ان اختيار الغارسة لنظم لترت مابعد بإسط ما فصل قبلها ترتب الدلول والنتيمة بخلات قولها عبدالات ولإتشركوا بدحيث عطعن بالوا ولعدم ذكرالصغات الاخعت و 🚅 قوارم بادل وقع لتويم الن يراد من الآية سعناهسا التخفيذ دون ظاهرها فأمذ غيرضيح بان النفظ مستهل في معناه الجينية الاامة يغيمهمة تلك الخواص بطراق الرمز والامشارة وللأ كالمسين فيه ولم يقل مبين له لان المسوق لدالتوحيد والانتباماً عن اتخافرالا نداد وتشيير الجسم بالارض لا منسفل تعين لننس بالساء لابناعلوية مفيعنة الآثارا فأضة الساءعى الارم وفظل بالمادللطاخة ولغؤذه في كل شي واحيائه ارمض الهدن بعدما كانت بإمدة والفنتأئل بالمزات لترتباعي ازد واستالبكما والننس والعكل يجفس والم ولدبال ارتديطان لهقل عظ قرة لننس بها تددك الغائبات وتدتطلق على النفس كن جيث ا نهاتقبل العلوم والادراكات من جناب القدس والإدبهذا التعذالاول وومرشبهه بالمادكورمسبباللحيوة الردما نية كما: إن المادسبي للحيوة الجمانية وفي قول بواسطة سنتمال العقل المصفالث في والملك ولرقان عل آية الورايات ارة الى مديث ا بن سودٌ دم وقد طبيالسام انزل القرآن تل سبت احرت هل آية منها كمروبطن وهل مدملنع ارادبنلم الآية ظبرين معناه الجحط دبيلنها بالمخئ من معنا با وبكون مرابين الشرويرا وتكل مدعنعاى موضع الملاع تسطلع الاول لعلوم العرية والتو أيبا ومعرفة إسباب النزول والناسخ دالنسوخ وعيردنك

الأنهم لمأتركوا عبادته الى عبادتها وسموها الهاتشا بثت حالهم والان يعتقدانها ذوات واجبة بألذات قادرة عان تل فع عهم بأس الله وقضيهم والمدردالله بهدرين خديفتهم بهموشتع عليهم بأن جعاوالله انلاحالمن هتنعان يكون لهندوله زاقال موحلا كاهلية زيدبن عرفين نفيل الباواحلاامالف رت ؛ أدبن إذا تقسمت الاموره تركتُ اللات والعزي بَعَيعاً ، كذبالي يفعل الرجل المصاره في أنت ثمرًا تعكمون مالموا لفهار فلاتجعاوا ومفعول تعلمون مطروح اي وحالكم الكم مل هل لعلموا النظرواصابة الراى فلوتاملتم إدنى تأمل ضطرعقلكم الحاشأت موجب المكنات متفرد يوجو بالملا متعال ومشابهة المناوقات اومنوى وهوانها لإجافله ولانقل يظمنل وأيفط له كقوله تعالى هكارين عُرُكُالْوَكُونُ وَالْمَارِينُ ذَلِكُونُ فَي وَقَلْهُ فَالْفَضَّةُ وَمَنْهُ النَّوْتِيمُ وَالْمَالِمُ وَصَوَال فأن العالموا عاهل المتكن والعلم سواء في التكليف وإعليمان مضمون الريتين هوالامريمياة الله تعالى والنىء والاشاك به والاشارة الى وهوالعلج والمقتضي وبيانة أنه يتبالام بالعبادة على صفة الربوية اشعارابا بهاالعيلة لوجوعم ثميان ويونينية بانه خالقهم وكالتاف فالمورا يحتاجون اليه في معاشهم من المقلِّهُ وَالْمُظِلِّهِ وَالمَطَاعُو الملابس فَانَالتَّمْوَ اعْتُطْ الْمُطْعُومُ وَالْمُلْبُوسِ والرنبق اعتمرت المأكول والمشروب ثملاكانت هنه احرالايق بعلها احس غارة شراهدة على وحلانيته يتشجلها النقعت الانتعاك به ولعله معانه ويعالى ادادين الإية الاخترة معمما أركم لية الظاهروسي وفالكاه الاشارة الرتفصيل خاوالانسان وعاافأض عليه مزالعاني والمتفات في طريقة القيثيل خثالهان بالارض والنفس بإلساء والعقل بالماء ومالفاض عليه من الفصائل يعملية والنظرية المحصلة بوساطة استغمال العُقُلُ العواس واندواج العَوي النفسانية والمَكَ سَنَةٌ بَالْهُمَ إِنَّا لَمُ مَرَافِعاج القوى اسكورة الفاعلية والانضية المنفعلة بقيراتة الفاعة المفتار فالتحريل أية ظرروبطنا واكل مطلعاً وَإِن كُنْ تُعَفِّي رَبِي وَمُا تُرْلَيَا عِلْيَ مِن الْحَالِمُ وَرُوِّ لَمَا قَرْدُومِ لَا نَبِيَّةُ وَبِانِ الطِريقِ المُحِيل الى العلم واذكرعقيبة ماهوا بيخة على ببوة عمل عنك الله علمه وسلمة وهوالقران المعج وفساحته الثنى بلأت فَصَّلْحَة كل منطيق وافيامًا أم خطول بمعادقة المنطباء العربالعربالعرباع كالرتهو

مطلحان قراغها لوقال نخاج والحاصل ان الغرظ برالكام والبعل المختص به العلماد ما يكتاع المهائة والعدغاية ما ينتها ليرم الطاح العلق العلق المرس المحد المنطق والحاصل العدائة المهائة المهائة المائة المهائة المها

مل قدم نزانان التكابل فاقرية بنا وعدى ان فياالت عين التنسيت الدال على للك مترطران كون في الافال التعدية تبل التنسيت خال كوفت الباب وقدياتي في الاذم مؤسول المتدينة بنا وعدى ان فياالت عيزاتك عين الافال التعدية تبل التنسيك قول بخالجا المائة المناوع المتدين المناوع المتدين المناوع المتدين المناوع المتدين المناوع المتدين المناوع المتدين المناوع المناوع

افراطهم في المَضْ أَدَةُ والمَضَّأَنَةُ وَتَهَاكُم عَلِلْلَهَا لَقَوْ الْمُعَالِّقَةُ وَعَنِي مَا يَتَعَفِّ بُهُ أَعَالُو وَيَسْقِرانِهِ معند الله كمايد بتنية وأماقال مماتر لنالان نزوكه فتافغها بعسبالوقائم على ماترى عليه اهل الشعروا تغملا المائده مكاك الله عنه وقال الذين كفروالؤلائون عليه والغيان بغلة واحتيا وكازالواجه في علم المناسبة الرِّيُّهُ أَزَّاحَةُ للشبهة والزَّامَ اللحة وإضاف العبل لي نفسه تَنْوَيَّا بِذَكْرُةُ وتنبَّهُ اللّ وقرى عبادنايري ممكاصف الله عليه وأممته والسيوع الطائقة متراقيك المترجة التياقلها ثلث يأت وهوأت جعلت واوها اصلية منقولة من سورالى ينة لانها عيطة بطائفة من لقران مفرزة عجوزة على حيالها اوتحتوية على نواع من لعلم إحتواء سورالمدينة علما فيها اوتمن السوة التهى الرتبة قال ولرتهط فرالله قَيِّ سورِ يعم في لحي ليس غوابها مطارو لان السور كالمنازل والمراتب يتقى فيها الفارى ولم المواتب الطول والقصروالفضاح الشرفي ثواب لقراءة وانتجعلت مبدله من لهمزة ضي لسورة القهى البقية والقطعة مزاف والكمة فتقطيع القرأن سوراا فرادالانواع وتلاحو الاشكال وتجاويه لنظم وتنشيط القارع وتسهيل الحفظ والترغيب فيه فأنه إذ اختمسورة فلسخلك منه كألسا فراذ اعلمانية قطعمميلا اوطوئ بريا والعافظ متحن قبا عقدانه إخاب القران حطاتا ماوفا زبطائفة عندة مستقلة بنفسها فعظفرك عناه والمهج بهالى عَيْرِهِ أَمَنُ الْفُوانِيُ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ فَالْمِيرِ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّ للتبعيض وللتبيين وزائلة عنكا الانخفش الخابسورة مأثلة للقرأن في البلائعة وحس النظمراف العبابا ومتخ للابتناءاى بسوية كائنة من هوعل حالهن كونه بشرالتي الميقرأ الكته يتعلم العلواة صِلة فَأْتُوا أَوال مُمَّارِ للعب والرَّوُّ الْمُ لمَا تُؤَلِّل وجه لائه المطابق بَقُولُهُ فَأَتُّو السُّورَة مُرَالًى مِثْلَه وبسائر ايات الغيري ولان العلام فهاول فالمازل عليه فعه إن لايفك عنه ليستال التركي النظاف الدينة النظاف الدينة الج ألغ فاريان الوامد والمات به ولون الناع جلدة لمراتخ فالتَّول ومن والمالم ليات بغوما العا اهُلَّا أَخُرِّمِتُكُ ۚ وَلَانَا لَهُ مَجُونِ فَنَفْسَهُ لا بَالنَسْبُهُ اللَّهِ لَقُولِهِ تَعَالَىٰ قُلْ لَيْن اهْلَا أَخُرِّمِتُكُ ۚ وَلَانَا لَهُ مَجُونِ فَنَفْسَهُ لا بَالنَسْبُهُ اللّهِ لَقُولِهِ تَعَالَىٰ قُلْ لَيْن الما الموافرة في في الفران المائون بوثله ولان ردة الى عبد نايعه وكان صافرة من الميك وصفته يَا ولايلائمُهُ قُولُهُ تَعَالَى وَادْعُواشُهُ مَا أَءُ كُوْرِنُ كُونِ اللَّهِ فَانِهِ الْمُرْبَانِ يستعينوا بكل من ينصى هم 

بح منه فجزم عن كلهاوك متكف مك قرارتو يباالوائ مظيالنا الامناذة بحون تتنظيما فمضات اوالمضات اليداولغيره كماضل نى المعانى والاضتعباخ لمغيرس اللام المقدد في عبد ثالا الإصل عبداننا والاختساص بالشرلانكون الإبانتيا وحكرتكنس عثك ولدالمترجمه الواى السعاة بالمخضوص مسورة الفائخة وتثوك نسورة الطلاق وبالخرج الأيات المتعبددة من سورة وإصفاد مودمتغرقته وتلدنغض بزالتعربيه بآية الكرمى واجيب بالزمجرد اصافة لم يعسل إلى مدلتهمية ومومكابرة لان اكثرالسودي تبيل الإصافات كسوركا آل عمرا للاولاد وروت تسمية آية الكرى فألاقا واشترت على الانسنة فالقول بالمركيعيل الى مكتبهمية لاوجراسه امخق اندع يرود دروداسا لان تلقيبها باحشافة الكنة بتلاعيل نباليست سميدة لان اللها للث؟ يأت يوفعن بتغير ١٩٥٥ وَلَرُ وَالْرَمِوا وَلِهِ المخاراد بالربط القوم والقبيلة لاما دولك السطرة والحوافجكيميتين وليل بالبطة فالنجية والقد بالقات فالمهلة وكيس فالهجية المشأرقا علمان لرجلين من بني اسد والسورة المادتفاع والرتيعن لجله بوالشابدفيه وقراميس عزابها بطارسالهة فيمتن منيعي مدياان الغزاب لايبلغ كمسطة يطاميطة النائسسلب تدبيسدت بعايم كمهجوح والنبهاان الغزاب يعسعشاليها وهن لايطانطيوي عن إنظرهل کل العکد برین بوکزایة عن الا دکفاع والعس مکیف 🕰 وَالْرُق السورالخ يصنان عتبارالرتبة نبها الماعتها والغادى مثلاقي كسنازل لديزت ينبا بالقرأة فالرتبة حسية او بليل لتوافئ ععلية الهالمن فهوسعنوية أؤكاعتبا رباليها فلهامراتب فىالعول والقع النجعلت جميية اوني المشرث والنواب الدجعلت عقلية معماشيه على قرل فراد الإذكرسة وجوه ثلاثة بالقياس الى العرآن نفس اوبهابا حشبادمجرع معالى مودة بالغياس الىمعانى مودآ افري و پی انبال کانت معانیبایخالغهٔ حسن افرادکل نوع نی سوره تی فاينها باعتباد وللخطة معانى سورة بععبها سع بععل ومحدثهم إلمعآ المتلائمة في سلك واحد دثالثها باعتبار نظمها وم يرتناس للجيات أ د ثلثة بالغياس الى الغيروم وتمنشيط الغارى ١٥ والاشكال بمع شكل وبواننفرد كادب لنلم انعلاقة والتشامرة كالعض عب بعضا منددالر غيب وزالاسهل حظر رغب فيروط بتغير كملك قوله اوطو يريديدا البريد في الأصل معرب برويديم ومونى الاصل لبغل النسكان يحذب ذفر للسلاتة ويربط في بسكتا وبوالموضوع النست يسكنه الغيوري المرجول تمسمي بالرسول كتي ركبرخ الحلق على مسافة التي بين بكين وي فرمخان وليمل دلبيركم كلك ولداى بسورة الوتغير عط تقديما دماع احنيرال انطنا عِلِي النَّفَادِيرِ الشُّلْمَةِ أَمَا عَلِي الأخير بن منظم داما عَلِيتُهِيمِ فَلَا مُرْمِيدٍ [

بهال التيار التلك التي حتى الموالة المناسبة لمقام التي بين المنافع التي المناسبة المناسبة التيار المناسبة المناص المناصة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناصة المناسبة المناصة المناسبة المناصة المناصة المناصة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناصة المناصة المناسبة المناصة المناصة

لى قراروانة المهائة الإدى قراصاده على صل بشابدة بعراد بعيرة قراروالهام الإد برنسرقوارتع وزعنا من كل امة شهيدى، ما دالهام ك مقتدى با قوار واضاله وتخصيصر با ما الصفاة كاوى في عن الشرق المسلطان في المون المنام بعضابتني ملك قوارة كاصفة كما في قليها كام والمناق المنظم المناق المنظم المناق المنظم المناق المنظم المناق المنظمة كما في المنظمة كما المنظمة المنظم

باقامة انجة فبكيت يجسم وفائدة من دون التربيان انتميتلهم انتضيث سوے الاستشهاد به تع داحاشیر کمک وّر والیع الجیر ان الميخ الاول على ماذكره يذل على الن الجادستين بشهد الأكم يك وَلِهِ مِنْ الْمُ أَهُ مِيانِ تَعْوِلُهُ مِن صَرْحُ مُكُومِيّاتِ لِمَا ذَكُرُهُ اولا مُنْ لِمَ ى بادعوا وتدلغ في الجحاب ان وَلَرَثُ كُمُ يَهِمُ مَسِيلَ بِيانِ بِنِ وون التدعيمة بروما وكربل بيان قوار فيرالتده ، مطاعف ورُسنتم اى لانغولواان الشريطهدان ما ذعيه حمد كما يتولدا احاجزعن افامة لبيئة فاء اذا بَعْرِيقول الشرشابدي وهي قود، والذي يشبه اكإ والغرق بين بنبأالوجروبين ماقبلهان وون فمل الاول تسخ يم وغذالثاني بسط تدام كماني البيت دس زائدة وبيل تبعيضية لآ ولهم جلس بين يديه وخلفه على سين في لا مزقرت و من بين يديه ويخلف لتبعيعن لالثكل يقع تى معن جهتين وا فألم يحتل لتعبيد بسينالي كماجعله على تقديرا لتعلق بادعوا لأن السروء وكميارها حرون فلاست لاخراجهم عن الحاصري خااذا جعل من دون الشركر فامستعرِّ دامًا اذاجىل بعث بين يدى الشروجبران لا بعيج بسن الحام راذا اليي ع أدفوا من كيفتر كم من يدى الشرد لا تعمل له مرا و المن ورزيك افرها فاداتهامن كماتها يتملق يصعنالزجاجة بغاية الصغارو انها تربك القذى تدامها واكال انباقدام القذى والمقترفي أام الزجاحة باعتبارما فيبالا ذاق متلق بمحاصم شننيذ بعين كسأ الحك الاقل مع صوت إرها مشيه في قول فاية التبكيت المبكية انتفري والللبة يامجة وتتبكم الاستهزاءي ملك توادتيل ودن التدائح بذاالاميمشةك بيمالتلن بادعادها شهدار والحاصل ذكسا الزامكر بشهداءاكن الى شهدادكم المعردفين بالذب فنكم كاليشهد المرايع لبلوخ امرالا عجازات مدلا يكف والفس تكله وردري كام لبغرائج فان كلت كم يؤكم فحاسبت اوعاد بجاء من كلام البشرال يرتيأج وهشم ذيه والمنشك بن فيل التعود الذي للكرے فدحدق وكذبت المرادس المماهر يم الترق في الزام الجية فالسنة ال ارتبتم فاتواب ظيرويرد إيبكم وليطبرنكم أكم اصبتم فياخعل على بالكم وحبيث كذفان صدقت مقا فى الدمنفرات فالخبرواما ولاتخافوا وليل المم كالواستكرين الدمن كالهامة ككن تزل انكاريم منزلة الشك لامة لامستنداج فلذاصدر كليرينيك ٧ خف بتغیر که قرار دالصدق ایخ ای العدد آداد، نع صفیمتنگم بوالاضبادالسطابق كالاعلام على مام يخليد والمرا وبالميطا والمعلمات للجيئة في الواقع وتركه تطبوره وكيل مع اعتقا والخبرا ي لعدت ليخفئ كبطالقة ابواقع واعتقادالمخرار مطابق لماعتقادا ناسشيا عن دلالة للتينية ا دعن امارة فلنهة تحيل و ماذكره المقم مني كلأن مطابقة الواقع معتبرة ل مغبوم الصدق بلا تزاع كثثرة الأدار يكليا تلاكذب الشرطمنا فقين علم إواعترمعهاتئ آخروم برمطابقة الأقلم بإ دما صل ما قالرالواغب الن العدريّ و الكذب مهلها في القول

ويعينه والشهل عجمع شهير بمعضا كاخراوالقائم بالشهادة إوالناصرا والإمام وكأناؤي الانتا معضوالنواذي ويأبهم فمحضو الاموزاذ التركيب العص وأماً بالله المساوية وبالتصور ومنه مل المعول ف سبيل الله شهيل الانمحضروا كان يرجوه اوالملكيكة حضروه ومعف دون أدني مركان والشاع ومنه تدويط لكتب لانه ادناء البعض ط لبعض دونك هذاى خن ومن ادنى مكانصن في أسْتَعُ إِرالمرتب فقيل زيددون عرجاى فالشف ومنه الشئ الدرن ثعراتسع فيه فاستعل في كي تجاوز يوت الحصام تخطام الحاخوة الالله تكالا يعن المؤمنون لكافرين ولكي من دو المغمنين ي الإيتا وزواو لا أنه المؤمنين الىولاية الكافين وقال مية شعريانفس مالك دون اللومن واق ماي اذاعًا وزير وقاية الله فلا يقيل غيريا ومنت متعلقة بادعوا والمتن وادعوالمعارضته من صفركما ورجوتم مونته منالسكم وجنكم الهنكا غيرالله فانه لايق أن يأتى مثله الاالله اوادعوا من دون لله شهرياً عَيْشُهُ يُونِ لِكُم بأن ما استمريه مثله ولانستشهل ابالله فأنه من وَلِيُكُنَّ المِهُوْتُ الْعَاجِرُعِنا قَامِتُ الْحَجِهُ الْوَبِشُهِ ﴿ إِلَى الْكَ يَرَا مُعَالِمُ مُوهِم مندونالله اولياءا فالهة وزعكم أنها تنهدكم يومالقلة اوالدأين يشهك والمم بين يدى ليله عيل نعكون قول الاعشف تربافي القنى من دونها وهي دونه مليم نوكم وفي المرهم والنست طَهُ وَالْبَالْجِادُ في معاصبة القرأن غايثة التبكيت والتهكم هم وقيل من دون اللهاى دون أولياً كَاهُ يَعْفُ ضعاء العرب ووجُوْعاً أَكْشَأُهم ليشهد والكمان مَا التيتمية مثله فأن العاقل لايرضي لْنَفْسُهُ أَنْ يُشهر بصحةٍ مأ التخوفساده ويان اختلاله أَن كُنْ تُعُصِر قِلْ أَن اللهُ مِن كُلْمُ الْبُشْرُوجُواْبِهِ عِن وَفَي دُلْ عليهُ ما قبله والصُّل قالاخبار المطابق وقيل مع اعتقاد المخبرانه كن لك عن دلا لِيَةَ إِذْ آمِيارٌ قَالاً نَه تعالى كذب المنافقين في قولهم اينك لرسول الله لما الم يعتقد والمطابقته ورد بصرف التكذبب الى قولهم فشهب لانالشهادة اخبارعما عله وهيمواكانواعالمين به فَإِن لَهُ يَفْعَكُوا وَلَنْ تَفْعَكُوا فَأَتَّقُوا التّأر الِّي وَفُودُ النَّاسُ وَالْحِيجُ أَرْقَهُ لَمُّ اللَّهُ مَنَّ المُّعَمَّ التَّعُرفون به امرَرَّسُولُ الله عليه الصَّاوة والسلام وَعَاجاء به ومارز لهم إنحق والباطل رنب عليه ماهر وكالفذلكة له وهو انكماذ الجتهد تمنى معما رضته وعجزتم جيعا عزالانتان ايساويه اؤتراليني وظهرانة مجزواكتصديق بهواجب فامنؤابه وانقواالعن ابالمعتان

المراحة المنظم المنطقة المنظم المنطقة القول المنطقة الم

ک و زخبراله ای کان النا برای بیتال نان لم تال ابسورة می شفر بالا تیان المقید ولم یقل بل و کرفان لم تغفوا بالیم به الا بیان و یزه ملا یجازی ایکاز اختصار الد وقیل فان فرالمهول کان المنا با با دان لم یزگرکان ایجاز حذت و ایجاز الاختصار این من ایجاز المخدن و لاحتراز من انگرار پیخس مسل و از تقریم انتخاع من عذا الم است تبدید و دکرون الشخاص المنا و این المنا با الا بان الرائن و المنا و این و التبویل این و التبویل این من ایکاز المخدن و لاحتراز من انگرار پیخس مسل و از تقریم استاد مقام النار و فریقری با او عید و اختران منا و این و التبویل المنا و المنا و

الذب فعنزعن الانتيانُ الكَيْفَ بِأَلْفِقِيلَ الذي يعيم الإنتيان به وغيرة ايجازاونُول لازم الجزَامَ مَا لَتَهُ على سبيل الكناية تقرير اللمكذعنة وتهويلا اشان الفناكة وتصريحا بالرعيام الإعار وصليدالشرطية باب الذى للشك والحال يقتض اذاالذى للوجوت فأث القائل سجاته لوكين شأكأ في عجزهم ولذلك نفى انتانه ومعانضابان الشرط والجزاء تهكتابهم اوخطا بأمعه على حسب ظنهم فان الجزقب للبتام لي يمن مجققاعندهم وتفعلوا جزم بلولانها واجبة الاعال مخصة بالمضارع متصلة بالمعكول ولانها لماصل مأضياصارك كالجزءمنه وحرفالشرط كالناخل فللجموع فكانه قال فإن تركيتم الفعل ولذلك شاغ اجتاعها ولن كلافى ففل استقبل عيرانه ابلغ وهوحن مقتضي تكنّن سيبويه والخليل فى احدى الروايتين عنه وفي الرواية الاخرى اصله لاان وعنيل لفراء لافأب لتالفها نونا والوقود بالفتح ممأ توق به الناروبالضم للميل وقل شاء المصل بالفقر وقال سيبويه سمعامن يقول وقدت الناروقود عالياوالآسم بالنهم ولعلكة مصل سعبة كماقيل فلان فترقومه وزين بليا وقدق بهوالظاهران المراد بهالاسم والي بهالمصدر فيظمون فأمضافهي وقودها احتراقة لناس واليجيارة وهي جعرجسر المبالة جعجل وهوظيل غلام نقاس والمراد بهاالاصاء الق غتوها وقرنوا بهاانف هدوع بالهاطمة الى شفاعتها والانتفاع بها وإستريفاع للضارم كانته مُولِكُ للمام فيله تعالكم وما يَعْمُرُ وَنَ مِن وُون اللوحصب جها لمرابع المروالي المروالي المروالي المروالي المرابع المانزون الكانزوة اوالقيض ماكانواليو فكواليالم فقسرهم وقيل الزهد فيالفظه التى كالوايكانونها وينارون بهما وعلى هذا الموز لتخصين عالدهنا النوع من لعناب بالكَفْالْ وَبعه وقيل عيارة الكبريت وهو فخصيص بغيروليل وابطال القصود اذ الغرضتهويل شانها وتفاقه لهم ابحيث يتقل بالايتقدبه غايرها والكبريت تتقل يهاكل ناردا فضعفتا فأت معرهذا عرابن عباس فلعله عني به ان الاحجار كلها لتلك المتارك حجارة الكبريت لسأترال تدان ولما كانت الأية مل نية نزلت بعد مأنزل بمكية قوله تعالى في سورة القريم نيار وقودها الناس الحياة ومععوّ اَ مَعَ تَعِيفِ النَّارِ وَوَقِعِ الْجِيلَةِ صلة فَانَّهَا يُعِبِ ان يكون قصَّة معلومة أُعِلَّ تَلْكُفِي أَن O مُوَّاتُ لَهُمُ جعله عُدُّة لَعَنَا بَهُ مَوْقَرِي أَعْتِد ت من العتاد مجعف العن والجُلة استيناف وحال باضارة بوللنار المنافظ المارمدادة الماري إلى المارية الماري المراهدة والمراهدة والمرامدة والمرعدة والمراجة المارية المارية

اى ولان حرب الشرط كالداحل على المجور عسبارع المخاعجا والا نبين مغتنئا كالعذالامتقبال والبيخ تمنا عام 🕰 وّلهُمّا مباءالم الشهورهندالخا الغرق بين فعول دفنول بالفتح وهم فالثالىمصندوالاول أمم فاليعل بدوكل التقوعن سيبوبك من العرب من جل لهنتوح معدودا ولمعتموم ساعلى عكس أسبركم وقرارعاليا بشيئ نعيحا يقربذه اللغة اعل ائتصح «خعن الميث في لمط مذن معنات الم يخكير معنات الامثارة الى عدم تعييز بجرُ تقديره في المعبتداءاي زود تود باالناس او في الخبر كما بيين لتقر ونيمسامحة كانهة اتقست النارولاية احرقت بللاحتراق الره والخص مثل قوله والمراد بهاالاصنام الخ ولسل ومبرتعذبهم ال المعلى لم ين كسن كل ما يتعلق به مبلد ارتعلد ا فالم يسنعه ما ليع وكذا تهده السباجدا حسب البقاع الحامشروترى المكان الذي قرئ فيهاكية الكرب لالعربيشيطان وكذا القييع ليتي واركعني بالالتم لودانما اردناان نهلك قرية امرنامترنيها فلستوا فيباقئ عليبا الغول قدمزنا ماتدميرا فالمك الغرية للفسق نيها وكذفك والمجعلة عاليهامها غلبا الآية ولذلك يعذب اليت بكاره باعليرولما كال تم ا غالشركر ريم من قال في موضع آخروا جنتبوالرجس اللي دثان ا وافاصادر مسابعة تعلق اخوال الشرك بدوالايلرم ان يكون كالم بخسا ديس كذنك فبتعلق المعال الشرك وعذبت كمايعذب كافرقخ زا باالسلاكمة واسبيون ناننم وان عبدتم الستركون همضيج مافعا عن ترتب الآفار لانتج منعوم عن الشرك ولم يرمنوا به وكذا السيت اذاكان مانساعن البكاءتي الحياة ولم يرض بدلا يعذب ببكاوا بالجا ثبت المانع فيرندا وقد بظهد فبايالوة طرابة المقام لاتمت بهاد يقهادها لامجاد غيرسعذية واتأ بوسبب تعذيبم وقول لقم عذبوا عاجوه نشاءالواستارة الى تعذيبم الجماني وولاا وبنعيفن إاشاما الى الردماني نقنق لهم بين لوسط العذاب البيعذا بمريزوقون بوسيلتها بفليعر وقارحصل بسببها التعذب المعبد علق والألأ والغلبة التى كانواالوني معن لنسخ بافراد الموصول عاية لتظرالآية باعتبارادا وةافرا والذمب وغ بعنها بعيبغة التثنية تتأول من الدبالفنديم ملك والتصيص لا والمعيص يستفا تن الام ني وّله اعدت انسكا فرين وتمن الكا فوين لان رّقيب فجكم على الاصعن ليشعر بعليت قراروجه لا الكوشنيل لذين ويترو *الزك*رة ايعها يعذبون بذلك العذاب اذ إمكفار وقودالنا دكالحطب لمومنوالنج أ

له يا تهاد كوي فاتدذيج برا با حامها وكبر كما قال تعونتكى بباجبابهم وشتان بينها به فعن بتزيطك قد وقيل في مختده الدخصيص بغير وليل في عليه المنظم المنظم والمنطقة المنظم الم

ع والغوقا وستعنقان به اى تايين مبتدرة من الهم مسلبسة بالعيب ولفظا لنهم عمواف بدع صائحة حيث وكرباس ليروصون ماع العامة المادل الخ قد استغيد التحديري فولما قوا التحريض بن قولم و التعري التعري متعلق بقولم التحريض و مؤمستفاد من ايراد كلمة المشك على مستضيم والوعيد بن قود فانقوا وكون السورة القعرمورة من تتكير إلو مزاقل اليعساق المليرة الي لايام، ن الوب كان في موزد اللغة والاطلاع شط توانين، مغعدامة في اطاية وكانوا في مجدة إبطال امره فكامنا وحتى بذي امنوس الاموالي وارتكيوا خروب الهالك المحرج كان في موزد اللغة والاطارع شط توانين المعتامة في اطاية وكانوا في مجدة إبطال المره فكامنا وحتى بذي المنوس المواني وتلكيب للاتيان بايقدر في قول والمعارضة اتخيب اعزادح كافيا نفغان الميرش نبيا التغربي وموقول فال لتغلوا ولن تغيلوا ولن تغيلوا الموكانهم الاتيان بش سورة من العراك لا تألي المعارضة التحديد والمكانم الاتيان بالقدر في قول والمعلمة التوابع المعارضة الإراد العراك العاش المعارضة المعادمة المعارضة التوابع المعارضة ا بييد وبين كالمهم ليس تغا وتاسعتنا والمبواد والمتعن للعاوية والمتسان يكون يجرانه نبام كال وتكت كمن يلكي قوار والثانى الو تكريست العن وثلاث ماتيسنين وزاوت من الإمهال الترعلي وكما التحاري وكالتكم والاسناد بنصوصانى بذاالزيان كحكومة الكافرين شغرية الاسلام فع بذالحوص بشديد لمركة والعرب اكثريم تدبمسنطي قرشيان لايكى الماتيان ببشل بذاءع آن فعيدت استرسحان وتع في قول لا يكون بشتر ولوكال بعنهم بعض فلمبيؤومن ، صدق من الشرعد مثا ولما اورد طبيدان لا يزم من عدم لهلم بشئ عدم في الواقع وهد يقريرا الميموط عينوه الخ وايعرار عليه السلام زائكان بهاعنديم فيا يتعس بالنبوة فقدكان علم كال في وفريعق يقبش والمسونة بالعواقب ظولا سوفية الاحتطارين المهام النهما جزون في السادخة لما جودس تعليم على السامطة ويلخ في المسامطة ويلخ في المهامية المالية بين مسك وّلدول الم يسرا لمراد باليلام بان القطع بل ايتها ويركنهم ووائمة اعدت الكافرت المهام المؤرد والم مرمني ين والمراع المراج المرس بيها المرس بين المراج المرس بين المرس بين المرس الموادي المرس والمربع المرس والمرس ولايعذب باشدالعتراب لان الطاري عل صاحب العادليس مثلر الق في وقودها وات جِعليته مصل والمفصل بينه المانية وفي الليتاني مآييل على النبوة منوج الأول أنى نزدم سكساء وتلبسها فيها لتلغظ مبيها نغيدته يتطفؤوادتهاط سنوى بابعده وخف بتغيرسك ولرمل كلة الانخفيفه الإيلط مافيهامن المتن والغريض عفي ألجي وبذل لوسع في أبع أرضية بالتغريع والته تربي وتعليق الوعيد على على الاثث تديكون مين المعزمات ومالى ملكها من الجول لتي لها عل من عواب وقد كمون بين فخر باكما يكون بين تقشين بان بعطف مجورع جم شعدة عايعارض قصرسورة من سُورِالقران تُعَالَمُ مُعَمَّمُ كَارَةً مُواشَّمَا رهم بِالفَصَاحَة وتَهَالكُمْ عَلَى لَضَادة الع مسوتية لمقصود عن مجوع جل اخري مسوقة لغرض آخر فيعتبرين كيز

التناسب بينعبشين دون احادجلها دمظيره فىالغروات لوالجهجها يتصد واللمعارضة والقؤاالى جلاء الوطن وبذل لمقيج والثاني انهاتتهم والاخرارعزالغيب على بأهوياء نى قوز تسرم والاول والآخروا لظاهروالها لمن فانبالعطف مجمع يسم فانهد لوعاد ضوره بشئ المتنع خفاؤه عادة سيماوالطاغنون فية اكتفامن النابين عنه فى كل عصر ف الافيرتين المنتقا بنتين علىجوع لصفتين الادبيين المتكاعثين اعتبرع لمعذالظ وحددكم عين سنآك تناسب دمغعسودا لمتقواين فإ الثالث انه عليه الصلوة والسلام لوشك في مرة لما دعاهم الحارضة بهذا المبالغة مخافظ نعانها من علمه القعبة على القبية فانزادع لتلائم لتملك ولرواليتم سفاعدت المنكا فرعنعتص بالغيان المخالعة مشمون إلانذا دوقواره فترخض عجته وقوله اعد للكفرين وكالحان النار مغلوقة معلاة لهوالان وكيولان أكنوا وعراوا بشرالذين الإنختص بالغيل الموانق ومضوية البشارة والجامع الصّلوني أنّ لَهُ وَجَنَّي عطف عَلَم البُّولة السابقة والمقصود عطّف حالَ من من بالقران ووصّف ثوابيط بينها النمالبهال ماللالم يقيكن المتقابلين ومتعنمنتان لوصفين استقابلين والخفر عن قرارا وعلى فاتقواه لوز قدضعت بلا عجمين ۣٵۣڸڡڹ كفريه وكيفية عقابه على ما جرب بته العامرة الألهية من ان يشفع الترغيب بالترهيب تنشيطاً الآول ان عنف الام بخاطب المام بحاليب آخرمن فيرتصر يحياسناد مأمنعهالخاة واجيب بالانسلمعدجهس ولك بمطلقا بل والمريكى يخت

الانساب مذبعي ونند بيطاعن فتراف ما يزدي التعطف الفعل نفسه حق يجبان يطلب ما يشاكل فن المائه في المسترا المراد المر

وان لم يكن في جله جزاء ابتداء ينكف الملك قرار ادعا لم كل صواكم اشارة الى ان الوجوب على الكفاية يستقط با قامة واحدوا كاللنائة

فالمرادكل دحد بقدر على البشارة كما قال عليه لسلام تسترالمشائين لت المسعاجد في بطلر بالمنود التام يوم لقيمة وغدالوم يؤذن بالتأ

الام لعظمة ونئ سيحين كابي جشريه كل من تعدد عليه واما كونم احقاء فالطهاء على يجيم ويختل تحضيضه لا ن من لبشره شن لبشيرالنذيجيس

بذلك لانه لا يبشر ك يحق لاسيا والامرار رب الارباب ويكف على أ

انخيرانسارانخ بلس؛ ن المتم ترك قيدين لا بدمن ذكر بها لا ول كون الخبر به فا فاع التجرلان الخيرالذاخ يوصف با حسادسود واحدث

الخاطب لسرودا ولم كلاف والبنشارة لاتكون المان صدف لمسروده يويحسس بإعلم تبل والثاني كون انخرصادة فالبنشارة بي كيلاهسة

لسادالذي ليس عندالخبرعلم بدواجيب بان قواد فارتيلها فوانسوا

إيعلم منداد لم بسبق علم بهوا ما الشرّاط الصدق فاور د عليدان يُظهِرُ شَرِّ المجمع من بالامبار السارة صدة أكد لك يحصل بهاكذ بانتاس وصابخ هولادوانها الرسول المصيالله عليه وسلم اوعالم صعصرا وكالمن يقل صالبساله بالمسهم المسهم المسالة بالمسهم المسلم ا ولم يخاطبه بالبشارة كما خاطب ككفرة تغني الشائه موايذانا بانهم احقاء بان يشرواه بهنوا با اعتام المجافزة المجافزة المجافزة المجافزة المجافزة المناهدة المن

ورى وبسر البيرة ولنهاك قال الفقهاء البشرارة هوالخبرالإول حقالوقال الرجل لعبيده من بشراني

بق ومول ي فهو حرفا خبروه فرادي عَتْقُ أَوْلَهُمْ وَلُوقال من اخبرني عتقواجه عالما قوله تعالى

فبشهم بعذاب الدوفظ التهكير آوغ طريقة قوله بتعية بينهم ضرب وجيع والصالحات جم صالحة وهي من الصغات الغالبة التي يتري تجري الإساء كالحسنة قال التطلية كيف الحاء وما تنفق صالحة

من ال المُعْظِينُ العَيْبُ تَاتَيْنَ أُوهِ مِن الأعمالُ ماسوعه الشرع وجبينه وتانينها على تاويل الخصيل

اوالخلة واللهم فيهاللبنس وعطف العمل على الإيمان مرتبا المحكم عليما أشعارا بان السبب استحقا

م بين المتحدة بينية الشرق والعدار الا المتصلة الن تتبين المذكور يكون اولى بالمنف الن المعنان الجامية النوي المتعادة الماسكة وعن سمارة وغيرته المبيعة اليون المتعادة الماسكة وعن سمارة وغيرته المبيعة التين وبحدة المبيعة التولي وبحداد عادال المبيعة وعين سمارة وغيرته المراح التين وبحدة المبيعة المنظمة المحتمد المعند والمعند والم

🗗 قوارسنصوب الوظى اختلات الخويين تقال لغراد وسيبوه بالماول وكال فخليل والكسائى ماع 🚅 قرار ومدار التركيب الخييت لاينك عند السترومية المجن وسنتاريج عن العيون والجوز لستريبتن وانجنين لارمستوبه خالبطن تويية الشحريان مطلل الغهارينط الستزنيد والامتكات اتعدال بعضها ببعض وقواللهالغة تعييل تشترا المتفاق تواركان عينى الخ والبيت من تعسيدة لزمين المائمي يدح بها برم بن ستاك بمرشا بدالاطان جندها المتجريد والجامض والغزب الدنوالكبيروا لقتلة الناقة اسط كغرستيالها لحنط سهل نقياد بالنواطيح يمتم تاهيح وم البويرالذي يتقطيه كيتش فأخليه للعن الآباد دسخ محرت دي النجلة اللولية المركفعة جدد نصهبالاصتياج إكثرة المرابع السيست منهم المهلك وموعى لكانباتسوس واوى تاقة مذلك يعمل للتمغش شيئامانى الدلويل تخزجها تامة بملحأة وكان الظمان يقول كان عين عرباستنية لكندا قى بحلية في كاريدى ان ماينعىب من النرين منعسب من عيدنيه ومن الخيالات مالميل ان المال ال بالبخل ملوال نسيا لماستالاحية فكان عيدنية تستقة ملك الخيالات مغف تبغير مسك قرلافزان الخيكون تهم فن مبنى فصن جي بسيت صرب وبوع بوالم إو بهينالكن الغالب جعرعلى فنول والجنية من لاسيارالان البارالة خرة الوان فلبنتها المصل ا عصد العلمية لانبا تعرب ذكر دبخت و توصعند بها اساه الاسرارة في مؤتلك كمينة وما نقارعن ابن عهاس انكره كسيد طيخ قال ما لم وجدنے شئى كا مسلم كسيل كارٹ و تنكيرجنات المتنوبي ويحمل ن يكن عكم اي جنات لايكتندو صغبا خعن بتغير هي قول دج مبا وتنكير إا لا حاصلا لا ليمتومنس تخت<sub>ا ع</sub>اشار الحاجز با بتغديها وهل السيارة علامح النون وسكون الها ببيدي الذكاره اعم توارع مختلف اديدبهناا لواعروانيس ا واقعديه المانواعجم إهنءالبشارة مجموع الامرين بين الوصفين فإن الإعان الذى هوعبارة عن القعقيق والتصدية أثثُّ تبيباع تعددانوا عدكماني تلسيررب بعالمين مامتر ومتحق والم والعل الصالح كالبناءعليه والغناء بالتر لإبناءعليه وليباك فلماذكرامفرين وفيه دليل على انها واللام الإيسخان اللام في وَلرتعوانُ لِبم لامُ يَحْعَاقَ والشّرَّتِهَا اللَّهِ عليهثي فهوجادعل عوائده حسان ونعتله في الماثا يزيوعده الذي ال خارجة عن مسى الإيمان اذ الاصل أن الشي كل يعطف على نفسة وما هود اخل فيه إن لهوم نفية يتكفذوقدم ميغ فودتم معنكم تتقز ل الألعبد لأبيخ لعبادته ثوابادكا بنزع المخافض وافضاء الفعل ليه اوعجور باضارة مثل الله لافعان والجينة المؤمن المحرى وهومصلا لاجرا فدالاجرة قبن مل قال الامام ودتموان ليم جنات الواضار ع في توج بدالملك موارني الحال يقتص معول ما يلكر في لحال جنه اذسارة ومنا والتركيف إليه وسي هاالشجرة المظلل لالتعاف اغصانه للسالغة كانه يستروكته فدل ملى ال الجنة مخلوق تيخس كي ولا من الجزالخ الشرط سترة وإحدة قالُّ وَكَانَ عَيْنَكِ فِي عَرِيْ مُقْتَلَةٍ ومن لنواضح تسقى جينة سُحُقًّا واي مخلاطوالا فم البست بدالاسترامت الايان دون بل عند ناوالآسّيان الما مّداليًّا اشتزاط استراد اللكان ويكن جوله كم شرالما لدنول كجنة بالتعذير إ افية من الأشجار المتكاثفة المظللة ثروار الثواب لمافيها من البُنان وقيل ميت بذلك الذلاسة ولفا ولف حسلت الوالآية تعل على ال الموت عمالتل فالدنياما اعدفها للبشرمن فباكن النعيم كماقال تتخافلا تعنكم نفش ماآ أخفى لهء فين فرق أعلن ومذبه بيحينيفةع حباطانس بالكغرمطلقالا طفاق قياروس تمغربالبا فقدم يؤثله بذمبها لثا فيعاز لمايكون محبطا الابالوت فلالغ لقح وجيتها وتنكيرهالان الجنان على مأذكره أبن عباس سبحجنة الفردوس وجنة علان وجنة النعيقودار تونيت ديركاز محل كالق على لقيدها اصله واخعة بتخير الخلل فبتنة أككوي ودارالسلام وعليون وفي كل واحلامنها مراتب ودرجات متفاوتة على حسب وَدَى تَحْتَ الشِّهَادُ إِنْ الشَّارَةِ إِلَى إِنْ المعنَّاتِ الْحَالِمَةُ الْمُعْتِيرِ إِنَّهَ كُمَّا تفاوت الاعمال والعمال واللاميتيل على سخقاقهم اياها لاجل مايترتب عليه من لايمان والعمل جنامه محذوت ( مي النجارتك الجنات اذ المراديب كار: كغلما للكَّلَّ اعتباد الاسخدام بحل الضميرشة جنائت بنيعة الانتجاد واضافت الصاكح لالذآتة فأنه لايكافي النعم السابقة فضلامن تفض ثوابا وجزاء فيمايستقبل بلجعل الاشجار الى الجنات بعوزة المقائم متال وعدمام الدين فيلج الشارع ومقتض وعافا وللآعا الإطلاق بل بشرطان يستم عليا وحقيض وهومؤمن لقوله تعالى وَدِكُا ثِنَى الْإِنْصُورِ لَعُسُورَةَ جَرِيسَاؤُ بْهَارِيسَ جَرِيا نَهَا تَحْتَ الْمُحَاكِمُا وَمَنْ يُرْتِيدُ مِنْكُوعَنْ دِينِمْ فَيَمُّتُ وَهُوكَا فِرَّ فَأُولَلِكَ حَبِطَتُ آعُالْهُمُ وقوله تعالىند معليه السلام لَون نى العرن عهامة عن ان يكوب الاشجارة اثرة على شواطيبا والاثم متحجا قرمدابن السبامك وبهنانى الزبدواين جرير والبيهيظ أتأوكت ليتخبطن عكك واشباء ذلك ولعله سبحانه لعيقيي ههنا استغناء بهيأ تجوي ون تخيتها الأنهاسوا ابعث وانشاطئ كانسامل وزنا دينعة والاخدودش متطيوا نى المارض والما تُرمؤيد لكون المنع تجرى من تحت اشجاريجي الى من تعت اشجارها كمّا تراها جارية تحت الاشجار النابتة على شواطها وعِنْ مُنْتُرُوق انهار الجنه تبعى كملق توارده المؤم الخ الإدبانجنس العبد الذبئ السسأ ويسكم فى غيراخ ودواللام في الانهالِجنس كما في قولك لفلان بستان فيه الماء الحارى أوللعه ب والمعهومي وقبل المجمل لاستغراق عي ان المبيع بخرى تحت الاشجادجين الضارالمذكورة في قوله تعالى فِيما أَنْهَا زُيِّنَ مَاءِ غَيْرِ إِسِّنَ الدِية والنَّهْرِ بِالفِيْجِ والسيون المجري الواسم ابنادائجنة فتكون اشجادناعلى ثواكئ الانبارعانبار إنخيت غلال الاشجارالليم انانسئلك لجزز ونعيمها بغيرسساب انتغني فوق الجدول دون البعر كالنيل والفرات والتركيب للسعة والمراديها مراؤهما على لإفيها راوالمجازا والمجادا مكك قدر غيبلا نبارالخ الآية مرج ووامتنال مي مدينة على يوصح انفسها واسناد الجرى اليهاهجا زكماني قوله تعالى وآخرجت الأرض أتقاكها كلمارين فؤاونها من مثرة فيتوقف على تقدم نزول آية القتال على بنده وتيل انباكمية يتح أ س تقتاالا بادرية زنت بعدا نيكون تريية الانهاريتون أي الريخ قاقا لواه آالن ي كفر في طفة تأنية كيناك اوخيرمبت أعن وف اوج ملة مستانفة كانته النادني وله فالقرالنار التي وقرد بالناس الآية تأخر العربي من من من من من من المنادني والمناسبة من مناسبة المناسبة الم والعرب المعالي المار المعالا العامة المعالية المارية المارية المعارية المعا قولر والتركيب للسعة ائ من بنده الحردث يقراستنبرالنبرائستا وسذالنهاركا دضودواس منتدم للطلوع الى الغروب وابنهت الممهسلت وشاهرمت لان فيهمد المؤيمن والمرتبن بوع كالمكا تخيار والمراوبهاائح اى بالانهاداؤ بااماعى حذت المعندات اى مادالانها دفتايث تجرب رحاية المعندات المينات الميقاكمية ا وحلى لجازى الغامت بذكرالحال وادادة المحل ونيس مبنا مجاز والماضاريل الماسنا ومجازى كما في مسئا والاخطح الى الارض كونها محال لمداخرج قبل ولاسنا والمجرب للا نهار ككتر مخاصرة وي ان ا نهارا كبند ليسست المالها ومجربها من غيراض ودفتا ما تأ خس تكل قراصة تاينة الإنبي في محل نعب مينة زلم يعطف الماش تقال كل من كاليمنيين في الوصفية واذا كانت في يبتداد مقدر فتقديره ايم بالندن آموا للزينة ذكره في الجلة السابقة والماحقة والأحذن من الوصفية واذا كانت في يبتداد مقدر فتقديره ايم الندن آموا للزينة ذكره في الجلة السبابقة والماحقة والأحذن من الوصفية واذا كانت في يبتداد مقدر فتقديره اي مجال النات المنطقة الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية المستقبل الماسية الماسية المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل الماسية المستقبل ا تقديرة وجلها صغة اواستينا فالان قولة ولهم فيها ازواج وقولوم فيها فالدون معطوفان عليروفا كدى الحذث تخلق التناسب برلجن لثلاث في المصورة لكونبا اسمية وني الميصة لكونها جواب سوال كاحتمل ماحالهم في ملك الجينات قاجيبي للهم نيها فارالديدة دازواجاسطهزوج فيهاخالدون بيخفس علسك قرلكان ييينة الحزييز لكان عينيه كانشنان في داويخطيستين الماتة بذلابه من السواتي تسيع جنة ائ نخلاسخنا لوالاجم مخرق فعس المدللة وجلها من انواصح لانها اذاكا نشبك اخرجت الدنوملةن بخلاف الصعة فامنيا تنغرفيسيل المامن نواحى الغرب فخصول نمثل لانهاا ورعالاشجارا لى المبادع الطوال سندلانها اشدا مشياجاس غيربا درخ بسل يبنيد فى الغربين وون ان كجلباغ بيزكسا ولليفة كان ماينعسب كملغزيق س مينين ۱۶ و ملسب يش التقديري بان يراد ا جادا نجنة وان لم يجرذكر بالتعيها في المقام وغ اموالذي تصدصاحب الكشاف بقوله او يراوا نهار بانومن لتعريف بالام عرب تتويف بالاصافة بين الماصافة استنف عن ذكرالعنا صالية شيالي ا

ل قول من الوساد الإ استعما تعلق حريف بستال فقا والمعت بعائل واحدا شاروا الى وفعد إنها الاب الاور يستعلق بالزق المغيرم من وزق المطلقة والناز يستعلق به مستيدا بكودس المجان المن المناز ا

إنبل تندف وماصل الدفع ال بندااشارة الى نوع مارزقماوم بات اوالي تنخس ونيه تقديرات مثل لذي رزقنا والكلام منيل التشبيلبليغ كؤذ بداسد اديجعل عبيذمها لغة الخف بتغيرك آوَله فان الطبائع الح ذكروا، لن كون عمل عجب ماالفنة ليتنف يحوه ومومعارض كما بشتهركماني كبشل اكروس معادو قدجمت بيزبلان الاول فيايستظاف تطلف يارتدوالثاني فياليس كذكك المزية انفنسيلة والكنراكعيّنة والغاية سافف بتني 🕰 وّله تششاب الصورة الوالتشاب في الصورة اما معالاختلاب في للم كمارة عن الحسنُ ومع التشار في المعم الإكما ذب ليص قالوا الرجم افاالتنبط لايتعلق نفسال بشكر فاذاجار بالضيرالا ولى ك الوجره كان منباية اللاة والميراشة ربقولا وكما روعه فان توليعة يبدل مترمكانباستنها كماهراني التشابين كل لوع وصعاعيت قولوان احدمها لخائرا فرمدا بن جريرعن يجيج بن كثير بهذا اللفظاق كماروك الوافرمإليزابن جرير موقوفا وني المستدرك من حديث فح بالناوؤعالا ينزع دجل كزابل لجنة من فريا شيئا الاخلق ا مكانبامثليا وكال مبيح على شرواتشيغين «خف 🚅 وَلا الالبِ الواى اكل على النشاء بجارالدنيا المهولان كمل وذقوايتنا وأمضم فيتناوك لمرة الاولى ولم كين تميل لمؤالا وكمامن اوزاق المرتبثي عة بيضبه بقيل از لميزم على بذا تخصيار ثمار الجنة في الأفداع الموج و فى الدنياد الالين الن يوجد فيها ذلك مع حيره مناما نواسًا التي لا كرأت ولااؤن معت كما وردف الحديث فالاظر فمي لقبلية فرأتكم تهليع الدنيادالآفرة ختال في للآية قرل ثالث على لسان ابل المعرفة دماصله الدمالكمالات النفشائية الحاصلة فحالآ فرقا يمالق كانت حاصلة في الدنيا الاانهاني الدنياما فادت اللغة والسرور البلان العلائق البدنية تعوق هنيا دينه الاخرة افادت زوال كأ المصلة دومانية يجدياالانسان بعدالوت يقول بدوي التي كآ ماصلة في الدينا للفس ك قرار دالعمير الإجراب والمهان التشابيقيف التعدد وتوحيد بررتانيه وحاصل لجاب بالتائيري الى مومداللغفامتعد والمييني ومريجنس لمرزوق في الدنياوا لآخرة بعيعاوا وردعليه بال كمزوز فبالجيعا بغيرماتي باليالاخرة والجيث مان المرادمن المرذوق في الدنيا والإخرة الجنس لعسائح المتشارل لكل منها لاالمقيدبها ولاا منارفية للالمدرو المرابية بموع قرارة الدف رز تناس تبل على مارز توانى الدارين ما خصة تبير يك والن

اماقيلان لهم جنات وقترفي خلي السامع أغائها مثل بثمار الين بيا امراجناس أخر فأنية مَنْ الْك ويطما نصب على بظرف ورم قامفول به ومن الأولى والتأنية للابتلاء واقعتان موقع الحال واصل الكلاموممناه كل حان اومرة ونه قوامرز وقاميتلا من المنات مبتلا من شرق هل الرزق بكونه مبتلا من المنات وابتنا وعمنها بابتال تهمن شمة فصاحب كاللاولي بنهاوصاحب كاللاثانية ضمارا المستكن في الحالي وتحمل للمنكون من شرة بهانا تقلع كما في قولك رأيت منك السلاوه بأراشارة الى نوع ما ذُرْقُوا لَعُولُك مشايرا الى نهرجا دهذا الماء لا تيقطع فانك لا تعني به العين المشاهل منه أبل النوع المعلوم المستمر بتعاقب جريأنه وان كأنت الاشارة الي مينه فألمعنه هذأ مثل للذي ولكن لمأ استعكماليشه ينهاجعل ذاته ذاته ذاته كالمابويوسف ابوحنيفة مِن قَنبُلُ أى من قبل هذا والنينيا جعل مُرة المندمن جنس مُرق الدُن العيل انفس المهاول ماترى فأن الطبائع مائلة اللما الوفسية عن غيرة وَيَتَبَيْنَ لَهِ أَمْزِينَا فِي وَكُنه النعة فيه اذ لوكان جنساً لوبُعِهد يظر انه لا يكون الأكذ الناقة وفي الجنة لان طعامها متشابة الصورة كما حى ن الحسن القاص المريد في كالعييفة وفي اكل منها أم يؤول الترك فيراهامثل الاولى فيقول ذلك فيقول لملك كلي فاللون واحد والطعوع فتلف أوكم أثوى ته عليه الصافح والسلامقال والذى نفس عدييكان أرجل من وهل المعتظية بناول المرة لياكلها فأهي وإصلة الحقية عتيبال للهمكانها مثلها فلملهماذارأ وهاعلى لهيئة الاولى قالواذلك والأول ظهر كحافظته فرعي كلمأ فأنه يدل على ترديدهم هذا القول كل مرة رنه قواوالداعي لهمالي ذلك فرط الستغرام وتجيعهم عاوجات اسمالتفاوت العظيم في للنَّهُ وَالْتَشَا بِعَالَىلِيعَ في الصورة وَ أَنْوَابِهُ مَسْتَا مِهَا اعتراض يقري ذلك والضوط للاول داجيهالي مارزقوافي المادين فأنه مداول عليه بقوله تتغاه فالذى دنرة ماس قبل ونظيرة قوله تعاثى إن كين فزيج اوفقور المائه الفائدة ولى يهماى يجنسه الغف والفقير وعل الثاني لياسرزق فان قيل لتشاب هوالتماثل فالصفة وهومفقوديين فمريطل سيأوالاخزة كاقال ابزعياس ليتحل بحنة منطعة السياالا الدماعة لتلتكأبينك أشل فراصع يقدون لفقله روالطعة هوكاف اطلاق التشأبه هذا و اتلاية محل خروهوان مستلذات اهل كجنة في مقابلة مارزقوا ولين أمزالمعالف الطاعات تفاقرا

ين غنياالودا لحنه ان كل تنهر دهد منها لا تعلى منها وقطير نمناه طلبالريناه ادفقه افلاتنها مرحا عليه فالتداوي بالمنه والتداوي المنه النهائية والتحديد والمنهائية والتحديد والتحد والتحديد والت

الى قولى الشرن الإوا فاجس المصنف رحمان تستنط النسب معنوا في الشرت لا في العورة لان العارت والاعمال عواض لا صورة لها وخرت امورا كهذه كلها ما لا بثبية فيه مد بحث بنديسك قوله كالمحيض الوشال المقتدية المحتصك النفاس وغيره مألا يكون لا المحبنة وونس للحج المناق المنادي المجروب المعالى المنظمة المنادي المحتصل المحتصك المنطق المنظمة من المنظمة المن

**D**-

إفى للذة بحسب تفاوتها فيحقل ان يكون المرادة سولاالذى دنر منااته ثوابه وكم للشائع أعاثلها فالشخ والمزية وعلوالطبقة فيكون هذا فالوعل فظير قوله تعاذ وقواما كنتن وتكون فالوعيد وله وفي أنواج مُطَهِّرَةً مايستقنِ رِمِن لنساء وينه مَّن أَجْوَالهن كَالْحَيْضُ وَالْدُرُّنُ وَدُسُ الطبع سُوء الخلق فان لتعاهد يستعل فالكيميك والإخلاق والأني الزوقري مطهرات وهالغيتان فصعتان يقاله لنساء فعلت فعان وهن فأعلة وفاعلات وفواهل قال م وأذاليكالأن بالكيفان تقيعت واستعلات صب الفاد ملت مفالجمع على للفظ والافادعل تصارا التي اعدة ومطهرة بتشك بالطاء وكسرالهاء بمعنى متطهرة و الأجهاد المان جداله الدار الدالمة الإس منها الأفكاليان مطهرة الرار بينة المان من الدون المراكبة المراقبة المراقبة المراقبة القرارة ميد برقر المراقبة المراقبة المراقبة مطهرة البلغ من طاهرة ومتطهرة للاشعاد بأن مطهرًا طهرهن وليس هوالا الله عزوجل والروج ليقال للذكر والانتق وهوفئ لاصل لماله قرين من جنسة كزوج الخف قان قيل فائلا المطعوم هوالتغت ودفع ضررابجوع وفائدة المنكوح التوالدة حفظ النوع وهي فسيتعنى عنهافي الجناة قلب مطاع والجناة ومناكم الحسائرا حوالها انماتشارك نظائرها الدنيوية فأتعض للصفات والإعتبارات وتسم باسماء هاعل سبيل الاستعارة والقشيل ولانشاركها في ما محقيقتها حق تستلزم جيم ما يلزمها وتفيد عين فأثل مها وهم افَهُاخُلِلُونَ دامُونِ وَالْخُلْ وَالْخُلُودِ فَالْإِصْلُ لَمَّاتُ الْمِينَ وَإِمْ وَلِيْ لَكِ قَيلُ لَلْ ثَافَى والاعجار خوالى والمجزء الذى يبقى من الانسأن على حاله مادام حيافكالكُّوْلُوْكَانُ وَضِعَهُ للْأَوام كان التقيير بالتأبيد في فَرَلْمُ خَالدين فيها ابداله فواواستماله حيث لادوام كقولهم وقف مُخَلِّكُ يوجبُ اشتراكِا ومجاز اوالافتل ينفيها بخلاف مالووضع للاعترقينة فأستعل فيه بذلك الاعتباركاطلاق الحسمال الانسان مثل قوله تتخاوم كجسكنا لبشرة بن تتبلك الخلك الكركي الكروية الكروام فهناعنا بسهويل ايشهه المص الايات والسنن فآن قيل الإبلان مركبة من اجزاء متضادة الكيفية معرضة للاستمالات الوثي الودية المالانفكاك والانخلال فكيف يحقل خلوده لتألجنان قلتانه تعالى يعيده أعيث لايعتورها الاستعلل إبان يجنفل جزاءها مثلامتقاومة في لكيفية متساوية في القوة لا يقوى شيئامنها على حالة الآخومتعانقة متلانفة الإنفك بعضها عزييض كانشكف فزيعض المخانصل فاخاس تتنك العالم واحواله على الحباك ونعطا من نقص العقل وضعف للبصارة وإعلم إنه لماكان معظم اللذات الحسية مقصورا على لمساكن و

الغامهالابل السمان جع جليل اى العذادى من شعدة التحطيبا مشرن عشة اشياء ينانى مالبن كخلبن شعة إليا النادومبين عليبائ صاكر مزوانعناع وعقع مبهن المطبخ العلعام ومهاينا فيان الحياد وجعل كخبزني ألمل فأمنها تذل على الحرص المسناني كحالهن وادين لقدارخ في الميير بيدي لأقامة ارزاى الطلاب ت بمتالنوتها السآن الكبادا كوامل تي قرب تقبد بالوضع الحرطيح نغسه بالسخار والجودني إيام بقحط كذا قالوا مورسيك ولرنى بعن العنات الإكااشار اليرسيد البخرسلي الشرعليروكم بتول مالامين دات ولااؤن معست فم إر اذااشبدشي شيئا بحسب لصورة دالمنافع الاان بينه وبية كغاه تاعظيا فىاللذة دالج م والبقارد عيرزلك فافارآه من لم ير، قبله ولم يعرب له اسما فاطلق عليهم يشابه فبل ال بعرن التغاوت من معرفية بل بقران ذنك الوطفاق حقيقة تظرامصورة وظابراكا الم الخلط للواقع فالظماء حتيقة حندين لم يعرفه وعندين عرنه استعارة ادمشاكلة مدخت عط قرلالاً ثاني الخ بتخينعن الياء وتشديلها كالجار اللق تومنع عليها التثر ومميت والدلانها تبغ فى الديا دبيداد كالالمها يضنا ك قرائغوا لو فانقلت لا يتعين كويزلغ الجازا ك يكون للتأكيد كلت التقيدليخفسيل للتيدفا والميحسس قيد لغا التقييدوان لمرفغ ذكرالابدوا فادالتاكيدفتنكأ والمبيغ لوكان ومنع الخلو وللدنام كمازع فجمع أزمأم أنأ النوية تقبيد بالتابيد وخلات الاصل حيث أتعمل في الاخلا فيه و كل تؤلر والاصل بنفيهاا ي الاشتراك الجازر اذلالاصل عدمها لكونها مخلين بالتغابم ويرا دالكام لا فارة فلا يرتكب بلاصرورة داعية مورح 🕰 فزلمالدوام الإضلا لالنجسية والذى دعائم الى بثلاث تعلسك ومسعت نغسه يآمة الاول والاكفروالاولية كندمه عط يحيج المخلوقات والآفرية تأفره عليه ولايكون الابغناه ماسوا دولوبقيت الجتروالم كات مانيهتشبيه الخالل والخلل وبومحال و لارتعلسك لايخلومن الناتيلم عدوالنغاس ابل الجنة أم لا والثاني جبل دالا ول لا يُختَّى لا بانتهائياً وبوبعد فناكم ولناان الأيات والسمن والعظم الخلودالتنابيد وليعند ولهمل لاشادادسيلام وا قدس لافوت و فاحزن لابلبا والمرء لايبنا تبييش يخاف زواله وشعة الاول والآخرليس كماادعوالا صغة كمان ومعناه لاابتداء لوجوده ولاانتهاد ليغ

0,54

ل قرده آلوا به متفاجها والمصورة باعوق في الدنيالا وعل صورته وامجان اجس اظهندة وليس المراوا وتطهيها وبجائزي وكرايا ثمها بها والمخل على المدارة المحتل المستقاب عالا بجروطيدها قرارا كانت الوقاع المناوجية المن

] الناس لأنكونوا كالمنكل كخرج منه الدقيق العلبية بمسك لنخالة كذلك انتم تخرجو الحكمة من افرائبكم وتبنؤن اعل في صدوركم ولى الثانى كلوكم كالحصياة التي لاصبخها المشارد والطينها المساء ولآخس الرياح ونى الثالث لا تعثيرو الزنابيرفتك وتم للذلك وتخاطبها المبايع فيشتركم مدمج في ولمراسم من قراد والعرب يزعم المسمع المنطح من زقع فغان الابل كلم ميرة سيع ليال فينشش في بطق يقعد الطرنق متنقيظ للإبل فاخلاادأته اللصوص علموال لفاظة قدالهلت ووافي ولرلاما قالت الجهلة علف عل والميثن المنضا ي بين تمثيل الحقير بالحقيرة ولاما قالت الجبلة آوم ل وأحرا ئن ان بيشل وكيل المعطف على ان يكون تى تولر دموان يكور في وفن كتشل فه اى الشروالكتمثيل ان يكون أبش له لا مالينهم ما قا الجهلة وبوان يكون على وفق كمثل فيساء ويكون تكرارا فادة بالم المعه قرارنيامبن دول فجل داح عيف قراروابيخ المادر شرمانه علت على توله لما كالت الأيات أه فعلى خرا تولهان وتذر تعنق بآية التحدي لدنع بطعن وفلي الماول بالتمثيلات السابقة محسل وّد دى منزل الإبو وّله ما زانا على عبدنا ووّله ذلك لكتاب المرّ وعيد من كغريقوله فان لم تغعلولالخ و د عدمن أمن بتوار وابثرالدي أسزاالو وفلود امروس تف الريب وخت كمل ولدوالمهادالو فالراللهام الراخب إن الحيارالقياص بغسرع والقبائح وبرك فواص المانسيان يرتدح كاتمزرح البيانقيرة من القبائح وجو مركب من مبن وعفة ولذا لا يكون أستنج فاسقا ولمالغاس سقيا ويدح انجع بين الشجاعة والحياء دستة تعدد سالا للباض فبوشح للعسبيان دون المشاعخ ديمة قعدبر يكلقيح فمدح لكلص وبالاعتبادالا لتبل كحياء بالانامنل قيع وبالعتبارالشاني تميل ان النهيستي من ذي الشبيه في الاسلام ان بعذبه وا ما الجل في انننس لغروالحياء يكدنى اللسباء والعسبيان ويذم بانفاق تن كمأ خلمن بباالغرق بين الحيادوا تجل فالتكل يحيرة واقعة لبعالمحياد واليزائياديذم وكدمن الرجال بخلات الجلء فعذ تنيرك قوادا كخساديهمس الإسد كقرباد دبهشتبالغط الحياركم المركاكغ تولم مطلقاا ي مواء كالطلط فيجالولاولابد ان يكون فيأيذم عارة معاء ذم مشرها وواهل الغلات الرزع والغلوال تجل اخص كالحيام فأ زهيكون الابعدمسدورا مرزائد لايريدعانقاح بانحظاف إنجاءفاخ

للطاع والمناكح على مأدل عليه الاستقراب وكان ولإا ويناه كلمالثبات والدوام فأن كل نعم جليلة اذاقان خوفالزوال كانت منغضة عبيصافيه من شوائب الالمرية والمؤمنين بهرومثل مااعد المعرفي الدخرة باعي مايستلن بهمنها والزال عنه ووفي الفوات بوعدا لخاود ليدل على كما لهم في التنحم والسر للآن الله لاكسنتني أن يُغْرِب مَثَلامًا بَعُوْمَ فَ لَمَا كَانِتِ الزياتِ السِابقةِ متعمنة لانواع من لقبيل عقب لل ببيان حسنه وماهوالي الموالشرط فيه وهوان يكون على وفق المثل لدمن جهة التى تعلق بهاالقثيل والعظ والصغروالمنتة والشرف دون الميتل فارط لقنيل فأيصار اليه تكشف لمعنا فمثله ورض الحواج ابرانك فصورة للشاهد المسوس ليساعل فية الوهم العقل ويصالحه عليه فأط المعفا المرف المايدك العقلم منانهة مناوهم لانتهن طبعه ميل كس وختب لهاكاة ولذلك شاعط لامثال فالكتب الالبية وفعية عبادات الميلغاء واشاوات كماء فيكل محقير بالحقيركما مثل احظيهم بالعظيمة ان كان المثل عظم ن كل عظيه كمامتل فالاغيل غلالصل بالغالة والقاويالقاسية بالحصأة وعناطهة السفهاء باثارة الزنابي وجاد فكلاه العريا مقنون قراد واطيفت فراشة واعزمن مخالبعوض لأماقالت الجهلة من لكفار لما مثل الله تعالى عاللمنافقان بحال كستوقدين واصمائه المشيئ فبخبادة الاصنام فالوهن والضعف ببيت العنكبوت وجعلهااقله كالنبأب واخس قدركاميه آيته اعاواجل كان يضربه المثال ويذاكر النباب والعنكبي والمشالما ارشرهم الى ما بدل الخل المعنى به وي منزل ورتب عليه وعيد الن كفريه ووص من المن به بعى ظهورامره شرع في جواب مأطعنوا به فيه فقال ان الله لا التي تجاى لاية راه ضرب المثل بالبعوضة تراه من ستيان مثل به الحقارتها والحياء انقباض لنفس عن لقبير مع إفرة النام وهو الوسط بين لوقاكة القهابرأة علالقبافج وعنم المبالاة بهزوالخيللذي هوالخضار النفس عن الفعل مطلقا واشتقاقهمن اعتلت نسأه وخشاه وإذا وعرف والماري تعالى كماحاء في كعديث الله يستحير من ذ كالشيئة السلم ان يعذبهُ أَنْ اللهُ يَعْيَى كُرْبِيرِ فِي الْمُالْ الصِّلْ يديه المهان يردها صَعْرَاتُ يضع فِي مَلْ فَالرَّاد به الدَّ اللازم للانقباض كما الللاوس وحمته وغضبه اصابة المعروف والمكروة اللازمين لمعنيها ونظيرة قول

من المنظمة والتين على التهام المنظمة المنظمة المنظمة والإداع المن ورق الفراد النازي على الناب ورق الدين المناب والمنظمة والتين على المنظمة والتين على المنظمة والتين على المنظمة والتين على المنظمة والتين المنظمة والتين المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة وال

الماء الماسية المحتمدة المنظمة المنطمة المنظمة المنطمة المنظمة المنطمة المنطم

فائتم متيام زيد ثابت محتق ولذاد فع بالاثكار ومبل نظيرالمساميها

مالوار الباب التي تتدجر زمنه ود نبيعنغ برغ انفسدمز بردنها والزائد فرينسدر ذكت فبي كالعكبة التي ليست جزرمند وافا

لتيد د ثاظر خن تبنير **منك ق**راد دا ناد منست لان يذكرانهيم الام مسلة لامنع : زئيس الذكر معنا با بل لام الاجن لهزمن

فالتأكيد مؤضها وفائدتها لاسعنا بابخلات ان واللام من محوت

الموصنوه يهجعن النتأكيد ويدل على ذلك ان حردت الزياوة قد تودد كادتشسين اللغظ مع امذالك تراخلاه اللغظ عن المسيم طلبة

برح سكسك وّلرحلت بيأن الإوا ليعذعك بندادن الترمل ملالا

لستية من صرب اى مثل ادا د حقيرا كان اولالكون للمرة في الم النطخ فلا يردهليد ان علف البيال لتومنيع دلا فم السيخيان اميرا

شكا بدون بومند اؤلااستيادمن ضهرالمان يقبالتهوين

المتحتيرول يتعرض للبدلية لان البدل بكنعسودبالنسبة عنداكم

ولیس بظام بهنا د قال این حبان ان عطف البیان لایکوریج املکمات عندالجمبور ولذارخ البدلیة ماخف بتغیر کی توله و

مغول ليعزب اعترمن عليالى تناذاني بار لاخفار في ارلامين

ئۇلئالچىزبىلېرىشة الالعلم ئالاليىشىدىنىڭل قېرەشولادشلەل بىيەرچەدادىكاپ عديان المىش كىچكىسىدالورىدىن يۇركونىڭ

الخذوان لم يحصل ليعذ المراد بهناوشان كال كذلك مجيع إماك

وشيرداني ١٩٠٥ قدار تندسه الو والمراد بالتضمن مسناه للنوى موريجيل في منسة لا رميل مخصوص ولذاعده النحاة الخ ضال

المط تنفسية لمبتكراً والخرجمل وان منعفوه ولذا اخرجها وثيل

غياه بعدالوج و لندرة بي مفور يعبل وامتثال كرتين لابنامايها

علىالمستدادة اكان منيدا فافا يخزم عن عدم الجما ذلاعن البعد فافل يخص عص قول مذن صدر الإعضاد بب الياكونون

محنجوا زحذت صددوا لعسلة افاكات مبتشرأ لاتكرن خبره جلة و

لاطرفا بلا منذود واستشهد بتواركما حذب أن على اقراء في أشراه برقع احسن ما حاشر بتغير هيك قرار وعلبها اي على مادليت ملفا

بيان لعدم ابينا حباا فالموضح جزرمن جزارصد تباادصفهاده

من يصف الدواذا ما أَسْتُو أَنْ الْمَاءَ يَعْرَضَ نَفِيتُهُ وَرَعَنَ بْسَيْجَةُ أَنَاءُ مِن الوردِ و و اغاعَ إِلَى المَاعِيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ ؙڣؠڟڷؿۜؿڸۅٳڵؠٳڵۼةۅٓؾؚڡٙڷٳڵٳؙڝۜٚۼؙڵڟۨڰٛٳٞڹۑڮۅڹ**ۼ**ؠۜؽؙڰۜڟڵڷڨٳؠڶڡٙڵٳۅڟڗٝٛؽڴڵٳٝٳٛڷڴڡٚڗۊؖٷڞۜۧؠۨ المثل اعتاله وتن خرب الخاتم واصله وقع م الله المثل المثل المثل المثل المتال المال ال منصوب بافضاءالفعل ليه بعد حدم فهاعند سيبويه وماايهامية تزييللنكرة ابهاماوشياعا وتسد عنواطرة التقييل كقولك أغيطن كتابا تأاى تكتاب كان اومزية التأكيد بكالتي في وله تعافه أرضه من الله ولانعثى بالزيدا للغوالضائع فأن القران كله هدى وبيأن بل مالي وضغ لمفيز بالدمينيه وامارض عثت الن يذاكرمع غديه فيفيد له وياقة وقوة وهو زيادة في المدى فيروادح فيه وتبعوضا أعظف بيان الميثلا اؤمفعول ليخرب ومتثلاحال تقامت عليه لانهانكرة اوهام فبعوي ولتضمنه معين المعل وقرئت بالرفع على نه خبرمبتراً وعلى منابعتل ما وجوها أخران يكون موصولة من في من صلتها كما عنف في قوله تخامًا ماعالات كالمحسن وموصوفية بصفة كن لك وختلها النصب بالبداية على لوجين واستفهامية هي المبتلأكانة لمارد استهادهم ضربا لله الأمثآل قال بعالاما البعوضة فياغ وماحة لأيفير ببالمثلبل لمانهيث بأهواحقرمن ذلك ونظابو فلان لايبالى المهجأ دينادودينادان والبعوض فعول ذاليصر وهُوْالْقطع كالبضع والعُصَّيَّةِ عَلْطِهِ هِذَا النوع كالخبوش فَهَا فِوَقَهَا دعِطف في بعوضة اما إن جعل ساو متعناه مازادعلها فالجثة كالنهاب الصكبوت كانة فصدابة ردقا أستنكروه والعفائه لايسفيه فرالمثل بالبعوض فضلاع اهو والبرمينه اوفي المعيز الذى جعلت فيهمثلاوهوالصغروا كحقارة كجناحها فإنهعليه الصلوة والسلام فترته مثلالله نيأونظيرة فالاحتالين مايويان بجلاهن خوعك علنب فستكابط فقالت عائشة رضوانته عنها سمعت رسول لله صالله عليه وسلم والكروال مامن مسلم يشاك شورية فما فوقها الا كتبت إيه بهادرجة ويجيت عنه بهاخطيئة فانه يعقل ماي وزالشوكة فالالمكاعر واوما والدعليها فالقلم كِغِنَيَةُ ٱلْغَلَةُ لَقُولِهُ عليه السلام واصاب لمؤمن مسروه فهوكفارة بحيطا واجتي غوالبالة فَأَكَمُّ الكُّر فِنَ الم فيُعُلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحُقَّ مِن رَبِّهِمَ المِ الحرف يفصِل ما اجل ويُوكُلُ مَا بَا مُثَلَّهُ ويَتَفَعَن مَعْ يَا إِنهِ رطولذِ الله ياب بالفاعقال سيبويه امانيد فلاهب معناه مهما يكن من شي فيزيد ذاهباني هوذاهب عالة

المتعلمون المناز المنا

ك قرار وكان الاصل الح ولماكان اصل الكلام مها يكن بن شي ومها يبتداه والاسمة الازمة المستنداء اويكن فس شرط والفارلازمة ليتبرخا البافيين قامت الماسقام المستدأة الشرائز مها الفاء ولعدق الايم الحامة الموامة المام وما مستردم وابقا الاثرة في المجلة قولرد كان الميمساء وقرع الغاديدون في شينة الشرط من غيرفاصل والمعود ويخلل جلية الشريابينهام، هن بتغيره كل ولداحاد الحزلان لتاكيدما صدر بغيغيد الكيدعلم الوسنين لحقيق وبذااحاد ويغيدنا كيرجهل الكفرة ومجالمسالغة في دمهم المحروالذم عبوم من المسر المجنتين وهن لماافادت ما كاكيده وتختيقه هم منهااله حاد وبرائحير والمعرم المغيم بخص تعنك تؤلروالعيداكيزس الصواب وبوصدا نخطا فالاضال العسائرة بى الحاقدة ها بى عليرع نستهل والغرب وتوليدن كمخت المنافعة مع يستنبي وهي المسالق ترينتر ا ى يناسب العيلون قرينة وموالتين كؤوا فان عدم المهريناسب الكوكمياب العارشاسيط يان ويقا بالتسيد المكامل صنعت القابلة بالقياس الى بيروبود وهيوا باللاين آمنوا وليس علفا تغسير كيلا بن قريز كما توم مهم و 🕰 وَلَهُ بَا وليالما لَح اللَّالِمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّ ابالعدم لعماوالما ثكارة كرمنها يدل بى دلجس ولمانة واضعيس بحيز مكسك قوايكل وجين الخ المخاقف افراسته اوجدالاول ان يكون مااستنبام وفلايم اشارة فيرلر والشانى ان تكون فاامهم صوكا ومودايكا كشخصيب الاصل آم اشارة كلستكون كاستنبام وفلايم اشارة فيركر والشانى ان تكون فاامهم صوكا ومودايكا كشخصيب الاصل آم اشارة كلستكون كاستنبام وفلايم اشارة فيركر والشانى ان تكون فاامهم معولا ومودايكا كشكر المساوم نى بالى نقطوالعائدى ون تقديره اما دودا تر بالمعزنة طلى كرابتاء على خرب سيور وفغة يجمل ليكمة فيراح الوصول الثالث ان يؤب ما يركها ويجعلنا ساوا عدا الاستفهام دمح أالنصب على المدين المواجعة والدائم والتهادية المواجعة المدين المتعان المدين المتعان المدين المتعان المدين المتعان المت كر الدر الأعارة في الدر المالي المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة الم المهددنها تسارح فاحترالش كأجزره عبدهه قرائز وع إختل اى ادادتها النزوع تشيده شد أن وبيدى ياني من حدم ريسكن وإنهمنه عزعة وكالتالاصل وخول لفاعل بجملة لانها أجزاء اكن كرهوا ايلاها حرف الشرط فأد نلوها لميل عليه قريب من تهنمير و فائدة جعها الأشارة الية الهاميل فمتياً على كنبرة غيضوا المبتلآع بالشرط لفظاوفي تصديرا بجلتين بهايجاد لاهرا لمؤمنان واعتل ديجلمهم بالمالة توفروالاول العلى شارة الحال التراع في الالادة الحادثة مقارنة للفعل كمابر عندالا متاموة فالسبابق عليهمي كلير وذميليغ للكافرين على قولهم والضميرفي انه للمثل اولان يضرب والحق الثابت الذى لايسوغ اما وةاومقدمة عليه كماذب للإكموز لة ليفط كاختلائهم في القدرة انكاره يعمالاعيان إلثابتة والافعال الظائبة والاقوال الصادقة من قوله عرق الامراداتيت ومنكك وجهل ولداراد تدائه خامذه بالمعتزلة وبرامرعدى بالنسبة ليدعو ووجومت بالنسبة لغيره فالم بومومنوع لمعصشاس لهااد ومشرك بنبأ تُوب معقق محكم النستَجُ فَأَمَّا الَّذِينُ لَقُمُ وَاقْيَقُوْلُونَ كَإِن من حقه واما الذين كفروا فلا يعلم والعطابق ومجازني النافي فعذ تبغير لملي قرار لم يكن العاصي الولال بالماعة الشر لهابسته امرام بهاوير للأمر بالفشار وبداقول معن لعترار ورو قهنه ديقابل قِسِيمُكُلُكن لماكان قولِهم هُذَالْ كُلْيلا وأَضَاعلى كمال جهلهم عِلى اليه على سبيل لكناية لذبهم باخ كالعن لقول صفائته عليه وكم ماشاء التركان ومالم ليشاويكو اليكون كالبرهان عليه مأذا أزاد الله بهذا متكريه من وجهين ان يكون ما استفهامية وذا بعظ لذا وبان الامرتدينفك عن الامادة كلوالختر فانديام العهدواليرميرس الاتيان بالمامورية بل فلبورع صبيا حدوماً لله بحلال مدوا في الأمراع ماك<sup>م</sup>ر ومابعالاصلته والجيوع خبرواوان يكون مأمع ذااسما وإحلا معضاى شئ منصوبالحل على المفعولية تكويمن يلزح مسنه وتحدع المبامودب ومجايع مسائزا لمكننات وامرلشرلي و عليه مدادا تتوافؤ لعقافه معاعة مكالاتيأن بايوانق الامرالثاني وإيضا مثل مااداد الله الاحسن في جوابه الرفع على لاول والنصب على الثاني ليطابق الجوائب لسوال والارادة برعب فليدود حدث بتغير كلك ولرفاريد فواالواي فممسلقا والأوكر تزوع النفس وميلهاالى الفعل جيث يجمله إعليه ويقال للقوة القهى مبلأ النزوع والأول مع الفعل مرحاهن كلم باشتا لبط معسمة يعيرم بحا واعيا المضملء و ك قرار داكن إ د ترجي الوظام الكام ان ارادة الباب تم دون لسه والثانى قبله وكلا المصنيان غيرمتصورفي اتصاف المارى تعالى به ولذالك اختلف فيعضا دادته فقيل بواحد بذين الامرتن وفيرنؤاس وتبين احديها عدم تؤيزظا فماكين كؤ لان المادادة مطلقا عندالا شاعرة بىالصغة الخصصة يصدوني ليقك الدته لأفعاله انه غيرساه ولامكره ولأفعال غيرة امره بهافعله منالم تكرك لمعاص بالإبته بعلى وقسل بالوقعيع واماكونها لفسل لترجيح فبرليس بزمهب مذاقال صاحب للوثق علبته باشقال لامرعى النظام الأكمل والوجه الاصلح فانكه يدعوالقاد رالى تحصيله والخي أن وترجيم لحد الاداوة عندالاشاع وصفة يخصعدة لاحدام فالمقدود باء تجرع فثيل لذى يعولون كخن الم تتحراكن ليسل مادة فالطارادة باللقفاق صفريحصه مقلورية على الاخرو تخصيصه بمسهدون وجه أومعين بحب هذا الترجيح وهي اعمن الاختيار فأناتها إصرالمقدودين بالوقوع والتثانى إن يقال وادة العباديغ كالصغية تصبعبة ويكن النايقهنك قوله والخناء تزجيح بعد مقدور كاكن فأ ميل مع تفضيل وفي هذا إستيقار واستردال ومتلانظها على تقييزا والحال تقوله هذه ناقة كن بقى الظرالادل والجواب عسريان توسط الأرادة بسنة الصنعته تخصصنه فا اللَّهِ لَكُمُّ أَبَّةً يُضِّلُ بِهُ كَثِيرًا وَمَهُ بِي مَن مُؤَلِّ الْآجَوَاتُ مَاذااى أَضَلا أَكْلَيْنِ وَأَشَّال عَنْهِ روضع الفعل كالم استنزم مدم د وعربيت لفس مخصيص فيظرم خالك ورفاديل تغصيل وترجيح احدا ملولين ليضنيلة والامانة بحون مزعمة ولنعنيل موضع المصدد للاشتكاريا كحدوث والقبر داونتيان للجملتين لمصل تأن بأما وتسجيل بإن العلم بكونه فالمراد بالاختيار الايثار لايات عركك وريستنانس لتمييزا لوالصميرويكم الاشارة ازاكا نامهمين بمي التمييز كؤيار رجاويا حقاهيي وبيان وان الجهل برتبه ايراده والافكار بحسن مورده ضلال وفسوق وكازة كل ولكن بقسة وأسيغ ببندأ سلاحا والعامل بإيتم يروديسم الاشارة لتلبيتها من لقبيلتان بالنظر الى انفسهم ولابالقياس الى مقابليهم فأن المهديين قليلون بالاضافة الى اهل بغسهاحيت يمتنع اهدافتها واذاكان كمرجع والسنارا بيملواكماني أقراسا جاءني زيد وكشروره رجلا فالتميزعن لنسبة ويرتفس لمنسوب ليه الضلال كماقال الله تعالى وقليل من عبادي اللككؤر ويعمل بيكون كثرة الضالين من حيث العدا ومعلوم ان بلاني الكية اشارة الى المثل فالمتييز عن لنسبة وي نسبة التعجش لاتكارائ المستداداليدواعلم التمييزيكون كمغرد والنسبط لمات وكثرة المهريين باعتبار الفضل والشرف كما قال وقليل اذاعن واكثار الشكراة وقال والتالكوام ع في الادل كم فرد نوجا مدا وفي الثاني اصد لحرن النسبة ويحرب تبييز المغرد ء لاجاب لقولهم بإخالاد المشريبغياشي فاخهتفهم إكليديد ينق فكون ممالناتشرفي ومرجد لنق اق يكون منرتع فحيط بيالا يعيم إن يكون جنري بين بالإيليم باخال والإيلام بالداد الشري ويطلبني البوريم بالأمم كالمراح المنظم ومنطق المنظم والمنطق المنظم والمنطق المنظم المنظم المنطق المنط سراف التم شاباله كما التام بعاً على البير بعد والمعول وينعسب ويس فيريخص الميال والتاكم البيداية مع شرفه الان موالهم المشترين المنسال ولان كون الى الترب العندل المرج اللبيان فالاستام ميارا ولي معت بتغير الميالي المهداية مع شرفه الان موالي المهداية مع شرفه الان موالية الميان المالي من المنطق الميان المالي الميان الاستام ميارا ولي معت بتغير الميان المالية من المنطق الميان المالية الميان الميان الميان الميان المالية الميان المي الخوش عليركون بوابلغاذا تعست بعسان عندساحته الاعجاز اذاالاستغبام ليس باقياعل سناه حتى يكون ارجاب وكويز مكتياد مقول الحالي المجاب خابة القارد اجب بالبرط تقريركون الاستغبام لا كارتيكون هما باعتبار المنطقة المؤلسة ال وّ الملاشعار بالحدوث الوافادة بغض كلحددث وبوالوجو وبعد العدم بسلالترعل الحده المقارن للزمان والمراد بالتجدد وكالتمراد في المستقبل لدائيس المرزمة كم يضع بتغض كما كانكسوال والاعلى عدم الغرامة باست الرفلييم المدائية على كثرة الفائدة للرّ يعليه المراوا منعدل عمايموا محت في الجواب بن الاتيان بالايم الذي محرصعد درمواد كان مرفوعا اومنعسويا واتى بهذا لفعل بدله لماذكروا ازجريتهل فيرعن الدمالة تطاعير الميصة المصدب لازلوكان كذلك مسلخ على محدوث والتجدوك الايخفار خصة بترييطا وقربيان عجمتشينكي في المكشفات لنظيتين لمصدرتين باتانشخال عي الامرين احدتها ال كما الفريقين موصوت بالكثرة وثانيها أتتلم مكونه حقام للهدى الذي يرداد بالمرشون فوداعل نوريم فانجهل موتعة ممل لصنطلة التى يزداد ببالميال ضبطا في كلمتهر وقرابيش المجريد بالتسمند، مجلتان صوصاء فعذ كسك قرار وكثرة الهدين باحتيادهشش الواصهم بيدل لغاس اليرمج فج مع العساف كلماعب كالمبتنين بالكثرة بالقياس بالكثرة بالقياس بالكثرة والمابل لعشال لمن بيث السيري بالمتارك المساحد المساملة والمساملة والمسا أشتيغ فى مدح على بن يسيار اوارسا لحليك غذ ما كقناد والسشار كالمنهم من طول بالعنوام وكقال الطابقة وفعان افا وحوالسندا مجلة يقه شدطينيهم مشرة وطاد تهم على الإعداء ولنتها تهم عندالملاقاة وفعنة تمنيان عن برعة الأجابة ووصعت بالكترة عندا لمها قاة السير الواحد سندالالت والمحت والمتاح والدالكم والمريد الديام عترف الديا اعتبار تعمره وتياميم مقام الكثيرة الفنار والغالمة والالانوا كليدا بسيد كمان غير تيكن كم كذف شاح العلاق الكثيرة المناد عن والما المالوا الغامرة مسلوك المن المحوات ويصف القليل وقبل انتيع بعدت الله كامؤ وعزلا جمع كليل على ان اصله كل المنتقين ومن شروط الاوغام ان لا يكون جمعا على وزن فول ممررد ولل لشؤينتس بنبل كحربتم احرجم اربيلنس كل ورقال المساقط المنتقيم وبقو متهن اوكري بنبل في بخد وطورة فا كوا البغدارية والغوالقع والغائر المبالغة ومؤوعك محل مع بسك قول والغائرة المبالغة والمنتقيل بالمربعة المراد بالام واحد الامرد وبرما جاء من بل احد المنتقيل في كروك في المرافة منها الكروالقر والله المالة اذلا فرق جنها والمراد بالام واحد الامرد وبرما جاء من بل احد المنتقيل المرافق في كروك في المرافة منها الكروالقر المنتقيل المرافق المراد بالام واحد الامرد وبرما جاء من بل المرافق المراوك المنتقيل المرافق المراوك المنتقيل المنتقيل المراوك المنتقيل المراوك المنتقيل المراوك المنتقيل المراوك المنتقيل المنتقيل المراوك المنتقيل المنتقال المنتقال

تَشْرِفَ الْبلادوان؛ قَانُواكماغيرهم قُلْ وَأَنْ كَثْرُواْ وَمَا يَعَمِلُ بِهَ الْالْفَسِقِيْنَ فِي الدخارجين صالاين كقوله تعالى ان المنفقيين هم الفسقون من قولهم فسقت الرطبة عن قشر تهااذ اخرجت واصل الفسق الخروج على لَقَصْدُ فَالْ رَوْبَة فواسِقاعن قصده أجوائرا ووَالْفَاسِّقُ فَي الشَّرِّعِ الْخِارِجِ عَلْمُ لِللّهِ بِارْتِكَاب الكبيرة وله دريجات ثلث الاولى التغابي وهوإن يرتكبها لحيانا مستقبها ايأها والثائية الأتنهم ألف وهو ان يعتاد الايكابها غيرمتبال بها والنالثة الجحود وهوان يُرتكبها مستنصوبا اياها فاذاشارف هناالمقامرو تخط خطط خلع ربقة ألاءان من عنقه ولاس لكفروما دامهوف درجة التعابل والاعهماك فلايسلع بنا السفالكثومن لانتقبافه بالنصادين الذى هوشيئ الإمان ولقوله تعالى وإن طائفتان مريل لمؤمن بزاقتتاوا بوالمعتزلة لما قالواالايمان عباية عن عبي التصديق والاقرار والعل والكفرتكذ بسباكت وبحفودة جعلوه قما ثالثا نازلا بأن ثمازلت المؤمن والكافيليشاركته كل واحده مها فبعض الاعكام وتخصيص الاضلال بمعرمتها على صفة الفهق يدل على آنية الذي أعدهم للأضلال واذى بهم الحالضلال بموقيلا لان كفرهم وعد وله عن المحق وإصرارهم بالباطل صرفت وجوء افكاره عن حكية المثل المعقلقا المثل ابه حقر سخت به جمالتهم وازدادت ضلالتهم فانكروه واستهزؤابه وقري يُصَلَّ على البناء للمفعول والفاسقون بالرفع النزين ينفضون عهل الله صفية الفاسقين للذم وتقرير الفسق والنقض من فتوز التركيب واصله في طاقات الحبل واستعماله في بطال لعهدة تُحيث أنّ العُهَدُ يُستعار له الحبل لما فيهمن ربطاحنا لمتعاهدين بالاخترفاك اطلق ممتم لفظا كحبل كان ترشيعاً للعبأذوات ذكرمع العهس كأن رمزاالي ما هومن رواد فهو هوان المتهدمثل كعبل في ثبات الوصلة باين المتعاهد بين كقوالم شعاع يفترس قرارية وعالم يغترف منه الناس فات فيه تنبيها على انه اس في شجاعته بحوالنظرالي افكدته والعرق أكمونق ووضعية كمآمن شانه ان يراعي ويتعاهد كالوصية واليمين ويقالي للبارمين حيث انها تراعى بالرجوع اليها والتاريخ لأته يحفظ وهنا العبدا بالعبد للما تتوديا العبق والعبة القائمة على عبادة المالية علي توحية ووجوب وجودة وصل ق رسوله وعليه نزل قوله تعاوا شهرك المفرع الله المرابعة المرابعة ال الماخوذ بالرئيثل فكآلاتم ميانه مراذ ابعث المهلوسول مصت وبللعبزات صدفوه واتبعوه ولمريج هواامره و

والمراد بحديا جمد مرمتها المريستة مبا دلاسال بها وعلى بالحل كلاك[ المتم وتزكر للعلم ولتصريحه وسابقاني توله يومنون بالغيبطا ورد على كمتة من ان مرتكب أكبيرة المستصوب بياليس كا فراسطاة ( غيرمار دنمتد برم فعن بتنير يك وّله فانشارت آوا بأ ذالمك بذلالمقام وكجاوز لبقاعه بالضل بعض إلكسائر بيالي الاستعيمات انه خرّط الاطلاع عليدلان (ذا ارتكمب للبيروستفسو با ولايع كم يشيخ اولاليغم انداستصوب لانصيركما فرافان الستزام الكفر كمفرلالز دمياج ك زر لا تعدانه بالتعديق الزاحتات ابن تحقيق في الراتب الم بل بوالسنطقة وممالا ذعان والقبول ادبوامراً خراخص سنرفقال بععنبم المعتبرني الايان التصدرين الاختياري ومعنا أسبة تصلط الانتككم اختيارا وبهندهالقيديتا زعن المنططة فالايخلوع للخنيام وذملجتنهم الحاد بعيبنه المنطق غاينة ارثوع متها لمصنا لمنوى وأ التعسدين ولتسليم واحدكمايعلمن كلام كبادالعجابت خف كا 📤 قول فى بعض لا حكام تحكم عكم المؤس في الدينا كع دايوار ال مينسل ويعيط عليه ويدفن ني مقابركم سليرة بموالكا فرفي الدم لاتن دالبرأة مندواعتقار عدادته وان لايقبل شهادة وج وأزاد استعالم الزيعة اناحس ستعاري النقط لذى يوصفة الحبل لما بوصغة الوبلشيوع استعادة الحبل المعبدولعويره في نظهم بصورة انحبل وندامن الموضع الذي سبينبط مشران فيفترسنداذ بالكناية تديكن استعارة تحقيقية وعمرك وللان المنتأه بانقبل نيقعنون مبل مترفيكو لأنحبل استعارة تصريحية ونفوطي ماضت الملك قراروان ذكرت الوبداك وبنياك كمراوالهااخة و لطائغياان يسكتواعن ذكرالتن السستعادخ يرمزوااليربذكرتك مى دواوند ولواز فينبهوا بتلك لرم تلط مكان وكؤه وككط لم يغترف مدالنا الشجاع يفترس كراده فت كمل ولركال النقنش دم زاالی ۱۱ ی الی شی بهوای نقیس من دواد فرای ذیک النتي وبروالحبل فالمستعار بالكناية لفظالمبل لمذكودكناية بذكرا فئى من لوا زمر كالعهد حتى كانه تشل منتفسون حبل نشراى وبثيثة فم استعارة مختبيظية حيث مشهرابط لالعبد بابطال تاليعنظم وا أتمالمشيدبطي المشبدلك نماانا جازت وحسنت بعداعتها لتفي العهدباكمبل فبهذاا لاحتبارصارت قمينة كلي استعارة كجبل كلعب والمنسول ولاماء لعبادا فرز العقل لولاء لتو لا ضلع فيهما و اخذعليم العبدد وصابم بالنظرف ولائل لتوحيد وتععدين أرحل

ا والعقل كان في ذكك الأوج بالنغ في فهر كب عقلا وشرعا فختلف فيهم ولقة بارسال نرس وانزال لكتث اظهارالهج ات فوج الايان كبيعه وعلى بذائيش لا ينهج الكفار و توب المستدة قوله ومواكم الترام على المانوة المي المنطقة وكورست تقلافي اوديك الذكر لا يقتض كورمنا والتتكيف وحده فان التكليف موقون عي البسته عندنا فليس بنا فلات المذب وليس المالاعترال كما توم ينخص كفي قوله والمانوة بالرس المرافع المواد بالموالية عندن المواد المياد اليهود كما وصاب يودك وحده فان التكليف وقون عن البسته عندنا فليس بنا فلات المذب وليس المالاعترال كمانوك في المواد بالمواد المياد اليهود كما وصاب يودك المواد بالمواد بالمواد المواد بالمواد بالم

ا و ترجيداند الإليسة كون الجوز بها موضعة انتفعس عند انتظام الماسلام المنصح المادة الأولى المواد بالعلاء علما إلى الكتاب كالبهود بالنا تضيين الكفاد والمنافقين فيم به عف ملك المواد بالعلاء علما إلى الكتاب كالبهود بالنا تضيين الكفاد والمنافقين في المنتفان في المكتاب والمؤود بها والمؤود بها والمؤود بها المؤود الم

إحاصل على الثلغ بالمتكلف ودنايه ولأنالب لرمن في حكم ليتنوية و السقيط منشيرواني عص قرارالذين فسرد االويشيراني ان حصر الحاسري عيبم باحتهادكانهم لى الحسران والحال لخسران لكويزلا يتعل الانف التجارة حقيقة ترشيح الاستعارة القدرة إنى ليمنمنها الآيات السابقة دمؤستبدال ليمط لنكورة والبامل كلام المقرَع واخلة على المتروك وعبر بالاستبدال في الاتكارة اللن وبالاشتزاد في انتفض والغساد كلتغنن يخص 🕰 وكم استخباراكا لاناسخبارعن حال كغريم من وجود ما يقتضف خلاف و ذلك ستستنقبح فن الاستبعاد يتولد التبح في من الاستنتباح الأقر والآخباروالاستغبام في الاصطلاح بمص الواحد وليل الآخبار الملبالخبر بانجاب كملان الاستغمام الملافعهم والغرق بينهاا للسخيا لايقت عدم بعلى كفات الاستغبام فلذي مل الادل في حقر موالم لفغا المتخبار لابهام لفغا الاستغبام تجهل لتكلم كالات الانتخبار كميم 🚅 قرار بالانكار الحال لؤوذ كرصاصا لمفتاح ان كيت دانخان السوال عن الحال مطلقا الإامة افياد غل على معل كان موالاعن الاحالائى بحون لنلك بعل مزيدا شقعاص وتعلن بها والكفار نى مأل الكفراة بدوان يكونواعلى احدى الحالين اما حالين بالمثر اوجا لمين به ولاثالث فا ذايش كيت محفرون بالشراغادا في حالكم بالتدتكعرون ام ف مال الجبل برخم ادا تيل كيف تكفردن الشر وكنتماموا تاالخ صدارا لميحة كيعن ككغرون بالشروالحال حال علمهبذ القعسة فعسارالكغزابعدش عن العاقل ووجه بعده الن بذه كالته تابي ان لايكون للعائل علم بان لرمسانعا قادراعا لمرال يخيزنك وعلىربان ندبذاالعمالع يابي ال يكيز وصد والمعل عن لقاودت العسادك التوى منلته التجث لتجبسطم ان المآية فيهتص التجعب بكا وكلام المصنف بال كييت لابحا رائحال على فهوم امالان ومنوباتموا الاحوال اولان توجدا لننف الى طلق الحال يوجب لعموم ومختصفان افاائكران يكون للغربم حال يوجد عليها دمحال ن يعبد بغير صفتا من الصغات كان اثكار بالإنكار الملكغر على طريق البريان لان تق الملازم ستلزم لنف الملزدم ويخص هلك قوله داونق الزلان لغي الحال يدل على نفي الكفركم أان تبوت ما بعده يدل على نفي المعركم ان ثرت مِبام يقتف عدم الكفر نغير يخص ملك ولالفلّ الخبين ان الخطاب على طريق الالشفات من فيبة للتوبيخ واتفليم

مويه المرابع عبداخ كإعليج يع ذرية أدموان يقروا بربوسته وعهدات لاعك النبائن بآن يقيم واالتابن ولا يتفرقوا فيه و عهد اخل العلامة الماية المنافية المحق والمكموة من بعد بيناقه الضَّم اللَّه المُمَّالِلَّهُ الْمُمَّالُ وَالمَيتأَقُ اسم لما يقع بهالوثاقة وهي لاستكام والمرادبة مأوثق الله به عهامن لايات والكتب آوماو ثقوه بهمزالالتزامرو القبول ويجتمل ان يكون بمعني المصل ومن للابتكاء فأن ابتلاء النقض بعلا لميثأق وتَقِطُّعُونَ مَا أَمْم بين الاسباء عليه والسلام والكتب في لتصديق وتراه الجَبَّاعاتُ المقرّوضة وسأنواف فضي اوتِعالِي شروانه بقطح ألوصكة بأن أبله وباين لصلا لمقصودة بالنات من كل وصل وفصل والامرهو الفولة الطألب للفعل وقيل مع العكووقيل مالاستعلاء بأسى الانتزالذي هووالعلامور تسمية للمفعول به بالمصل فانه ما يؤمر به كما قيل له شازوه والطلي القيب يقال شأنت شانه لا اقضى قصله وإن يوصل يحتل النصط بخفض علىنه بدائ مااوضارة والثاني حسن لفظاوم عن وبفير أن فرالأرض بالمنحن الإيمان والاستهزاريا كمق وقطع الوصل القيها نظام العالموصلاَّجِه أُولَيْوك هُمُ الْحُورُونَ 🔾 الذاتن خعواباهمال لعقل وانتظروا فتناع وأيفيتهم الحيوالاب ية واستبال النكار والطعن فالايات بالإيان بهاوالنظر فحقائقها والافتتباس نانوارها واشتراءا لنقضرنا لوفاء والفيتا الصيلاح والعقا بالثواب كنف تُكَفُّرُونَ بِاللَّهِ اسْفَمْ إِرِفْيِهِ الْحَارِ وَتَعِيبِ لَكُفْرُم بِالْخَارِ الْمَالِ النَّ يَقَعُ الكفرُ عِلْهِ اَعْلَا الطريق البرهِ الى الاصالة بعلاينفلوعن حال وصفاة فأذ التكران يكون لكفرهم حال يعيب عليها استازه ذلك انكار وجوده فهوابلغ واقوي في كارالكفرمن أتكفرون واوفق لما بعدة من الحال والخطأك مع الذين كفروالما وصفهم بالكفروسو المقال وخبث الفعال خاطبهم على طريقة الانتفات ووبخنه وعلي كفرهم معلمهم بعالهم المقتضية خلاف ذلك والمعنا خبرونى على حال يتكفرون وكمنكؤ أمو آثا أن الجشاما لاحيوة لها عناصرواغلية واخلاطا ونطفا ومضغاعنلقة وعبيرعنلقة فكيتا كوتبات الارواح ونفنها فيكروانما عطف بالفاء لانه متصل بأعطف عليه غيرم تراج عنه بخلاف البواقي كتربك كمون القضاء الم

الان و استفارة البتاحة الموض علم المؤتر والمسال به المحدة المحالة والمسال الموسطة المحلة المحلة المحلة المحلة المحلة المحلة المحلة المحدة الم

ك قدادنسوال في التيرد ومايدل عي ان المذكور بهنائيوة القبرلا الحيوة الدائمة ان كلمة فم تنظيفة التراحي والرج عالية تعرصا عقيب الميوة الدائمة من بلالوم على المؤلو الميون الكوري الدائمة المولا على المؤلود المي المؤلود الم

ائتَهُ يُحْدِيكُمُ بِالنشوريومنف الصور أولسوال في القبوراتُمَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَبعدا تُحْتَمُونَ إِنبِهما عِمالَكُ اوتنشرون البهمن قبوركم للحساب قااعب فأاعب فأرمي علكم فيالكم هزنا فان قيلان علمو النهم كانوا امواتا فاحياهم تومويتهم لويعلمواانه يحيهم ترفرالية يرجعون قلت مكنهم ت العلمة كالمانصب لهم من الدرائل منزل منزلة علمهم في ازاحة العندرسيماو في الأية تعبيه على مايدل والمعتما وهوانه تعكا لماقدران احماهما ولاقدران يحيهم وأنيافان بلأانخلق ليسرأهو نطيهم زاعكمته أومع القبيلتين فأنهسجانه لمأباي دلائل لتوحيد والنبوة ووعدهم لللامأن واوعدهم على تكفراك ذلك بأزعده عليهم ألنع العكة والخاصة فأستقبح صدورا لكفرمنهم واستبعل عنهوم تلط لنعم لجليلة فانعظم النع يوجبعظ ومعصية المنعم فأن قيل كيف يعلاله أتهم المقتضية للشكر وآلت لماكأيت وصلة الى عيوالمانية المتعلى عيوا معقيقية كماقال تفاوات الكادا الخورة كي الحيوان كانت النها العظيمة مع اللعل عليم نعته والعف للنتزع من لقصة بأسعهاكم النالواقع الاهوالعلم عالكي والعرق من العلام فازيه ماض وبعضها مستقبل وكالرهمالا يعمران يقم حالا اومتع المؤمنين خاصة لتقرير المناة فليهم وتتبعيلا لكفر عهوطي معنكيف يتصورمنكم الكفروكنتم امواتااي جهالافاحياكم باافادكمن العلموالايان ثم يميتكم الموالمعروف معييكم المحيوة الحقيقية بجواليك ترجعون فيريبكم والافان رأت ولا أذن معت ولا خطرعى قلب بشروا يجيوة جقيقة فالقوة إكساسة اوما يقتضيها وسمالحيوان حيوانا مجازف القوة النامية النهامن طلونيها وممقنا تأاتها وفيما يختص لاسان مطلفضائل كالعلم والعقل والاعان مزجيت انه كمالها وغايتها والموت بازاعا يقال على مايقا بلها في كل مرتبة قال تعاقل الله يُحَدِينًا وَيُعَالِكُم مُناكِم وقال إعْمَنُوالتَّا الْأَرْجِيُ لِإِنْ صَيَعْدَ مُوتِهَا وقال أَوْمَنِ كَانَ مِنْبِتًا فَإِلْجِيْدِ فَالْأَلْهُ تُوْرُأُ لِمُسْتِفَى إِنَّ في لنَّاسِ وإذا وصِفِ بَهَا البَّابِي تعالى الله بها حَقَّة اتَصَّافَهُ بَالْعَلَمِ وَالْقَلَّادَة اللازمة لهن القَوْفَيْنَا اَوَمِعِنَ قَالْتُمْ لِلْأَتَّهُ يَقِيْضِ ذَلِكِ عِلى السَّعِ أَرَةُ وَأَنْعِقُوبَ تَرْجِعُونَ بَفَدُ الْتِأْءِ في جميع القران هُمَوَ العَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الله الني يُحَكُّ لَكُمُ مِّمَا فِي الْأَرْضِ حَمِيعًا قَامِياتُ تَعَمُّ أَخَرَى مِّرَتَبَةٌ عَلَى لِأُولِي فَانْهِ الْخَلْقَهُ وَأَحْدَا وَلَيْنَ مرة بساخري وهن لاخلق ما يتوقف عليه بقاءهم ويتمرية معاشة موفيق لكم الحلي وانتفاعكم 大学者の対すいまないと言うできるからなっているできるできます。 「大学のは、

باليبجة والنعم الخاصين قوله يائ امرائيل المل قوله مانتسخ تشا آية ادننسها دقول المتم فيماسياتى واعلماد سيحان الخاصمة كي ذهب والعجب كن الناظرين كيت كيروا في بيانهاه م عي قراران العدودانخ وماصل كجاب الاول انبالايعساليا الى للمتاسط نمة والثاني ال الجوع نمة لاكل واحدمنها وا فاؤكرت لبيان حلة حالهم ولتوقف بمعن عليها وخف ويك ولداوح إمونين الوحلف على توارح الكذارا وس بقبيلتين والقريزة عل مل محية والموت على المعفة الجاذي وارارة الرجوع للاثابة كون الخطاب مختصبا بالمؤمنيين وتكثة المالتغات كشريفهم ببطرت انحطا فبالمكار حينتذ بينغاز وكون ذلك وفادلتقرير لنكدم المنتظيم في قوار وبشرالذين الحوامخص كحص قوله إ دماليتنتفيها الخويدلين ليهن النلوح مى والالتسادرع البرالغساد كالميت وليس بمساس كم المهتم الدليل الذكورلابي عدم إن حساس بالنسل لايدل على عداً القوة كجاز فقدان الافر لمانع اختيران الحيوة ننس فوة انحس والنظ ان المراد بها قرة المسس فان مغايرة الحييرة لما هدا ه من كواسط لبقاً أونها مختصة ببعنو دون عصنو والنباسفعودة في بععن لواع لمجل كالخرالمين الغاقدة المشاع الادبعة واخيارم تعدوالحيرة بالنوع في تلخص واحدان فيل يكون كلوا عدر منها ١١ ما مشير بتغير ك وَلَهُ مَن طَلَاسُهُ ا ومقدما تبا فان النِّخُ مَا لَمُ بِعِرِنَا مِيا لَهِ يَرْسَامَا فان الانسان كان اولاني مرتبة الحادية فم بيعيرا ليم يهة الناجة ا فرالى مرتبة المساسية تم الى مرتبة المانسانية مدح 🚅 وَلَهُمُ ان انشريجيے الادمل بعدس تها اسمد مال على سنتمال كيوة في إقوة الشامية وخراا فايتم لوكان احياءالادطل عهامة عن اعطائها لقرآ النامية بل عبارة عن بهيج قوا بالنامية واثارتها لاخال يزول عنيا القوى الشامية بل ينعزل عن كمل فالمحيوة تيجانها والمويت فوّلها وعسر الواجب وتيل لانبالا تلزم فى غيرالا نسيان وبوحى واللزوم فى لبيعش يتكالصير الجاذف ا ويخعس لحبلته قوار وقرااكخ اعفمان ارجع يكون لاذما ومصدده إيا ومتعديا ومعسدره الربص وعلى اللغة الثانية قرى يرجعون مجب وعى الاخيد قرى معلوما واخت كال قوار بيان معمة اخرى لخ بوعطوت على قوله وكمنم اسواتا الي وتركب العاطف كوركانتيجتا لدكما يشعربه توارسترتبه على إلاول اوللتنويد على ايستفل اظارة الغاده لادلي المراد بترتبها على وعلى إن الانتفاع بها يترتعن عليها فكا

النوية المراكب المدينة والمنتاع بها والتوقت اغابو باعتيار الاحيار الادل والى نمااشار بقولرة نها طلقهم الإدكونهم قادرين ستفادين قرارته اليترب فلم المنتاع بها والتوقت اغابو باعتيار الاحيار الاحراء الماجية المناوعية والمراكب المنتاع بها وحدة والمراكبة والمنتاع بها والتقامل المنتاع بها المنتاع المنتاع بها المنتاع المنتاع بها المنتاع بها المنتاع بها الاحران المنتاع والمنتاع بها المنتاع والمنتاع بها الاحران المنتاع والمنتاع بها الاحران المنتاع بها الاحران المنتاع المنتاع المنتاع المنتاع المنتاع المنتاع والمنتاع بها الاحران المنتاع المنتاع والمنتاع والمناع والمناع والمنتاع والمناع والمناع والمناع والمنتاع والمنتاع والمنتاع والمناع والمناع والمناع والمناء والمناء

🕩 ق اربسفاد چروسط تا معاجرهما صالم فات طنها ومدتها باينتنى براه نسان في الماكل والمشارب والسكن والملبس ا وغ مغلهمين اوف منظام ميز العاواسطة اوبراسطة مع سك قركتش به وقال لان النزش عليبيل السلة المناطعة فلوكان بخطر من وحتلي في فلينة اليدوا لمتارج الى النيس كل بديامية موسك وّلدولا يمن أورد الا باحية حيث والواان الآية تدل عن الدمان الايون بخطر من وحتلي في فلوكان المناب المن عبيدا فل المناب المنظر المن المناب المن وّل ولا يكن مورات مل فنظاله متناوم أعلى طلب اسواء لازس خواص الاجسام ومن فسره بملرعني الشرفقد سباختا مل مانعت 🕰 وقو دقيل لمؤوا فامنسند لا ويتعدى بنط وكون المث بحث على خلات النظام والبشرا لمذكور في المستناد ير بسترين مروان انوعبدالسكك ووذيره وكان ولاه السوال تنتيل فيه ذلك ومهرات بست مرات اىسسنوح المدم والهاءذائدة لاحت كمسلك قلدوالاول اوفق لاصل الاشتقاق تلهودا لمناسية قال القسدا كالتنى الموا طلب تسوية وخلق مصوتا عن الويع مدح مطف قل دا نشيرة الخاى لترتب التسوية بالغاد لكونها مرتبة على الادارة مسببة عنها بخلات الاستيلاد فاء متافزعن دج دالمستولى عليره جه 🕰 قله والحراد بالسار الخوض والعرام يناد على ان الادض بسنا حالطابرى قا مكانت بصف جهد تستق يكون مقائبها 💪 🖒 كيين جهة العكود خعن 🕰 قواد معلم ان فى على لهمولت وما فيها والمادض و ما فيها بالعشرام والمثاقرود وت أيات واعاديث

متعاديبسة والمنتاس فيالمتوميق فمرت شتة لعن ابن عباس ال خلق الادص تمبل السمار و كانت السمار وخانا فسوجن سميع مموات في ليين بعد لحلق الادض واما قوله كم والادخ بتملك دمابا يقول مبل فيهاجها دجعل فيها تنهراه مبل فيها تجرادجعل فيبالجمدا انتجريعتان أولهافمين منيا أدبايدل وعطعن بيان لدما باسين للمرادميذ لميكون تاخر بإني الآية بيس بيعة تاخواتها بل بعدُ تا فرخلق الميها وتكميله وترثيبه و بعد خلق أتمت و الانتغاج بدوالصنعن ودبهب الى تغذم خلق السيادع لاالم وبذهالآية تنافيه فقال ان مخ للتناوت في المرتبة المزلة مرخ التراخى الزماني كماني قرارتم فح كان كن الذين آسنوا فان اسم كان منبررج الى فاعل الايتح وجوالانسان الكافرو توايك رقبة اواطعام في لوم الآية تنسير مطبعته والعربتب لظالهي أي تقديم الايان عليها فيكون فم مناللترا في في ارتبة وتشبث بخالت الأبة الاخرے المصوح فيها بالبعدية واشار الى تاديليه ا ذكره واليكف محلود اختير في والله الان تستانت الج في بجرزان يكون ثم للترا في في الونت فبراستشارس وله العوا لا من قول کا لف کا ہر قولہ کا از محالفہ التا ہر ہات بعد مراکب قله يدال كخف نسب ثن خسسة ا دعيالبدل كالمم إليهم واصلا الحالسادا دمغول بروالتقذيرسو كانهن اواك موكى نيبتط میرنینعسب معولین ا وحال مقدر تا د دّرار دننسیرای تبیرزیمن ك قرار كلت نيا ذكرد وتشكوك فان ما دمدده من الحركات كين منبطها بخانية بل بسبعة بل بواحدكما بين في مماروكذا في جانب والزيادة فالمبعنع المبتوابين فلك انثوابت والماطلس كالعبا ا مُعَلَانُ اللَّهُ مِلْ اللَّهِ مِلْكُ وَلِومِوكِل شَي عَلَي إلا قان قلت عليم من عم و بوستور بنسر بكيت لقدى الباد فانكان الملسوية فرلرفالتتؤية بالامفتوكلت فالوابق امثلة السبالغ خالفت إخالبالانبااشهت بسلتيكيل لباينباس العالاعكالايانة فأعطيت مكرنىالتغدية ومحاء انكان نعارشعديا فالأجمعلما ادميها تعدك بالبارخوكوالم بدواجهل بدوالالمند بالمام كخو اطرب لزيد وفعال لماير بداد تعدى بأيتعدى بفطر كوبإميظ ومرصبور فطكذا وبذاكله باعتبارالمانب ولوتتبعت الكام

ف منهاكم باستنفاعكم عافي ميصالح ابدأ تكويوشط اوغلاوسط ودَيَّنكم بالاستدلال والاقتباروالتخر المايلانهامن لذا صالا فرقة والامهالا على فيها في الغرض فأن الفاعل لغرضت كل بعراط له كالغرض ن حَيْثُ إِنَّهُ عَامِيةُ الْغُمِّلُ وَمُوداً وهُولِينَكُمُ أَبَّاحَة الرشياء النافعة ولا ينح اختصاطيعين الاسباب عالينة فأنصيدل على التحل للكل الأنكل واحدا كل واحدة فايع بل ما في الأوفر الدور الالذااريد بمجهة السفل كمايراد بالساءجهة العلوج بحاحال والموصول لثاني تقراستوى الى الشاء فصل اليها بازادته من قوله واستوى المه كالسم الرسل ذافصا قصل مستويامن غيرانطي عطش واصل الستواء طلت السواء وأطلاقه عاالاع تدابك أفياء من تسوية وضم الاجزاء ولا يكن حله عليه الالامن خواصر المصام وقيل المستوكي والكي والكي والسنوان معن والمستؤلف والمراق معن المستواني والأول وتخفي الاصل والتشكمة المتكري بها والتسوية المترتبة عليه بالفاء والمرادبالسام هنا الإجراء العاويه اوا جهات العاووة مهلقا لمنتفاوت ما بأن الخلقين وفضل خاق السهاء عليخاق الارض كقوله ممركان من الذين مَوْالاللِيرِ إِنِي فِي لِمِوتِ عَانهِ مِعَالف ظاهر قوله تعَاوالأرْضَ بَعَلَ ذلك وَجَهَا فانه بدل على تأخور هوالأرض المتقذَّة وَاللَّهُ مَا مُعَالَى مَن على السياء وتسويتها الاالى تستأنف بد علها مُغْلَيدً النَّفِيرِيا ولاين قعلا اخردل عليه عَانَتُو السَّلَ خَلْقًا لُولِلمَّ الْحَرَالُهُمَّا رَفْعَ مَكُلُهُمَّا مِثْلُ لَعَرَفِ لِلاِضِ وتل يرامُرها بعل ذلك إلى المناه خلاف الظاهر فتنوه وتامان وخلقهن مصونة من العوج والفطور والقرام في عمير السامان فسرت بالإجرامان جمع ادفى مض المصيح والإفهيم مرفس يوما بعينًا لِعَولُ فِي أَرْبُهُ الْجُلَّا سُبُعُ سُمُونَ بَيْنَ لُودِ يَفْسُ الرَّفَان قيل الس الصلا الاصاد أشتو أتسعة أفلاله قلت فياذكروا شكوك وان موفلس فالارتفاق الزاتعم انه ان صمّ المهاالعيش والكرس لهيق خلاف وَهُو يُكُلُّ هُنْ عَلَيْكُمْ فَي هُدَّتَعَلَيْلُ كَانَهُ قَالَ ولكونه عالما بكبتها الانسأء كالماخلق ماخلق على هنال المطالاكمل والوجه الانفر واستديل بان من كان قعله على هنا النسق العيب والارتيب الانتق كأن عليافات أتقان الافعال واحكامها وتضميصها بالوجه الاحسرالافعا اليتصورالامن عالوكيو وأوالك أما عنتلج في صال وهوم فالالمان بعد ما تفتئت وتباث الجزاع والصلت عايشا كلها كيف يقيم أجزاء كل بين مرَّة ثانيَّة بَصَّت لأنيَّة نَصْ النَّه أولاً بيضم اليهام الم 

بُ حالاشياد استغيرة الدالة على تلدة حتليره كالمصابكا وبالديل على علم شا الكجزئيات والكليات تبل و قزعها فان العسائع اذائ بنا دعنيا الدين تعسوره تبل يجا وه وتنتجه تسلح بعد تقربا تعليها للديس ركل م صعّد بايري تعرباً لحدوث والعالم تنغير كحدوث فالمروع ليساقيل ان علوضي ماخلت علية النموليس ككودعا لمراكا ودوا لما كادراه وان بين كوع تعليلااستدها تباؤه الاستدلان بحلر بسع المنتيج لراسبق وصله تعليرا بالعوام العراب العراسين فيبيغان يقرآ ا واستدلال بينعم 🖼 وزلانغ الخ مرادعا تالمسلح واكن كسب نشابه وفعلر ولل ليفهنالا بعن الدليس في منذورالبادي بهرا بدرج منباك بودائ الغلاسفة لان لعتيدة ان كلام مندودا نزدم طوماته لا تستايي كاير وماتيل با ب بنا دسيسة ادخعليه يخس طسك اى قولته ملي ككم الآية يدل على ان الاصل في الوشيا مالنافعة الايامة أعترض عليه بإن الام يجيئ ولويرانيغ لقول تعبان اسأتم للها والجحاب انه بي والتالك وسياما المركب وسينا مالاختسام الناخ وبان المراد بالنغ الاستدلالي واجيب لتخصيص خلات الظاهر معان ذلك حاصل لكل مكلت من نفسية فيمن على عيره وطعي والقصد في حق الشرقوسينا، تمثق ادادت التخيير كالحادث اى خ تعلقت ارادت تعلقا حادثا بحلق اسمات ى برييج دجرد باعلى عدميا تتفلقت انقدعة بايكا دباآ والجل على أكبالين ١٠٠٠ عصد ولدوخ لعل انقلات ما بمينغتين الى قوارناء يدل على تا فردخوالا دمن النقدم على خلق ما ينباعن على السمار وبذلك ماذكرني الكشاريخ التوليت بين في والحكة وبين قول والاوض بعدة فك برطها با ن تاخرد حالا دمل عن فيق السحاء لايزلسف تقدم خلى جرم الادمن على جرم السماد بل ومددالا ثرب ووجه الرماء لم يند فع بذيك تزانى تعدّم ما لى الادمن المن السياء وتعدّم 🗣 اعظاله ح وقا تخلعى عندالا بان يؤل ختى الى الاوخى بلق مواد افى المادمن والمقت المودعة في الارمن والمقت المودعة في الراد الم المؤجد المؤلول التوجيد المؤلول الترجيد المؤلول ا

AA

الكن معهافيعادمنهاكماكان ونظيرة قوله يتعالى وهوبكل خاق عليمواغلمان معهة الحثعرمبنية عطائلت مقدمات وقد برهن عليهافي ها تأبي لأيتين أمّ الاولى فها نصاد الابلان قابلة للجعروا ميوة واشار المالبرهان عليها بقوله وكنتمام واتأظم كمثم فيتكم فان تعاقب لافتراق والأجماع والمؤتب وإلحيوا عليهايد لطل نهاقابلة لهابناتها ومابالنات يابلان يزول ويتعتارو تمااليزانية وَالْيَالِيَّةُ وَانْيَةٍ مَالِم بهالِيه وبواقعها قادرعلى جمعها وإحياءها واشارالى وجه اثباتها بانه تفاقا دريطيا بلاع وألبلا عاهوا عظم والمنطقا واعجب صنعافكان افدرعل عادتهم واحياتهم وانابخاق مأخاق خلقامسة واعكمامن غيرتفاوت فاختلا مراع فيه مصاكره وستر حكجاتهم وذلك دليل لم تناهى علمة وكمال حكمته جلت قلاته ودقعهم وقالسكن ناضروا بوعرفروالكسانى الهاءمن غوقه ووهو كشبيهاله بعض فكأذ قال كالمقلم كأنوا لوقا في الكرض خَلِيْفَاتُ تعمَّل دلنعة ثالثة تعمالتاس كلهموان خلق أدمواكرامه وتفضيله على سُكَّان ملكوته بأن امرهم بالسبودله انعامهم ذريته والخظرف وضع لزيان نسبة بأضية وقع فيهاض كماوضع لذأ لزمان نسبة مستقبلة يقع فيه اخرى ولذيلك يجب ضافتها المائجمل كحيث فأبكين ويبنيها تشكيفا الهابالموسولات واستعلتاللتعليل والمجازاة وتعلما النصب ببلابالظرفية فاعمام والظروف المعرالمتصرف لْأَذَكُرنَاه وإما قوله وَ أَذَكُرُ كَنَاعاً وإذْ أَنَاكُ رَقَوْمَهُ وغوه فعل تأويل ذكر لعاد ثادكان كذا فعن فالعادث ف اقيم إيظرف مقامه وعامله فالاية فألواأواؤكر على لتأحيل لمذكورلانه جاءمع ولاله صرعيا فالقران كثيرا اومنضمول عليه مضمون الأية المتقلعة مشاوبل خلقكم لذقال وعى هذا فالجلة محطوفة على خاق كهداخلة فتعم الصلة وعلى حمرانه مزيد والملك تجمع وألاي على الإصل كالشائل جع شأل التاء لتانبث الجعم وهيومقلوب مالك من الألوكة وهي الرسالة لانهم وسابط بين الله تعاويان الناسخم رسال للهاوكالرسل ليهم واختلف لعقلافي حقيقتهم يعل تفاقه على نهاد وان موجودة قائم بانف افف اكثرالسهين الخانها اجسا مراطيفة قادرة على لتشكل بأشكال مختلفة مستدلين بأن الرسل كانوايرونهم كذلك وقالت طائفة من لنصائ فوالنفوس لفاضلة البيثارية المفايقة للايلان وذعم كي كاوانها جواهر مجردة عنالفة للنفوس للناطقة فالحقيقة وأستقيلة إلى قسمين تتلم شانهم الاستغراق في معمنفة

منك ولدكملا منع اذاالخ واذا تذكون بسين الخرط وتديجرد بشفا تطرف كماني ولرتع والليل افراليفية وتدب تتعل سأتخو بذايقوم زبيداذا يقعد عمروات زمان تيأم زبيه زمان تيأه فرخر نقدوتع مبتدار وخبرا ومندرو عن قوله دسة علتا الإاي اصل دمنعها للغانية ولكن تدليتملان لذكك واتفقاعل التعنيل والحالاذ والجازاة لاذا لانه لمرتدا فالتعليل واذ للشرؤدنك أن يجبله راجعا لهامعالا ك اذا بل مسائرا للإدن تستعل للتعليل حندالز مخشب لاستوادمؤدى التعليل و النامشعة قولك صربتز لاسائتة وصربتة اذااسار لاتك افا منربة في دكت اساء حد فانامنرية بديوجود اسارته فيطبيكا مجويه لتعليل وكذااذب تتعل شرلمية تقل في بمع الهوارج انبا عكون مشرفية بدون ملاييز ورتع في المغتاح إن اوللشيط ادخف بتغير كملك قوار ومحلها النصب ليخ وسفرا ليغضان لهاآ إدرج استعالمات احدباان تكون فخرفاوم والغالب والتباني ان تکون معولا به کقوله تعاسله و ۱ ذکروا ا دُکنتم لکبیلادات في والل الآيات ذلك بتقديرا ذكر دليس طرفالاذ كر إقتضائه ان الام مالذكر في ذلك الوتت وليس كذلك بل ليصة اذكر الوقت نفسد وَالثَّالثُ ان كون بدلامن المغول كواذكه في الكتاب مريم افانتبذت والرابع ان يكون معنا فاليهام زمان كؤيه منذوبعدا ذبد بتنامة خف بتغير كم ولرمن الظروف الإراكمتصرفية دبى مالم يستعل الاستعكوبا بتعديم في او مجرورا بن ماح عليه قول لها ذكر نا ومن ال موم إزمان نسبة وتع فيرنسبه اخرى كابدمن احضا فتجا الى نسبة و بمسباطرفا بنسبته انريته دععدام 🕰 تولرواما تولون ذكرالج وفع جبسة دى الممكلم ان اذا وا ذمن الغاوت الغيرالتعرفة وا ذُتى قِرْلِ الحَاائِدُ لِيسَ كُلُ لِامْ بِدَلِ مِنَاطَا حَادُواخَاحَا وَ منعنوب بالدمنول اذكراء مسزوه فسلك قوايمنم علمناخل قلدوا ذكروا وبروا كال عنمراا يبندالكية ككثرة مذند فألقركم الجييص التنتن برمنزلة النعلق بالمذكور باععدام كملك وا وعن عمر الهوقال الزجاع كال الدعسيدة ان اذبها المائدة خ قال وبناا قدام من إبى صبيدة لان القرآن لا يتشيعهم يتكم فيدا وبغاية كتب الحق وا ذمعناه الوتت وكي كأفكيمنا يؤن لنواكاء قال ابتدأ خلكم ادقال مندم الشرقبالي كالتح ولروالتا رلتانيت الوفالمقسودموتا ويله بالجاعزي جعله يصافيه عدلا كوزحله مل انجنس بخلات الجع بدون التتادكوميتيم دسلا ودسأكبم إسفالانبيا دعنيبم السيلأ كمالك واسفالاتم بالواسطة وثيل الوجدان يقال إن الاصل في كل ان يكون وتوليالتا ينده مدنونها كما في ساويهمل وخولها في ملائكة كذكك تجعل مدلولها مؤفثالتنا ويل الجاحة مهخص

سلك قرنم رسل اه ايعنهم رسل متيقة والأخرون علم في اوساطة بدا مواليعة الغالمطائق لكام المته دمن كهنم وقع فيا وقع المحلك قله كاننوس المناسبة المناسبة المنابق لكام المته دمن كهنم وقع فيا وقع المراب المنظم والمنطقة المانية والمنابق المنابق ال

ل ولدالها محديم فاهم بوستفان و مل تقدر تخسيس للبدولا ستفراق الوف وحد ك ولدالها لوزير مل المنادي المنظرة والمنظرة والمنظ

وفاء تتهلى غاية التقدس والمناسبة مشرط في قبوالأهين عى ابرت الدادة 🛭 لهية ظهر من متوسط ذالجيمة بجرّ وامااودع فيهمن القوة القدسية بزيت ستجوم إو ثماومنح ذلك بالغفزوت وبوعصو خردكيس زمسالة المنام لكسناصلب كن باتئ الاحتشاراللينة بما لحث بتنير 📤 وَلِهُ كَمَا فِي وَلِمِ الْإِنْ يُنظِّرُوالِ العَرَا فِي وَيُعْلَمُ لِمُ الموصورح لعين الي ألايتنابي من ذرية كربيرة ومتوجر انتبى فلبس كن المامتغناء بل بوننقو للجلة الغان يقرأ فى الاول كان كدنك فل فلب فى الاستعال عن صاوعية صفالكشف اشهت خها دفكا ان الاستغناء برنكك ن اباالتببيلة المستهمانجا متاكذتك بم ودثوا الخلافة مند خلانة الامسل الجامع ماض عمل وله بان بغزائوتيل عليليس بنامقام البشارة لاترليس بشارهي نظوني مايضع هنة قرار كوسيح بحدك وتاويله بالاحبارياماء مهيبه لتظيم الجول فتائل وخن شك ولربسوالم إ جرابه الخاى بسوال سكان الملكوت بتولد الجمل فيهاأه وجايرتم ياكم إجمال بلزلداني اعلم المتعلون وتضعيل بقلدد عرادم الاسمار كلباس حفيل وله ال حروف شنل بييان فشل مجلم على العبادة وبييان ان الخاوقة فيغير مشروطة بالععمة كماذعت التنيعة وانهامشروطة يجلح ح كمل توامم الخايع ليس برياستغبار من نس الجملها والاستخلات ونهم قدمكما ذلك بتوارت لأفهال في الادخ خليفة المتجب ممة واستكشات حن تكنيكية نى ذلك وحايزيل الشبدة الوالدة عليدة السيئول عند بوانجل لاباعتبار مكند ومزنل فيهية بهما هيملك وأ كان بل الطاعات الوالطاعات تستفادين قولة كوس بحدك كماان السعيرة من مفكأ ادم يخذ تبخير لمساق دماعل من بكن الإبيده مناه دسمج عور من كوير مستنيط منط عل ما مومعومت في الخووا ذا كان يمييز خالق فلمفعول احد وني الادمن تعلق بذلك للغول وضعن طعسك وجح المرة آدم وعل عكس لهلا لكشات على داه ة آدمُ وجهاستها فنصيحا لملاق اللغقا الغردمل أجاعة ويحركمن لنشكآ بان مفكة لدناء والإنسادي بينه فالطبان كون بمناف المإد بالخليفة على الاختاره الكشان ويعامعن أن اللبعي الخلاب تت الملائكة كلم وكالخليفة عل آدم وذوي لي

استخلف طيبه لخ لملان في خاجة الكدورة للكرجميانية.

29

المحق والمتازوع طالا فستغال بغيرة كما وصفهم في عكم تازيله فقال يُستِعُون النَّالُ وَالنَّهَارُ لاَيْفَارُونَ وهِم إعليون الملائكة المقربون وقشم يبديالامرس السكوالحالات على ماسبق به القضاء وجرى بهم القَسْلَم الألكى لأيعضون الله كالتركف ويفعلون كالوحرون وهملس اسمال مرافيه وساوية ومنهم ارضية عسلى تغسيل ثبثه فى كتاب اطوالم والمقول له ولل لاتكة كله وليس اللفظ ومن المنترص قيل ولا كالإض وقيل بليس ومن كانص في عارية الجن فاتمتنا اسكتهم في الاصل والافاف وافها فبعَثَ الدَّم اللَّهُ اللَّه المالية فبصناه الملائكة فالمهدر وفرقهم فالجزائر والممال وتجاعل منجيل لأعاله مفعولان وها فاللاص خليقة اعل فهالادكيكين ألاستقرال ومعتماعلى مسندلله وعجزلان بكون بعض خالق والخليفات منطف غبرو وبنوب منابه والثاء فيه للبالغة والمرديه إدم قيليه السلام لانه كان خليفة الله تفافى الضه وكذلك كلنها ستخفائه في عادة الارض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتعفيذا مري فيهد لالحاثثية به تقاالهن ينويه بالانقصور السنطي عليا فتن قبول فيضه وتلقام روبغار وسطول الداري بسبني بالكاكما قال تعكا وتوجعكناه مكاكا كجنيكنا وكالمرتوان الامياملا فاقت قوتهم واشتعلت قرعته بميث كأون تهايض ولولوتسسة فالأنسل الهوالم الافكة ومن كانمنه واعكدته فكله بالاطسطة كماكلوم وسعله الماكا فالميقات وعملاه فأيما أسلام ليلة المعراج ونظار خلك فالطبيعة ان العظم لمأعجز عن قبول الخذاءمن المعهدا بينهام طلتباع وجواللبارى تطابحكمته بينهما الغضروف للتاسب لهالياخذان هذا ويعط ذلك أوتطيقة من سكن الارض قبله أوهووذ ديته لاتهم ويتلفون من قبلم اويتلف بمهم وهما وافراد اللغطام آللاستنتاميذكروعن ذكرينية كالمستغفيذكرالالتبيلة في تولق مريهماهم اوعلى تأويل من عنف استياته المناف وفائدة قوله منالله لافكه تعليمالشا ويقو تهناب الميجول بالانتمار وحوده سكان ملكوته والقبه بالخليفة قبل خلقه واظهار فطهله الراجع على مأهية من المفاسل بشوالهم وجوابه وتيان الماكمة يقتض لهادما بغلب عايع فالتراء المناير الكثار الحل الشرالقليل شركثار الح فيرذلك عَا وَالْتُهُمُ كُنُّهُ مُن الْفُسِلُ فِهَا وَلِيُسُولُكُ الْإِمَامُ تَعَبُّ مِن لَيسَقِيلِ المَارِقَ الارض وإصلاحها مزيفيد فهاأوستنف مكاكله الطامات اهل العصية وآستكشاف عاخف عليهمن الحكمة القبهكرت

صون کمندارجعها بل طانحة الادمن قان اجا بل کختاب من فلکسلی ان مکون من المسانگریمنه من کون ترکیز فادن من الناقال میشد. با الناق برخی الناقی برخی الناقی میکند من المدکون از کردند. من میکند من میکند کار برنید خود من میکند میکند من میکند من میکند من میکند من میکند می

سل قرابيس باحرّان بيس الهرة الاكادكرا زعت أنحشوية تسكوا ببنداقية على عدم عصره الملاكمة بانهم تداعر ميزا على الشرد لمسؤانى بن أدم على وجدانيية وكابها مسعنينان «المسكل قرارة الاحراد المراحة المنطقة على عدم عصره الملاكمة بانهم تداعر من المسلك قرارة المن من وكسائنينة قال كل كالفرية ينسدون في الادم ديقل بسناد بها المهابي ودلاك قدم « خد يعلى قرارة المن سيطوع الدكتوب في كل عن السندى دحرات في المنطق المنطقة المنطقة

تلك المفاس وألغتها واستخبأ رعما يرشرهم ويزيع شبهته وكسوال المتعلم مطلمه عما يختلع في صدده ف اليش بأعتراض على لله ولاطعن في بني أدم على وجه الغيبية فأنهم إعلى بن يفن به في إلى لقوله تعالى بَلْ عِبَادُ لَكُرُمُونَ لايسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمُ بِامْرِةٍ بَعِمَانُونَ وَآغَا عُرْفُواْ ذَلْكُ بَاخْرَادِمُنَ اللَّه اوتلق مزالح واستنباط عماركن في عقولهمان العصمة من خواصم اوقياش الصاليقيلين عَلَى الأخرو الشفك الساط والسفروالشن انواع من لصب فالسفك يقال فالمنهم والدم والسبك فأبجواهم لمنابة والسفر فالص من على والشن في اصبيع فرالقررة وغوها وكذلا والسَّنَّ وقِرْ في يَسف على البنا المفعول فيكون الواجع الى من سوا رَجُعَلَ مُوصُولًا اوموموفا عن وفالى يُفسَكُ الْدُمَّاء فيهم وَ أَمْنَ شَيَرُ وَحَدُولَا يَاكُ كالمقررة كبهة الاعكال كقوالي يحسن لأعل علادوانا الصديق المحتاج والمعنى السقلف عصاة و عن معصومٌ ون اجقًا مبلك والمعمودمنه الإستفسارعا ومممم معمام ومتوقع منه على الملاحكة للعصوران فخالاستنلاف لاالعكب والتفاخر وكأنم وعلبواان المهيول خليفة دوتك قوى عليهام لاامره شهوية وغضبية توديان بمال فسأدوسفك المعاموعقلية تدعوه الملعرفة والطاعة ونظروا اليهب مفردة وقالواما الحكمة في سقنلانه وهُوباعتبارتينك القوتان لا يقتض الحكمة إعبادة فضلاع السفنلاق والمأباعثبار القوة العقلية فن نقيم التوقع منها سلياً عَنْ مُعَانِفة تلك المقاسد عَقَاد إعن قنيلة كلواحدة من القوتون اذا صارت مهن ية مطراعة المعقل مقرّنة على التيركامية والمهاعة والمارية المارية الموى والانطاق والمربية المارية والمربية المربية ال واستخراج منافع الخانئات من لقوة الى لفعل لذي هوالمقصود من الأستَّ الْفُ وَالديمُ السَّادِيمَ لَي المَّالِ بقوله قَالَ إِنَّ ٱعُلَمُ مَا الْاتَعُلَمُونَ وَالسَّبَيْحُ تَبْعَيْهِ اللَّهُ عَلَاسُوءِ وَكُنَّ لَكُ التقديس من سَيِّحَ فىلارض والماء وقاكس في لارض لذاذهب فيها وابعل ويقال فكأس لذا طهر لان مطهرالش منوثك علاوتلا وهولك في موضع الحال ي متلبسان بهداي على الهمتنا معرفتك ووفعتنا التستيط تناركوابه مااوهماسنادالتسبيرال انفسهم وزقس لك نظرتفوسناعن النحوب الجلك كانهم وأباواالفشأ دالمضس بالشراء عن قوم بالتسبيح وشفك الدماء الذى هواعظم الإفعال

من وزوترئ الواشار في منبأ اليان من يجوز فيهات الم بوصولة وموصوفة الانعن 🖰 وّلدوكمن سيحالي حييفة إحناكم الماستمراردتعتكم السندالي على المستدالفيط لا خقعاط تخنسيج ونقدس كك دائما تيئول الى شيخ العصمية نلذانسو المع بقوله وتخن معمومون ما عطف قوله حال مقرمة الخوا نبا تزادى من ظاهر بندا الكلام انه اعتزا من دهر بالمالقفي مذالامتفساد دكماان بذه انجلة مغرثة للسوال وافتتح لاحمال لاعتراض فالهم اذائز موه المل شنزيه علمالد و يصدرعه الايقتمنيه الحكية فلايردال نى كلام المصنت رح تقسيكابان قولم خبائاتى من احتراص الشببة وقدع لمثال لايليت بشأنتم فان تملت ان ايملتالاسمية اؤا وقعت صاط مؤكدة لزم لبنميرونزك الواولان واوالحال عاطفة بجسب الاصل والمؤكد لايسكن على المؤكد لدأ بينياس تثمثة لاتصال الملت بوليس كسلم فالنم صرحا كخلاف الينبأكراان جؤه وتجمعتم ني قِلْه تعلك ثم توليتم الاقليلامنكم والتم معرضون حال مؤكدة وقديمنزل المؤكد منزلة المفايرة كلوء أعيف يتا ويتا الراد فيقرن بعالمك وخف بتغيرك قوا كاجم الح تعذكم سابقاان المرادبانخليغة آدم ادج وزية ولمراكمان السول عظ تقديرا دادة آدم غيرظا برالودودا ذلا نسيار والسيكير صغة ذريته فقط ولمذااختار الكشات الوجدالثاني فرزتوالي وجه منطبق عطالوجهين شعالا شارة الى تقريرالجوب اليعثا كذنك ولايمتاج اسكءان يعتال ان نسبة إلانسآ ووالسفك الياء وم با متهار تسببه لمباشريها وسك قواروالمامة الزولك ان تعول داما ما حتبار الغولا المقلية فالطام أم مغلوبة لهاتين القوتين اذالتعدد يغلب الواحدو حينتنا لايحتلج لمفاديجل ثغريم المدائقيت مغردة بن يحتل ن يظنواذن الغلبة فالمركب لاغلب الاجزادم عصرتهام ك قرار المامارت مهذبة ال طرني الافراط وي محدوا بعرا والتزييا وجواظود والجبن اسكك فالردالانعسات في لعالمات وحفظا كلتوق مع مشركا بمنزله ومدينة النس بوقرة أشجاعت م ح كلف قوار كالامالمة الخ لان السلائكة واكانت لبم ادراك العسوسات الظاهرة عندابل الشيع الاانبهاغقلتم القوة الشهوية والغضبية ليس لهما حاطة بجزئيات لمأكل المشادب والمنائح والهؤبس ولذائذ يا والإلهالعيكامتيانها الساء والخد كله ورولاك التعتاس الووفي المنف

بر برختری جهامت المعلادن ملا والاخیرتنای به وحاصل ما قال ای التسیع تنزیبنالریمالایین بر والتقدلیس تنزیبد فی داندیل مایراه لابقاد بننسه نبوا بلغ وینفیدله از حیث جمع بینها افر وسیوج قد وحس ا خد کیا تو زندگری ایران اضافه انجد الفاض والمرادن و در بها لااس التوثیق والبدایة او دی الفسیسین بحد تاک کما ذاوه اکر ان فرخ ایجاری وا دادا اسسنت وحها نشرته الموالا و الدایة ایون بحد به الفاجرت الموالات الموالات الموالات و المولات و الموالات و الموالات و الموالات و المولات و ال

🚺 قول اوالقارف مدحران الرهدع بالمنم انتلب والذبهن والمتزابب في تسيين الواحث ثيث فذبب الاشعرى الدائرا ضع لهابوال شرتوابتدا ومع جزاد مع وادمع وشاع من البيشركما يبنيا المواطع بالمدوات المستدل بهنعا لآبية وكا المسترخة النابوه ضعنعكل دباب الاصطلاح ومسير خرب الاصطلاح والمضاحث خربب التوزيح ويوالن لواضع لايمترخ اليرف تسيم الامي بوالنشروالاياتي ارباب الاصطلاح واشادا لمفكرا لي لاول بيسكل قول ولايفتعرالمي الإصطلاح يجون بالم ديرى الكلامهانيه فامان يدعدا ويسلسسل ولاسم توثخذ عليرفيج وثان ليجون القدما كمنتزا يهابيرنى لاصطلاح بالتزويد والقرائن كما يشنا جدتي الطلامهان خعت سنطق قرايحا زدوشل كاشادا لى ان وزيرعل تعذيركوء الجحبيا فاعلى وكمن ف علىعة معجمية بخلات نعل به مسكري قوا لماددى عدعد السيام الم تا الله مبدع ا فرجاحد والترمنسة تحواس جرير وغيره مه نعت 🕰 قوائسست الالهاد له و بن في ين والثالث التسعام شائعة لان بل خصص الغنالاتم بالانفالا النصوصة وذلك الحلاث لاعرقه ولم تعرفه العرب لذعن لا للقرآن بغنتم عاده بالاولى بوياعتبا دالاستقال المامياء ببندا الاحتبار عليدل على ابرياسا وشياد سى المناطبا وصفا تباوخواصباه سيرواني كحص قوله العلم بالالفاظامن حيث 🖊 😝 كالمدلالة كمايل عليها للام والنكوان لقول من حيث الوص الامد لما استلوم المده لة اقامها مقامرا ي الم المفاوا المغرة والمركبة تركيب فبريا المنشائع ليستتزم لعلم بالساني التصورية اوالتصديقية ماتك قياد والتاران الا المنظرة والمالا والتالا التالية المراجة المراب المنطرة والمراز المنطرة والمراز المنطرة والمناز المنطرة والمناز المنطرة والمناز المنطرة والمناز المنطرة والمناز المنطرة والمناز المناز الم سخالجا شارب الى جماب سوال موان تتعليم الشرولوعلبرلاجابوا الزميمة بتطهير النفس عن الأكام وقيل ونقل سك واللهم ذائلة وعَلْمُ أَدَمُ الْأَنْهُمُ أَمْكُمُ الما بَعَلَق علم ضروراً المانظريذلك فعنبياة آوخ والعزمعود يجيج الاشيارلاتكئ لمنتع فأجاب بالخطيمه لماضتن فيدمئ نقو كأنجسانية الظابرة والبأسم بهافيه اذالقاه فروعة ولاتفتقرالى سايقة اصطلاح ليتسلسل والتعليم فعل يترتب عليه العلوالبا التي اعطنة استعداد فيس فيهم فادراك كجزئيات والكليات و ولنباك يقال علبته فلمسعلم وإدماسها عبى كانتده شالخ واشتقاقه من الدمية وهما الشمر اومن الخيلات المومومات كتى يقتندوعني معرفتها دمعرفة فواصبها دمنبط الاتمكة بالفقر بعضالاسوة أومن ديمالارض لمأذوى عنه عليه السلام انه تعالى قبض قبضة من حيميا اصولها دقوا ينهالاجزئيا تباالفيرالمتنابية موخف 10 وّله لذالتغذيرالوا فااحتل الياعنتهار فالحذف يميخش مرجع ضرير الارض سهلها وحزعا فناق منها ادم فلللك بالى بنود اخرا فالومن الإدم والادمة بعضالا الفانتشية ومنهم والمتقم البروقى باسارم والاروام كعبل لحدوث مضافات الآن اسلبان الدين الدين الدين الدين المسلبان الدين المسلبان المسل مسميات الاسماريس كم تعليق الاشار بالوسمار فياذكر التعليم والخبث والما والمعرض متعليل مقوام بميرزيسسيات كاليك يكون غَلَيْمُةُ لَلشَّيِّ وَكُلِيلاً بِرَقِّعَهِ إِلَى النَّهِنِ مِنَ الْأَلْفَأَظُ وَالصَفَاتُ وَالْأَفْعَ ال واستعاله عن أَوْ اللَّفظ الماسماء باعتبامانها المسميات كماقال من زعم الحاقام برسيخان المومنوع لمعت سواء كأن مركيا أومفح اعتبراعنه اوخبرا اورابط تبيئ واصطلاحا في المفرد الدال على أقوله تشواني باسياد ميؤلله يدل عليه الضحوض للمسمال عن اساء معقف نفسه غيرمقتن بأحدالازمنة الثلاثة والمرادف الاية اما الأول اوالبثاني وهويستلزم الإول المعروضات لاعن ببنسبأ والانقيل نبئوني ببولاد فلابران كخذن المعروض فيرانسسؤل عنه فلاتكون تغسل لاسارية لملك توايسط الان العلم بالالفاظ من حيث الدلالة متوقف على العلم بالمعاني والمعنى المعتقب المعين المعين المعين المعين المعين المعين المعين المعلم بالمعاني والمعاني المعاني المعلم بالمعاني المعلم بالمعلم ب العااديدآه فامته تع لزوم ه ذكر بزم امتناح السوال تمنية عنلفة وقي منتائنة مستعد الادراله انواع المدركات من لمعقولات والحسونيتا والمخيلات الموتقوت لالتالوض معناه أخشكا وأكروث لايكن ذلك في لالفاظ الأشكام و الاساح بباللائكة واليعييرعلومةلع ولايكوالتبكيت بالسخ والهده معرفة ذوات الاشياء وخواصها واسمائها واصول لعلوم وقوانين الصيناعات وكيفية ألانها تشمر عنهامه ومكك ولاعرض سعياختن كؤانا لويجعل فبريوسسات عَرْضَهُ وَعِي الْمُلَاثِكُةِ الضارفيه السميّ الله اول عليها ضمنا اذالتقلّ براساء السِّمّيّ فن ف اضاف البه المحذوث من ولدوهم أوم الاسارون احتيار ذلك كحذت فاكان ليتفقق مزمص منميز وهمهم والماعلى تقديرو منهاد عرضهن فيصع علآ لدلالة للضاف علياء وعوض عنه اللامكة وله تعالى واشتكل الرَّأَيْسُ شَيْبًا لأنَّ العرض للسوال الحالاسادهاماجة السميات ثرمضانه ليدلئلا يزم زرتاكت علسك المع ومنات ولايكون المعروض نفس الاسماء سيماان اديل به الالفاظ والماد بهذوات الشياء فيلنمسوك لمادبل كلانأ كمصنات مناد باقيل ل منميهي للنسوة اومثُلُ الْأَنْ الْأَلْفَاظُ وَتُلْكُلُ وَلَنْتَالِيُّكُ مَا اسْمَل عليه من العقلاء وقري عُرضَهُن وُغَرِضَها عليه عن العقلاء وقري عُرضَها عليه على المناسبة المقطار فكيعنا فيح عوز المميراني لاساء فليسريشي لان لدمايين سر تفاف وشل بقوار وليعتبن بعدقول ومن آيات لنين النباوت استمامهم سمياتهن ادمسمياتها فقال المؤون باسكاء هؤلاء تبكيت لهمو تنبيه على عَرَهُمَون المراكفلافة فأن ولوكان كمادح فم خااهًا كل نزرتغليد الزئوث على لدّ ترتيم كم وكاف التصوف والمتدبيروا قامة المعدلة قبل تحقق المعرفة والوقوف على مراتب الاستعبال دات وقال الحقوق آذارتبكييت الجاشارة الحال للعرب المنتجيز والتبكييت غلبة يخبعها ولأتوح الدمكيون للشكليمة فقيل يزعفله عن توله النيم عسادتين عل وليس بكليف ليكون بالإلتكليف بالمال والإنباء إنهاء اعلام والذكة عرى تغرى كل والالماتوج لزوم إنكليت بالحال على كول لاملتكليت فالنهل واحدمنها ان كنتم طيب قان وفي زعم مانكم الحقام بالخلافة العصمتكم وإن خلقهم واستغلافهم و السرطال ومدتبل دجوده وفي نطره فعن مكل تزاليس تطيع هنية صفتهم لإيليق بالحكيم وهووان لم بعرحوابه لكنه لأنوم قالهم والتصديق كما يتطرق الحالكافي ودعل من تسمك بهذه الآية عل جازالتكليث بالإيطاق بريب لانه تسوافلاستبناد بمهت هلرتع بجربهم عل سبيل لالزام مالاتحام مستلوتها وشراق بالعصدانطاني ومن حيث بالجزم وتونيا فالذلسساكل فراكان ستنهاد يرتي العاوة ال عيلة طيئا كارديند بالفل عج جهريجون ذيرخا لدارو بالمثاني على جاري لم ميروان على قرار برى جري كانوائي يتعل ستعاله في التعدية بالبادتارة ومنساخه والاقاصل سنناه ملتى الاخباركرابهنا فارتعه اعضاعن للعظام اى ايجاد كهلم موخف 🚻 قراروم ووال لم بصرحوا الوقيل والحيض للانتيتيم الاان يقبا اوادائدة والاين حرون الزوائد واليعزم مرح فيصح الاستذاك قرلان كل مبتدا محقب بال لوصنية يرتى في خبره مالاوتكل لاستده كية شل خوالكتاب من صغر محريكن كشرعلمه لماني المبتدئ اعتبار تعتييها ليالوصلية من كسفا الذي يصطح كجراستدها كالدج برن من المنط الجراستدها كالدج برن من المنط المجراب من المعالية والمنظمة المنطق والمازم مناهم المخالاول لازم ليتواة تخرمينج بحدك لإوالثانى لقوله يجبل فيهبا الإ فسنقط ماقبيل والعدى لاينين اسناد ليميم سخعت بتغيروس وخلق بلوالعشرورى حبارة عن غمل على مدخ ل في عقوار يكبس بالبعلم بالأمتيار والانقار في الروع مجترح المؤل واعالى موب المعم طعي مدماذ بها ياي باشم اندلابد من تقديم نفة اصطلاحية واحج عليه برهره وقال زلوانقر فاستلم الخاصطلاح سابق لانقر تعليد ليا مسطلاح أخرقيتسك والمامسك ويدود الداعب وساع وماكان يجران المقت م المعرود اوالانقام في القلب يم مليا اوالمعبود نيان يكون بالقاءالالفاظ فيفتقرانى سابقة الاصطايع دنعة بغواد التعليم مل يترتب عليك م البالي عم المحيث قواد ويلاي فعد الالدمين باحتبا والقوال الانتقاق من موال الفاظ علامة للعانى وداقعة لهام يتضيعن كبخر في منه المنتي وتعليه عماهي اجرائه مجر الاعلام في التعدية الى تلتة بمفاعيل فيقال نبأت زيدا عرافا صلا واجرائه مجر الاعلام في التعدية الى تلتة بمفاعيل فيقال نبأت زيدا عرافا صلا واجرائه مجر الاخار عالم تعدية الى غوائن نسا والمعالث في المبادنية اللهائت زيداً بان عمراً فاصل وعم مسك دفع ما تتليج من والعدق الكذك يتعلق الي الفيضارة المائيت من الخيروم التجروع التحاصل لدفع الأنصدة والكذبك يتكرّ الحالات المعلملان لمرويث الم ولا والشادان وبهان نيم شال لاحال؟ م و وفائد ومن اليم شيئال يترص عليه بل يسال عدد الايناني بها امران وتجب الانتجب الملكون عند ففا مالسب واما حمّال الدي توقي توقي من الاعتراض ويحافك التويد ويما التقليم المعلق المراد ويما التويد ويما التويد ويما التويد والمين المين ال

47

المنتها ومنطوقه قد يبطق البه بغرض بايلزم مداوله من الاخرار وجذا الاختبار يعتري الانشاءات فالكا مبخنك كاعلم كناك لاما عكنتنا واعتراف بالجزوالقصور واشعاريان سوالهم كالمستنسيار إدليريكن اعتراضا وانهق بأن لهم مأخف عليه عن ضل الانسان والحكمة فخلق وأظها والمكرنعية فماعرفه وكتنف لهموا اعتقل علهم وتراعاة للادب يتفويض العلم كله المه وسبعان مص ركغفان ولا كأديست للامض أفامن ويأباض ارضله كعاذ الله وقدا تجرى ملاللسبير بعض التنزية على الشاروذ وقول معان من من من المارة والمارة المن العلامة اعتناد عن السينسار والمع ل معققة الحل والمالح من المعالم مفتأح التوبة ففأل موسى عليه السلام سنجتنك تنبت إلناك وقال يونس سبعنك الح كنت مركا كالمرين إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الذي لا يخفي عليه خافية الْكُلِّيمُ الْعَكَمْ لِمِي عَامَه الذي لا يفعل الما في حكمة أبالغة وانت فصل وقيل تأكير الكافي كيافي قواك مررت بك انت وان المعيز مررت بأنت اذاالتابع يسوغ فيه ما لايسى للتبوع وَلَنَ لَكَ حَيْلَ الْكُنْ أَلْكُ الْرَجِّلُ وَلَا يَعِلْ الرَّجِلُ وَقِيلُ مبتلاً خبره ما بعدًا وا الجملة خبران قال يأدم أني تهوم بالماتية وأي علمه وقرى بقلب لهبرة ياء وحل خابك الهارقيم فكتا الناهم باستاج ويتال الفافل للكول أغله فيبالشنوب والازن واغلهما تبكؤن وماككك المنتون استعضار لقوله الى اعلموالانعلون ككنة جاءبه على وجه ابسط ليكون كالمعبة عليه وأنه تعالى الماعلم وأخف عليهم من امورالملوت والارص فما ظهرلهم والهمر الظاهرة والباطنة علموالا بعلمون و افيه تعريض معاتته وعلى ترايالاولى وهوان يتوقفوا مترصد بن لان يبين لهدوقيل مأتهان قولهم التجعل فيهامن بفسد فيها ويسفك الدماء ومايكتهون استبطأ بهوانه والحذاء بأكنلا فالتوانة لتكالا يفلق خلقا افضل منهدوقيل مأ اظهروامن الطاعة والتنمنهم ايليس المعصية والمتتزة للافكارو خلت وف المحس فأفاد والالرأت والتقرير واعلم إن هذه الأيات تدل على شترف الانسان وتمزية العلم وفضل المعمل الصادة وانتشفط فالخلافة بل العرق فهاوات التعليد بصراسنا دوالي الله يفاوان لديهم اطلاق البعلم على خصَّاصِه بن عِدَرَفَ بهُ وَأَنَّ اللَّغَاتَ تُوقِيفِية فَالِ السَّامَ أَمْلُ كُلُّ الفَّاغِ غِيمِومِ إصفَهُ فَأُوتِعِلَّهُما خِلْه فالقاعا على كمتعلوم منيناله معانيها وذلك يستدع سابقة ومتبغ والاصل ينف أن يكون ذلك الوضع منزكان تقبل كا

ملنق ستيرا نقال ملقة الحاجيرك من الاسود والإم قالك ومن الموَّت قَلَا فَرِيَّ واسْخَ مَأْمِرا فَعَالَ حَامِرَتُكُمَّا كالعلقة فقال للاعثة ادمن الموت فالتعمك كيعن كالعمل عنك فلماسم عنقرة ذكاب قال يوكنت إلم ان مرادونها هلت ما قال مامر ذكب الاعض ناتنة والى عدى قوا وانشده شعاره منبا بذاالبيت وكمط بالغجربهذاعمه قزل علق فوكنت اعلمان مراده نها تقلت ماكال عامرة بواوى فيعزكم و و اعتدار الوفاء نساكان الادلى كمالهمان يركن الاستنفسارويقنوامترصيين لان يظرحنينة انحالافتان عن ذلك وعن الجيل لذب بومنشاء وكانه تيل بحا نك عن ن يبادرعنيك بالسوال، ماسعيد ملك وللمحمر لبيعات كحكرة تى الامسل لمن ويقال هم لا خريث عن ارتكام للطل ولماتقان النعل النعرص تكرق الغسساد وبوا لمرادب بالكل يلزم التكماد فيعة بحكيم ذوالحكمة نتوا إنكم لبدعاته بيان كالل المنع فايردان الفيل لاتبك بعد المنسل مدح مط وارديل آه قالمراکسن وقتارة مرمن برجبین لیدم تخصیص معامزیرد على الاول المم اليستنبطوا كومهم احقاء بالخلافة بل يده بقوا و کوئے بچ بحدک وفقدس لک ہ 📤 قواراستبطا ہم کیس غراوبالاستنطان الانغادى أفانسى ييلون اخلايخذ عليطافية بل عدم التصريح به والر مزاليه في وكل سيح بحوك مدخت 🕰 قار وامرائخ غط بلياجاد يمتون عى لجحاحة والكاتم والساتم منهم على عادة العرب في الاتسارع كما اذا جي بعض وّم جناية يقال لهم انتم معلم كذا والغاعل واحدم نعت ولها والمام شوالؤميث بلتم دعجزتم عن مراكلانة بعدم التغليقولانبكولعا بالابوادالاتم مادتين ساعير ملك وزوضهام يحترت بدائخ ولذا لايقال المددس ملم مطلقاحة فاوعظ فين الايدخل فيها لمدرسون ولولان أالتغامات كمسن الحلاق عليدتس ل ويستعل الوفيد لان معنا ومحصل العلم في غيره ولا تدرة عل وكك اغرو تعلي ماسير سلك قواروا فاللغات الجزيد ان دخت الالغافا التداولة في لغائنا التي لايتعين واحضها من الشرقطاك واليه وبالمغيخ الاستعرى وقافل بحم اوصطفا والاستاذ بالتوذيع مدح مكلك قوله وتعليساالي جواب عخال الخالعث المتعليم بيصغ الالباح خا يلزم التوقيعت اوانياكا مئت مغات سكا ن الأرض للبالمعلم والدو حد كالع وَارْسِيتُ عؤمينة انحالمنول مأل من التحلم وسطومبيغة اسسسم الفاصل حال من المناهل الحذوت من القائب أيسط سناه تمرأت تبرأ دلنحبت نجميا مندنيج ماخل علقمة ماس طعيق ب كورنه اعتذارا والجن بمنتقة الحال فاله يوب في علامة

التوبة دون الاستنساء وا ناشل في الاحتذار كان نسبتُ لقدى الى مناع ونغيرى طيره فالتقدى عيره عن لوقع في الاستنساد وي الاستنساء والمادة الكرمزه علايل قيكون مزياهن والتائب وجل خائرا واحده وي مذنها ي الهارا وصاد في مسلة العرمي بن ومذمن لهزا ال تحقيل بالعلب بودى المالحذت مواسانة وصوله المسلمة المسلمة المسلمة والمرابعة والمرابعة والمسلمة وال لى قاردة التكريانيين في التكرد فانقلت في معلى التينيزم كون فيم نواينها قاكان قارنائه بعض على المرادة في وزدة فيكون قرر بعده الترق في وزيرة فيكون قرد المنابر المنابر

عطعنا كنهظ هولنشاء ودويا وفاسداه وكالشينا جريه بالكان عمالا أبنعالتعسة فمؤدا برومستنفاز لمنامسيلن ليطعن فلمصمون المقعدة السابقة الخ بي العُرْنُور مسقلاب، من عث ورَّدَى الا كما ، اول جمع معسى بن في عماة والطعرار أيمسل الما في المكني أبامكنت كالربياليم اخارعي بنءام وتبلدي عام مل توفون اذابد أاليكنت قدشد مقدالدوابرائها وتتخفيخ بلزليدا إمك غن وفالبالبين ح ابل والجرات بمع يرة وبالناحية والاكم التكال لهنبي كوردمجع ولهجازتنا سأجد بمنتبج ووبوالخنسك و بنابوكل الاستنظياد وليقول إل تعرفون اذا بدا الرمكسف بجبش أتغيب لخيل لبلق فى نواحيه وتزى التكال فيه خاصفه يلحوا فرائيل كفؤكا لعديد والزكعن التقليد بالنواجي مطعرفكن فالازدمام فيأدط منيس على قول وكلن لرانخ اولرفقدن لهاد بالبياصلار و و الشعرلحيدين ثومالبظل التودخلات السوق ولبشرائح ودلييل و إلوجم الجول لتنيت والافي صغة من الاباء والخلام كلي يوض فيا البحيرالمقياد واسنادالاباءهليه كازي بوكنا يبعن لصعد إلغيرا النقادوالاسجاد لمالماة الراس يتول فنادت النسادلهابط آويا غيرسفادتلن لدخا كما داسكتنيل فعافطا داسه يجزشك قرله ولمهج ولدالو فالألعبارة تنيب تع تشرك عم في جيع الاديان الميكون أدم جبة للسجود كالكعبة واغترض عليد بازلوكال انشها اختیجا بلیس عندا و لافرق بین کولهاً دم موتسلة انظره وبا وا يدل على منعنديات عليهم وقولها دأيتك بنها الذي كرمت على تعرف عليدالا تهدان المكوية نيسست بأكرم من مجداليها كالني سلما طيبركم متين كونهاسجدة كخية فانكون الضسطاح فليغة المكوك خليفة فيكويسبحوالمد وليلال تخصيصة بجعفهينة لباوون فحيره برل على علمة شائد ولبذا، متنع ابليس قال بدِّ الذي كرمت **ل**ل بالخعم ولملك قزاروكا وتعاني بين وجركود تبلة ومسبباعظ وجر يقضف تتنجم أي وخلقه في احسن تقديم وجل فيامثالاس كل والم فن لعالم الردماني ومم السلامكة اجتل دانسبادة كالجسوا فالرس من العناص وكلك وسيلة الم يحيقهم بانبائم ومشابهتم فكمت فاخلوتان فاللام على كوزيعة القبلة بسيطال وطلالغا فالسبية كمانى وَرتواقم المسلوة لدوكتم ين خطيك والإسلول إ الشولغنول يماس بن عتبة بن ابى لهب يرقى علياكراته وجهد وقبله مأكمنت احسبيل المام منعمون عن بانتم فم مهاعن

فيكون من الله تعالى وأن مفهوم الحكمة زائرهل مفهوم العلم وألا لتكرر توله انك انت العليم الحكليم والح علوم لليلانكة وكما لاجه وتقبل لزيادة والحكماء منعواذيك فحالط فيات البطي منهمرة ملواعليه قطاء تتا وما وتألالا المعقامة معكومة وأن ادمافض وعولا الملاككة لأنه اعله ومنه وكالاعلم افضل القوله تعاهل يستع الذان يَتُكُونَ وَالْذِيْنَ لِايَعْكُونَ وَأَنْهُ تَعَالَى يِعِلَمُ لِاشْمِاءِ قَبِلَ حَلَوْهُمَا وَإِذْ كُلْمَا لِلْكَلْوَالْجُلُ وَالْإِنْمَ لَمَا اللَّهِ مَا وَإِذْ كُلَّمَا لِلْكَلْوَالْجُلُ وَالْإِنْمَ لَمَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ بالإنهاء وعلمهم والميهلها مرهم والسبوله اعارافا يفضله واداء تحقه واعتذاراها فالوافيه وقيل امرهميه قَيْلُان يُسَوِّي خَلَقَهُ لَقُولُهُ تَكَا فَإِذَ أَسُونَيَّهُ وَكُفَّتُ فِي أَوْمِي أَرْجَى فَقَعُوالَهُ الْعِي بَنَ امتها ذَا لِهِ وَإِظْهَ الْأَلْفَضِلَ والعاطف عطف الظرف كالظرف كأسأ بقان نصبته بمضروالاعطفه بايقديه على الجلة المتعدمة بال القسة بالمتخواعل القصاة الإجزى وهي نعة دابعة عدها ملهم والسيود في لاصل تذال مع تطامِزقال الشاعره تركا كالعفه سنبكأ للتوافر وقال موقائ لماسعد لليلي فاسميله ويعيف البعير إذا طاكا كرأسة وفي الشرع وصعليبهة تط فصدالعبادة والماميورية أما المعفالشري فالمستجو لدفي كعقيقة هوالله تعالى و إجعل دعقبلة مجوده وتفخ الشائه اوستنبأ أوجوبه وكأبثار تغالما خلقه بحيث يكون الموذ والمبراءات كلهابل لموجودات بأسرها ونسخية لمافى العالم الروسانى والجسماني ووديعة للبلائكة الى استيفاءما فن دله عرب لكالات وتصله الى ظُهورماتها بنوافيه من لمراتب الداتي المرتب المراتب الدارة فيهمن عظيمة ورته وباهرأياته وشكرالما نعم ليعمد واسطته فاللام فيه كاللام ف قول حسّان والسيس اول من صلى لقبلتكم وواعرف للناس بالقرّان والسّنان ، أوفى قوله تعالى قيم الصّافي والسّفيس وأما المعفاللغيى وهوالتواضع لأدم تحية وتعظما ليسجوانوة يوسف له اوالتن ال والانقراد بالسع فتعصيل المنظلة معاشه وتيم بأكاله فالكلافه لألكمورز بعداد الملاكلة كلهماوط انفاته منه وسبق فعي ولالا الليس الى واستكار امتنع عاامريه استكمارا من والتناه وصلة في عادة ربه إوبعظه ويتلقاه بالعي اميده ويسعفاه مخبرة وصلاحة الرباءامتناع باختيا والتكرر أنوي الرجل تفسه الأبرش غيرة وا الاسكرابطلف لك بالتشبة وكان ين الكافرين الكافرين اى فعلمالله اوصارمنهم باستقباحه المرايله اتا ه بالمجؤلادم عليه السكام اعتقادا بآنه افضل مته والافضل لاعس فغرما لقنشم للفقول والتوسل بهاا و دليس خ كلم بالدمن حري المين المعالى الوسط المراك و وسل معالى و وليس كام الدين من حسن اليس اول من من العالم ا

ا بن من المسلم المسلم

الم قرار دالالم يتناوله امريم الما يكون تزكر ببود ابار واستكبار امعصية والمستن الماست ولم يعم وارد وامريم به وسك قرار المريم المؤرك والمؤرد المؤرس المباري المباري والمباري و

44

كمااشعربه قوله إياخارمنه جوابالغوله مامنعك آن تنعبن لماخكفت بيك فأستكابرت أمريت ويزايعالين البتركة الواجح وكأ والزية تكل على ف دمافض من الملائكة المامورين بالسجوله ولومز في والتابليس كان من الملاقكة والألم يتناوله امرهم ولم يعم استيناج يم يهدو لايرد على ذلك قرله تفار لآلانكيس كأن مراكعت الجوأزان يقال انه كان مراجن فعلاوم وللاتكة نوعاً ولأن من عباسٌ روكان من الملائكة ضرباً يتولية ن يقال لهوالجين ومنبهما يليس ولمن زعمانه لوكين مرط لملائكة إن يقول انه كان جنيانشا أبارج ظهرالملائكة وكان مغموراً بالألوف منهم فغلبة إعليه أوالجن أيضاكاً نواماً مورين مع الملائكة لكنه استغذ بذكر الملئكة عن ذكرهم فأنه الخاملون الكابروام ورون بألت اللاحد والتوسل به علمان الاضاغرايينا والمورون به والضيرف فسين اراجع الحالقبيلتين فكاته قال فبعنا لمأمورون بالسجوالا ابلاس فآن من لللافكة مزليير بمعصوموان كان الغالب فيهم العصماتكمان مزالانس معصومان والغالب فيهم عنم العصة ولعل ضراها من لملائكة لاينالف الشياطات بالذات وإماية القهم بالعوارض الصفات كالبرزة والفسقة من الانس ف البجن أشبكما وكأن أبلكس من هذا الصنف كمأ قاله ابن عباس فلذلك وجوعل لتغديم خواله والهبوط عن على كما اشاراليه بقوله عزوع لا الركائليس كان مِن الْحِن فَفَسَقَ عَنُ أَمُورُتِهُ الزَّيقَالُ كَيفَ يعوذلك ف الملائكة خلقت نوروا بس من المارون عائشة رضي بله عنها الهوليه السلامة البخلف الملائكة من النوروخاق الجن مواريج منوالل تفكالقبيل لماذكريا فالتالموذ بالنورا بموهر المن والناركناك عيال منؤهامكدرمغ ورياليه وإن عن ورعنه بسبعاً يَعْخُبُهُ مَنْ وطالحرارة والاحراق فأذاصات مهذبة مصفاة كلنت مخضر ويومق بكمين عادت الحالة الاولى جذرعة ولانزال تنزائد حض ينطف نورها ويقمالك زالصا وهنااشية بالصوائ أدفق للمع بيزالنصوص العلوع بالمديعال دمن فاندالا يتأستفرح الاستكباده انة قديفيني بصاحبه إلى لكفروا كعث علما الأيتا بالأمرة وترك الخوص فسأوه والثا الإمرابوجوب وأتطلت علمالله منطالة أنة يتوقى على لكفرهوالكافريك أنحقيقة اذالعابة بالخيليه وان كان بحكم الخال مؤمنا وهو الموافأة المنسوية الى شعنا الاشعرى وَقُلْنَا لِلْدَمُ السُّكُنُ النَّتَ وَلَقِبَكَ النَّجِكَةَ السَّكَفَّ مُن السَّكُون لانها السَّتَقَ الرَّولِيثُ وَانْتَ تَاكِيدَ الدَّبِ المستكن ليَضْهُ العطف عليه وانتَّمَا لع فِعَاطِبِهِما اولا تستبيهاً استقرار وليث وانت تاكيد الدبه المستكن ليضه العطف عليه وانتَمَّا لع فِعَاطِبِهِما اولا تستبيهاً

الاالخيرفهولمك وانكان لايتعل الاالطرفيوشيطان والملك بن إيقعل الخيرسوا وكان خيرابذا مذليس ني استعدا وهافشرا مسلا كالسلاكك الكرفضين ادحيرا بالعرض مستنعدا للشريذ انذقعن كملاح من الملأكمة وأنجن والشيالمين بالمتحلف وتاديل وماشير كصف تؤلره لذلك الحزاى لعدم مخالغتذالشيا لمين بالذانت مح حليكتم والبيوط لكونة مستعدالها بذائه ما مشيرك قولها ركالتمثيل الخوالم يقل الدكمشيل عفة ير دعليه امذا فراج النفعوص عن البرا لمايذبب الميدال طينة فيعة قوله خلفت السلائكة من النواب خلقت من ج بيرسطة غاية الاضارة سواد كان بنياز كذلك ال حاصلامن النارب دالتعسنية وبوكالتمثيل كون الملاكم يحن فيرمبودة عن فلمة العثراما بذابة اولغيره عست خلقت ألجن من ماج من ناداى من جربر من مختلط بالدخال كل المنة كوحد منها نبوكالتثيل فاستبعداره بالذائه للخيرد الشروا كحديث ميمحداما مسلم واصلتيه كملت قرارغيران ضورباالخ استار قالي الحاداكم بالجنس والهضلات بالنوادمش وتكعم بست دمج ومبذعذ بعن مثاغ أنتية يتولم من يريدالرجوع للمرمض لنشئت اعدبها جذعة « خعن 🎁 توله د ان الامر المو**م**ب نية كث ذان كغرابليس كيس لخالفة الامربل لاستقتياح امره واستغتباح ماجعل ليتبرزني با العنوكفره عمر لملك قولد وبوالموا فاقاى كون المكافر والموثن كل الحتيفة منظمه انتزنيط للفردالايان مستلة الموافاة إلى مدامتيخ الاسترى حيث قالل معبرة بايان الموافاة ولأليح اناثوك ان شاء الشريالشك يعيد ليس معناه ان التافرليس بايان بل انهيس بايان حتيقة والموا فاةالاتيان والوصولا لمأخرالجيوة اطلانازل الآخرة ماجعلك قول السكة من السكون الخايعنان أمكن امرمن السنك بمعناتخا ذلمسكن لامن السكون ببعث تزكب أاكوكمة ولغاذ كرشعلقة بدون ذكر فيالان مرجع السيطة اليهكون دنوكأن كن السكون لوجب المهامية لمازليس بسكان مبجمت إ: منان نقول تعلى جسن شكاد محتاج اني التجوزه خن تبغير **الماد** وليعيع علعنا لواذ مثرط فغمس سوادكان بتأكيدا وعيرو فلن فخيل ان زوجک اسم ظاہر قہر س قبیل النبینۃ واسکرام المخاطب الذكرولا يعيح حلول كمعلوت محل المعلوث فليجلش إن البعن قدرنيه وتشسكن زومك دحها من عطين الجل لسُلّا ايزم الحذودوشم من قال ادبيع كما لفعيوم ذيد وسندبالقيا فيكولن من باب التغليب لارخلب لخاطب على العائب والمذكر على المؤنث أيص الك ورواع المكالم والمال الموقف الطاهر للعانق للأوامرا لأيتية السكنا للاامة تزك ذلك تبنيها ااح

فحصوص من دحه فالجن ما يكون مستعدا للخيروالشرفا بحان لأعل

 ا قدادی مکان انجریت السکان امبر فسر بالعوم نقرینة المقام وحدم انتری و لمربحل سمان ان الکوریم نی الاکس کل مایر پرمنها الی عدم تعیین انسطن وال قرائلا می خیران المنصور به بخش سمان المنطق با الاکس می الاکس می المنطق با المن می المنطق با منطق و المنطق با با المنطق بالمنطق بالمنطق

إلطجؤة مالرمياق وتميل كل الغريط له اعفسان وعبيدان وكميل أعمس ذلك لقواركم شجرة من يقلين وتوله احدث اي تغوماو لامدت في الجنة موخف كك قرار احدر زلتبا الزيمة لما كان عن بهنا للسببيعة فاصل الكلام ان يقال فازل بها فاستوال عن لادمشمن شع الاصداركتول ومانسلترحن امرى اى ماسلتا بسبب امرى دخمتيقه مااصدرته عن اجهتاب ورائ انافعات بامرانشرد كون باتيا علمعني الجاوزة سفالجلة لان المعلوال ا مرزفقدتها وزالعلو وتيل وقول دحلبا على زار شارة الى ان فى الاصداد عن يتجرة بخوذا بشزيل السبب منزلة الفاعل بجل ليشجرة التي بي سبب الزلة فاعلالها كالسكين لنظلع ومذبيلهان مايغ النطرين اعتمين التجمل فعل أعنمن في العن مالابيس بلازم مهرمت كمين قرابعة اذبيها أه فان تيل الاذباب مي ليمنه بوالافراج فادج عطت وّل فاخرجها على وّل فازلهاتلت: لمراد من الاخراج الاخراج عن التلذذا دبيتهم وبوغيرالماخراج من أنجنة واكان لاذ الدواعلمان الغاءنى قض فاخرجها فاراسببيت كماان الفاءني فازلهاكذلك فأن الاخراج من التلذذ ولهنتم سسبب عن الإفراج عن الجنة كما ان ألادُ لال مسبب عن ثبي التدمن قرب بشجرة ماخط منتك وارتش لهاالوا ي تمثل في مؤة غيره تكالمها باذكرمن الكلمات والمقابطرين الوسوسة من غير تصوروتكم كمابوالآن دتيل العرف قوله اخرج للابانة كمانى ولوكونوا جارة ومربعيد ماخت كم ولفناد اباالح اعترض خليع باشاليعيج ثثا تولم نسوموس لباالشيطى إذا توسوسة العنوشك انخفذولهان يغول امداحسل معناه وقدمتنص لتعظام على دمالإنساد معلنتاه غت 😷 ولبعض تباعدالخ قراه الامام بالماكا نابيرك ويعرفان عداوته وحيدتن فيستحيل ان يقبلا قرله وتبل عليه كاه لمريتا ف كوارتع وثادابها الى قواران الشيطان لكاعدومبين منانه مَرْعَ فِي مَهَا مَثْرةَ الشِّيعَلَ نَفْسه نَمَّا مِل واحْتُ سُلِّكُ قُرَلُ ادِ بِمَا الْحُ لملاقيقضة والمهابل البيس معها وتعط دمنها قبل ذلك وجبدباز لسنع من دفو لبدا ظي دميدالتكرمة لامن دنولها للوموسة اومسيادة والنالهووامن السماء لامن الجنة وخت عيسك قرارلان اللام أ [[] أه الخارجي لاندالاصل والعدة ولعدم صحة الجنس باعتبادات الثلثة ولامعبورني كتاب لشرتع بل في الشرع سوى والالتواب تعين ارادته فهوكولك جادالاميرا والميكن فى البلداميرمواه

على بمالقصود بالكموالمطوف عليه تبع له والجدّة حاد النواب لان اللهر للعُهْ والمعَهَّ وَدَعْ يُرْهِلُون وعرانها كريخ بعدة المابها بستان كان بارض فكسطين أدبين فارس وكرمان خلقه الله تعاام عيارالام وحل لاهباط على لا متع الى دين الهند الما في قوله تعالهُ بطوامِ مرا و كُلُومَ بُوا وَ كُلُومَ وَالْمَ وَالْمُوا وَالْمُؤْامِ وَالْمُؤْامِ وَالْمُؤْامِ وَالْمُوا وَالْمُؤْامِ وَلَا مُؤْمِدُ وَالْمُؤْامِ وَلَا مُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا مُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا مُعْلَقُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا مُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا لَهُ مُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنْ فِي الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ والْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمِلِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلِمِ فَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلْمِ فِي الْمِلْمُ فِي الْ صفة مصدى محذوف حَيْثَ شَكَّمًا سَائَي مكان من الجنة شئمًا وسع الامرعليما الرَّلْحة للعلة والعلاف التناول من الشجرة المنهى عنها من بين الشجارها العائدة الحيصر ولا تَعْزُيا هَذِي وَالشَّفَرَةُ فَتَكُونَا مِرَا لَطَلَّمِ مِنْ فهاهمالغات تعكيق الني بالقرب الذي هومن مقلاقات التناول مبالغة في تحرجه ووجو بالإجتناعينه وتنبيها على القرب من الشي يورث واعية وميلا بأخل عبامة القلب ويلهيه عاهومقت العقل الشرح كماروي والطاش يعف ويصر فينبغ أن المحورا حول ماحرم الله على اعنافة ان يقعافيه وجعله سبرا الا يكونامن الظلين الذين ظهواانف مربأرتكا بالمعاصاو بنقض حظهما بالاتيان بأيخل بالكرامة والنعيم وإن الفليفي للسببية سواء تحقلته للعطف اللهوي الجواب كه والتعجرة هواكحنطة اوالكرمة اوالتينة اوشجوة من اكل منهالم ن والاولى ان لا تعين من غيرة واطم كمالتعين في الأية لعدم توقيق ماهوالمقصود عليه وقري بكس الشان وتقروا بكس التاء وهذي بالياء فأزَّلهم الشيطان عَنْهَ اصْرِيزُلْمَ عن المعجوة وحلها عَلَا لَا لَهُ إِنْسَبِهُ وَيُظَارِهُ عَنْ مُعَنَّا فَي قُولَهُ تَعَا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي أَوَازُ لَهَا عَرَاعُتُهُ بِعِن ادهنها ويعنه فاقراءه حزة فازالها وهابتقاربان في المعنى غيران اذل يقتض عثرية معمالزوال وازلاله قوله عَلَ أَدَلُكَ عَلَى شَجْرَةِ الْخُلُدِ وَمُلْآيِدُ لَأَيْتِكُ وقُولِهِ مَا عَلَى آرَكُكُمُ عَنْ هٰذِهِ والشَّجَرَةِ الْأَأْنِ كَانُونَا مُكُلِّدُ مِنْ وَالشَّجَرَةِ الْأَأْنِ كُونَا مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالشَّجَرَةِ الْخُلُونَا مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالشَّجَرَةِ الْأَأْنِ فَي مُؤْمِناً مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالشَّجَرَةِ الْأَأْنِ فَالْمُنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ مِنْ وَالشَّاحِينَ فَا اللَّهُ مِنْ وَالشَّامِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَمُلْكُونًا مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَالسَّامِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلُولًا اللَّهُ مِنْ إِلَيْكُولُولُولِ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّلِي وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ أَنْ وَاللَّهُ وَلَا مُلْكُولًا مِلْكُولُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ علىطيق الوسوسة وأتمكيف توصل لل ذلالهابس مأقيل المختصمنها فأنك دجيم فقيل نه منعم والدخوا على جهة التكرية كماكان يدخل مع الملاكمة ولمؤنجان بدخل الوسوسة ابتلاء الدموحواء وقيل قامعن النات فتلااهاوقيل مثل بصورة دابة فراخكت ولمرتع فه الخزية وقيل دخل في فم المها تحضد خلت به وقيرال سل بغفن لتباعه فاذلها والعلوين للله فالمحرجهم الماكانا فيأتس كراعة والنعيم وقلنا الهيطة اخطالكا وحوام القوله قال هبطامته اجيما وجم المندر لايها اصلاالانس فكانها الجنس كله وأوها والبس اخج منها ثانيا

کال بحق النفتاذائی انعقد علید او جاع اسسای کداة ال اخاص المساق السمال الا بورس و حذ المصل السلون المساق ال

ملے قرابست نیالا الاکتفر المنسرة الجد الاسمة منسین لائین بالنوا المور فرجہہ بان الجاہ مؤلز بالسفرد لائعتش احدان تا حال سخان کا انداز المائد الله الکتفر بالنار فلا ماج و المحال التحار المائد الفائد الله المحدان المحداد الم

بعدماكان يدنطهاللوسوسة اودخلهامسارقة اوصطلساء بعضك ليعض عداقد حال استخفهاعزاليا بالضار والمضمتعادين ببغ بعضكم على بعض بتضكيله وككف فالارض مُستَقَرَّ موضع استقراراواستقر ومتاع متع إلى جأن يربيبه وقت الموت اوالقياة فَتَلَقّ أَدُمُ مِنْ أَيَّ أَكُلْم إِستقبالها بالاخذ والقبول و العتل بهلمين فليها وقرأ ابن كثارين صب دمورض الكامات على نها استقبلته وميافته وهي قوله تفارينا ظلمنا انفسنا الزية وقيل سجانا والمهم ويحراد ويتارك اسك وتعالى جراء ولاالمالا انت ظلمت نفسه فأغفرني انه لايغفرالذنوب للاانت وعن أتن عياس قال بأدب لويطف بيداد قال بل فال يادب لوتنفز في الروس من المصك فالبلي فاللارتساق وحيتك وغيضنك فالبابي فاللارتسكة جنتك فالبلى فال باربان تبت واصلعة الأجَعُلُ منا والجَيْنَةُ قَالَ تعَمُوْ أَصْلُ لَكُمْ إِنَّا الْكُلُمْ وَمُوَالْنَا ثَيْرِ الْمُنْ لَا الْمُحالِكُ الْمُعْرِقِ إِلَا مِنْ إِلَا مُ فِي الجراحة فتراث مكيات ويجاليه بالرحة وقبول لتوباة واغارتية بالفاعلى تلقياتكمات لتضمنه معنا لتوبية وت مخوالاعتراف بالذنب والندم عليه والعزوطان لايعواليه واكقينكرادملاز حاء كانت تبعال والحكم لمناه طوي ذكر النساء في أكثر القران والسنن إنك هُو التُوَابِ الرَجاع على عباده بالمخفرة والذي يكثر اعانة موالتوية واصل لتوية الرجع فأذاوصفهاالص كانص عاطي عالمصية واذاوصف بهاليادة تكاليد بهالرجي عن العقوية الحالمغفة الرهيد المبالغ فالرجة وفالجمع بيزالوصفان عللتأنب المحسامع العغوفك أهومك منها جوريا كرالتاكيدا والآقتلاف المقصوفان لاطراع كان هبوطهم اليداسلية يتعادون فيها ولايخلدون و الثاذل شعربانه واهبطواللتكليف فهري هتكراله كأعظومن ضله جلك والتنتبية على تعظفة الإهتا المقترين الماس هذا الإهرين وحل هاكافية الحازمان تعوقه عن عنالفة حكم الله تعافكيف بالمقترن بما ولكندني ولم في له عزماً وأن كل واحد منه كف به كالإلم بي إدان يذكر وقيل لاول الحية الى ساء الدينيا والثالي منها اللهن وهوكما تري وجيها عال فأللفظ تأكيد فالحين كانه قيل هبطوا انتواجه مون والمالك لأ يستناقل جناعهم الحالهبوط في نعان واحد كقولك وأواجيعا فأمنا يأتِيكُ وَمِنْ هُكُرُهُ فَمَرْ يَعْ هُلَا فَكَ فَلا تَوْفَى عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ الشَّرُوالثَانَ مُمْ جَوَابِهُ جوابِ الشمط الدول ومِ أَمِن الْأَكْنَ تَبِهُ ان ولذاك وصن تاكيدالمفع الالدون الميكزف مسنالطلب المسناز وانتنكم فاهد بانزأل والسالغ وتبعيل منكه غرامة أوا والماعين

خعناتنير سلك قراري قرار دبنا كملسنا الوتال تتيخ السيدلي بغيااصح الماقوال اخرجه اين المستذوعن اين عباس داين جري عن كايدوحسن وتشادة من زيد قال اي جريراز الموانق للقرآن يهوكميق ولرنتاب عليدالجامس التوبة الرجوع كالادبة وليشترك فيهاالرب والعهد فاذا وصعت بهاالعبذليع دبي الى دبدلان كل حاص فبوق من الهارب من دبداذاتا نعكد بصحن بريدداؤا وصعت بهاالرب تولي فالميعض رجع كل عبده برحمنة وفعنئه ولبذاالسبب وتعجالا ختكات في العسلة تتغول شفالعيد تاب الى ديدوني الرب تاب مل عيده ولما كانت الفادللتعقيب وقدروى انباكمياما مئ سنة وكؤهما يدل على خلانداشارالي جوابه بقولدوا خارتبرالي المخصر قوله وموالاحترات قال الغزالى دحدانشدتع إلتو ييحقن سمن فلنثة امودم تبوه علم وحال وعمل امالهلم فبوسونة مافي لذنها من العنرد وكمنة عجابابين العبد والرب واذابوت ولكصيل بتالم انقلب كسبب والتالمجرب وموالحال وافا تأكدنك مصلت منه ارادة جازمة للترك في انحال والتدادك لما سبن فالعزم علىعدم العوداليه وبوتعل وكبير فيروك وألم التواب الخبيجة بعبيغة السالغة لقبوله التوبة كاتلب ولكثرة مندتوب لبيجه ماشيريطي ولركردالتاكيد فالغصل كالمأ الاتعمال دالغارني ولرنشط للاعتزض اذلا بجزتف يجهعن على التآكيد وفائدت الدلالة على مزيد الابتيام بسشان التوبة وان يجب البادرة الى النوبة ولا يمهل فأمذذ ن آخره و كل قرله اد اختلات المقعود الخ فالفعس عن السابق ليس لانه تاكيد بل لتبائن الغرضين مل عجبتين وبومن جبات لفعسل ثم بين الشغاير بينها بامذ ذكرابها كلبرا ولاللمتعادي وعدم الخلأة لاقيا تؤيئ دثانياليه تدنى من يبتدى وليعنل من تينس فالارتيا تطييغ بدخف وعبرن الاول بدل لامتسطوقة فالتعادى والاتنا من توالبعثكم الإدعدم الخلودمن قولدا ليحيين ولى الشاني تهم ويزلم يعبرح فيهتبكليف والماءخذمن تعقيبه بالطارح خفذتير و الماترات الم منسيت الااولا خلان البيوط والنزام الى الارمن كما ذكره مساحب الكشات والماثانيا فلان قوارنها لما برسقان البيد لحالثاني من الجنة م مندوسك وَلعال فى اللغظا كم كار منال مؤكدة لعساجها فانبهالتي يستغاد مسنايا

سى مربح كنظما جها كوجا دالتوم طراء ماشير طلك قراركتوك جا كالإنها بوالغرق بين جا داجها كالنان الثانى يقتضا كادارنان بخلان الاول وقدد يم فى نه يسنهم به خت كلك قرار لذك الزائ بين بالان النائية المنظمة المؤلد المنظمة المؤلد المنظمة المؤلد المنظمة المؤلد المنظمة المؤلد المنظمة المؤلد المنظمة المنظ

الم قول كرد نستا بليدى الوائل انكرة بن اعدت معوفة في حين الاول الطابر الاستادال ولي الدالاول الدالاول الدالاول الدالاول الدالاول الدالاول المستدال والمتلال ولي المستدال والمتلال ولي المستدال والمتلال ولي المستدال والمتلال والمت

وقدم الضمير اشارة الى اختصاصهم بالنفار الحزن والدلير كم يمون مهخعت بجنير كملك قرارعلى أكدوم اما كف العقاب الما ننى الخور يستنزم تفالعقاب بطراق الاولى واماا ثبات الثوا يغممن لنى الحزك فاريكيان على فوات المحيوب فنيريستلام وجودالحبوب الذي جوالثواب ما كمصف قرائسيم لرالخ نيسان من لم يتبع مثنا ف من لم تبلغه الدعوة ولم يكن من الكفين فالفك عن الطام برلعله لاخراج استانهم والكفراذ ااطلق تبادرمناكم فر بالشرفان اديدان توله كإياتنا متعلّ بقوله كذبوا وال الكفرطلن نالمرادمىنانكىر بالنسدان كم يرد بنياتنا نر**ح الملعلان في ك**جار و الجرود فالكفر بالكيات اكاريا بالقلب والتكفيب إكار بلاللبيا فاجروبوطازم لتغة أخراه يظرفلبور افتحى ادرك مدرك الغلامرأ منهاعلما يذادرك الاخرى الذى لمريد ركه بذاته اذ مكهاموارو ذلك خلاجرنى المحسوسات والمعقولات ونى آية القرآن ولا نغيل انهاالعلامة ولقطاح الكلام الذي بعدبا والذي تبلها وتميل لانباجاعة من الغرآن ولحاكفة من الحودث قول العر من حيث اشارة الى القول الاول وقوله لكل لما لغة إشارة الى الشَّانى تكان صليداك يسيريين القولين ولذلك عرَّصَ عليه بامر فرميب في خلطها وخف يتغيير في قرار لانباتبير أيا من ای الوبالتشدید قیل معناه فئی پیکل عنه مای المصر ترا مراججولامن آخر دقيل ان العبارة آيامن آي بالله يشخصا ك منتحص لان الآى بسي الشخص وفيه تناوقوله اومن أوى الطائبا بمنزلة لننزل الذي يادى اليه القارى وخعذ عث وَلَمْ عَالِمُ قياس الولامزلا ؤاجتع حرفأعلة اعل المآفر فارمحل التغيير نحر حرى دلمرى دمثله في الشذوذ خاية دراية بيخس كمي ول الليات المنزلة الواي آيات القرآن اوسطلق الدوال وبريظ نكن المتكذيب ياما والابان بينزل أسعقول منزلة الملغوظ وخت منك وللادم مسكنت كمشوية آه الخشار عندنا از فريعيد رعن الانبيارهال النبوء ذع البته والكيرة ولاالعسفيرة وكالقر جوزواصدودالكبا تزعنهم حوابدالنيوة برح لملك وَّل و الظالم الوجراكا عظيمة كالناالاوساء تزكبا وتطلم في الأية الذكوا براهزنا دليل نبها وحد كمك وزوانجاب ومامسل كال ننع ولاذه الوجره المذكورة كليدعائم انتط صدورالذنب عما بعدالنبوة خنطاعن كوشكيرة الماؤلالمينع كون ماصدد عنزنيأ وامان نياهن كود عمدابل كان مبواد وخطاء دامانا فالمين والمراكز بعثالبوا بلخبذوج كان ترتيب البمث ال يوفريلاد للاابز قدم كنود اسلم وانصرورح معلك قدار اشدالناس في بذا الحديث

الشك واتيا بالهيكا كانوان يحتل فنضي عاروا جب عقلا وكران فطالها ولم يضمران الدبالثالي عم تالاف وهوياالن بالرشال واقتضاه العقل وفين تبع ماأتاء مراعيا مهمايشهم بمالعقل فلاخوف عليهم فصلاهن ن على المومرور والقريقوت على وبوب فيرنواعلية والخوف على التوقع والعزن على لواقع نفي عنهم العقاب الله الموالتوابط لكن وبه وابلغه وقرئ من على الما والخوف بالفقر والنبائ الفرو والكرائي المرود والمائية وللك اصلت النارو مُمُون المرارة والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد و كلابوابا ياته اوكفروا بالأيات جنانيا وكذبوا بهالسانا فيكوز الفع كرت مِّتوتِمَكُن للهاروا لمجرورة الأية والإصل الملانة الظاهرة ويتأل للمصنوعات من حيث انهاتد ل على ويحدُ الصّائع وعله وقين في وَكِلَّ طِّأَنفَهُ مُزَّكِلُكُ العراط لقرزة عن غيرها بفصل واشتفاقها من الأنها تُبين إيامن القاوم تَأْدِي لَلْهُ وَأَصَلْهَا أَيَّة اوا دُيَّة كشرة فابدرات عيهاالفاعك فيرقياس وائية اواوية كرمكة فأعلب فأنية كفائلة فعنانت الهمزة تغضفاوالمراد بالآتناالايات فلنزلة اومايمها والمعقولة تتبيه وفرنم سكت تحشوية بهذا القصة على عام عصة الإنهاء عليه السلام وجوعا آلول ف وصلوا طليع ليكي نبياوارتكم المنى عنه والمرتكب له عاص والتأتي التهجعك بأديحا بهم تلظمين والظالم وليعون لقوله تعكا الالغنة الله يخلى لظلهان والثالث انه تعاسن السه العضيا والغة وقال وعصكاد مرزية فتخاى وآلواج انه تغالقنه التوية وفحاله وعنالفينه بالناه ولمية المنامس احترافه بانصخاسه لوالمبغفة اللهاياه بقوله وإن لتوتخفز لكاواته تمثا لكؤن مت المامين والنابيوم بكونوك بيقا والشام والعامية نت المعروليه ماجري والجواج ويعالاول نه لعكن نبياحين والدي عمطالب البيان والقان المانى المتازيه واناسف ظالم أوخاس الآرة وظاله نفسه وجير صطه بتراء الأولى لما السن والعما اليه فسيات موابعته في موضعهان شاء الله تعاوان المراكتوبة تلافياً ما فات عِنه وجري عليه الجرومعانية له 

عوتب بالهالقفظ عاسبا بالنسيا ولعله وان حطاع المه لعطاع الانبياء لغظمة الما المامة المعطاع الانبياء الغظمة المامة

السلام استكالماناس بلام الاسماء تعالاه لماء على المسلام المان في فيعله الي ما حي عليه على طريعة السهيدية

المقددة دوت المواخل فأكتناوك اسرعل الجهل بشائع آليقال تأم أطل يقوله تخام الهنكار كالمناوق الميثم إالوك

 مل ولدوان غيره الوفار بغيد المصرعى مانيس في ولتسلل كلانها كلية برقائمها يغيد القصرولك الى تقولى دليس بنارهل بذائر الداؤك الغينيين وض الخلود باصدبا ول على الدنيس صفة الغيريم وبوالغل برئ ولدم بمثال المافئة ولدوا المرابط والمرابط والمرابط

YA

فيا النهليس فيمامايدل على نه تناوله حين ما قاله ابليس فلعل ما قاله اودث فيه ميلاطبير أثم انه كف نفسه عنه هماعاة كحكمالله تظالمان فسي ذلك وزال لمانع فعمله الطبع عليه والرابع انه علية السلام إقدم عليه بسب المجتلد اخطأفيه فانه ظن الأنتى للتنزيه او الاشارة الى عين تلك الشهرة فتناول من غيرها من توعه كوكان المراديها الاشارة الحالنوع كماروي انهمليه السلطاخ نحيرا وخصابيه وظال هذان حرامان على ذكورامتي احل لانانها واناجرى عليه ماجرى تفظيمالشان لخطيته المجتنها اولاده وفها دلالة علم أن الجنة عناوقة و أنهافي جهة عالية وأتالتوبة مقبولة وانمتج الهدىماموت لعاهبة وأن عاف بالنادائم والكافرفيه عنلدوآن غيرة لأينال فيه لفهوم قوله تفاهم فيها خلك وبكوامكم ايه سبعاته لما ذكردلاتك لتوحيد والمتجوالة وعقهات لدانع الما محتقرير الهاوتاكيدا فانها منتفي أنها وادث عكه تدل عل عدث حكم الخاقة الامروحة الاشريك له ومحميث ال الخُمْرَارُيهُ إصلى ما هومثبث في لكيته إلسابقة ممن لميتعلم ولم عارس شيئاميها اخبار بالغيب مجزيدل على نبوي المخترعها ومنحث اشتالها علي خلق الانسان واصوله وما هواعظ وزاله فكال علاته قادرعل لاعكدة كماكان قادراعل لابلاء خاطب هل العلم والكتاب موامرهم أن يذكروانعمادله عليهروبوفوابعهوده فالتباع المحق وافتطاء المحج ليكونوااول منامن بعمله وماانزل عليه فقال ليفي أمار والما بااولد يعقوب والإبن من البناء لانه صفاحيه ولذلك ينسب ليصيوع الى سابيه فيقال ابوالخرث وبنت فكرواسراءيل لقب يعقوب عليه السالم ومصاد بالغابرية صغوة الله وقيل عبالله وقرى اسرا المبعذة البياء واسوال بعن فهما واسماييل بقلب لهمزة بأء الذكر وانعكري التي أنعكت فكيكر أي بالتفكر فيها والقيام الشكرها وتقيئيل النعهة بهم فإن الانسان غيوروحسوبالطبع فاذا نظرالى ما انعمالتك غيروحمله الغيرة و الحسد على لكفوان والسخطوان نظرالي ما انعمية عليه حله صبالنعة على الرضاء والشكروقيات ادرها ما انعم علىها تهدين إلانجاء من فرعون والغرق ومن العفوع القناذ العبل وعليه ويراد والدزمن عهد عليه السلام وقرى لأكز والامل فتعلوا ويعت باسكان الياء واسقاطها دزيبا وهومن هب من لا يحراء اليام الكسورة ماقبلها وأوالا المهرى بالايان والطاعة أوفر بمهرك وبسنالانابة والعهل يضاف الى لمعاهدات الاول مضافة لخالفاعل والثاذل للفعول فانه تعالىء بداليم بالايان والعمل لصالح بنصه بالملائل

يعذان الابن وال كال مختصا بالولسالذكر لكستا فالمنيف وتيل يؤفلان معم الذكور والاناث وموسعى عرفي تكون في معنى الاولاد موسطانقا مد خعف عليها قوار ولذ لك يعيم بهلان الابن بصغ الاب نسمي المصنوع بجعلا بتاللصا اليدنيقال ابوانح ث بمعل الحرث ابناللحارث لان مبني الحادث كالابن وليقال بهنت الفكريج لمنتجة الككر بنتاز لانبامهنية ومعصوف ولهالعبرية صفاة فأن ايل فى تغتيم بسعة الشدة المرتبي بيعة الصفوة و يتعذ العبدوالعبورية الترتعالي من المثرث الاوصاف بيلى ك وربانتكرفهاا لإين الدالام يَذَكُونُهُمَا كناية عن تتكرفيها والقيام بشكر با دليس أسلو مجرد تذكر امن كف وله وتعييد لنعمة الزيريدان المناذ فنعمة الى منمير للاستغراق اذفا حيد ولمناسبيت بمقام الدعوة الى الايان فبي شاطة للنعم العامة والخا وفائدة التقييد كمونها عليهم لانبامي بذوالحيثية حأكم عل المنكرو باذكر ناتبين مقابلة بقوله فيل أه مدح و و و الماديها الاوم الصعف السيال بهنافيه فان قوله وآسنوا بماايزلت لايتصور في ق أباهم معارتكيل عليدان فيرجعلين الحقيقة والجازعيث مثل واعليكم مرادابه ماالعم عليبمروعلي الأنبم فتالن ا خنشك وزورماالواي ومسلادمذنبا يملانتخاد الساكنين واحتزربالياما لكسودة مأتملهاعن كومحيا وعمساى يوخت سلك وّله واسلالاول لوزيح بنا التوجيدعلى مبل الماضا فترنى العهدين على كخووا حداله الاصنافة الحالفاهل أكثروا دجح كما لقزرني محله فلا يعدل عندالاصارت وبهنا لاصارت في لاول لانتفافي حبداليبم بغوله فاما تتيكم من بدي لأيتا ونى عبدكم مسارعت اذ لاعبد منهم وما ذكره بمعن التعالم اد ناشط لؤلک اوٹ انت ماعامد هليرغيرک عرفه ما بان يعّال ان قِرل لا شع لقول ا وحدانت ما حا بدعكيم خيرك بيس مفالا لماكن فيدوا فامثالهاها بيك عليها غِيرِک ولاشبهة في صحة مغدَّتِنمِ عَلَيْ وَلَوْنَ فَاجِرُكُ ا الزاشارة اني جوابياتيل كيعن يحون تمنزيها وقد وصفت بكلغ وجرست فيانهرت فقالل ونغلي استعنيم وتخابيا من منس لخطيرً وإن لم يمن بفاقطيمة فانقلت بذالا يرافق ان الجهّديرُثاب في الخطأ وفيه ايجابل فكيشعب اولاده الاجتباد تلست لاولالة على ذلك لازليس حبّا فكالمالوا بتهدم حابى محضرة الغيصل الشرطي وسلم

ن مسلال ووجدد الجند ممسرح بدنى الآية وعلوما ما خودمن المبوط الدعن بتغيرة في الكان العاصل عصام جبيبالرولا يتزم الجح جين الحقيقة والمجاز خيرت الدين بالمسلم المستعدد ا

ان بنده و تنان الادكون كلية الشهادة وحتى الدمادالاول المراتب باحتبادا نظام المشاجد الذي يترتب عليه احكام الشرع فلايناني الاول المحقيقة لها النظرني دلائل النوفي و والمراتب بالمواملة و النبوة سمال المستام الموسنة التكليف النبوة المستوح وكذا ما بعده الله في منده صعف والاحدار جع احروم برشقة التكليف النعت المسلمة قول وماروي المؤرواه ابن جريرب ومرجع وكذا ما بعده الله في منده صنعت والاحدار جع المروم برشقة التكليف النبوة المستام المراقب المروم المراقب المرا

ك قولروالتزام الطاعة الخ المح لغظ الالترام لان الطاعة باللمل قدليوت عن خلباً عالنٌ وليدوانياء لهن هي قرار ايك نعيد لان اياك الينعوب بنعبدمج دعهاجملة واحدة ومنامنعنوب بارميوا أخ الاستيغا دفارمبون مغوله فهاجلتان والتغديراياي ادمهوا فارميون فيكون الإمربالربية متكررا والمقدد مؤخرا ديقوى كرر وعطت التانية بالغاء الدالاعط التعتيب وكا قال ارميوني يبة بعدرجية وفمااسلين مقلودني إياك تعبدوالي ذلك اشار بتوله لمانيهت القدّيم وفتح فل قوله من حيث الجبيان لتعديقه بايزما أبن لنعتدالواقع فيها ومالم يتسخ كالقعيص و المهاعظ وببعض الحرمات كالكذب والزنا والمرادفلانفأ فيدوا فاالخفاد فيالسخة مثريعتها فبيبنه باشمطابق لها باعتبارا ذكان بتقيضه الزمان ومصدلك الاقم واما كانت البطالقة مع المخالفة مفتكلة بحسب الطابري وجبيا بغوارمن حيث ال كان الع النعف بغيراتك وَلِهُ لِوكَانَ بُوسِي الْحِ اخْرِمِهِ المَامُ احْرُو الْجِينِطِيعِتُ فَ مسنديبامن حديث جابربن عبدالشردمنى المتاتع عنهاتيل عليه ليسرمن الحديث ماذكره والالهيكن جبته نعنياة ادفارعام شاف بجيج الانبيارعيهم ألسام فان كل في متعدم لوبتي ميا الى زمان الستاخ لياوس الاا تبأعد منسوع شربعة بل معناه ان عوم الرسال بين عدم لهل بغيرمثربين وبومن مصدالقدهملى الشرعلير وسلم غلايسع احدابعده الااتباعه وخعن تبخير تؤلد ولمذلك الخاى لاجل انبأ توجب الايان برعمض لوجرب الايمان بقونه ولأتكونو االاية اى ارشد لي جزم الا يان به بطريق التعريين لان فيهم الغة كماليجي به حظ على قراع من أوالتعربين ان تذكر شيئايدل وعلى ثنى لم تذكره فيكون اللفظ مستعملان معي ماحتية اومجازاا دكناية ويكون ليصنالة فرالعرض بمغبوما سياتا واشارة فهومن ستنبغات التركيب ليعدق عليدانت كم تذكره ومن بفاالنسح ورود الاعراض الآتى بغوله فان تيل كيت بهوااني واعات الشيب المناقولم بان الواجب الخ فان ملت كيت يحب ان يكونوا اول ئ آمن ﴿ قَدْمُ لِمُعْمِمُ مِمْعُ سَى ابِلَ كُمَّ حَى ثَيْلِ اسْمَنَ تكليف مالايطاق ملت الادلية بالنسبة ال قرم

مخصوصین فلااشکال دان کانت مطلقت، قہو پسخالسبق وعدم انتخلت کانے نوارتواسا ان کان نفرحن ولدہ نااول العابدین ہے مشا تا 49

واتولاللكتبور عدلهم والتواب على حسناتهم وللوفاء بهاعرض عريض فأول مراتب الوفاء مناهوالالنا بطعتالهادة ومرالله تفاحقن ليع والمال وأخره أمنا الاستغراق في بخرا لتوكي بعيث يغفاع نفسه فنلاعن غايدوم مل الله تعالى الغوز باللقاء إليا يجدوها روى عنابن عباس اوفوايع ما الماع عناب صلطاله عليه وسلماوف بعهدكم في رض الصاروالفلال وعن غايده اوفوا بأداء الفرائض وتراء الكبائزاف بالمغفرة والثواب واوفوا بالاستقام تتعلما كطرات المستقيم اوف بالكرامة والنعيم المقيم فبالنظر لوالطيط وقيل كلاهامضاف المالمفعول والمعفاو فواءاعاه مقونى من الايمان والتزام الطاعة اوف بأعلماتكم من حسن الرقابة وتفصيل المهدين قراء تتكاولقلا خزالله ميثاق بفاسرائيل لى قوله تعالى والاخلك موتتا وقى وقالتشديد للميالغة وَلَيَّاى فَارْهَيُون وَيُما تأتون وتدون وخصوصا في نقض العهدو هوكدفنافادة القنسيص مناياك نعبد لمافيه معالتقديد من تكريرالمفعول والفيأء الجزائية اللالة على تضمن الكلام مصف الشرط كانه قيل ان كنتم واهمين شيئا فارهبوني والرهبية خوك معه تجرز والاية متضمنة للوعد والوعيد دالةعلى وجوب الشكروالوفاء بالعهد وان المؤمن يتنغوان لا عَافَنُ حَلَا الله وَأَمِنُوامًا آنَوَكَ مُصِبِدًا المُعَلَّمُ افراد للايمان بإلامزُّيَّة والحتَّ عَلَيه لانه المقصود والعمدة للوفاء بألعهود وتقييك المنزل بانه مصدق لمامحهم والكرتب الالهية من حيث انكر حسب مانعت فيها ومطابق لهم في ألقصص والمواعيد والدعاء الى التوحيد والامر بالعبادة والعدل بين الناس والنيء المعاصو القواحش وقيا يخالفها من جزئيات الاحكام يسكب تفاوية الاعصار فالمسالح من جيثان كل وإجرية منهاحق بالإضافة الى تمانها مراع فيها صلاح من خوطب بهاجة لونزل المتقرم في أيام ألمت أخر لِنزل على وفقه ولن لك قال عليه السلام لوكائ موسيحياً لما وسعه الا اتباعى تنبيه على إن اتباعهم لاينافي الاعان بهبل يوجه ولذَّ لك عرض بقوله وَلاَ كَانُونُوْ الْوَلْ كَافْرِيهُ م بائتالواجب أن تكونوا اول من امن به ولا به وكانوا اهل لنظر في مجزاته والعلم يشانه والمستفحين به والمبقرين بزمانه واول كافروقع خبراً عن مارالكجمع بتقل يراول فريق او فوج اوبتاويل الكين كلواس متكماول كافرية كقواك كسإزا كيلية فأن قيل كيف نهواعن التقدم فى الكفروق سبقهم

اصبق غيرت نهوعهارة عن المبادرة والسبق و المبادرة والمبادرة والمبادرة و المبادرة و

4.

امشركوا العهب قلت المرادبه التعريض لاالد لالقط مأنطق به الظاهر كقولك اما أنا فلست بجأهل اولاتكونوا اقلكا فرمن اهل الكتاب أؤمش كفر بالمعه فان من كفربالقران فقل كفريرا يصب فالإومثل من كفرمن مشرى مكة واول افعال الأفعل له وقيل اصله اوال من وال فأبرات همرية واوالتخفيفا غيرقياس اوأءول من أل قفيلت هزيه وادغمت وكالشُّأثرُو إيانيُّ مُنَّا قُلِيُلا نولانستيب لوابالزيان بها والانتاع لهاحظوظ الدنيافانها وانجلت قليلة مسترذلة بالإضافة الىمايفوت عنكون حظوظ الأخرة بترك الإيان قيل كآن لهمرياسة في قومهم ورسوم وهدليا منهم فخافوا عليه الوانتجوارسول الله صالله عليه وسلم فاختاروها عليه وقيل كانوا ياخن وتالرشي فيخرفون الحق ويكمونه والتكي فأفيؤن بالايان وانتباع الحق والاعلض عن الله من أوكماً كانت الأية السابقة مشتملة على ماهوكا لمباري لَيْنا في الآية الثانية فصلت بالرهبة القهى مقدمة التغوي ولأت الخطاب بهالماعم العالم والمقلد المرهمة إبالرهبة القهىمبدأ السلولة والخطاب بالثانية لماكنف أهك العلما مترهم بالتقوى الذى هومتهاه ولاتلبسواالك أبالكاطل عطف على أقبله واللبس الخلط وقديد لأمه وعلاهم مشتها بغيره المعف لاتفلطوا الحق المنزل بالتإطل إلثى تفترعونه وتكتبون كشق كزميزيينها ولاتجعلوا المعوملتكسا بسبب خلط الباطل الذى تكتبونه في خلاله اوتذكرون فى تاويله وَتَكَتُمُوا الْحَقّ جزم واخل تحت كم النهى كأنهم إمروا بالايمان وتراك آلصلال ونهوعن إلاضلال بالمتلبيس على من سنهم الحق و الاخفاءعلى مالم يسمعة أونصب بأضماران على أن الواوللجمع اىلا عبمعوالبس الحق بالباطل وكتمانه ويلعض كآنه في معتف أبن مسعود تكتمون الحق اى وانتم تكتمون بمعين كاتمان وا فية أشعام بأن استقباح اللبس لما يصعبه من كتمان الحق وآئتة وتعكمون عالمين بأنكم الابسون كانتبون فانه اقبع اذ الحاهل قل بعند وأقينه والصّاوة وأحوا الرَّادِيَّ يعني السَّالِينِ ون كوتهم فأن غيرهم أكلاصاوة ولا زكوة أمرهم فيفروع الاسلام يعلى ما امرهم ماصوله وفيه دليل عىان الكفار عناطبون بها والزكوي من ذكا الزرع اذا نما فأن اخواجها يسقيل بركة في المال ويشهر للنفس فضيلة الكرم أومن الزكاء بمعنى الطهارة فانها تطهرالمال من المخبث والنفس من

الانف اوبششبيه الاستبدال في كونه مرطوبا نبدبالاشتر الحقيقة وآك قردباكيا تحسطك مذن العشات فانبم تزكوا الايان بقابلة مخلوط الدنيا وآك لتعييرعنها بالثن معكونها مشترى لامشتزے به للد لالة علے كو نها كالفن في كاتروال نف تفريع وتجبيل فرى بالهم ملبواا للنسية وجعودا لمقعدوال والآلة بمفسودا فأن تنبل الاشتراد بيع الاستنبد إلى بالايان بهاا نايعيح اذاكا نوا يؤمنين بهائخ تزكوا ذلك تحفوظم النزقج كيل مبسناه على الدايان بالتوراة ايمان بالآيات كران للفر بالآيات كغربالتوراة فيتحق الاستبدال دالاسترذال لأفر ئ التعبير عنها بالتن والتمن سترول بالعثياس في النفاصه سندول في تخصيفها مالخص على قرار ما بركالساوي الوا كنم المذكودة لانتنسائها الايان والاتباع الحق مهادلكها ليست مبادى حنيقة لرنلذاا فحرلفظ الكات والرمية بيعنأ الخوت مقدمة التفؤس وعموم الخطاب مجيع إبل الكتاب لاتنج كلبم ماحودون بأؤا يان برواطفاق الملطم عليبج سابقا بالنسبة الىمن كبيس لدكتاب فلايناني بذا مامره خعة بتغير ك قولمامرتم بالتعرب الوجعلبا منتبى لترتيبباعل كخون كمامرولان لبياع مف عريين بي منهتي باعتتباد يعيشه أحث 🕰 قولرد قد لِمُزرِر الوَ وَإِنَّا قَالَ قَدُ مِمْزِمُهُ لَا خُرِمِا لاَ يُسْتِهِ كخلطا بجبالخنثب والشنيير باكشطة والقصودمن توطبية استعالهُ في الاشتباه وملاً عليه واعصام 6 قوله بالبالل الخ دصعت المباطل باختراعهم بيان لؤاقع والالستبأس كما يكون بادخال ماليس منه يكون بتآ وَبلهُ وَكُمَتُه وْلِهُ وَ الْيَصْالُوا اشتارة الحالنالباء فيهلعملة وقوله بسبب اشادة الحيانبا للاستتعانة وافره لاشمرجرح اى لانجعلواالمئ للتنساطتيها غيروا منح بسبب بالملكم ماخت تتغير فيلق قولم على الألوافرا كالواكوبيعة سع ولسع وإوالجع ووا دالعرت لايقال البنى لماتوم الى الجمع جود زا فراد امديها بدون الأخراد ناتقول النبيعن انجيع لايدل عل جواز الافراد ولاعلى عدم الجمازو قد مكون بغرينة وبي سنا عقلية للتح كل منها غان قلت الأ كان كذلك فما فائدة الحيع تلت لماكا ن كل منهامنهياعن ثم نهواعن الجمع دل على انهم يجعون بينها تضف عليهم إكمع بين مليين مبحين ما فعن ملك تواروليعندو الوكان الحال مقارنة والمقارنة والعية بيصه ولابناليست داخلة تحت النبي فيهاوان كان بينها فرق مدخت عظك ولريعة مسلوة السنمين الإمواركان اللام لتجنس اوللعهد ولتعليل بتؤلر

و المنافق التبريخ التبريخ و المنافق المنافي المن وعلى الثاني لعمة الدادة العهدين عبرسبق الذكرة النهاستينان لان غيرة المتى العدم و حسال قراري المبابو مذهب الشاخية والمكان المنافقة و الكان المنتقف التبريخ النه المنتقف التبريخ المنافقة المنافقة معرج بدني النه المكم والحكم بالاستفادين التبريخ النه المنتقف التبريخ المنافقة المستفادين التبريخ النه المنتقف الترائم الآيات الكون الآيات النابوع عصام طعب بيان الكيفية الاستبدال المذكور وليس وجها المخرالاكية والمناوع المناوع ال

ا وله في جاعتهم الإبذا به التلام و استدل بعبهم عله وجب الجاعة وتشابرالنفوس يعتقريم على العبادة اذا اجتمادا دالمهارشوكة الاسلام كمثرة والحديث الحرم الشيخان مدرك الركوع مع الامام عدرك الركوية مثال المعتبد المعتبد والمعتبد والمعتبد المعتبد والمعتبد والمعتبد

والخص مسكك قراراي تسقط عن الرتبة وملزم الذلة والخفنوع وخف مكل ولاتتريع تويخ الزاى الاستغبام بهنالجدع العاني التانيخ فبوسعة واحدمها ذي لااممستنس في كل منها على صالد ليرح الاستعال اللفظاف معنيين مجازيين ۱۱ ح 🕰 قرز كالنسيات آهاشار بالكائ الى الدالمراد بقو زمنسون مركون على الاستغارة التبعية لان امدالا ينت نفسهل يمرمهامن الخيرة كهاكمايترك الشثا المينيه مهالة نى عدم السافاة والغفلة فيا يشيخ ال يعتلم الح مكل فرارتي صنيعكم الخذيين ان معوار مقايئات منزل منزلة اللاذم والبيراشار بعوله افلاعقل ككم واستُدل بهذه الآية على القيح العقط وروبان رتب التوبيخ على ملاوة الكتتاب ربودليل عيسط خلاف وإنغرق بين التوجيهين ان خالادل نف أدراك ببيح العسنيع وغالثاني لنفاد داك الد لاينيف مل التبيح مع لف قوة باالادراك وبغف ك قراشكمة الطليمة في الأمثل تحديدة العَبْر فى فمالغرس بطلق على تنفس يقال ظان شديد الملكمة إذاكان شديدالننس أنعا أسياره و تواسم البله الخ فالخاطب براومائيل تسكا بيزم بيك كمنكم لاكما تميل ن المخالمب كم المؤثرات بالرسل فان من يحكرا لعسلوة احسانا والعبر علي من محدهيطانشرعنيروسلم لايق لدوكه يمعينوا بالعكبرز العسلوة بذا دالاستعانة بالعبرلمانيدين كمالشهوكا والتصفية واماالاستعانة بالصلوة فلأفهاما يقرب الى الشرقر بالقضف الفود الاللب المن ك قرار بانتظار البخوالو فالعسر على بذاالوم با الغنوك اعضا أنحبس على المكرد و واللام للجنس والمرا دلازمهاعني اشتطارالفرج والنجح كما ميلامبر معتاح الفرج وان مع العسرتيسراس شك ولردصرت المال الواى في الطبارة ومترالوة فالعملوة بهذاالاعتهادتضمنة للركوة وباعتباد التومداني الكعبة كانج وباعتبارلزدم الكالنالا واظهارالخنفوع بالجوارح منالعتيام دومتعاليدينا والنظرالي وضع بسجود والركوع فسابج د كلبهاعبات بدنية واخلاص لنية عبأدة نغسانية ديجابه يجعس في دخ الخوالم بمنزلة الجباد والمناجا كالحق يتعنمن المعرفة لتثبودية التى غلية كل عبارة وقرأة العرآن انعنول لعبادات الهدنية واشكلم بالشهادتين مال الإيان وكعن كتنسعن الاطيبين وبطالا كل الجاع

41

الفل وأركعوامع الزيعين اي في جاعته وأن صاوة الباعة تفضل صاوة الفين اسبع وعشرين دوجة لمافيهامن تظاهل لنفوس وعبرعن الصلوة بالركوع إحتراز اعن صابوة اليهود وقبل لركوع الخضوع ف الانقياد لْمَا يُلْزِمُ وَالسَّارَعِ قَالَ الضبط السِعَلُ والتَّرْلُ الضعيفَ عليان وتركمُ يُومُ أُواللَّهم ولانتول فعه و أكأمر وكالكاس بالبر تفريرمم توبيغ وتعيب والإرالتوسع فالخيرمن البروهوالفضاء الواسع يتناول كلخيرولة البقيل ليوللت رفي عيادة الله تتكاور وترفى مواعاة الاقاب وترفى معاملات الإجانب ويكسون أنفسكم وتاركونها من ليركا لمنشأت وعناب عباسانها نزلت في احباط لدينة كانوايا مرون سراس الم تصور بالتراع عب صليالله عليه وسلم والايتهونه وقيل كأنوا يأمرون بالصياقة والايتصل قون وأنته تتكون الكتب تبكيت كقوله تعاوانتم تعلمون اى تتلون التوارية وفيها الوعيد الكالعناد وتراد البرها الفة القول العمل أفَلَا تَعْقِلُونَ وَتَجْ صنيعكم فيص كرعنه اوافلاعقل لكمؤنعكم عاتعلمون وغاية مافننه والعقل في الاصل عبس يسع به الكدراك الانساني الأبعبسة عما يقبر ويعقله على ما يعسن ثمر الفَوْقَ التي بهاالنفس تدرك هذاالاراك والأية ناعية على ويعظفاري ولايتعظ نفسه سوء صنيعه وخبث نفسه وات فعله فعل يُهَاهِل بالشِرع او الدَّعْمَقُ إلينالي وسلعقل فأن العامع بينها ما يسته شكمته والمراديها حشالوا عظاظل تزكية أكنفش والافتأل فليها بالتكميل ليقوم فيقيم أذمنع الفاسق عسن الوعظفان الاخلال بأحدالا مرين الماموريهما لايوجها لاخلال بالاحر واستوينوا بالصابر والصاوو متضل عاقبله كانهم إامروا عاشق ملهم ألأهية من الكلفة وتراد الرياسة والاعراض عن المال عوبوابناك والمعتاستعينواعل حوالحبكم وانتظارا لنج والفرج توكلاعك اللمأوبالم ووالآري هومار عطلفطرات لما فيهمن كسرالشهوة وتصفية النفس والتوسل بالصاوة والالنجاء الهافانها جامعة لانواع العبادات النفسانية والبدنية من الطهارة وسأترالعورة وطَّرْفِهُ لَمَال فِيهَا وَالْتُوَجَّ الْمُالِكُعة والعكوف للعبادة واظها والخشوع بالجوارح وأخلاص المنية بالقلب وعراه بالشيطان ومناجاته المحق وقراء كالقرأن والتكلم بإلشهادتان وكف لنفسعن الاطبيين خقة عجابوا ألي تحصيل لمارب وجبرا المصائب زوى انه عليه السلام الخاحزيه امرفزع الحالصلوة ويجوزان يراديها الدعاء وأعما اكراستنا

بمنزلة العلوم المستبية بنير والما والمنظم والمالم المترفيره بالبار الموسدة وفي رواية صديقة رعا واحر بالرياسون اخرج الإستوانة المنظم والمالي المالي الموسدة وفي رواية صديقة رعا واحرائي الموسوة المحاسب الموسدة وفي والمالي المستوانة المحاسب المعلوة المالي المستوانة الموسوة المالي المستوانة الموسوة الموسو

مل ولربغرا تعالى كرالال كان الكبرعظم الاجسام بين ان المراد وارم وجومشقة على واستشهد بالآية بارسسل بهذا المست وفيه اشارة الحاان المراد بعضيرا جبا جليها المرواحيث إواق الموري بن المراد وورب التحرير في الآية بالمروية وعلى الرجوع البيري الشواب اعلى النشور فا يديب فيدائيقين ولاعلى لمصيرا لحا الجزاد فانه اليق بل على العيرا في الشواب بعلى الملوعي المستود باستعالى العرب ووجد العدول الى الغل العلى على المنتقطة بالخص مستحق والمروية وعلى المستعلى المرب ووجد العدول الى الغل المهافق المحتمدة بالمحتمدة والمروية والمحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة المراد والمحتمدة المحتمدة الم

بهمأ أوالصلوة وتخصيصها بردالفه برالها لعظمشانها واستجماعها ضرورامن الصبرا وبمملأة ماافروابها و الهوالكبيرة الفيلة شاقة لقولة فعا كَبْرُ عَلِي المُثْمِرِكِينِ مَامَلُ عُوهُمُ الْهُو الْعَلَا الْحَشِوان العندين والحنشوع الإخبات ومتمالخ شعة للعريلة إلبتطامينة والحضوع اللين والانقياد ولذلك يقال الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب النيان يظنون الماه ملقوارتهم والمهم والنورج عون واى يتوقع وت لقامالله نيل مأعنده اويتيقنون انهديعشن الى الله تعالى فيهازيهد وتؤيده ان في معففاين مسعود بعلون وكأت الظن لماشا بمالعد وفي لرجحان إطلق عليه لتضممن معن التوقع فألك وسبن بجوز فالشلكه مُسَيَّبَيقن الظرائ عالط مابين السِّوَالسِّيفَ بَالنَّفَ وافيا لَعِينَقل عليهُ وَيْقُلُّها عَلَى عَيرهم فان نفوسهم مِرتاضة بامثالها متوقعة فى مقابلتها ما أيستحقم النجله مشاقها ويستلك بسبه متاعها ومن ثروال عليه السيلام ورجيات ترة عيني الصاوة يبني إمراء بل المروز والمعرق الرق المعمد عليك ورود للتوكيد وتذكر التفضيل الذي هومن الحل النعم خصوصا ورتبطه بالوعيدالشديد تغويفا امن غفل عها واخل محقوقها والن فكملا لتكر عطف النصق عَلَى الْعَلَمِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَيُويِدُ اللَّهُ تَقَصَّيلُ أَباتُهُ وَالذِّينَ كَانُوا في عصر موسى وبعد وقبل المخيروا يمامضه والتايمن العلم والايمان والعمل الصالح وجعلهم انبياء وملوكام قسطين واستدل باعلى تفضيل البشرة في الملائكية وهوضيف والتفواكوما المامافيه من الحساب والعذاب المجزى تفس عن تنكس تشي الانقطة عنها شيئامن المحقوق اوشيئام ن الجزاء فيكون نصبه على المصدر وقرى لا تُعجزى من اجزأعنه اذا اغِفِي عِنهُ وطل هِذَا تِعِينُ أَن يكُونَ مُصداوا يُزادة منكمامع تنكير النفسيزللتعبم والإقتاط الكلوالجملة صفة ليوم والعائل منها محذوف تقديره لاجزى فيه وممن لمكي وزحل فالمعاملا المجروزقال اتسع فيه فحل فعنه الجارواجري مجرى المفعول به ثم حذف كماحذف من قوله اق مال اصابوا وَلاَيْقَبُلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلاَ يُوْخُنُ مِنْهَا عَلَا أَيْ من النفس الثانية العاصية اومن الاولى ق كاينهاريد بالإيمة نفان يكتفع العذاب احداعن احدامن كل وجمعتمل فأنه إمران يكون قهرا اوغيرة والأول النصرة والثاني اماان يكون عبانا إدغيره والاول ان يشفع له والثاني أما بادامما كان عليه وهوان يجزى عنه إو بغايرة وهوان تُعطّى عنه علّالا والشفاعة من الشف م الانتسانية

مستيقن ما بوشكنون عيره ني حق رمهيم اوفي حق زميه ديل ان الشاع يعدن الكلب على الخعر المنع ولدوا ما الشقل الإيعة من مرّن عل شي فعت عليه وكذا من عرف فيه فائدة عظيمة كما تزع بعص العمال أذاذ يدت اجرته ولذاحبلها المنب مسلما لنترعليه وكم لاستلفاذه بهاترة عيينه وبوحديث ملحج وخف على تولد وتذكير تنفسيل الخاى التعريج به بعدما تقدم العنهضمنا في انزال أمكتب والبيعدان يكون المنظمة الآية للتعريض باعواضهم عن اسلاع المئ حتى لايكي لإصناع الم نداد وامد ولاينف في اختالهم امروا مدبل لابدلهم من يمليه الامروالتهديد والوعيد الشديد والمخص 🕰 ولرعالي نهانهمآ ماخرجرابن جريرعن مجابد دابى العالية وقشادة وذكك بان يراد بالعالم ما بيعدت عليينهوم العالم في وتستر لمقفنيل وبوماسومها لشرئن الموجودات في ذلك لوتت كييلايلزم لتغنيليم على نبيبتا عليدالعدلوة والسيئام وامتر الهجي وَلروم ومنعيت الخولاء عام مخصوص لبعض بلا ربية فيقتبل مزيد تخفيص واوسلم عومر فلاياره ليقفيل من جميع الوجوه فتأمل م يخمس كل قولماي ما فيآه يعنا اركيس بغرب اذبيس المقعبود لاتقادنيه بالمغول بهد الاتكاريق علے مامعہ محذ درسواركان فاعل العزوا ووقت ادسببه نيقال آتن زيداد النّ ضربه والنّ يوما يجي نزيرُميرُ عافيدلان الالسكتادكن بأباالزمان لايكن لاحاكت لامحالة فالمقدود له اتعاد مانيه بالعمل العدائح الخعن المله تولدا لتقضالي جمت يكون معتلا دمهمونما ومعناه على الاول تعضا ومهومتعد فشيئا معول به اومغول طبق قائمُ مقام إعدامً اے جزار ماوعلے البثانی یکون معتاء تفصفہ ومولازم فت پیئا مغول طلق لاغيروتدير دمتعديا بمطلحة الخف بتغيرهم وايراده لمتكرانه التشيرشيئ وننس العاب على حوم في الشاخ والمشفوع له وفيه ليفيد الهاس يكل وفداال مسائكان ياس بى اسرائيل الخاطبين فلاكلام نيرواكان عاما فالحاصل الناغ فالحقيقة موانشرفلارد ار شهالعترك لهتكمين للشفاعة فيالعصاكا المتحت بتنجد كا وَلِه ا ي من المنس الثانية الإقدم بذا التوجيد للهوره أ أنظمليلائم وكرولاجم ينصرون فان لضميرفيها للنفوسل لمقا وكذا وارتم وويقبل منهاصل ولاينعبا شقاعة ولاخصه اديثهما

ولا بورم ولا به من التناعة الدكفة وفات من ولا التنافي المرجد بل من والمنافي المرجد بل من والمنافي المرجد بل من التنام المنافي التنافي المرجد والمنافي التنام في مقابر فهو اللول التنام والمنافي المرجد والمنافي الترجي والمنافي الترجي النافي المرجد والمنافي الترجي والمنافي الترجي المنافي التنافي الترجي المنافي الترجي المنافي الترجي التنافي الترجي التنافي الترجي التنافي الترجي التنافي التنافي الترجي التنافي الترجيع التنافي الترجيع التنافي الترجيع التنافي التنام التنافي التنام التنافي التنافي التنافي والمنافي والمنافي والمنافي التنافي والمنافي التنافي والمنافي والمنافي المنافي والمنافي المنافي والمنافي المنافي ال

لم قور قبل البدل الأورة من الغدية لاحتباط التسوية في الغدية ۱۲ ما حيد الفيد الخراد وي الغير الى الغرب والدة مؤنثة اشادا في الندية لاحتباط المنافذة المناوية الغير المنافذة المناوية النوس الكرة من ميث كونها الغير المنافذة المنافذ

۱۱ حسك قوله وكان بينهااي بين فرونين روكان إقال ان فريون يوسعن بوفرون بوسي لليها السلام بهري ك ولافتعدا لخ يعن ان امنافهٔ السوالي العداب ومامن مذاب الاوم إليتي لانه بالاضافة إلى مائروك كان ماسوا ليس سيئانه القنفى موق الكلام الكشافشانك ان نُتُولِ مراده ان في اضافة السور الذي يومعه ديبالغة في كوده ولاينه بالامنافة الى سائروا فطع ١١م ٨٠٠ تول بيان ليونوهم الوالابغ ان يرا دنبو والعداب يكلفونم من الاعمال الشاقة التي لعِيزالبيان وتفعيب ادكون ويكا ابنادكم عال المن الغامل ادمن المغول ادمنها جيعا إي لونتركوهم في مذه الحالة التي يرقم منيكم ك واحد مذا د في يكالة دون الانات مغرة من وتوه امد الن ذرع الابرالعيقني خارا زمال ذلك فيفى تزاله مرالي بوك ارمال نأتيها إن الإنبادا وبدعى الوالدين من البنات لذلك كالن اكترالناس يتتقون الناث ويمريونهن وال كترذكانهم وثالثبالنسوان بدون الرجال ليحب ميرورتين ستغيظ الامدار وذلك منباية الذل والبوان ومنهيلم ذكرانها دون رمالکم ولسائخم د ون نبایجم ۱۱ نخص سکی ولسای في المنام آ و تعال السدى ان فرُمون داى بارًا إقبلت من بيت المقدم حى المملت على بوت بمعرفا وقت القبط وتركت بى اسرائيل فدعافرهم لن الكهنية وسؤلهم عن ذلك فعالوا يخرج من ميت المغدس من كون أيّ القبطوط بيده المكم الن المعنطة لم يفسر تول نعالي ويتجون نساريخ فقيل مغناه نباتكم وبتركونهن جيات دميل الاستجام الاسترقاق وميل فيتثون في حيار النسار ونيظرون إل مبن جل دالميارا لفرج لاسميتي من كشفه دالنسارجيع المرآ لاداحدلبان لعظيما دېي تي الامل لنبا لغات د و ن الصغائرةي على الوجدالا دل مجاز بأمتيا ولاول بلاشاق الى ال المستقبالهم كان لاجل ال يُعزِّل نسار كخدمتهم وعضالوم والثاتي فيرتغليب البيانغات على العنغائرة على النالث نقيقة ١١ح منو والمنظيم الخ د ذلك لانجم عاينوا بلاك من حال بلاكم وشاحد دا ذيل من بالغ في اذتيهم دلاشك ان ذلكسان إعلم أنم رتعليم التعريب الانتياد والطامة ولقيقني نهاية فيح الخالفة فنهذا كسب

ذكرالسدتعال بنره النمة مبالغة ني الزام الجة مليم وقطعا

كان المشغوع له كان فرد الجعله الشفيع شفه ابضر يقسه الهه والعدل القدية وميل البدل واصله التسوية مى به الفلية لانها سُوِيت بالمقدى وقرأ ابن كثير وابوع في ولا تقبل بالتاء ولا هُمَا يَتُمَرُون يتنعون من مذاب الله و الفهر لم الما النف النفس الثانية المنكمة الواقعة في سياق النف مزالنف سر الكثيرة وتذكيره بعين المياد والاماسي والنصرية اخص من المعونة الختصاصة بن الفروق مسك المعتزلة مهذك الأية على نفي الشفاعة الإهل ألكما ترواجيب بأنها عنصة بالكفار الأيات والاحاديث الواددة فالشفاعة ويؤتيكه ان الخطاب معهم والأية نزلت ددالما كانت اليهود تزعمان أبائهم تشفع الهرو اذُنْجُنِنَاكُونِ أَلْ فِرْعُونَ تفصيل لما اجله في قوله اذكروانع من التمانعي عليكم وعطف على نسمقعطف جبرئيل وميكائيل على الملاكلة وقرئ انجيتكم واصل أل اهل الان تصغيرة اهيل و خص بالضافة الى اولى الخطر كالانبياء والملواء وفرعون لقب لمن ملك العالقة كليب وقيم للكالرق والغس والمراح الما المنظمة على الما المنظمة على الما المنظمة المنظم والغرس ولعتوهم اشتق بنه تفرغن الرجل اذاعتا وكان فرعون موسى مصعب بن ريان وهيل بنه ليا من بقاياعاد وفرعون يوسف عليه السلام ريَّان وِكِ النَّهِ بِينَ الْكِرْمِينَ اربِعِ مَا تُهَ سنة لَيْسُومُو تُكُوُّ بِيغِونَكِم ڛڛٳؠ؋ۻۑڣٳۮٳٳۅٳۼڟؚٳۅٳڝڶٳڛۅڝٳڵۮؘۿٵۜۑڨۘڟڵٮٳۺؽؙۺٷٵڷ<del>ۼۮٳۑ</del>ٳۏڟڠۿٵڹڎٚۊڹؽڠ بالضافة الى سائزة والسوء مصد بساريس وونصيه على المفيول ليسومونكم والجلة حال من الضار فى غييناكم إدمن ال فرعون اومنهما جميعالان فيها ضهر كل واحل منهما يك وون أينا ولا ويستحيون نِسَاءُكُونِيانٌ بِبوموتِكِولِبْ لِلصِاحِيةِ طَفِي وقِرِي بِن بحون بالقنفيف وانا فعموا بهوذ لك لان فرعون رائى فى المتأمَّا وقال له الكهنة سيُولِد منهم من ين هب بملكه فله يرد اجتهاد هم ن قدر الله شيأة في الكفيلية عنة ان الهيريال كم إلى صنيعهم ونعمة ان الهيرية الى لاغباء واصله الاختبار لكن الما كان اختبار إلله عباده تارة بالمحنة وتارة بالمخة إطبق عليها ومجوزان يشار بذلكم إلى الجمللة ويرادب الامتحان أنشأت بينها مرن ويكويسليط ووليكم أوبيب موس عليه السلام وتوفيقه لتخليصكماويها عَظِيُرُ أَصِفة بلاء وفُرُلانة تنبيه عَانَفُكُ مِينَا المبرى وخِيراً وعُراختمار مَاللَّه تَكَافعليه ان يشكر عِلْ صَأَرُهُ و بصبر علمضارة ليكون من خير المختبين والدورة المكاليك المنابي وضلنا بان بعضه وبعض حق حصت

لعذدم ۳ النيركير ولمل قوامق حسلت الخاطئة الماطئة الخاطئة الماركية الم

1

سك وَلدكولها الذيريربة لمعاتبني في قلمة في منه فيول مساكرالمدوع بزاولة الحروب والموانسة بها وعدم النافرة عن التنى ويووله كان خيولنا كانت قديماتستى في قوفيم الجلب الفرت فيرنا فرة عليم و تدوس بناملجاجم و التربية ويقل كان خيرلنا كانت تستى المهن في قمان روس الامعاد فكذلك وطنت دوم بم من مدوديم وكن مليها فلم نغر فيها شادة المصان الجيول كام لان العرب كانت تستى اللبن الجياد نها خاصة والترب علام العدة

24

فيه مسألك بساوككم فيه اويسيب إغاثكم إوملتيسا يكور تقوله تشعرتن وس بنا الجَماج والتربياء وقرى فزقتا على بناء التكثير لأن السألك كأنت الناعشر بعل حالاسباط فالمجليك فرقنا ال فرعوت الدب فرعون وقومه واقتصرعلى ذكرهم للعلم بأناه كان اولى به وقبل شخصه كمالاوى أن الحسن كان يقول اللهم صل العمال عمل م استغفر بن كروع و ذكر المامة وانتر المنظرون ولك أو عرقهم واطباق البحرعليم اوأتفلاق المعرعن طرق يابساة مذللة اوجئتهم والق قذفها البحرالي الساحل اوسظر بعضكم ابعضاروى انه تعامرموسى ان يسر ببني اسرائيل فزيج بهدفصيعهد فرعون وجنوده فصاد فوهد عيك شاطى البعرفارى الله الأن الم ال المرب بعصاك البعرفنويه فظهرت فيه الثناعش طريقا بأبسا فسلكوها فقالوا ياموسى غناف ان يغرق بعضنا ولانعلم فغتم الله فيهاكوي فتراءوا وتسام عواسة عبروا البحريث الماوصل المه فزعون وراه منفلقا اقتعيرفه هووجنوده فالتطم عليهم واغرقهم أجمعين واعلمان هنكالواقعة مناعظم بانعوالله به على بق أسراتيل ومن الأيات المجتن آلى العلم يوجود الصانع الحكيمة تصديق موسى عليه السلام تعانهم المعند والعجل وقالوالن نؤمن للصحق نرى اللهجهرة وغوذلك فهم معزل في الفيطية والزكاء وسيرمة النفس وحسن الانتاع عن املة عمد على الله عليه وسلم فأجم التبهوامعان مأ تواترمن مجزاته امورنظرية دقيقة بدركها الاذكياء واخبارة عليه السلاعتهام يطا معزاته على مامر تقرير واذوعد ناموس ازبون البكة لماعادوا الى مصريب هلاك فهون وعل الله وعشرذى الحية ومرث إلى ميقا تأذاالقعدة وعشرذى الحجة وعبرعنها بالليالى لانهاعزد الشهور وقرأ ابن كثاير ونافع وعاصم وأبن عامر وحنزة والكسائى واعدنا لأنه تعالى وعده الوى ووعلا موسى أبكي للبيقات الى الطور تُحَرَافَ فَانْ تُعَرِالْعِدُ لَ الْهَا ومصودا مِنْ يَعَلِهُ من بعد موسى على السام اىمضه وَأَنْ يُعْطِلْهُونَ وَبَاشِراكُكُم ثُمُّ عَفُونًا عَنْكُم حِين تبتم والعفوم والجريمة من عف إذا درس مِنْ بَعَلِ ذَلِكَ اى الاتناذ لَعَلْ كُونِشَكُرُونَ ۞ لَى تَشْكُرُواعَ فَيْ وَلَذُ أَنْدُنَا مُوسَى الْكِنْبُ وَالْفَهُمَّانُ يغف التوزية المامع بين كونه كتابا وحيه تفرق بين الحق والماطل وقيل اداد بالفرقان مجزات الفالقة إبين الحق والمبطل في الدعوى أورين الكفر والاعان وقيل الشرح الفادق بين الجلال والحسوام

المخص سك قوله ذلك الخالاشامية بذلك لي جيي مامر والطرق اليانسترييان للواقع اذاه والتكننكم مدولج المذكة بوانفزم دقل النيسسل وولشنا ليعشكم ببغيا يريدان آوار تنظرون لادم فيرتعده الخف سكك قرفه واعلما الإيشيالي ان قدم وى مليالصلوة دالسوم ع مامنلم ليمن قليات المحوشه صددتهم أصدرو فولهن الامحاص الشرطيروهم متعنق بدبغوله بعزك وبوا نهامت لغفن بذء إلامتعليم الثان امجزانة ليبست كلبالكرته بل نبرا محدوسات كنيجا لحادمن الاصاربع وتكيير لللعام وشق القمرالي خيرذ لكسفلعل المراد من وله الواترالقرآن واغاقال امورون كل مقداداتعر مومة مله عجزة تكونه في الحل البلاغة ولاخفارة نه لفري الما كالثانجاده عيذامجزالانباخيان بالفيب اذبوكم يقرأالكتد فيطنع مليهاوني وله والتم تنظرون بقوراى قاباؤكم ويرافان وعلام قوة البعرفي صلب المائم ليكون جرهيم خال ولحف كك قولد لازتعالي الخراكان بأب المفاملة مُلشاركته فى إصل مفعل وون متعلقات بجوزاختلات الشاركين غيها بيا اذالم يذكر ابدالاختلان نؤخا دعت زيرا ومائن فيدمن مذا القبيل مجوزان يكون دمده تعالى متعلقا بالومي و ومدور يكا متعلقا بالمئ تمالافا سران البين ليلاطرت ستقرد فعصفة التعو*ل محذوف اي دعد ناموي بعرا كالمن*افي أربعين ليلته وصل دنه في مرتبع المغول باعتبار ما بيعلق بهامن الاتوال و اوغل الصالحة تقلق الوعدب ١٠ ماست يده والآلها يعبوداا لؤالاتخاذ يخى بسف ابتدارمنعة تؤا تخذست مسيغاً ليمني اتخاذ وصعف فيجرى نجري لجعل نحا تخذ شنجيدا صداتيا والمعنف دحدان وتعلي على الثاني وقدد الغول الأ الظلم الذي بداستوجوالتشل ولاث الاتخاذبسي الصنعثما من السامري يومن بني امسائيل والحامذ وشيلغول اشنامة **، مارشيه رك وَ له تُم عَوْمَا ثُمُ لِمُعَا وِتِ ما بين ا فعِالِهِم** التبيع ويين المفر تعاسدني شائهم فلامكون من لبعد ذلك محرالا موح كے قول فكى تشكر والا كا يعنى معل تعليباية و قدعر فت ما نيدني قولدتعاس لعلكم تتنون مدل عن قول الزمخشرى ارادةان تشكر دالارتبني على الامتزال دجواز تكلف ادادة السدا ذالشكركم يقطهم فالن وفع التغييرمين إلى السسنة بخوه فالمياد بالارا وةمكلت الللب ولانزاع في النالسا تعالى قدىللىپ من العباد مالايقع المخص 🕰 قولديعني الترواة شنى الوج والا رابتران القرقان فكل الن يكون والثخ ويوانوم الاول والعلف من قبيل علمت الصفات لاشارة اسف استقلل كنهافان التوماة لياصغتان كون كتابانظ وكونة فبتره ال يكون مشيئاها فظافيه من بيان اصول لدين وفرم وبوالشسرح والناكون فالعاطده ويعجزانتالغاقة والنعرالذي اتاه الشربي اسراتيل على فرول الاعسة وقيله

واسفرالدى اناه استرق اسرين حد ضاف اي تام البين ولايجوزان بنتصب كالظرن لغه وليض جل عسك قولة خرب لهيقاتا الخاري امراتيل ارمين لهنة مغول ان ولا بدين حد ندمضات اي تام البين ولايجوزان بنتصب كالظرن لغه أوليض جل عسب الهيقاتا الخاري المواق العراف الاقل المجل نقل على المراتيل على المرات الموادا ركبين ليلة وانتزلت مليدالتوماة في الحارج من زيرج و مكانت لمواحدة تمثين ليلة في تعت بعشر كما في مواق الاعراف الاقل المجل نقل عن المجل نقل المواج عن المراج و من زيرج و مكانت لمواحدة تمثين ليلة في تعت بعشر كما في مواجد العراف الاعراف الأواد المعرب المعرب المواجدة الم سله قول والنعرا لإنداد تنسيص بمنسس عانة قدمار ذكو والبولد تعام وا ذفر قنائم الجرفا نبينا كم الوان يقال انفم كمن خكود البنوان كوئرتية بل باحتيار كونهنت كمااشاد اليه بتولد والتفكر في التعام المراح المائية المراح والمراح المراح المراح المراح المراح المراح المائية المراح المرح المراح المراح المراح

الحالناس وذكك مالافائدة فيدفائكم لمااذ بنتم اك الشرأ فوجب ان تولوا الح السدم كيرمنك أوله فاعزموا الوا ان كان توبتم بوالتش المأفي ختم خاصته وتوبة المرتدم طلقاني فتتح موى فالمبادبة لرتواوا عزبواهى التوية ليعنع علف فانتواليه وال كان بوالندم والتشل بن تماتباكا لخروج عن النفالم في شرية نبيناء فهوي معناه المتقى وبطاوم الناني الشارابي لقولها ووفروا الخفوارة مالوتكم تعلق براي مسك ولربالي باب الوحدة والخار أجزتش البل نغسه دموالغاسروا باحذا في مل بسنيم بعندانمج ذويشييل المقوّل نس الغاس لماينيها ويقلقا والاتحادثي الاستعاد عدم هي ترله إدتين الشبوات الزلعل الماوان فيدر مزاالي ذلك والوفالماد مبينا أنتن المقيقي بالقلفا والخفس سكني قولهن حيث الخز وللعن ببض الملاحدة حيث فالواان قبل لننستقي في العقل بني إن استقباعهم ذلك يجبر بالجرة السريدية والبيخة الابدية واصافيه مك ولاشتن بمدوا الخالفاه لتي يكون ماقبعيا سببالما بعدوان كان قبيها محذوظ أنى النعيمة واوفى السببته وقد دكلة قدنى فتلب وليالمانن الغيالعددلبغدظامرة ادمقدرة ويصحوفول العاد الجزائية مليدي ماست يرتغر م وارعي طريقة ا وثيل الالقات من أتكم إسه النيبة حيث قال نناب ولم يقل فتبناو فائدةً الالتغامت عزمدا لاعتبا ولجعظ البادئ تضمندالوقط الذي بو مناسب المقام دتيل بن النيبته الذي في تومدائ الخكاب الذى في لمليم والخطاب الذي ميت التبرين المؤمسة الآيةٍ س ولدتما لى الكملتم ال بارتكم الما بدن ول مرسى ملطيسة فلايقد من كون أولوم الشريع التفاله بنس في والديوا الامطيهاى ولدفووا فالضين أكم بالفتق يغدز تبدمليه والاشعادالاول كماصل عن ذكراب ارى بلرلق التويل الثا منتزتب الارطيهها وسنك وكداومل وكك الخ لماكان الإيمان بيمدى بغسدا وبالبارلا بالام دميربان الاوليست للتعدية بل تعليلية ادصلة له تبغيبنه من الأقرار فاند تبعدي بالبا أوالكام فالقوليموى والقرب كمذوت كما بينه لتول والمؤمن بر ما فنس مثل قوله واختاريم موسى لميتفات الخاليقات المعيقات وككام واصطاد لتتوداة المذكود سابقا الخ خالدكود سابقا بتولق يعنا موسى اربعين ليلة والمليقات تان ففرسه السد للاعتذار عربه بقا أعجل وفئ كلام المعنف اشارة إنيها ميث قال والومن لجان آ اعلاك الخ فامدً لاظرا بے ولدوالقائل بم السبون الخ

کماان تولہ وا تک بن ناظرائے تولہ وقیل مشدرۃ الآت

40

اوالنمرالذي فرق بينه وبين مِهود كقوله تفايوم الفرة قان يريد به يوم يدر لَعَكَمُ مُنَاكُونَ اللَّهُ الم تهتد وابتد برالكتاب والتفكر في الزيات وَإِذْ قَالَ مُؤسى لِقُومِه القَوْمِ الْكُوطُ لِكُنْ ظَلَمُ لَوْ الْفُسَلَمُ وَإِنَّا وَكُولُومِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لَوَالْمُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلْلَّالَّ اللَّالَّالَّالَّاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالُ فتويو إال بارترك فأغرم واطي التوية والرجوع الى من خلقكم بريثا من التعاوت ومهز ابعضه اعزيهن بسوروه يأت عنلفة واصل التركيب كناوس الشيءن غايع اماعل سبيل التفصر لقوله معرة المريس من مرحنه والمديون من دينه أو الإنشاء كقولهم برأ الله أدم من الطين أو فتوبوا فافت أو النسكم تهامالتويتكم بالعقم اوقطم الشهوات كماقيل من لمريه ذب نفسه لمينم ها ومن لم يقتل المرجيه قيل امرواإن يقتل بعضه بعضا وقيل امرمن لم يعبل العجل ان يَقَتل الْعَبَلُ أَوْكُونُ الْأَجْلَ وَكُلُّ وقريبه فلم يقار على الحض لامرالله فارسل ضبابة وسيابة سودالايتباصرون فلفن وايقتلون من الغداة الى العشي حق دما موسى وها رون فَكَشِفَتِ ٱلسَّحَابَةَ وَنَزَلَتِ اليَّوِيةَ وكانِتِ القِسْطِ سبعان الفاوالفاءالاولى للتسبي والثانية للتعقيب ذلكو والكائد التعقيب والكائد المعامرة من الشراء ووصلة الى الحيوة الإبرية والبهجة السرملاية فتاب عليكومتطق بمنوفان جعلته من كلامرموس عليه السلام ليهم تقل يره ان فعلتم ما امرتميه فقل تأب عليكم وعطف على منوف ان جعلته خطاباً من الله المعطي طريقة الالتفات كانه قال فغعلتم ما امرتميه فتاب عليكم بارتكم وذكرالبإيى وترتيب الامروليه اشعار باتهم واغواغاية الجهالة والضاوة عق تركوا عبادة خالفهم الكليم الى عبادة البقرة القره مثل في الضاوة وأن من لديون حقمنعه حقيق بأن يسترد مينه و اللك امروا بالقتل وفك التركيب إله هُوَالتُوَّابُ الرُّحِيثُ الذي يكارتوفيق التورية اوقبولُها من المذنبين وببالغ فى الانعام عليهم والمُقلامُ ويوسى المُعْرِين الله الحِل قولك اولن نقر الم حقاري الله جَهْرَة عيانا وهي في الاصل مصدى قولك جورت بالقراءة إستَّعِيرَت المعاينة ونصبها على المصكا التهانوع من الرؤية اوالمال من الفاعل والمفعول وقرى جهرة بالفتوعلى الهاممي كالغلبة اوجمع المعانوع من الرؤية فيكون عالا والقائلون هم السبعون الذين اختارهم وموسى عليه السلام للسيعات وقيل عشرة الافمن قومة والمؤمن به النالله الذي عطاك التولية وكلمك اوانك بي فَأَعَنَ تُلْمُ الصَّعِقَةُ

الخ ۱۲ ماست. پنبز عسه ای دم تناسبه و دخت دران المام مناسبه و دخت و دران المام مناسبه و دخت ای دران المران المروث می دران المروث منابع المام و دران المروث منابع المام و دران المروث منابع المام و دران المروث منابع المران المروث منابع المام و دران المروث المروث

سلى قرد فائنم لنوا لإنزار دى المعترف افداستدامها على استمالة الرُوتة للتكفيط لبها والمعتاب ملها وماصل الروان الرُوتية ستميلة ليس لانها في ذاتها كذلك الروتة السابا في المبهاس الاضار بالمجتمع عيث قالواحق فرى المدميرة اى دُوتة فاهرة لمهوصوت الجرفك واوقة والمسبب ولك وتعليقهم الايان بما لا كمان به المعلق قرارقيل جارت الخويد المؤرد المعتمدة والمعترف والمعتمدة والمعترف والمرق الرياحة المعاملة المعتمدة المعتمدة المعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة المعتمدة المعتمدة المعتمدة والمعتمدة والمعتملة والمعتمدة وا

44

لغرط العناد والتعنت وطلب لمستعيل فأخ يخطؤوانه تعكيشبه الاجسام فطلبوا دؤيته رؤية الاجسامر في الجهات والتماز المقابلة للراقى وهي عال بل المكن ان يرى رؤية منزهة عن الكيفية وذلك للمؤسين فالاخوة والافراد من الانبياء في بعض الإحوال في الدنيا قيل جاء بين أيمن السماء فاحوقهم وقسل مهدة وقيل جنود سمو الحسيس والخزو اصعقين ميتان يوما وليلة وانتور تظرون ما اصابكه بنفسه اواثور تُوَيِّ فَكُنُومِنَ بَعْنِ مُونِيَكُمُ إِسبِ أَلْصِيَاعقة وقين البعث بالموت لابه قل يكون عن اعاء الربوم كقولة تعالى تمريد في المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراجعة وظللنا عَلَيْكُمُ الْعَمَا مُرْسِخُ الله لم والسواب يظللهم والشوس حين كانوافي لمتيه والزَّلْكَ عِلَيْكُمُ الْمِنَ والسَّاوَى ف الترغيبين والسماني قيل كأن ينزل عليهم المن مثل لثلج من الغرالي لطلوع ويعبَّثُ الجَنوبُ علَّيهُ عَالْهَما في و ينزل بالليل عمود أريسيرون في ضوء وكانت ثيابه ولا تَلْبِع ولا سَلِي كُلُوامِنُ طَوْبَتُ مَا رُزُفُ لَكُوعُ اللّ الغول ومأظلهو كأفيته اختمار واصله فظلموابان كفرواهن بالنعم ومأظلمونا ولكن كأثوا أنفسهم بانكفران لاده لا يخط هيم فركة فلكنا المخلو الهزيو الفرية يعفيب المقدس وقيل اربيا وامروابه بعد التيه فكاوامنها حيث شئته وفكا واسعابض على لمصدرا وإيجال سالوا وواد كاد كالآلاب اعلق العربة اوالقبلة الق كانوايصلون اليها فانهم لمرين خكوابيت المقدس في حيوة موسى عليه السلام يُعَبِّلاً متطابه بناين عنبتان اوساب بن الله تعالى شكراعل إخراج ومن التيه وقولو احظاة اي مسئلتنا او امراه حطلة والمكن فغلة من الحظ كالجلسة وقرى بالنصب هي الأصل بمض خطعناذ نوينا حطة أوظى أنه مفعول قولوااى قولواهنه الكلمة وقيل معناه امراحطة اي يخطف هذه القرية ونقيمها منغفي كموخطيكم بسيقه ودعاتكم وقرأنافع بالياء وابن عامر بالتاء على البياء المفعول وخطأيا اصله خطأي كنطأتكم فعندسيبور مابدلت الياءالزائلة همزة لوقوعها بعدالالف واجمعت همزتان فأبدأت الثانية ياء تُم وَلَيْتُ الْفاَوكَانِ الْهِمرَةِ بِينِ الْالْفِينِ فَابِدات يأبِ وعندالخليل قدمت الهمرَة على المعترة عل الياء شعرف لبه ما ماذكر وسكز فِ الْمُعَينِيُنَ وَثُواباً حَجْعَل الامتثال توباة للمستى وسبب زيادة التواب للم يُحُسن واخر على عن صورة الجواب الى الوعد ايها ما بأن المحسن يَصْد ذلك أنها دقاك

فأباريش وبالمحمما قبله إزكان حال المغنب الرحب وتنم فى اليته دم ومعلوف على بعثناكم لنقرب دالاشتراك في المنداليه ع الناسب في المندين في كون كل والعسد منهما تعمِّية يركنف 🕰 قرار من بليبات اوالطيبات ان كان بمختلستانا فذكر باللنتيكيم والن كال بمبنى الملالات في لينبى من الادخلاك وتدخروالغدمل بافي المعالم واحسك قوله اختصارا لخوجرت ماظلموعي بذا الحذوب ادكني بطرات العطعت فعيل الطفه بفوك واعجته لنعول آخرد فوالقيقف سابقة اثبات اصل الملم والمكف قوله واذهلنا الخ لماجن نعسها فطل لمحمن الفام والزكري أمن والسنوى وبهمن أنعمالعا جلته اتبعه تبعثه غيم في بالبلدرجيث امريم باليحوذ نوسم وبزنهم أخلعس بالمستوجودين العقوت والم فيل البابيت المقدس تولة تعام في المائدة يا قوم وخوالاً المقدسته التي كتب السرهم ولاطك النا المراد بالقرية في لا تين واحدوفيل انهامعرونيل انهااريا قريين ميت المقدس لا الغارني ولدفيدل الذي المواميتني التعتيب وحببان كمرك ولك التبديل وتع مهم عقيب غياالامراني حيوة موي بالساكم لمت في ارض الينته ولم يدفل البيت المقدس فثبت ال ليس الرادمن بذه القرية ببيت المقدس واجاب الاولون بانه ليس فى ندواكات الاقلناليم الفلواند والقرية بل سان وي ا دملی نسان برشع وا زحلنا و ملی نسان پوش زال الا محکال الكبيرتينيرك توله بأب القرتية الخ اختلف المعسرون في أنجرب دفنوا المقدس في حيأة موسى ليجرانسلام ام لافال فيل ببرغوكم خلائمل لباب بل باب القبته أمعلن بمأذكروان اختيرا النم لم يرخلوا حان فل تبديل الام على عدم امتشاله لا من من مل القرية على بيت القدس لان المنى النم امروا الدفول غلم يدخلوا خلاصأ مبترالي مل الامرطي الامرطي نسان يوشقوان الامر بالدخول كان بعداليته والقبته قبة كانت لوسي إدون عليها السلام تيعدون فيها دحبلنت قبلترونى وصفهأاموه ئرترنى لقعىص لالعِمْها الاالىدى فغستبنير<mark> 6 9 وَ</mark>لَهُ وَقِي بالنصب الخينى الرفع مدول عن النصب الاستمراد كما في اكد فسدونها العدول وان شاع فيما ا واكان الخرفير البعد العدول شنت المعند ولكنه واقع في منيروا ليضاكها في قوله فعبريل ولاتني ان حسن التوقيق من القرأتين ليستدي العجل قرادة النعسب تبقديرنسالك عطة فيكون في مخي سألتناحيلة مامعه شك توليقبل الانتفال الخائبان كان ممنامنكم كانت ملك الكلمة مسبباني زيادة إليابه ومن كان مسكِنا كانت له توبته ومفغرة مذا وتعلل ن يكو

وس کان مسینا کا ست دکوند و عفره میرا ویس نیج من آتی پیش می نام سازده المعامة والتوند فانا نفغ له فعلیا مفرنده مل غفل الذهاب کا قال للذین أصنوا کمن آنی و و فرابین ایمی المی تیزم دا تر نوالغرانی المی نوالغران المی تا می الفرند و می الفرند و می این المی المی تعدد و تعدد و المی تعدد و تعد ۵۰ قوم نهدل الإيني انبم امروابقول منا والتونية والاستنفار فمالنوا في قول ليس مناه عن مامروا به ولم يستنوا مرائت نبأ واحتج به عن ال ووزن الا دعيته المالود في مرائز تغير باد تبديلها خال ۱۰ فخص مسلس قوام المنعقة المناوا المناول الذي تعديم المناول ال

مق ان يكون المنق الشرى قال الا إم العلم في ومن الشرير " الاخرادالذى ليسمبتى ولافيدنغ ولا دف مضرة لاملمادلا ألنا وحينئذ كيتاع الى تقديرالتعلق وللاشارة الي كوندحينئذ بعضاللنزا وردكلته على الدالة مليد والافالفلم تعدنب وان ك ورين كل وجدا لخ والمرا ومنهجا نبدالاد لع وون الأعل والاملي والالزم زيا وة البيون والمخلاة كبس واسع ليلق في إدا الغرس لياكل ما فيهامن حب اومشيش ا دنتن واصلها ما لوضيغير يَكُ إِنْ وَمُ وَكُنِّيشَ إِلِيهِ فِي مِن عَن هِنْ وَلَهُ فَالْفِرِتَ آهَ الْأَنْجَار الخرجيج بكثره والامجاس فليلاقليلاد ذكرنى مورة انجست الثيثيا بينياان المارانبمست اولاقم الغربت واصل الانفجار الشق سنرفم القبيح السك ولانتعلق مجذوف الخاقا لغاره يحتران فعثأ عن المحذوت والنكرّة المُتّعنة لبذا الحذف الدلالة مولي إلمامة لم يَوْقَعَتْ فِي ابْتِهُامِ الإمروال الملاب من المامود الاموال المارلا إمغرب والايمارالي إن السبب الأصلي بوامره المعل يوكل إسافا م احتيد كسك قوله (قبل الما يولاً وموضد لا ندلم كمِن ألبم في البيته من زروع ذلك المار وثماره ولانهلام الجع بين الحقيقة والمجاز جيث اردين رزق الشرالمار وحده فكانتيل كوا واشراواس الما دنسب ليلانشرب بادادة ذانه والالطوادة ايوسبسن ويزيمالق فياتك شعلق مدانلين اى كلوامنُ نرق لمسُّد واشرلوا من ر ز ق الشهرود 🕰 تولد لأنعتدوا الزاى لاتجا وزوالحدفيهس إلى ما تعليل ا من ان المتى ليس موضو ما للفسيا ديل بوكا للاندار في ان معناه مجاوزة المذيطنقاضرا واكان اولاثم خلسيدنى الفسأ وواعرض عاقيل ان منا ه الانسا دومنسدين مال يؤكمة اي لاننسيدا مغسدين لانجمئ الحال المؤكدة بعدانغعيشة خلاف خصبالجبوكم ۱۰ ماشیه 🖰 وَلِهُمُعَابِلَةُ الْحَ فَاسْبِأَا مِتَدَارِمِن مِدَانِعَوِالَّذِي بوٹ دب بقول تعالیٰ وان تعفا ہوا قرب انتقوی لیون نسان 🛮 بل ملاحظ ما يدل منيه قوله يما في ولكم في القعدا ص حيوة ياا ولى الابهاب واما ترك مالقتمن صدوحا واجمالعشرالقيل ستركتيره اماسشيه تبغير شك نوله دلقيرب مندا لادي من لعثي الدال عليدلانتوا وتوله فيراندالخ استثنارها دل مليداليها ق اي لاذ دق بينيا بيراند لينسب الخ قال الراخب لليب المجي ستار به لجبندب وحبذالاه نءالعيث اكثرما يقال فيمايد ركسعساطاتم فِها يدرك مكما م<sub>ا</sub> ماشيه تبغير <u>الله</u> قولر ومن انكرا لخ قال ا<sub>ل</sub>اغب وانكرذ لكسلجض المبيعيين واستبعده وبإلمنكرين امركم يتعموم

قدرة السدتعالي في تغيرالليا كغودا ريستما ماستعاليًا رهبُّهُ عن لمريَّدُ

44

وان لم يغمله فكيف اذا فعله وأنَّه يفعله لا عمالة هُبُنَّ لَ أَنَّهِ مِنْ ظَلَمُواْ فَوُلَّا عَيُرَالُّهِ مُ قِيلَ لَهُمَ يَتَّالُوا سِما امروا به من التود ، والاستغفار طلب مايشتهون من اعراض الدنيا فَانْزُكْنَا عَلَى الَّذِينَ كَلْكُوا كُريَّ مبالغة فى تقبير امره و داشعارا بأن الانزال على مراطله مربوضع غير الما موربه موضعه أوعى انفسه مريان تركو! مايوجب غاتها الى مايوجب سلاكها رِجُزُ إِمِنَ السَّهَاءِ بِمَا كَانُوْ ايَفُسَقُونَ } عنايامقد رامن الساملس فستهمروالرجز في الاصل ما يعان عنه وَكِذاك الرجس وقرئ بألض وهولغة فيه وَالمرادبة الطاعو رقى الممات به في ساعة اليعاة وعشرون الفاو إذ المسينة مُؤسى لِقَوْمِهُ لماعطشوا في التيه فَعُلْنَا الْمُنَ تعصاك الخنجو اللغرفيه للعهد على ما دوى انه كان يحجراطوريا مكتبا حله معه وكان تنبع من كل وجه ثلثاعين يسيل كل عين في جدول إلى سِبُطِ وكأنوا سُتَّانَكُ الف وسعاة المعسكراتنا عشر ميلا اوتتجرا اهبطهادمون الجنة ووقع اليشعيب فأعطاه مع العصاا والمحجر الذى فريتوية لمأوضعتم عكيه ليغتسل ويراد الله تعالى به عارموه من الأذرة فإشار اليه جيرتيل بحله إوليبس وهذا اظهر فالحجة قيل لم يأمرون يضرب عرابعينة ولكن لما قالواكيف بنالوا فَضُيْنَا الْيُ ارْضُ لَا عَجَارَة بها حمل عَجَراً فَيُ مِغُلاثِكُ وكُأْنَ يُضِرِبُهُ يَعْصَأُوا ذُانزل فِينْفَجِرُو بَضَريه بهااذاارتحل فييس فقالواان فقد موسى عمسا لا متناغ طشافا ويحالله تعالى اليه لاتفرع الحبارة وكلم ايطيعك لعلهم يعتبرون وقيل كان الحجرمن رخأم وكان ذراعاني ذراع والعصاعشرة اذرع على طول موسيمن أشرا بجنة وله شعبتان تتقيدان فى الظلهة فَٱلْفُورُ ثُنَ مِنْكُ اثْنُنَا عَشْرَةً عَيْنَا وَمَتَعْلَقَ مِحَلُ وَفَ تَقَلَ يَرِهِ فَأن ضريبَ فقل الفجرت اوقضرب فانغرت كمامر فى قوله فتاب عليكم وقرئ عشرة بكسل اشين وفقها وهيما لبنتان فيه منك عَلِمَ كُلُّ أَنَّاس كل سبط مَسْمَ يَهُمُو عينه والق يشربون منها كَاوَا وَاشْرَ بُوُ اعْلَا يَقِل يُزَالْقول مِن رِّمْ قِ الله يريب به ما رن قهمون المن والسلوى وماء العيون وقيل الماء وحده لأنه يشرب ويوكل ما يندت به وكاتعنوافي الأرض مفيدين والتعبين إجال السادكم واسما قيد وان علب في الفساد فقديكون منه مأليس بفسأدكم فأبلة الظالم المعتدى يفعله وتمينه ما يتضمن صلاحا واجح أكفتل الخضرالغلام وخرقه السفينة وبقراب منه إلعيث غيرانه يغلب فيأيدرك حسأومن انكرامثال

مقدترک انظرالی انتها و ادادخل فی آنل لم نیزل بل نیون مشرح انتها و توان ایس کا به بخترا وان ای از الفل نیزومی اند ادادخل فی آنل لم نیزل بل نیون مشرحی میشان می از ایس کا می از می کنده ایس کا ایس کا الدارش کا الفالها والکه مهلی با الباب کا کلام فیا کان من رمول الشرصی الدیمید کم فی بیض العزوات و تدمناق بیم الماروض بده الشرنید فی میشان میشان میشان می بیدن او بیمی الموسی المو لى قرارا ذقنم؛ إنشادا بي النهم المذكورة في اتبل الماكانت في عم اسباب الكفركونها الورا مادية نشقت مليم المياه والادمنية والدليل عصيلم البهاقولم واذقلتم الاية ١٢ يخص سلك قولة بومة الإيف النالمن والسوى لمعالمان فوحدت الإمنيا وكوز عط منع واحدوحدم تبدل بجسب الادقات كما لية لمعام الأثرة الامرواحدولوكان الوانا لتتى بسى اندلا تبدل بجسب الادقات او با متباد النوع وموكون

41

هن المجزات قلفا ية جهله بالله وقلة تبريروني عبائب صنعه فأنه لما امكن ان يكون من الاحبارة غِنَاقُ السَّعْرُ وَيغُواكِنَ وَعِنْ بِ الْكُنْ يُنْ الْمِيتَعُمُ ان يَعْلَقُ الله حِوالِسِفِرَةِ كِعِنْ بِ الماء من قعت الأرض اولجن بالهواءمن الجوانب وتصياية ماء بقوة التابريل ونوذلك واذ فلكون وكوك كاركوك طعكم واحي يريدبه ماريز قوافى التيمن الن والسلوى وتوسي انه لا يختلف ولايتبدل كقولهم طعامها ثلاة الاميرواحل يريدون انه لالتغيرالوانه ولذلك أيتكوا اوتنهب واحد لاعمامعاطعام اهلالتلذذوهم كانوا فلاحة فنزعوا الي عكرهم واشتهوا ما القويد فادع أكناكيك سله لنا بدعاتك ايالا المرابعورة المرابعورة الماستانية الماستانية ممانيورة المرابة المرابة ممانيكيت الأرابة ممانيكيت الأرض من الاستاد المازي واقامة ألقابل مقام الفاعل ومن للتبعيض من بُقْلِها وَقِيًّا عَمَّا وَفَوْمِها وَ عكسها وبصراها وتفشروبيان وقع موقع الحال وقيل بدل باعادة الحار والبقل ما إنسته الارض الخضروالمادبه اطائبة الق توكل والغوم الحنطة ويقال الخازومنه فومواليا وقيل النوم وقرى فكاعها بالفهم وهى لغاة فَيه قال اى الله تعالى اوموسى عليه السلام أكسَّت بكي اون الذي هُوَادُنُ اقرب منزلة وادون قل راواصل لل نوالعرب في المكان فاستعدر الضية كما استعدر البعل قالش ف والرفعة فقيل بعيد الحل بعيد الهاة وقرى اد مامن الدناءة باللوي هُونَ عَارِد المسلان والسالوى فأنه خير في اللذة والنفع وعدم الحاجة الى السعى إهْبِطُو أُمِصَرُ الفي دوا اليه من التي يقال هيط الوادى اذا نزل به وهبط منه اذاخج منه وقرى بالضير والمصر البليال وظيم واصله العدن بأين الشيئين وقيل الدبه العكم وانما صرفه اسكون وسطه أوعلى تأويل البكل ويؤيد بوانه غار منون في معجف إبن مسعود، وقيل اصله مصرائه فعرب فَأَنْ كُنُومًا مَا لَكُورُومُ رَبُّ عَلَيْهِ مُ اللَّ لَهُ وَ المسكناة احيطت بمورحاطة القبة بمن ضربت عليه والصقت عمرين ضرب الطان على الماييط بجازاة الهدي كفران النعد وإليهود فى غالب الامراذ لاء مساكين لما على الحقيقة اوعلى لتكلف عنافة أنتضاع جنيتهم وبالوويغضب من الله رجعوايه اوصاروا احقاء بغضبه من باء فلان بفلان اذاكان حقيقاً ابأن يقتل به واصل البوء المساواة ذلك اشارة الي ماسبق من ض الللة والمسكنة و

لمعام ایل النفذه ۱۹ مسکسی تولیسلدلنا لما کا ان الدمادمبى النعادولم كمن كافيابهنا خمند حي الرأل وحيله اصلاءه ومسكية ولهليرلنا الخ لماكان لافرا بالمني أتميق تعيقنى مخرجا عشروما يصلح ليهنابوالاقيما وتبغديره يعيرالكام سخيفا حلهط الميضا نجاذي لللنأ لدوبوالأغيار دفسره بالايجا داشارة الحازلبلات الایمادلالبگرتی ازالة الخفار ۱۱۹۹۹ وله تغییرو بيان الزجل من الادك تبيينية والمفول مقدا ائ سشيئا دا ما ا واجعل بدلا فلا بدمن اتحاد معنى من فيماكما ذكره ابوجيا لن فومبرترتيب التكممانه ذكراولا مايوكل نبنسهمن فيرملاج تأرو ذكر بهده ما يمارنج مبها رم مايتبني له ويقبله 1، خف كمك قولدنستبدلون الخ فطابيم في الاستبدا مشارة اسكانه تعلسه اذا اعطابم ماسألوا من عنهما لمن د السلوى فلا يجتما ل فلا يريم تقف كونيم لالقبسرون على لمعام واحداثيم لحلبوالممكل اليدوامتيداله بدونيل وليم لن لعبريدل سط كراحتهم ذلك الغعام دمدم الشكريط إفتمة وكمن لزوالها فكالنهم فلبوازوا لبيا ومجن فيراويل المرادب الاستبدأل في المهدة ١٢ المخص مشكسك قولم وقيل الخ ومبدالقعيف النافا فالمرائم كم إومروا سرو المصرفر يون فأنه تعالى قال يا قوم ادخواالا المقدستهانتي كتب المدهم ولاتر بدوهل ادباركم لين وتزجواك معرفكم يرجوااليها وقدقال تعلك فأنهأ محرته مليم ادبعين مسننة بل الرادمعرين امعماداليتدوم أبين القدس المقتسرين دي اثنا مشرفرمغاتی ٹائیۃ فرائع االخص ۵۵ ولہ اصلىمعراتم الخاكامرائيل دل بعض المسنخة لغيرال وموابن نوح وموادل اختلها مسيت باسمدما خت ملك توله ا ما لمة التبتدا لإين ان في لذلة بمستعارة بالكنا يرميث شبستألبتنا وإلغين وخربت امستعارة تبعية تختيقية بيضالامالمة و متمول بيما واللزدم واللعوق بج لانخيبليةو يذاكما مرفى فتغن العبد ومل الوجيين فالكلام كنايتص كوتهم اذلارصا فربن موانتتا ذاني **عب ق**له ما يملق الشعرا لا قال الوالعلارالمغربي فأفواص الامجاد فجرالشعروم يجلق الشعرو يلتغدو

ى وسل البياد بروسود و التعليم المستروسين و المدرية و المدرية و المدرية و المدرية و المدرية و التعليم المدرية و المد

40 قدر بنائي مندم الإاشارة العجواب اقيل المنظم لايكن الدين في النائدة في نباالمتدفيل المهيم لاحترازيل لازم نؤد وت السرسيعا وذكرت في مناطبه و ما ذكره المصنف و لايكنون مشبهة الان التعقل المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافق المنافقة ال

بخلاف كملت الععيبان وكينباصغارا بالنسيترلما قبلب الحاسؤوي ففنسيام نيرة لالملاق كملتى العيبان طيبا اذالمت المكافحة الغليرون بعين فتاس واخف تغير مكل أوله وقبل كروانشامة أرلخ للنيان ذلك الثاني اشارة الي مايشراليه بالاواليليل المكم الوام بعبنتين للدلالته شكيان كل دا مدرنبها مستقل في عقا ولعرب والبود ككيف واجتمتا ولغاترك العاطف ءاح سكك قوله وتبل لاشارة الخزوأمني ذلكسال ندكود ماصل يمنع المعين والاعتدارنيكون والتم ذلك باحصوا دكا نواليت ولت من فيل استيرنيا بمال شنامة مالجم ١١٥ ١٩٩ قوله فيباخلوط الخ ى في الإفراس ا د في البقرة الوحيّة فانهما خكوران في البق عظم دارا دالباق البياض دالتولية كالتلين وثكارتك كردك إبق وكة بياض يبترى الجلد يخالف لوندلون البرم مي في العحاح قال الومبيدة قلت لروبة ال اردت انحلوط فعل كانبا وان اردست السواد والبياض فقل كانبما فقال روست كان ذكك توليج البهق ١٠٥ سكلة قوله نيست ملى الحقيقة الخ إى إلحاق العلامات وتغيالعنيع بالزاوة والنعسان بل كل دامد منبااتم براسه ركيس على قانون اسمارا لاجتا س والانقيل في فا ذوال مثلا قبوز وافيها المركوز واسط فيرا وابذا جامالت يربالذي عن الجيع من خيرتا ديل مند بغل لخاة وببنهم والرغوا بناء النف كاتوله يريد بالمتنتين الخ الوئن اذ داخلق تبها دامنه من جلع الايمان والمصنف عليتًا جعلمة عمم من ال يكون نموا لها والقلب الاليقع قوله من أمن ننهم فان ذلك لتبيعني إن يكون المرادمن الايمان في قول النالذين أمنوا فيرانمرا دمنه في قوله من أمن ثيم بلسرواخف 🕰 قوله کې ني افري الزالعرب نتول افري ا ذا اشاردا إدخراق في وصفه وقيل انهاللغرق بين الواحد الجيع كرزي وزكي قوله لانهم لفرواالخ اشارة الى الناكنع إلى بمغى نامر فيلا يرو مليدان فاحلالا كجيع على فعالى كماتويم وقوله قوم بين الميبود والنعبارى المرادما يدخوك بدشتأ بدبولاد الغريتين اوال فجيم دَقَ بِين زَمَانِ الرَّنِينِ وَمِ الْلَمَامِرُ الْمُسْتَنِيرِ **9 وَلَمُ** لَكُلُّ نهما نؤ دم بمفيص وله وعل صالحا فالنامن لم يكن مط دين ليحج لايكون لدعل صائح والزنمشرى فم يذكر خالان العبابتين ليسوا بإبل الكتاب منده فلم يقع ان يقال من كان يم في دنيها قبل النابليح والمصنف رحمه السدلما فقل كونهم على دين كمن له مدالتغيير وظامروان المرادس كان ممن يُولار الفرق على

29

البيهالغصنب بِأَنْهُ مُكَانُوا يَكُفُرُونَ بِالْبِيالِيَاللَّهِ وَيَقَتَّكُونَ اللَّهِ إِنْ بِغَلْرِا تُحَقِّ بسبب كُفَه هم وَالْمُعِّزَاتُ الْـق منجلتها مأمل عليهمون فلق البحر واظلال الغام وانزال المن والسلوى وانفجأ والعيون من التجرآو بالكتب المنزلة كالإنجيل والقرأن وأية الرجم والقفها نعت محمد صفالله عليه وسلومن التوزية قتلهم الانبهاء فأنهم وتتأواشعيها وزكرياء ويجيى وغار فيدالحق عندهماذ لمدروام بهموا يعتقدون با جوازقتلهم واغاطهم على ذلك التراع ألهوى ويحب الدنياكما اشاراليه بقوله ذلك بماعصوافكالة يعتنون أي جرهم العصيان والتمادي والاعتلاء فيه الى الكفي بالأيات وقتل لنبيين فانصفار الذنوب سبب يؤدى الى ارتكاب كبارها كما ان صغار الطاعات اسباب مؤدية الى تحرى كبارها و قيلكروالاشارة للدلالة علىان مائحقه كرياه وبسبب الكفه والقتل فهوبسبب ارتكأبهم المعاص واعتلائهم وبودالله وقيل الاشارة الحالكفي والقبتل والباء بعضمع وانمأجوزت الاشساماة بالمفردالى شيئين فساعدا على تأويل مماذكم أوتقدهم للاختصار ونظيرة في الضمار قول رؤية ع فَيْهَا خطوط من سواد وبلق وكأنه في المجلد توليع البهق والذبي تحشَّنَ ذلك إن تَثِّينِيَّةِ الْمِجْهِرَاوِالمُهُمَّأَ وجمعها وتانيثها ليتشت على الحقيقة ولذلك جاء الذي بعف الجمع آن الذي يت أمنوا بالسنته ويد بهالمتابينين برين محس صالله عليه وسلم المخلصين متهم والمنافقين وقيل المينافقين الانخواطهم في سلك الكفرة والذين هادواً تهودوايقال هادو تهوداذا دخل في المودية وعلا ر بير عن الكري المبدوري البدوري البدورية المناهادة المناهادة العبل وأما مُعرّب عهوذ إي أنهم المراب المبدور الم المأخوني من هاداذا تأب سموابل لك لما تأبوا من عبادة العبل وأما مُعرّب عهوذ إي أنهم سموا بأسماكيراولاد بعقوب عليه السلام والنصائي جمع نصران كبنيامي والياء في يُصرَاني للمبالغة كماتى احرى سموابذلك لانهم نصروا المسيح اولانهم كأنوامعه في قرية يقال له نصراب وناصرا فسموا بأسمها إومن اسمها والطيابيين قوميان النصارى الميوس وقيل اصل دينهم دين نوح عليه السلام وقيل هُوعين لا الله الله وقيل عبدة الكواكب وهوان كان عربيا فمن صَبَّ اذا خرج وقرأيا فيروحيه بإلياءاما لانهخفف الهبزة اولانهمن صبأاذامال لانهموالوامنوا الاديأن الاديأن الخراؤ من المحق الى الباطل من من من بالله واليؤو الزخرو عول مبالحامن كان

بين مجم نم تخ وجل الايان باسكن يذخن الايمان بالدادد ا شملق بردايوم الآخركن يزمن المعادد قوله ما طبقتنى شرص اخارة الحالم العدام ۱۷ مع عس اختلف المنظف المنظفة المنظمة المنظمة المنظفة المنظفة المنظمة ال ك ولدالذى دمدلم الخف اشارة الى بنم ليتمق ن ذلك بمعن كرم تعالى وكن تسيد اجال وم منافد لا بالاستيجاب بالايان والم اللصالح كما زعمه الإنخشرى دماية لا متزال والمحتف مسلكة وقد مين بخاصة في اشادالى ان المراد لني الخوت والمراد والمراد و تقديم الكفار بالخوت والمراد و تقديم بالعناب المخلد ليجب استيلار الخوت عليم بحيث لا يتصور ون التواسليخ المنافع مين المختصرة المنافع من المنافع من المنافع من المنافع من المنافع من المنافع من المناوع من المناوع من المناوع من المناوع من المناوع من المنافع من المنافع من المنافع من المناوع من المناوع من المناوع من المناوع من المنافع من المنافع من المنافع من المناوع مناوع من المناوع من المناوع من المناوع من المناوع من المناوع من الم

الشُّانَةُ عَلَيْم ابْرَيْم الْحَصْ كُلِّكَ قُولَه وَالْفَالِمُعْمَنِ الْمُسندالِيدِ سام جعل من آمن بدلاا وخبرا و ذلك لان اتم ان والمعلوف عليد لاّعيمَن شخه الشُّولِ لفقد السببية للّافرة اعتِراضَمن فحالباً

الذى بولمتعود ۱۱ م هه قوله ورفن فرقم اللوراء واللورا كل ميل اجبل مين وموسريا في مرسقين اللال أجبل يجري في الانجاء الى الايال قينا في التكليف والجبيب بان باليس جبرا

اعىالاسلام لان الجمر مايسلب الانتيبار ونزاليس كذكك فر| إخمل ليسد دمنه با منيا ره لكنه سالب لإضافيكون كالمحارثيا

مع الكفارعي ومذليس في اخذا لميثّاث برنع الطور ولا لتبطير

انهم صار واستبرلين منسدانسه فيكون ايامنهم ش ا ما ن منافقياً

نده الامتدى خوف إلسبيف فتا ل ۴ پخف سال 6 قولاد ديرو ان پريئبرولي أرتيش الذكر العساني دراتنبي وما يكون كا لازم لېما

والتصور منهاد بيلن فف ك تواري تتواا لم ملت على

البلكم انجبل تعليلا لتوله خذوا واذكروا كان مل حقيقته لانه

ما جع دسم وا واعلق لقلرًا المقدر كان تعليط لنعل السرنعائي وجب تنا وليد إلاوا وة على مذمهد الطبي فيكون الرقى مجا

فن الاددة على المراوسخالة منيعتد عنه السرتعاسة وكغاقا

و جواز مخلف مراده من ا دا دیته عندالمعترفیة ۱۲ ح <u>۵۵ تولم</u> ثم تولیتم الخ منبم سنانهم استشله **بلام ثم ترکوه دامل الام امن لا**د ا

الممون ثم التعمل في المعنوي كعدم البول واخت 04 توليد

ضنل السكاء في لِفضل الزيادة في الخيروا لافعنال لاصال خنفنل السدمنيا ال كان على من مبق ثم فهولتبول التوبت

وان كان على معلقهم من الحالميين فيونعته الاسلام والقرآن

دارسال محدصلي السدهليه وسنم واليدا شاد بقوله اذبجر وموالي

مليدوكم يدوكم الخ وأنسران ذبأب راس لما الانتصددا فغبا شك قرار داد في الاص الخ خام مِشتنق بين سيبويد والكوفيين أ

أذى عندسيبور بكلته نبغسها وليست لوالدا ضلة على لالان لغظة

لاتدش على المامني في فيرالهمار الامكوافي لاملب والعمل ليح<sup>يد</sup> وفو بالبعد لوبدون استسر المحض <u>الم</u>لية قولدوالام الواقع الخ

افاكان الواقع لبده مبتدار كمون لولاكلته براسبا نظهودان

الشروليتغني المعل فغيداشارة الى مذبهب سيبويه في لولاور

ا تنعى شكل قوله وعندالكوفيين الخالان بولد مذيم مركته بن لوالشرطية وللاننافية فيبتى انتضائها ألفعل كما كانت اماته مسكل قوله اللام دوليلتم الخ يش انهر و والعواب لام انتدير

منهم في دينه قبل ان يند مصل قابقلبه بالمبدأ والمعاد عاملا <u>مقتض</u>ة شرعه وقيل مرامن من بنان مريس من سريساس و المريد هؤلاء الكفرة إيمانا خالصاً و دخل لاسلام دخولاصاد قا فَلَهُو اَجْرُهُ وَعِنْلُارَيْهِمْ النَّيْ وعلى لهم على ايماً نهموعملهم وَلِاحْوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ <del>بِيَحْوَنَوُنَ ٥</del> حينٌ يِغاف الكفار من العقاف يجزن المقصرون على نضيبج العمروتفويت الثواب وممن متبت أخابيه فلهمواجرهم وانجلة خبران أوتكرل من اسم ان وخيرها فلهم إجرهم والفاء لتضمن المسند اليه معنى الشهط وقد منع سيبويه دخولها في خبر إن من حيث انها لاتدخل الشرطية ورُد بقولِه تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثملِم يتوبوا فلهم عِناب جهند وَإِذْ آخَنُ نَامِينًا قُلُمُ بِالتَاع موسى والعمل بالتورياة وَرَفَعِنَا فِوَقَلَمُ التَّلُورُ وَ حتاعطيتم الميثاق روى ان موسى لماجاءهم بالتوزية فرأوا مأفيها من التكاليف الشاقاة كبرت عليهم وابوقبولها فامرجبرتيل بقلع الطور فظلله فوقهم عن قبلوا خُلُو اعلى ارادة إلقول مَأْأَتُكُنَّكُمُ من الكتاب بِقُوَّةً بجن وعزيمة وَاذْكُرُوا مَا فِيكِ ادر شوع ولا تنسوه او نفكر وافيه فأنه ذكر بالقلب او اعلوابه لَعَكُكُونَ مَنْ عَنْ المُعَامِي اور جاء منكون الكونوا متقين وبجوزعت المعتزلة ان يتعلق بالفول المحذوف اى قلنا خذو إو اذكر واارادة ان تتقوا تُوَرِّتُولَيْكُورِ مِن بَعُدِ ذَلِكَ " شر اعرضتم عن الوفاء بالميثاق بعب اخذه فكولا فضَّلُ الله عَلَيْكُهُ وَرَحْمَتُهُ بتوفيقكم لِلتوبة اوبعمل صل الله عليه وسلم يدعوكم إلى الحق ويهد يكم إليه لَكُنْتُمُ مِنَ الْخَير أَنْ وَالمغبون ين بألام الع فالمعاص اؤيالخبط والضلال في فترة من الرسيل ولوفي الاصل لامتناع الشئ لامتناع غيري فأذاد خلعل لاافادا شاتا وهوامتناع الشي لشبوت غيره والاستورالواقع بعده عند سيبويه مبتتك أخظرنا والجب الحنف لدلالة الكلام عليه وسيدا كجواب مسازه وعلت الكوفيين فأعل فعيل هيزوف وكق لُ عَلِمُ تُمُوالْ لِي يُنَ اعْتَدَ وُامِنْكُمُ فِي السَّبْتِ اللَّهُ م موطئة للقسم والسنتين مصدرسبت البهوداذاعظمت يومالسبت واصله القطع امروابان يجردوه للعبادة فاعتدى فيه بأس منهم في فرمن داؤد على نبينا وعليه السلام

واشتغلوا بالصيد وذلك انهم كانوايسكنون في قرية على الساحل يقال لهاايلة واذاكان يوم

التهم ال والدلقة على المالم المطلة الذهل على شرطة في المسلاح النياسة والمصند والشيخ زبها من اللهم الحافظة المنظمة المناطع المنطقة المنظمة المنطقة والمصند والمنظمة المنطقة والمصند والمنطقة والمصند والمنطقة والمصند والمنطقة والمصند والمنطقة والمصند والمنطقة والمصند والمنطقة والمنطقة

الم قور دشرعواايساالها مؤومن ولهم شرع بابالى العالي اي فقد فط بنه الآية ديس على تخريم الحيل في الامورائتي لم تشرع وتيل تجوزها لم يكن نيبا ابطال من اواحقاق باطل واجابوا عن تسكيم با نباليست حيلة واظ ي عين النهوعن لا بنهم ا فا نبواعن اخذ بافتا مل وخف بتغير من والم المسين بين الي فيداسكارة الجاء ول صورهم الحاصورة العردة من بنتا دا والانسانية فيهم من لهتل والغهم فاستين يمثل النانجون فبرالعد خبرو ان يكون مالامن آم كان وبيس بعسف لغردة لا د لوكان صف كبالوجب ان يكون خاسسُة لامتناع الجمع بالواو والنون بغيرذوى العقول ويكن ان يجاب بان أسيخ ا فاكان يبتِدل الصورة فقط وحقيقتهم ساليع على أركح

والخسؤ بوالعنفاد واماذكرالطرد ظاستيفاد معالمنو للبسيان المراد والانكان انخامئ بكيمة الطاردوني هامو الخلصة من الكلاب والحنازير البعد لاينزك النايدلوامي النام ويخص على وّلهابين يديبا الخيف ان المراديا ين دريهاس ياتى بعد إرباط معاس يتقدمها فكانة قال تكالا الم فين والماضين فظرفاالمكان ستعير للزماق ماتيت مقام من اما تحقيرالهم اولاعتبًا دانومسن فأن العِربِها عن العقلاد ا قال ريد الوصف وخف بتغير سك قرار في زم الاولين الخااى ذكرخ كتبهم الميكون للكهم خة وفيدان لابسح حينئذ لغربي فمعلنا باعلى الحكم كوتهم قردة خاسئين لان الجعل للامم السالغة كالناتبل فهاانقول وفاية النوجير ان يقال لمجعلنا بالفععيل لماعلوا والغادلتفصير لالتنو اويتال صحة الغاولان جملها كالالفريقين لبيعاا فايخقق ب العول وأسخ ويخف عنك قولها ولأجل ماتعذم الخ نتكون اللام منتعليل ويمء الوجوه السائقة صلة لتكالاقيل لتكال عط مذوبعة العقربة فالعبرة الى جعلنا أسخة عقوبة لاجل ذاذبهإلتقديمة كالمسخة والمنتأ فرعهليع السيئات كباقيخ أثار باوالا لملاذت متبم ببدلسيخ والحاصل ان المراد مأيكك بعدبسخة بحبب الشبات والبتاء لاالصدور والحدوث لا يخفذ إن موعفلة فتستقين لايلائم بدلا لين وقال الوالمعالية رحمهانشر فمعلنا بالحقوبة كما مقضمن ذكوبهم دهبرة كمن بعلكا لمراءالت وغيره باتا خرمنها ماتاخر من العقوبة على ذلاب عيرهم وخعن بتغير المله واذقال الإقال الامام ا ذ تعاکمه الماعدد وجره انعام طبیم اولاختم ذکک بطرح تصوراً بادمداميم من التشكد بدات وبدا بوالوع الادل وقول وافرقال مؤسط الآية النورع الشائي مهما ولايطف اند فملات نظم الآيات لعلما وتكب ذلك نخفاءكون الامربالذري محت ولا مكك اردلونة ونهوية لرضد التشاجريين الغريقين و إفروية هوء مجزة لوست عليه السنام ولك ان تول مقسمو می وّل وا فقال موسطه مجرد بیا ن کورخ من مساویهم من فيرتعديدلنحروا فامح العطعت لان ذكرتهم سبابقا كالصشتخا على ذكر مساويم والبربيل كلام التقرروم، حاشير قيلروا فانكث الخ ولواجيت على يجم نكانت تعسة واحدة و ذهب النزمن دېر تنگنيه التفريع ما ماشيه 🕰 ولاد بوالاستهزاء بالامراني كساسياتى من وَلَه سَخْفا فابد الإغلا ير دهليدان أسقول عنهم في قوله اسخذنا مرزوا حمل لامرعظ الاستهزار لاالاستهزاربالامر زفرن بينها « معن 🕰 وّله المعان ميران اسه معواف ميراث العيج اذامات لاندواب امِدْ بعده لكان ماجبالهم « مَدَرَحُه المَثْرَتُومُ فِي وَلَكُ مثل ذلک الح اے جابواخیا رعن الترواستا دحمالیاں الكذب على الشرابالغرا وجهل ما مخص والملكي قوار عسيك طريقة البربان استطريقة الكنابة ميث سفان يكون

السبب لمين جوب في المحرالاحضور هنأك واخرج خرطومة وإذ اصف تفرقت فحفروا حاضا و مُنْ عُوْالَيه الجُنّ اول وكانت الحيتان بي منها يعم السبب فيصطاد ونها يوم الإحد فقلنا لهُم ووا ورفة خُرِسِرُأَنَ ٥ حَامَعُين بين مورة القردة والخبووهوالصِيزار والطرووقال مجاهل مامعنت صورتهم ولكن قلويهم فمثلوا بالقردة كمامثلوا بالمحارف قوله كمثل المحارية والسفارًا وقوله كونواليس بأسر اذلافكرة لهم عليه وإغالم أذ كه سرعة التكوين وانهم صارف الكناك كما اداد يهم وقرئ قردة بفتر القاف وكسم الراء خاسين بعكرهم بزة فجعكنها اى المعنة اوالعقوبة ككالاعبرة تعكل المعتبرها اى معنه ومنه النيكل للقيد لِمُكَابَكُنَ يَدَيْهَا وَمُأَخَلُفُهَا لَمَا قَبِلَها وما بعدها من الامواذاذكرت حاله فزئز الاولين واشتهرت قصتهم فى الاخرين أولمعاصيهم ومن بعدهم اولما بحضرتها من القرى ومأ تباعد عناأولاهل تلك القرية ومأحوالهاأولاجل مأنقان عليهامن دنويهم ومأتأخرمنها وموعظا المُتَوَانَ ٥ من قومهما ولكل متقسمها وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومِ أَ إِنَّ اللَّهُ يَا مُرْكُمُ آنُ تَلْ بَحُوا بَقُرُهُ اللَّهِ من القصة قوله تعالى وَإِذْ قَتَلَا عُرِيعُسًا فَاذَارَ أَتُعُفِّهُم وإنا فكت عنه وقد مت عليه لاستِهل المبنوع اخومن مساومهم وهوالاستهزاء بالامروالاستقصاء فيالسوال وترك المسابعة الي الامتثال وقصة التا كان فيم شيخ موسرفقل ابنه بنواخيه طشافي ملكواته وطرحوة على بأب المداينة تم جاء وايطالبون بىمة فأمرهمون يذبحوا بقرة ويهزروه ببعض المجيه فغابريقاتله قالوا أتوز أناهز واداى مكان هزء اواهله اومهز قاببا اوالهزأ تقسه لغرط الأستهزاء استبعادا لهاقاله اواسقففا فأباه وقرأهم واسمعيل عن ناقع بالسكون وُخفض عن عاصم بضم الزاء وقلب الهنزة واواقال أعُودُ يَاللَّهِ أَن أَلُون مِنَ الجهلين الان الهزمي مثل ذلك جهل وسفه نفعن نفسه ما رعى به ي طريقة البرهان و اخرج ذلك في صورة الإستعادة استفظاعا له قالوالذع كناريك ببين لِناماهي إي ما حالها وصفتها وكان حقه ان يقولوا أي بقرة هي لوكيف هي لأن ما يسال بأنون المنظَّنْ عَالْبالكُمَّةُ ملا واسا امروابه على مال المريون بهاش من جنسه اجروه جرى مالم يعرفوا حقيقته ولم يروام اله قال النام يَقُولَ إِنْهَابِعُمُ الْأَكْوَارِضَ وَلَا يَكِمُ ولامسنة ولافتية يقال فَهُمَّتُ الْبَقَرَةِ فَرَضَا مَنَ الفُرضَ وهم

واخلاسة زمرة انجابتين وواحدامهم تعسدا الحافظ المزوم الجهل و بوالاستهزاد مدح كملك قرارات ما حالها وصفتها الخ قال أيمتن ما محون سوالاعن حداول الاسم ا وحقيقة السند اهصفة منطأزيد وجابد الفاصل اوالكريم اونخولک والاولا ن حكومان تشعيرا فالد الانهم الماسعالها صغة من احياما لميت ليست من جنسها ختجره وساكوا حالها وصفتها بنيكان المشرويم في بدنها الامراع كيدن عبرتم ما بوسف صودة البقرة من العلي الفيل التضل التضل التنفيل التنفيل التنفيل التنفيل التنفيل المستديرال العنص مع المجروة غيير وكيان قبل لسام ب اواقته لون قول لشاد يجيليت بعزب محمل لمستة تعدورة بهزوا الخص صاح والغران منتها عراد للمنافرة باعالة فري تفريش التناس المنتسبة من المستديرال العنظيم և وكرنواع الخ اوله خال احتاق البعدي بخش يالتين كبجة والمام المبصددة مايسع السن من طللت النوب ا ذاهطت وطواركناية عن طول العن وطوال معنان اليدوم معنان الي الاعناق واصله طوال مل احتاق مثل آختات البرادى ويلجع باوية ويم يترة يقدم عطح البتزات والنواخرجع تاقمة وبي اللينة والنون بالعنم يح طوان وبوالطا بدينو لبمن طوال اعتال تلب باعبال البوادي فواعم توسطات يمن الابكاروالون وبيعن مطلبي فولوقا لتأتيف بنساره بسين يقل الزيادة غفي الكتاب تسيح كجابيرا نمنفية كالواالام بالسلن يتعلمن التجييروم وعم منزع والتعتبيد يرندس كمطك قولروالمق جراز باالج الحاجلة تا فيراليران عن الخطاب والنبيخ قبل خلق فاق أمتنع تا فيره عن وتت الحام وسيس بنام: فان لا دين على الام بهنا للغود دكذا النبيخ عَبل أمل مائز بل واقع كما في مديث فرض العسلوة هسين في أمل ع وحديث لوذكواانج اخرم سعيد من متصورم سندميح عن ابن عبا بيجمو توقاءا كخفر 🕰 قوار ما تومودنالج اشارة النه اموصولة والعائد محذوث وان حذت الجاد قد طباع نه به فإلى وكمرّ استعال ام تذكنا 🗲 کی با لاخال المشعدیة الےمنوبین دصار باتوم مرون نے تقدیر با تومود ولذاجل با تومردن برموائسے دون التقدیر دہستشہدس<u>علے شی</u>وری الحذن والایصال بالبیت وانخرہ فقد مرکشک وایک ووانیشپ وقا لال مي ذا إلى و ما مضية لا مترض بها في كلام العربي لنبيث الميال الامسيل ونجواهم مجيع الصعامت والناكل الذخيج بيتة على ظهوران اللوى صفرة فذكرومنها بمنزلة ذكرصفرتها ماصيعي ولأحرالا بدالنصب يرملي سبيل لمهالفة والافالا بدلا آخرارة وجل عن الكرين مدحب والمناع وتيل مغرارا لمنيعينان الصغواد فاتعة آ سنرا فاق ومناسراء في ونالت كدوا الأرك القطع كأنها فرضت سنها وتركيب البكوللاولية ومنه البكرة والبأكورة عكوات نصف قال ونواعه بات ابكاروعون وبأين ذلك اى ماذكر من الفارض والبكرولك لك أضيف البه أبين فانه لايضاً فألا المتعلم جرة بمسل الفقوع الذى بومن صفائته الاصغرصية اللوك كمذ بوصغرة بنار كليان لون الصنفياء فمالواتح بحدالصنفة وان وعود هن الكنايات واجراء تلك الصفات على يقرق بين العلى ان المراد بما محينة ويلزم متلخه والبيآن وعود هن الكنايات واجراء تلك الصفات على يقرق بين المحلفة المراد بما محينة ويلزم متلخه البيآن فريرة باللفظالاشت لومنها وبهذا لاحتها بيسارمن فبيل مدحده عن وقت الخطاب ومن الكرذ الك رعيه المالم المراديما بقرة من شق البقوغار من مرة أن من ويماء عن من من المراديما بقرة من شق البقوغار من الكرد الك رعيه المراديما بقرة من شق البقوغار من من المراديما بقرة القلب من من المراديما بقرة المراد بدر سنت قرلة ملك ميل الجنبة حدح فيس بن معدى كرب و الوكاب الابل التي يسازعيها واحدبار احله ولاواحداباك ببروالهدويلزمه السوزقيل الفعل فأن الخصيص ابطال للخفير الثابت بالنص والمحق جوانها والم تغظها واواؤديا فأحل معفرها لتشبيع بالزجيب معادعكماني الوصعة بالسوادني لسيان الغصماء وايحان لبحق الواعبان يعُيِدِ الراى الثاني ظَاهِرُ اللَّفَظِ وَأَكْمُرُوى عنه عليه السلام لوذ بحوااي بقرة اداد والأَجْرُ الْمُحُولِكُنْ فِي المُعْلِدِ الراى الثاني ظَاهِرُ اللَّفِظ وَيَعْلِيدُ مِنْ مِنْ الْعِنْدِ وَيَعْلِدُ وَالْمُؤْمِنِ عَلِيهِ الْم فاعروجل كالزبيب فبرالاولاد باعل النيكون ومسفالادلاك على انف مه وشل دالله عليهم و تقريبهم بالتبرادي وزنج هوعن البراجعة بقوله وافع والأراجعة مع كورة احمّالا بسيد إوذ فا وجد لرّك العاطف يبؤت عزم فالشأ أسم ورنينيدومست الركاب بالصوة دبي ليست من الالوان أى تؤمرونه معن تؤمرون بهمن قوله والمرتك الخير فأفعل ما المرت به واو المركم بمعنى مامور المدومة في الابل بخلات وصفياً بكيناً معفرالا ولا كالزبيب فا دليستوم كورنه كالزبيب الميم المام على قول وفيرنظر الم الواادع كنارتك بيان إيام الونها والكافيقول إنهابغي وصفي الافاقع لونها الفقوع نصوالصغ اى الصغرة والكاتمل بسط السمادالاان لالحكدببذا ليع ولذلك تؤكن بُهُ فَيُقَالُ أَصْفَى فَاقِع كِما يِقَالُ اسِوَدَ حَالُكُ وَفَى اسْنِادِ كَالْكَ اللَّهِ نِ وهِ وصف قَصَّفِراءِ لللَّابِسَتِهِ عَافَضًا لِيَّا كُنْ كَانَهُ قَيْلَ صَفْرًاء شِينِ بِي ةَ الصِفِي لَا صَفِيرِ عَادِ عَنَ الْحَسَ السواد و به فس قوله تعالى جمالات صُفَرً قالَ الْأَعْسَيَّةُ فَتَلِكُ حَبِيلُ مَنَةٌ وَبَلْكُ رَكَانَي وَهِ من صفر بالفقرع فأخرو مستحتص بالصعفرة المتيقية فلن في لقام ا من ان کل ناصع اللوق فاقع من بهامش و بخیره و تیا اینشعرا بعدم الاختساص بداوليس المراوبالتاكيدالتاكيك لصعادى الم النعت الوكد كامس الدابره ما شير بخير 🕰 تولم و السروده صلرائخ لما فسرالسرود بالانجاب بين معناها محقية الولادهاكالزبيب ولعله عاربالصفرة عن السواد لاتهامن مقدماً تاواو لان سواد الابل تعلوه يطبروم عدم اراد ترميها ومراعتها رحصول النف اداوتب صفهة وفيه نظرلان الصفهة عنه المعندلا تؤكد بالفقوع تسم التظرين اى تجبه والشرور الكالمرورمسنا والمعتبة لذة الكالتذاذوانشراح يحصركا الننب نقذمن ورحمول الأونى الطامرون والمحق وآرك اصله لذة فالقلب عن حصول نفع أو توقعه من السِّم قَالُوا أَدُعُ كُنَّا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِي الكُو السوَّان الوّ نبر بهور المسهدًا ل الأول عني النَّا في يَمَّا لَهُ وَأَنَّا لان بناس الرعن حال البقرة الوصوفة وماسبق كان موالا المسوال الدول واستكشأف زائد وقوله إن البغريش أية عَلَيْنا لِهِ إعتن ارعنه إي إن البغر الموقو عنالبترة المطلقة وحاصل الجواب الاول انبسا كالحيه بالتعيرين والصفرة كثاير فأشتبه علينا وقرئ ان الباقير وهواسم بحباعة البقرو الآباقرو باحتبا دانسن وماصل الثانى بنباعة المؤة لوال تليم ا لبوافروييشايه بالياء والتاء وتشابه بطرح التاء وادفاقها على التنكير والتانيث وتشابهت الغرض من السوال دوانجراب الما ول بان غيرمطابت وال السوال باتعى حالهل لطلب الكشت الزائد عط ماحصل مخففارم شكر اوتشته ببعني تتشته ويشته بالتناكير ومنشابة ومتشابهة ومشتبة ومشتبة واقبادا ولم يحفسل البيان المثام وبذاشت ولرواستكشا وَإِنَّا إِنْ شَاءُ اللَّهُ لَهُمُّتَكُونَ وَالْيَ إِلْمُ ادذِيمُ اوالى القاتِل وفي الجديث لولَّم يستثنوا لما بين زائد وتخص سك وله باليار دالتارالي فالتذكير بالنظراب الغفاالبقر والتانيث بالنظران الحصاا يحضيلان ومجاجنس كخ له وأَخْرُ ٱلإِيْنِ وَإِنْحَبِّهِ بِهُ ٱلْمُعَالِّنَا عَلَى ان الحوادث بارَادة الله تعالى وأَنَّ الامرَقْل يَنْفَكُ عَن تذكيره وحانيث كوعل منتعرد أنخل باسقات وامات الاباقرو البواقر فلعل القرامة بالتانيث نقط م هاستيه بتنيير القاقول الماعين المديد والمنا والاران بعدور والمرف والمفاوية والمارية والمارية والمارك والمراد المارك والمارك والمارك والمراد المارك والمراد المارك والمراد المارك والمراد المارك والمراد المارك والمارك والمراد المارك والمارك والمراد المارك والمارك والمراد المارك والمارك والمراد المارك والمارك والما تشابهت نخففا اومشعا أكماي يخفيت الطين وتشد يبعث وقذك تشفكل قراكا المتشدد ومبربا زقدجاء في لعفل المفات زياوة المتارنى اول ما مضرتنا على وللعل وبان في العمل اشا بهت مقطست البهزة عندالومس للولدان البقرة وبان الامسل ان البقرة تشابهت فادغمت تادثنيا نى بشين بعد التفائعنا البقرة نصباران البقرة تشرابهت ومنطك قوله لهستشوائخ قال العوات لم إنت عليه وقال السيولمي افرجه بهنااللفظ ابن جريرعن ابن عهاص دمني الشرعبها مرنوعا مفصلا وافرجه بمتي وسيد بن سفوك عن حكرمة مرنوعا مرسادا وابن ابى عائم عن ايميريرة ارم مرنوعا موصولا كال كال كل المرتب السابينت أى البقرة يريدكون السنة اناله بتدرن الى البقرة وكلمة انشاه للنرسي استشار بصرفها الكلام عن الجرم وعن الثوت في كان كا حيث بتعنيق على مالايعنم الاسترواخ الإبركناية عن المهالغة في التنابيدوا لين الميالذي يزة فرالاوقات وشع بذالكلمة استعانت بالشروتغييض الخابي والاعتراف بغذزت ونفا (منشيت مخص سيك قراعل ان المحارث ووجهان الامتدادعلق بضية الشرفنايقي بدونها وان الشرقف يقرماله ووح فى انحديث اليريد ووليس ذنك إلانحدوث فيستوء في ذيك المحادث واطان الام وينفك عن الارادة لابن الشامريم بذبحها تم ارتض تعلين الامتراع لذبحهلطه اينونا طوكانت حينا الاحرفي يرتقن تعليقة بعدو توعد ولانيكون نقوارانشاء الشرائدا ساعلى الشكك عدم فحمث الامبتداء فائدة والمتجنت المعترفة علىحدوث الامارة بوجبين الإول الثكمة المنيتيف الحدوث الثانى اخترمك معدول لابتدار عاحصول ستيته الابتداء فعالم عن معمول لابتداء ازليا وجب ان لايكون سشية الابتداء ازلية واجيب بان اللازم صدع البعل ولايزم مددث تفسل لعسفة ولنبصيل ليلب من عم الكلام يبخع سطي في البجري

ل قدر بر ذول الواسنارة الى ان لا الاول يشخ في الايلاب بها الجرولا يكون بها صدا تكام واما الثانية فحون زيت المتأكيد ديفيد التصريح بعوم النفاذ بدوم باليحق في العام والما ين به المنهة لتأكيد النفاء ما مني بغير كلك قد كنو كله الناسبة المنافذ المنه المنهة لتأكيد النفاء ما مني بغير كلك قد كنو كله المنافذ المنه المنه المن المنه المنه

عي انتفاد اللاذم بانتفاد الملزدم كملئ الآنة والداريدا كمين ذلك كان كنامة عن كمال شجاحة وكرمها زاذا لم يكن في بلد ا وقرية بونية غيل ولاجبان لتاخير كرمه دهجاعت كان بوسة کمال انجود دیشجاعهٔ دکان تنظیرانگیهٔ سے مذت انجروکوشنطن مكان والنالمقعبودم والمنعة الكنائى وان كان لميتن الاثنك مختلفا وق يدلا بجواب اشارة الم ان البقرة كاطرة ف ذاتبا ومسلمة عن العيوب والمخص على والمصولا ألوا حترا زعن عسے دلمفق فا زلدتوالغررجاء واخذا تبوتبرمحض نفن خبرہا وقبريا لايكون الامعنيادجأ والاعلى الحال لتتأكيدالقرفيثيل ان اثباته شِّف ونغيه انتبات فقو لناكا ديغل سعناه قرب إن يغعل فكندما فعله وقولنا مأكادينعل معنا وقربسمن الثالايغلها ولكنة لمغذ وقيل بعثاها لمقارية وقاله كادينس قرب كالمجال وا ماكادينمل سعنا وماكرب مستر فكل الامام بلقا دلين انتحتجوا عل نساد نمية الثَّائي ببدَّه الْآيةِ لان تُؤلُّروما كا دواينعون معناه ما كاربوا وكلفي المقاربة من أنسل بيناني اثبات وتوع إنهل ظوكان كادللمقارية لزم وتوع الشناقض غبذوالآية نتأ مخص ملك ولرناختلات الإنبران الغابران ولروما كادوا يغعلون حالمن فاحل تفيكوبا فتجب ستنارنة معنمون كمضمون العامل فلايعج القول باختلات دقتيها فالذي ينط ع إن ليول عليه ان وليم لم يكد نهمل كذا كنامة عن تعمره وتعلم عيبم كما يدل عليدكو لا سواليم ومراجعتم وبوستماق وغ مهل وتلت كاداعلاما لوقوع لغعل عسيراء فت بتنييك وَلِحُعَابِ الجِعِ الْحُاشَادِةَ الـه الدَّ كِازْحِيثُ اسْتُدا لِي الكُّلِّ ما صدرح أصبعت كما يموّ لون بو لملان تستلوا فلانا وانماالكآل رجل منبره بخت مكت قرارته تعديراً ومنازع والأختصام ادكنا يسخدنكون الميع الجقيط وكجوالتنداخ مهباط للخنصك دمن *دوازد بهرح طی قرندمظی*ره لانحانهٔ انج اخذه می<sup>التج</sup>یم بالاسمية وبنادامم الغاخل هلى السبتد الهنغيد نتقيت المخردمل الاخبارلوقيد في معابلة القم وله والل مخرج الهاي حاد في منعة الما مني الأن ومو ويعل قيل لا يه حكاية الحال المستقبلة كان الحال لايراعي فيدحال إيمكم بل حال إنحكم الذے تبلاو بوالتداروبوبالنسبة اليمستقبل والجلة معرَّضة الترَّخ وقيل حالية اس والحال الم تعلون ذلك «خعن بَنْفِرِهِ } ولراى بعض كان موجرار المطلق علواطلا تدمر من الوجر وأبائيا اذالاً أن لايذل على شئ منبا والإخبار متعادضة والمسلط ولرا ذكول الخ فلاللتمرة والجرعندوت وانجلة صغة ذكول مِرِ فَقَ لَان يُوصِّفَ بِالذِلِّ وَيُقَالَ مِي ذَنُولَ بَيْرُاقِ الكناية فال الذلول لوكان نے مكان البترة كا مَت البَعْرة موصوفة برايعشا اقتعشادا لصغة المهموت غلما كم يكن نے ميك بہا لم یمن موصوفت بیگفت به ان الوجهان با عشبار اختیان الماینیا خنيان عىان المقع بيان ماليم بدالقطاع مواليم فإم حقیقة الامرلیم وان المامور به ذرح کُرّهٔ معینهٔ وان والْبُم کان استنسا ما تنجل لامعلا ماح معسط قِلرکسابرُالانعالِ أه مثبتها لاشات (لقرب ومنفيها لنف القرب الولكيك إلا لطبهة من تشسك بالآية على ان ماضيدا ذا كانت منغياً يكون اللاشبات ماع عياق ولدفاخت لأت الإبذا ناظرا الى فوالسنكو بلبر

THE STATE OF THE PROPERTY OF T

الادادة والالعين للشرط بعد الامرجعن والمعتزلة والكرامية على جروب الإرادة وإجيب بأن التعليق باعتبار التعلق قال إنه يغول إنها بغرة الذكول بين الارض ولا فسيق الحرية اى لمرتب ال الكراب وسقى الحروث والمذلول صغة البقرة بمعن غازذ لول ولا الثانية مزيدة لتأكيد الاولى وا الفعلان مفتأ ذلول كانه قيل لاذلول مثارة وسأقية وقرئ ألثَّ أُولَّ بأَلفَقْرا يُحيث هي كقولك مرية برجل لاجنيل والجبأت اىحيث هووقيسق مسالمات مسلكمة سلبها اللهمن العيوب اواهيكيا مين العمل وأخلص لونها من سَلِمَ لِهُ كَانَ الذَّا الْحُلُص لِهُ لاَشِيَّةً فِيهُلَّا لا لون فِها عِنَالِف لون جلالهَ أَو مى فى الإصل معدد وشاء وشيا وشية اذا خلط باوية لونا اخ قالوا الني وأت بالحق المحقيقة وصف البقرة وحقتهالنا وقئ الأن بالمداعل الأستفهام والإن يجز ف الهبرة والقار حركتها طالك فلأجح فه اختمار والتقلير فحصاوا البقرة المنعورة فلأبخ ها وما كاد والفعلون في ليطويله وولانة مراجعاته اولخوق الغضيمة في ظهورالقاتل اولغلاء ثمنها أذَّرُويٌّ أَنْ شَيْنَاصًّا لِمَا مَنْهُمَ كَانَ لَهُ تَحْيلة ف آتى عمساً الغيضة وقال اللهم إني استودعكها لابق حة يكبر فشئت وكأنت وحيدة بتاك الصيفا في اوموما البتيم وامه عضاشتروها ملاء منيكها ذهبأ وكانت البقرة اذذاك بثلث دنان لأوكا دناف شناف ف المقارية وضع لدنوا كخار حصولا فاذاد تفل عليه النغى قيل معناء الآثات مطلقا وقيل مامنيا و المعيم انكسا تراوف أل ولأبنا في قوله وما كادوا بفعلون قوله فذ بحوها المنظر في وقت مااذ المعنى انهم ما قاربواان يفعلوا حق التهيت سوالاتهم وإنقطعت تعللاعم فعلوا كالمضطر المبئ الى الفعل وَإِذْ فَمُثَلِّكُونِ الْمُسَاحَطِياتُ الْجِمِمُ لُوجُودُ الْفِسَلِ فِهِمِ فَاذَارَ الْمُؤْنِيَةُ وَاحْتَمْمُهُمْ شاغاندا المقامان يدفع بعضهم بعضا أوثد افعتمران طرح كل قتلها عن نفسه الى صاحبه امله مارأته فادغمت التام في الدال واجتلب لهاهمزة الوصل والله عزيم مّا كُفَ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَى الم مظهر والعالة واعمل عزج لانهحكاية مستقيل كمااعمل بأسط دراعيه لانهحكاية طال ماضية فقلتا اخبريوة عطف علدار أتعدما بينها اعتراض والقمار للنفس والتاكدي تاويل الشنفر والجين عليه ببغضها والمي بعض كان وقيل باصغريها وقيل بلسانها وقيل بضن هاالعني

من با من اعلى الوجبين الاخيري فلاختلات الاعتبادة النم ذبحا با الكاراً وماكاوواس الذبح نوفا مينانيج اولغلاد النن الاجلان الاعتبادة النه المنظمة الاعتبادة النه المنظمة المنظمة الاعتبادة النه المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة

ملك قد والنظاب سيمن انوح العبارة ان يكول لمن صغريقال خاطبه وبذا الخطاب له ولايقال الخطاب معدد خاية ما دجران الخطاب شعن سعة نبتكم أنه ديتال كلم معد فاشينة المنظب شائع في بم الاشارة كمان وترت النزول وا خافر و بارادة كل من يعيم فان يخل في المنطب شائع في بم الاشارة كماني قرائم ووقت النزول وا خافر و بارادة كل من يعدد لك في المنطب بعارات المنطب بعث في المنطب بعد في المنطب بعث المنطب في المنطب بعث المنطب بعد في المنطب بعد في المنطب بعد في المنطب بعد في المنطب بعث المنطب بعث المنطب بعث المنطب بعث المنطب بعث المنطب بعد في المنطب بعث المنطب ال

وقيل بألاذن وقيل بالعِجَنِّ كَمْ إِلَكَ يَحِيُ اللهُ الْيُولِي بِدِنْ عَلَى ماحذف وهو فضر بود في والخيطار عمن حضر حيوة القسل ونرول لاية ويريك التهدلادله على أل قلته لعلكم تعقلون لي يكل عقلك وتعلو ان من قلد على احياء نفس قدر على أحياء الانفس كلها أو تصلوا على قضيته ولعله تعالى أنها أم يحيه ابتلاء وشرط فيه ما شرط لما فيه من التقريب والداء الواحيب و نعم الينتيم والتينبيه على مرية التوكل والشفقة على الاولاد وان من حَقَ الطَّالَابُ أَن يُعَلِّيمُ قُرِيةٌ وَّالمتقرِّبِ ان يَعْرِي الأحسين و يُعَالَى بُنْ مُناكِم كماروى عن عمرًان مضح بنجيبية إشتراها بثلث مائة دينار وان المؤثر في الحقيقة موالله تعالى والإينا امارات لا افرلها والنَّ مِن أَرَادُ أَن يَعْرِفُ اعْنِي عِنْ وَوَالْسَاعِي فِي إِمِا يَتِيْهِ النَّبُونِ أَكُفَّيْعَي فُطَّرَيقَةُ أَن أيذ بج بقرية نفسه التي هي القوة الشهوية حين ذال عنها شرية الصبي وكم يحقها صعبف الكبروكانت مجِنبةُ رَائِقَةُ المنظرعِيرِمِنِ لَكِهُ في طلب إلى نيامسلة عن دنسها الشية ها مُنْ مُعَابِع المعيشيل الروالي بفسه فعيُّ حَيْوة طيبة وتعرَّب عما به ينكشف الجال ويرتفع ميابان العقل والوهم من التداو والنزاع تعرفست فكؤيك القشاولاعبارة عن الغلظ مع المكربة كما في الحجروة ساوة القلم مثل في مُبُوِّة عن الاعتبار و تعرُ الستبعاد القسوة مِن بعني ذلك يعني احياء القتيل اوجميع ما عدد من الأيات فانهامما توجب لين القلب فيي كَالْكِمُوارَةُ في قسوتِها أَوْأَشُكُ فَسُوَّةً ومنها والمعن أنها في القساوة مثل المحارة اوازيد منها اوانها مثلها اومثل مأهوا شدمنها قسوة كالحديد فحن فللضاف واقتم المضاف اليه مقامه ويعصده قرأة الجزبالفتي عطفا على بجارة وانالم يقل اقسى لمافياش من ألما الفيّة والدلالة على اشتلاد القسوتين واشتال المفضّل على زيادة واو التخييراوللتزوي معضان من عرف حالها شهها بالحجارة اوعاهوا قدمنها وَأَنَّ مِنَ الْحِبَارَةُ لَمَا يَتَعْتَرَ مِنْ الْحَارَةُ وَإِنَّ مِنُهَا لَمُ الْمُنْ اللَّهُ أَنْ فَيَخْرُجُ مِنْكُ الْمُمَا وَلَوْ اللَّهُ مِنْهُما لَمَا يَهُوطُ مِنْ خَشْرِكُ اللَّهُ تَعْلِيلُ للتفضيل والمعنى ان الحيارة تتأثر وينفعل فأن منها ما ينشق في ننج منه الماء ويتفحر مُنْهُ أَلا نَها ومنها المُنْهِ مِن اعلى الجبل انقيادًا لِما الدالله به وقاوب هؤلاء لا يُتياثر ولا تتفعَلُ عن امرة والتفجّر التفوّبسعة وكثرة والخشية مبازعن الانقياد وقرئ أن على أنها المخففة من المثقلة ويلزمها اللام الفالقتبينها

الشدائب على ما بين لبقل والوم فان ينا ذعد وا كا والحيوية الطيبة ب البجاء بالمعارث المألبية والعنوم المقيقية والموت خنا فهاو وَلِحِيثُ يُعْسَلُ الرُّهُ مَا تُؤِدُمُنَ وَكُرُنْقَلْنَا اصْرَاهِ وَبِمَعْنَهَا يَأْتُ ا بتغيرك وله التساوة الجاى النسوة معناه الحييقة اليبس دانكشا نشتذالعسلابة ثم بكآذيباعن عدم فبول انحق والاعتباد فالاستعارة ف نسنتُ تبعيه تصريحية وان شئت كلت تشيليّا دليل شهبت حال القلوب في عدم إلا حشبار والا تعاظ إلقس لاعتنبارينيه الاستعارة حسن التغربي بعزله لبي كالحجامة الوبخلأ لماذاجل القلوب استغارة بالكناية والقسوة قريثة فأن لا بمس بل لاستنفيّره اخت مص قرار دنمٌ لا ستبعاد الزييع مُ مومنوعة المتراخي سفي الزمان ولاترافئ بهبنا اذقسوة للوبج في الحال لابعد زمان فبي محولة على الاستتبعياد مجاز ١١ ذريعه يمنأ العاقل التسوة بعد ملك الآية كولك لصداحبك كدو جدت الغرصة كخ لمتنتزه وقولهن بعلطلك تأكيدها ستبعا واستد تأكيد دقيل أمنا للرّ الحي ف إلزنان لاتهم تست علوبهم بعدة ا داندعها رء عن مسوة عبهم و خف بمنيه في قرار وا خالها الخطيضان فعل القسيرة مما يعماح منه المعل دموا فحفرانتها دان كان من العيوب لكنبا يالحنة لاظاهرة فلأيتنع صوغرمت فاعاب بان اشدا بنغ من الملے لدلالنز على الزيادة بال وكا والهيئة نيدل عظ اشرًا والقسوتين شح كمغضل والمغسّل عليه ديكن ان يتال از لطبود فركل بالعيوب الطاهرة وللأسكا القسوة فلان القسوة تسييعن لسية الشدالي فاهله ولتميز فأم نى المعنى نيدل على اشتدادالتسَويّين واشتال القلويط زيادة النتسوم والخص عنف ولرداد فتخيير الإلما كانت ادستعن للشك وموسطة الترمحال وفعه بالزنستيكم ومويكون في لتشبه كمايكون بعدالامراوظمر ويدييين ان الشك لبس راجعا الحاف بل الى من يعرف ما لهم فائد يكسر ال يتيبهم بالحجارة اواشد الم فالتنك بالنسعة (في الخاطبين لابالنسية المنتكم قال كم وبندايؤي المانتجويزه الناتكون معانى الحرصف بالفتياس ل السامع هيئة تستعن اذائمتن الخالمب وبنداا خراع للالغا فط عن ادمنا عبا فا بها ا فا وضعت ليعبر بها ليتكلم عليه ضميره ولوجعلت سعن بل نكان احسن مراضعه 🕰 وَلَهُ وَإِن كُنْ كُوارُّ آه ذکری عظامتی کنعیم و ون النهند کا لرحمن ال جما ذلواید الترني يسل الامنهالما يشعق بعزع منذ الماء فان منهالأعجر منذا لماءوفا بُدتة استيعاب جميع الانفعالات التي على خلاف لحبيمة وبواطخ من الرتط وكان المصنف يوغا فلعن فبا حبث جمع بينهاخه البيان وتدم الثانى وبذه فكتوجليلة في

بسين بين المتنه المتنه الما وف في المن برآمدن آب ازجتمه فغ قرابين رمزائه ان المرادين قول نيزج منه المارندرج تلبلا بحيث يعير منبوغاه م في قرار نيخ التنبي برآمدن آب ازجتمه فغ قرابين رمزائه ان المرادين قول نيزج الما قالايم المزدم على اللازم ولم تلبا على المحتفظة باعتبار تعلى المنبوط والخشية على تعريضة انتسب بيا الكون كارة المؤدن المراد والمنتبول المؤلل والمنتبول من المناد الشرع المؤلل والمنتبول من المنتبول من المنتبول من المنتبول من المنتبول من المنتبول من المنتبول والمنتبول والمنتبول والمنتبول والمنتبول والمنتبول من المنتبول والمنتبول والمنبول والمنتبول والمناد والمناد والمنتبول و

لك قد با التمتانية مناالى مابعده اى قدان يؤمنوا ويسمون وفري منم فيكون فى قوليون التفات من الخطاب الى النيبة والعكثر تمقيركم وتبعيد يم من غرائحضور وفى بعن البسخ بالتا والعوقانية وبرسمونى فوليون التفات من الخطاب جارع الاستدائية من العام ملتوبت من من والهم مسلته بتعنين سعة الاقرارا والاستجابة وعلى الشال بعنا والمنسوب السابق في قولهم في منسوب الموادين في من المراد بقول نفوان إمراكه في البيرود الذين كانوا فى زمن وصلا النفوي والمام التنهي من المواد من كان فى حدوي عليه السابور الذين كان فى حدوي عليه السابور والمورود المدون كان فى حدوي عليه السابوري والمورود وال

المان المتيح النهم كميمعوا كلام التديغيرواسطة والمرتخصوص بوس عليدالسلام وعل بذاالتنسيرفالتخليف زيادة ماليس فيروا فأ تَالَ مَنْ إِسْجِينِ لَانْ كَلَيْمِ لَمُ لِنُعُلُوا ذُلِكَ \* طَعَتْ بَتَغِيرِ عِنْكُ تُرَكُّ وصعن الآية الخ وفع لمايخطج من اندكيت يلزم من اقدام بعنهم على التخريين حصول الياس من ايان بايسم " ت المسكم ولرو الذين الإيليفة ان ضميرة الواللبعض الذين فا نقوا ومم روُساء اليهود يقولون ولك لاتبأعم دبقايابم انذين لم ينانقوا قصيراً لاظهاد التصلب في اليهودية كفاقا مع اليهود والاستفهام في كميم عد الاول للعثاب والانكار على اكان بصدر عن المنافقين المحد ليعن ماكان ينبغ إن يقولواذلك وعلى الثاني لاكاران بيسدر عن الا تباع تحديث مايستقبل من الزبان بعد لا ينبغ ان أيقع وشعيرا تحدثوتهم الاول للاعقاب والثاني للمؤسنين فالنفاق مع المؤمنين بقولهم أسنا ومام مردسنين ومع اليهود باظهار بم يون بي مرزمة بالمؤرسورية من عند التقسلب وكالدم تفسكبهم وشنط محتح وكأن وتبومنقول عنابي عبامر[ ويُخص كم قرار يمتي الوانسارة الحال المحامة بصف الأنجاع | لاميط المغاطة وماذكره المقدره في لتنسيرالاية بين عط عبل عند رتم بدلامن بدكما بومعرح ليهنهيات المقتنف دج وكول عنده بستأب كمايقال حندا يعنيفة دمائب فيمكم وشع كوزيدة ان عامله يدل منه فالدُند بها ن جمع الاحتجاج بالمع التدلم فال الاستجاج بيتعمور يط وجره شنة كاح تيل ليحاج كم بكون أكتاب اى ليقولوا الندكور فى كتاب الذك أمنتم به واليدالات المقرار بما انزل ربم في كتابه فان بتعليق بالوصف يقع ما تحيثيريه، مآ بتغير 🕰 قراعند ذكرر عجم الوالا وبالذكر الكتاب قوارا وبا عندر بجميكون عندر تم حالاس ضعير بركذا في منبيات المقور وفائدة الحال التصريح بكون الامجاج بامرتابت عنده تعالى وانكان مستفادا من كومه بالتخ الشرطليكر وسيطالوم وعيرا ماخيرا عله في الدنيا لا مباداد المامة والنا ليل وفي الإفيرابقا وسن رعم ملى طاهره وجعل الحاجة في ألَّا خرة ما سيريك ومادا الاحفاراليسل ارتيرستبعدمن المنافقين ال يستقدوااك الاضفاء يدفع محاجمة يؤم الكتيمة نفيدا نهم كالوابل كتاب كليف بيتقدون أن اخفار ما في الكتاب في الدسيايد فع الحاجرَ مكومة في الكتاب يوم التيمة عند الشروب بندالاعتفار مبهم بن التدلا يعلم ما أنزل في كتابرتيل في جوابدان العالم بذلك علما رمين فيعنتم ولان محج مينتم يرم امنيامة من الشرلا تنانى احترازهم عن كونتم مجومين من الخصم والمخص المناه والمادل لها ويزعمون المنم نوتمتوالم يمرككم تجة عليهم ولانشروا يعنون النالش يعلم ماليمرون الآية + علمك قراروتهم البون آه اعلم ال المراد

وبين النافية ومهبط بالضور ما اللهُ بِغَافِلِ عَسَمَاتُعُمَاكُونَ وعيد على ذلك قِرا إِبن كثار ونافع ويعقوب وخلف وابوبكروحماد بالياء ضاالى مابعدد والباقون بالتاء أفتطم عون الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أَن يُؤُمِنُو الكُمُ إِنَّ يصِد قُوكُم إِوبِ مِنوا الأَجِلَ دُعِوبَكِم يعِيق الهود وقل كان في في منهم طابعة من اسلافه م ليسمعون كلام الله يعد التوزية مُم يُحرِّ فوكم كتبت عبدا صل للاعلية وسكرواية الرحماويا ولوثه فيفكرونه بمايشتهون وقيل هواوس السبعان المختادين سمعواكلام الله عدين كلم موسى بالطور ثمقالوا سمعنا الله يقول في اخروان استطعتمان تفعلواهن والاشياء فافعلوا وان شئتم فيلا تفعلوا من بعك ماعقلوه إي فهبوه بعقولهم ولمويق لهموفيه ربية وهم يعلمون انهم مقارون منطلون ومعف الاية إن احبارهولا ومقى ميهم كانواعلى هن والحالة فهاطمعكم نِينَفَلَة هُ وَجُهالهم وانهم أَنْ كُفْرُوا وَتُحْرَفُوا فَلِم ينقيًّا فى ذلك وَإِذَا لَقُواالَّذِينَ امْنُوا يعنى منافقها والكوا أمناه بانكوبل الحق ورسولكم هوالمبشربة والتوثا فاذك تكك بعصه مالى بعض قالوآاى الكين لمرينا فقوامنه وعاتبان علمن نافق أيني لأؤنه مريما فتخوالك عليكم سابين لكوفي التوزية مزنعت عبرصالله عليه وسلواوالذين تأفقوا الهوقاء مواظهارا للتصلم الألهودية ومنعالهم عن ابلاء ماوج وافكتا بموفينا فقون الفريقين فالاستفهام على ألورك يقريع وعلم الثاني كاروني لهُمَا جُوَلِمُ مِهُ عَنْ رَسِّ لَمُولِيعَتْ عَلَيكُم وَالزل سِكُم فِي كتابه جَعَلُوا عَاجَتُهُم بكتابالله وحكه عاقبة عنية كبايقال عنالله كنا وبراديه اته في كتابه وحكه وقيل عن فكرربكم اوبالعني ألكواه بين يَنْ رُسُولُ لَهُ مُوقِينُ عند ربكم فالقيامة وفيه نظراذ الخفاء لا ين يَقَالُهُ أَفَلَا لَعَقِلُونَ اما منتاص كلام اللائين وتقدي وافلاتعقلون انهم يحاجونكم به فيستجائكم اوخطأ بي الله تعالله ومنازمتصل بقوله افتطمعون والمعفا فلاتعقلون حالهم وإن لامطمع لكم فحامانهم أوكر يعلمون يعني هؤلامالمنافقين اواللا ثابن اوكليها أو أياهم والمحرفين أن الله يَعْلَمُ مَا أَسُرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِن جَلَها أَسَر إِدَا لَكُمُ واعلاتهم الإعان وإخفاءما فتحوالله عليهم واظهارغيره وعفريف التكوين مواضعه ومعانيه وومنهم أمينون اليعكمون الكبت جملة لابعي فوزالكتابة فيطالعوا التولية ويتحققوا مأفيها والتولية والأأماني استثناء

بقولونهم اليهود اليهود اليهود اليهود التفاقة المصلة ومجالذين محرفون المم عن مواضعه والفرقة الشائية المنافقون والتنالش الذين بكا دن المنافقين وآدابية مم المذكورون في بذه اليهود والتيم التنالية المنافقين والتهم التنالية المنافقين والماجمة المنافقين والمراب المنطقة ومجالذين محرفون المم عن مواضعه والفرقة الشائية المنافقة المنافقين توان المذين ينبون عن المنافة المنطقة ومجالفة من من المنظمة المنطقة المنطقة ومحدوث المنطقة ومحدوث المنطقة ومحدوث المنطقة والمنطقة والاستنام المنطقة المنافقين المنطقة والمنطقة وال

سل قرونذنك بطيل آءاشادالى ان اطلا ترميها اطلاق لنتظرالعام علاانخاص لا بخصوصد ويرمضوح لكل منها اولواحد سنبأوة واللاشتر كمب والجازءات منطق قرو وتيل الامالية والنتة على في في في في المنطقة والمراكا اسللقة والر الموادني البيت واماافا وقاكونها عاديةعن البعة لعن مجوع الكلام لانك اواقلت فلان لايعلم من الكتاب الاقرأنة دل على اخايفهم معناه موضحت مسكل ولدتين كتاب الشرالج الشومحسان ابين ثابت الانصاري يرث بهاحتان بيا عفان ده تن الكتاب قراء ويوانشابدواليل معنمات المصاميرالغائب العاكداليدوشي الفرهدات اولهن أستشيد وتش فيد وايينه ماردت عليهج ووتخره وتاحره وتاح عام المقاكر والتي منعوب على المدرية وواز برعسل المفولية والام نيرذائدة والرسل بالكسرائرفن والتودة والحام ختسا والموت واديد برالغنداد والمقاد ومخفيشا لمقاويق مقدود يتؤل قراكتاب الشراء لهبيك كتلرقراة يغبرقراة واؤء عليرانسيام زبوداهل دنق وتوارة وكأ آ فوليك تعنا داكان مقدوراً لريفين 🕰 قرام بم الاقتماله الي ارامستثنادمغرغ والسيقية محذوت اقيت صغته مثام وقولرة يطلق اللي الهجواب موال كارتيب المؤم مثلدون أوجا بلون بالجبل المركب وكارتهم جازمها ظان كانع 🕰 قراوس قال انج الكون الويل واديا في جنم اوجبل فيها فروس عن النفي عط الشرعلي وحم ك السيوط نظ ينبغ ان يق ومن قال الخ والمعواولرعلى تقدير ودود وعنده بان عنه الويل واو في جنم ما ووادسيم ال يعتم ما ووادسيم ال يعتم الدين المريخ ولي لده خف 🖰 قولها دالم لماكان الويل مبتداكها ونحرة مؤيرم موفة بين المسورع أر وبوان المتعبون للدن الدحول عن العدد للنفائد المراكن كل 💉 كامثل يجوز فيدذ لك 🏿 عن عن فيرالخرعد والماعد ل بدل عن اشات الدُّام والها واكان ملم وادولومجان فلاصاب الى التناويل و خن عن عب عل اى يؤيدان البارضيرالغائب قابادالتانيث اى تامالتانيث على ادم ما دوي الووتوشيد ما ذكر الفاصل عسام ديث قال بيله بالامنافة الى العريري ول وَلِلعَلِمَادَاوَانِ أَفَا يَوْمُلِيهِ لارُوكَا لِنَالُوْمَاةَ وَلُوْجُرُوْمُكُمِيكًا ﴿ منقطع والامانى جمع امنية وهى فى الاصل ما يقدره الانسان فى نفسه من الذي المالي يطابق ال دُرِم الله عندالشراذ التريب بعد دوّه عيرمين فيما كيّا بوك في الى ان ية لهم ولك، فعد هم قلد وصاآه الرض بالعين الم الكانب على أيقف ومايقرأ والمعف ولكن يعتقل ون أكاذ يبلخن وها تقليل والمجرفين ومواعدا الما مالا ثبات لدقال تعالى تبتنون عرض الحيوة الدنيا دمندام تعار المعواهامنهمون ان الحنة لايدخلها الامن كان هود إوانالَناكُ أَن تسهم الاايامُ أَمْ يَعْلُ وَتُوفِّي للانيا لتكلون العرض مايقابل الجهره فعن والماتي ولداني الستوجوا الوكان الطابرا متبار قلته بالنسبعال ما فات عنم من معنفا والمني و المناسبود المناسبود المناسبة في محرا والويل علث مرات في اليه و واحدة الن اليهود يقرؤن قراءة عارية عن معرفة المصف وتدبري من قوله ويُغْلِيكا بالله الله وتمني دافردالز يُورِطيرُ فَيْلُ جوا المت جن يات تغير صفة الني من الشرعليه وكم دال فترام وَهُولايناسهِ صِفهم بانهم اميون وَ ان مُمُولِلاً يُظَلَّونَ ٥ مَاهُمُ الْاقْمِ يظنون لاعلم الهم وقد يطُلُق الظن بأذا عالعلم في كل لك واعتقاد من غيرة اطع وان جزم به صاحبه كاعتقاد المقلّد والزاهع بالحق الشيرة على الدُّيْرَة ومَدْ الرسُوة أَبِهُدوكل جناية بالويل مُعَال والمُصلَ المَّدِينَة الرَّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَ على ولد يحيث يتاتر الإالمراد بتاتر الحاسمة بليغ الرَّه المُعْلَمَ اللهِ المُعْلَمُ المُعْلَمُ الْمُعْلَمِينَ فويل اى تحسُّرُوهُ لك ومن قال اجه وإد اوجبل في جهنه في عناه ان فيها موضعًا يتبوَّ وَهَا مَنْ جَعَلَ الحاسمة بساع صوت وواوراك ملامسة الأحشونية ولذلك يطلق عدالاذي نتاثيره فين يعسي قبل امزيزم من كلاح المع روان الهالويل ولعله سأه بذالك عبآز أوهوفي لأصل مصدرال فعل له واناساغ الإبتال ويه نكرة الانة معاء كون السس المنغ من الاصابة ولايصرها بأنه اوني ورجات لاصابي الم عة قالواني قرفران تسسير حسنة تسنومها ينعبكم سيئة يغروا لي لْكُونَ نَكُنْتُكُونَ الْكُنْبُ يِعِنَ الْمُوف ولَعْلَه الدادية ماكتنون من المناويلان الزائعة باليريم وتأكيد كقولهم بها ان الس يدل على ان أو ف اصابة فيرسنو كم وا ما الشرو السيية فا ناتسرم الأصابة منه والوصول التام واجيب بان كتبته يهين تُعَرِيعُونُونَ هُلَامِن عِنْ الله لِيَشْارُ وَابِهِ ثَمَنًا ظَيْرُ لا كَيْ عِبْدُوا بِهُ عَرضا من عراض الله منها ا صاب جارتی انگیروالشرکتولدهمان تعسبک حسنة تسویم و ان تعسبک معسیب: الآیة فالاعمارة شفالخیرمانو و من العوایم فأنه وان جل قليل بالنسبة الى استوجبود مزالعقاب اللاثم فَيْكُ لَهُمُ فَيْكُ لَهُمُ فَالْكُونَ وَالْمُ وَمُكُ لَهُ مُعَيِّا لِيُكُونُونَ وَيُولِالْ مُن مِن الرَّالِ وَعَالِمُوالِنَ مُسَمِّنًا الْكِالِ الْمِس الصال الشي بالبشرة بعيث بيتا شرايحاسة الساروني انشراخوذ باصابة لسهم دميز يعلمان الاصابة البناكا الس فاردان اعترفيه التاثيرلكن تاثيرنبا لماكان كالسطوال ما واللمس كالطلب له ولذ لك يقال ألم سُهُ فَلا أُجِنَّ الْأَلْيَّامًا مُعَنُ وُدَةً وَصُرَّةً قليلة روى العضامة ال تعذب بعدايامعادة العبل ربعين يوما وبعضهم قالوامة الدنياسيعة الافسنة وانانعذب مكان إية بطلب النفذ دان لم يومِدقال الشاعرو السبد فلااحِده جيمنا بنغيها فملك قوانحصور كاقليلة الخبيئة النالتوحيث بديؤول كالفسنة يعما قُل التَّخَنُ كُمُونُ اللهِ عَهُ لِآخَة او وعدا ما تزعون وقرأ ابن كثير وحفص ماظهام بالقلة وانا قال بعدورة ونبالنينس ولك لا يخص كعزة ومشروا النال والباقون بادعامه فكن يُعْلِفُ لللهُ عَهِي أَوْجُوابُ شُرِطْمِقِيهِ إِي زَاعَتُ مُعَيْلًا للهُ عَهِداً فَالله مشروه بش خمس دراجم معدودة ويجي مفتحكيثر كالمك مريد توكمية الشكاة مزاذا قل أجمته اره مقدار عدده المرتبعة الى الديود وأكر عهنا وفية دليل على الخلف ف خارة ما المُوقِولُون عَلَى اللهِ ما لا يَعَلَمُون والمُتَّمَع أَدْلَة لِهِ وَالاستغهام احتاج الى العدد ومنز نعز بنلطة أذائم في الكهمت سنين عدداً عَ فالعدقد يحن عن الغلة كما سنادعن الكثرة وتديم كماباه خعث بشغيرا معناى الاحرين كائن على سبيل لتقرير للعلم وقوع إجارها أومنقطعة بمعن بل العولون عل التقريم والبقي كملك وَلرَخِرا الحِ اس مِل عند كَم خبرهن اعتر إنكمولا تعذبون ابلا بَكَ البّات لمانفود من مسأس لنار لهم زَماناً مِنْ يُلُود هُراً طُويلا صُوجه اعمليكون كالبيمان الله المنافظ الم لكن ايا مامعدودة ونسرتناوة دع العبد بالوعدمششبد البولم تنو ومنمرس عابدالشرالي قوكم بااخلوا فشواوعدوه فالمصنيع بم قولهمو يختص بجواب النف من كُتَبَ سَيِّناكُم قبيحة والفرق بينها وبإن الخطيعة انها قديقال في ايقص ونها منيها على ان من نسره بالغراداد الغرالرود وخف الملك بالذات والخطيئة تغلب فيايقصد بالعرض لانهامن الخطأ والكسب استجلاب النفع وتعليقه وّلان تخذتم الإوقدربيعنكم انكنتم أخذتم بناء عطارنلانى وحرمت الشرطان يغيرعه كان لاء ليس المراد اتخا فالعبدسة الاستقبال فانقيل كيين ليح الأيجل لن كلت الثرائي جزار في مسم - ٢٠٠٢ وسع يعام ١٥١٤ مرتفير ١٩١٢ ، ٢٥ هرامر بنهم الأيها بالات فاستناع البرتب والسبهبية فان الشرط الماضى والجوادلحنش الاستنبال كلت النافغا دهبيجية تغييدكون مدخولها مسعباعن الحذوت سواد ترتب عليها وتاخرون سنم فالتقشيم الكنتم انخذتم عيهدا فقدحكمتم بإران يخلف التترقيل المالمهر ار دليل الجزاً ، و منع مو منع الجزاء ان كنتم الخذتم عبدًا فقد بخزتم لامز لن كيلت الآية ومخص 🚻 قاردنيه دليل الخ تسيل عليه العبد ظاهر في الدعد بل حليقة عرفية فيه دموالمراد بهنا فادليل عن كخذ تم عبد وجورد بسر المقاطرة المناسخة الم واجيب بالنا كمراديا كمال بارغيرواقع فلايردما فركره برخعت 🕰 في الم تغوّلوك الإوليم كمن بقالت الواقع بعدام التعسلة قذكيون جملة الناهشوية قذيكون بين ككين ولبذاصرك ابن لحاجب في الايضاح وقال صاحب المفتاح علامة أم التنقلية كون ما بعدبا جملة م من مصليك قرام مساولة الإام برنا يخش ان تكون متصلة وي التي يطلب بهاو بالبرة ابتعيين فالاستغبام المنتقريرالددى الى الشبكيت لتحقق العلم بالشق الانبردي تس ان تكون منقلة وي التي بعن الله البرة للأكاربو قرعرتهم ذكيل انبا تقديمك وإجديا منشفت بابعد يلطع واقبلها وبحت بتيني وتنطيك قارعلى وجداعم الؤاى متنبا ولالايام المعدودة وغيريانا ولهس فيهامتفن عليدبين الجانبين واناالعكام فران لهس لايكون مقتعر عليه بل يكون شط والتعمود وخ توجم إن يكون اليعة بالتستم المايا ماصدودة وتيل علي وجدواعما ى فيخ كي كاسب شبيئة الهومن ملتهم بؤالاليكون جوت الكلية كابريان على بطلان قرام بمسلم برسيس يسميل المخص هسك قراتعنب في

يعتصند بالعمموانيي لايكون متصودانى نفسد بل يكون التصنداني كلي تعسل مشذف كملفيل كمن دمى صبيدا فاصاب انساناا ومنزب سنكرأ فيجه جناية اج طبيق توارد برلايناسب ومعنهم انج اجيب بأن القرام لاينانى كون القادى اميا اذكرا كا

ال قال المنطقة بركون قليد ولسائد قد تنزياى على المله النطيد بهاجيت مكنها الايان والا قراد س مكلي قراد النون اولا ثمون الا المنطقة بالنطول المنظمة ويوكون في شان الكفار والثانى بالنظر الم المسائن من المنطقة والمنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة

اخذناالخ فيراطارة الحاان في كتابكها يكاد ينظكون العذاب ايا مامعدودة فأشاخذ نيرمواتين كثيرا يبعدان كمون العذاب عط نقش حيمها مدة يسيرة سيااذ المنافظ لوثیقبادممار مهمن عادة كننس بروحانے والمانيرالزين ومبالابلنية بان الخيركا بزمسادرع الياذلك فوقع مبزحخفر حد بالحاليا والمباحثي والمرادينينيان كيك كذنك فلايرد عليه ازا يرنامب لمتامانان مال الخرعة على خلات ذلك داخا اول بالب ويزنوكان فبرالزم تخلف اخبارتم لامزو تعيمنهم عبادة حيرا نفدوا خف يحك قوله الما أيسذا كزاجيب الزوتمام والأشهد الملذات بأراث تخلدى والمشعر مروعن عبدالبكرى إملقب بلاف والثقاب فيهنر حيث دفع بعدنعهريان بدليل علمفء ان الحبيدينيد والبيغ فيالماصل تصوت سى بدائم يسجه فناواتها وبالغذات آلاتها واسبابها علىطراق الجاز المرسل والاختاد وابقامانشئ مدة طويلة ليقول الإياسي زين عن شهود الحرب وحضودت الات للما بل بيقييز حدة لمويلة ان انزكها دامنانيع ك وزنيكون بدامن الميثان امظيد من مذت منسات ہے اخذ تامیرُّال ہُوُّ وذالمحصل لاخذافة حيد فالاحسن ابداله من بى اسرائيل ماعصام كان ول دل عنيرا لمع الخ فان اخذ البيتان ف توة المتسمردة كعبدون جواب لركارتيل افاتسمناعليم وتعبدون يرععمسام والمحادث الودقال الحسن المذين المسن كالبخل والبخل المطال المطاق المستحالية والتخرث والغرث به منزرح عكمك قؤندو فيعضظ المعدكرآنه إى لأعط الوصف و الاوجب بمستعاله باللام قال التدتعك ان الذين مسبقت لم منا لنحيين مه مد دحمان ترتوار المسك قال الغامنسل ععيام نقاتعن انتفتا ذانے دهدانشر تعلف نیدود عطالز جاع حیث من بد

بالسيئة على طريقة قوله فيونهم بعذاب اليم وأعظمت به خطيت أئ السيولت عليه وشلت جلة احواله عقي مياركاً عَما ظُيْهُما لا يُعَالُوا عَهاش من جوانبه وهَنَا انا يعم في شأن الكَافر لا تَعْدِيد ان لم كيك أنسوى تصدري قلبه واقراراسانه فلمعط الخطيئة به وإن إلى فسرها السُّلُفُ بَالْكُفْرِ تَحقيق ذلك ان من اذنب ذيباً ولم يقلم عنه إستجروالي معاودة مثله والانهم الدفية والانكاب ماهواكبون حق يستولى عليه الذنوب ويأخل عامع قليه فيصار بطبعه وأثلا الىلم عاص سخسنا أياها معتقلان اللق سواها مبغضاً لمن يمنعه منها مكذ أياً لمن ينعفه فيها كما قال تعالى عاقية النائن أسكوا الشؤرا انكذ توابايا حامله وقراناه خطيئاته وقي خطيته خطيات عالقلب الادعام فيها أوالوا تخاب المتارة ملازموها في الاخرة كا إنهم الازمون اسباعا في الدنيا هُمَّةُ فِي مَا خُلِلُونَ ودامُون ولا بنون لبناطويلا والأية كما ترى لاعجة فيه الطي خاود صاحب الكبارة وكذأ الق قبلها والذبن أمنوا وعيلوا الفولات اولوك أعط الهنكر مُعَدِيمًا طل وي حرب عادته سيانه وتعاعل الديم وعلا وعلام ومدولين رصته ويخشى ملاية وعطف العل على لايمان يدل على خروج الاعن مسماع والأكف أن مِيْنَاقُ مِنْ الْمُورِدُ مِنْ لَا تَعْبُرُ وَكُولًا اللَّهُ الْمِلْمِ فَعَظُ الْذِي تَقُولِهُ تَعَالَى لا يُعَنَّا لَا كَارَبُ وَلا تَعْمِيدُ وهِو الملغ من صورم الذي لما في مين مهام إن المضير إرع الى الانتهاء فهو عنارعنه وبعضالا قرآءة لا تعبدواو عطف ولواعلية فيكون على دادة القول وقيل تفديعان لاتعب وافلماحل فادفع القطله مالا ايمالا الزاجى المخفظ والكون ويدال فالمية فراءة أن الانصيارة الفيكون بوالاعن الميثاق اومعولا له بعن فالجاروة لما تهجواب قسمد للعليه المعتبي كايه قال حَلَّفْنَاهم لا تعبدون وقرأ نافع وابن عامروابوعمور كاصموله قوب بالتاحكاية لماخوطبوابه والباقون بالياء لانهمو فيب وبالواليكن إحساكا متعاق بممهر تقديء وقسينون اواحسنوا وذي الغربي واليكا والمسكران عطف الوالدين ويتامى جمع يبيمكين يموندامى وهوقليل ومسكين مفعيل من السكون كان الفقراسكنه وفوالكاس مسأاى واحسنا وستهاه حسنالله إلغة وقرأحزة والكسائي ويعقوب حسنا بفقتان وقرى حُسنا بضمتان وهولغة أهل الحازو عُسنة على المص ركيشي والمرادبه ما

 لى قد مانية كاليب ماليدولا وعلامس أللق والمعاطنة اوارشا و المساحة والمعاطنة الانتفات الإلان فركهة اسرائيل الاوقع بلالق النبية والخطابات التعنيف التوقيقة المستفاد ويجودان يكون الاربالات المنوج من خطاب بن اسرائيل القدماد المنطب بن اسرائيل الكام الادباء الاستخراج ووجم وثم الاستبعاد ويجودان يكون الاربالات المنوج من خطاب بن اسرائيل القدماد المناكا عنري في نده المنطب المنطبة عليه المنطبة وتعلى القدم الاربالية المنطبة المناقب عنداله المنطبة المنافع عليه كليد وتع في كلام الادباء المناقبة المناقبة على المنطبة المنافع عليه كليد وتعلى المناقبة المناقبة المناقبة المنافع عليه كلياد المناقبة المناقبة المنافع المنبعة المنافع المنبعة المنافع المناقبة المناقبة

M

فية غزلق وارشاد وأفيه والصّاوة واعوالر ولادريه عماما فرض عليهم في ملهم لو والمراف على طريقة الالتفات ولعل الخطاب مع الموجودين منهوفي عهد يسول الله صلى الله علية وسلم ومن قبله على التعليب إى إعرض تمون الميثاق ورفضة وروا الأفكيلا والمكافئ يربديه من اقام اليهودية عل وجهها قبل النسخ ومن إساء منهم و أنته مع طرون و قوم عادتكما إحراض عن الوفاء والطاعة واصل الرَّعْرَاضُ اللهُ هَابُّعْنَ الْمُواجَهُةُ الْيَّاجِهَةُ الْعُرِفِينِ وَإِذْ أَخْرِينَا مِيثًا فَكُولُ لِسُفِكُونَ دِمَاءًكُو وَلا يَخْرِجُونَ الفُسُكُومِنَ وِيَادِكُو عَلى غُوماً سِأِيَّ وَالْهِم لأَمَا الْكُ لتعرض بعضهم يعضا بالقتل والاحلاء وانتهاجعل قتل الرجل غيره قتل نفسه لأنضا المؤتب انسااودينااولانه يوجيه قصاصا وقيل معناه لاترتكبواما يبع سفك جما تكم واخراجكم من دياركم اولا تفعلوا مايزد للمويصر فكمون الجيوة الابدية فأنه القتل فالمحقيقة ولاتعترفواما ممنعون بدعن الجنة الق مى داركم فأنه الأجلاء الحقيق فَهُ أَفْرَى تُمَوَ الميثاق واعترفهم بلزويه وَاتُنْ وَيَهُمُ وَنَ وَتُوكِيْ كُولِكُ اقرفلان شاهلاعلى نفسه وقيل وانتم الم الموجود والشهد وا على اقرار اسلافكم فيكون اسناد الاقرار اليهم عِبَازًا كُتُرَاتُكُمُ فُولِي اسْتَبْعَادُ لَمَّا ارْتَكُبُونَعِلْ لِمِينَاق والاقراريه والشهادة عليه واستمربتدأ وهؤلاء خبره علمين انتم بعين ذلك مُؤَلِّر للناقم فا القولك انت ذلك الرجل الذي فعل كذيا نزل تعاير الصفاة مأثركة تعار كالذات وصرك هدراعتم ارما اسنداليهم خضورا وباعتبارها أشعل عتهم غيبا وقوله تفتكون انفسكن وتخريجون فريفام نكك مِّنُ دِيَا رِهِمُ أَمَا حَالُ وَالعامل فِيهَا مُصَّالًا شَارَةٌ أُوبِيَانَ لَهِنَهُ الْجِملة وقيل هؤلاء تأكيب والخابر موالجلة وقيل بعضالنين والجلة صلته والمبرع هوالخبر وقرئ تقتون عفالتكثير وكالفرؤن عَلَيْهِمُ بِالْالْخُورُ الْعُنُ وَانَّ حَالَ مِن فَاعلَ تَخرِجون اومن مفعولِه اوكليهما والتظاهر التعاون من الظهر وقد أعاصم والكساك وحنزة بجن ف احد التأثيّن وقرى باظهارها وتظاهرون بعن المتظهرون وَإِنْ يُأْمُؤُكُمُ أَسْرَى يُفِي وَهُمُ رِدِّي ان قريظة كَأْنوا حلفاء الاوسُّ وٱلنضار يَكُمُ فَأَعَ الخزريج فأذاا قتتلاعا ونكل فريق خلفاءه في القنل وتخريب الديار واجلاماهلها ولذااسر

كاجة تدعوا الحالانعيرات كالجوت العقد والاعراض المحافظين من الله بالقلب ومرفينَّنَ بريع سخف بتغير كليك وُكروا فاجلُ متل الرجل فيرمانه وكذاالاخراج لان الاجلاد لايتمسوديين المانسان وننسد وكماثومش المقومظبوده وانغيام وجبدأ لأتملج الرجل من وبالع يطيفها في أن يفعل بك مثله و وحدالمقريح في الم إنننس دون الاول لمان لاكخرج بممنوح في العرى والخنص من ولهاد فاجد يوجهد الوقالتجوز علا فيدا في تسفكون حيث اريدًا ابرسبب السفك دهاالاول في منيركم حيث عبر فين يتعلق دينا دنسباه ماستيه تبنيهك ولهوكيداى محقين وتنكبيت لتو فما تزدتمها ن يجون حالا يؤكدة كمسانى تولدتع وانتم فالمون ا دعل عط سبيل ماميم لامذ قد يقولا مايزم الاقراد اقراراً قا فريل ذك للعما بقوله والتمكشهدون اى اقردتم اقرادًا يعبرالشبرادة مخلط ويرديهم ك قرز استبعاد الخ من دجبين احد بالاستمار على كلمة ثم إ كانيها جلبم فيرالمقرين الشابدين على اخذ المبيثات حنهين وَّمَ آخرون هِرَارِ نَكَ الْمُعْرِين وَذِلْكَ لاستبعادان كُولُ نَفَامُل من الرلاعيرَ بروم الميثاق د لغيرالذات ا فالغير من معير عنهم ببولادب لتجبيرها نتملان ذاتا واحدة لأيكون فيخطاب واحدفائكا وصاصرا واداد بغزنها عتبارما اسنداليهم اسنادا قرائم وتشبيدن لانبا آدب الآب وباعتبارها سيتك وله لتمتعلون المسكراتي لان المعامص توجيا لبعذ بذا وآكترض عليدبان السشادال بربقإلم أتم كؤلادهم لخاطبون اولاقليسوا قومآ فرين وولك لالجافها الاخارة لايعتنضا لمغايرة وكمذكب حمل الطام بطف العما تزكباان إ للت إاناذا وانازيد فلاعدول فيرعن سنشف الظاهر فتأمل هيم ٥ ورفوالعاس فيباسعوالاشارة الوصي عاملامع فياكل نے سے النعل وا ماانبیان فکار لماقیل بائتم ہوکارفین شان فقيل لتتنون لخود مجلة لانحل لبامن الاعراب واماامة تأكيد بهظم ان يجمل بدلام؛ قبله اوعطف بيان دالمراد بالنتاكيد ممنا المخوك ويوسلن انتعقية بانتكرير والماجعله موصولا بمتعة الذمين فعلي مذ الكونيين حيث جوز واجحجه اسمارالا مثيارة موصولة موادكات ببل ما؛ ولاوالبعرلين تخصورا ذا وتع بعديا الاستغبامية ١٠ض تغير علتك قوالقامرون الزنيدبيان تقتنهم ميثا فهم ويوان يؤلواللناس متسنا فيعث تزكوا الارشا وللظلمة بل عالوم عليم دخ وّله وان يا توكم اسلى تفاودتم ببإن عنفهم مرهاية الاستنا بنسءالعربي والسساكين والآية تدل على الطلم فما بونح م فكالم اعانة الغالم عل فلرجومة قال السدى اخذالشرعيب إدبية جبخ تركيفهل وتزك الاخراج وتزك المغلاهرة وفدارالانسيرفاع ا عن كل امردالا الغدارة بنعن الله وله روسه ان قريظة الخ تبل لمريمن بين فريطة اليهود مخالفة ولاقتنال واغاكا فوايعًا تلوت ح منغا جم نكا نواا ذاامرك البود احدجمت كل من الغريقين ا يغديه بدئ المستركير. فا ذاكاتوات اتحلفا وهلااليبوديعنهم جعشا وانزج يم من ديا ريم فاحلوالبعشاء حزموا بعشاء: خف تبغيطيك ولمجازا على سن المعلين السابقين بخلات الوصيالختأد فال اسنادالاقياد البهمظ الحلنيقة كمااشتاما لميد بتواردا مرّ مُمّ بلزور ۱۱ ر**عضت** کنیز لذات آبم کن و مش

بوري سرم جروم المصف ميز مات م مي و من اسم الاشارة الموضوع المذات موض العسفة من عصف وَلَمْ لل بين المؤنِدُ الله من من الكوفيين حيث جوزواجس جين اساء الاشارة موصولة سوادكات بعدماا ولاوا لبصري لن يخسونها اوَ وَلَمْتَ بعد ما الماستنهامية مدمع و الملك وَلَتَ اللهُ الدو ان المؤال الملابسة وصلته المش محدد والين تشغل بردن عليم بحلفاكم من العرب حال كونكم تنبسين بالاثم والعدوان «جن عب عدد والإون باد فام التار في النفاء وبرافذكور في من المستنه المستند المناس المستند المستند المستند المستند والمورد المناس المستند المستند المستند المستند المستند المناس المستند المستند المستند المستند المستند المستند المستند المستند المنسوب المستند المس

كم 🗘 وَدِين ينزي الغيرتيم العرب وقالت كيت تقاتلونهم فم تغدونهم فيقولون احرتاان نغديم وحرم علينا قتالهم ككنانستيع ان تدل صلغا كناوالغاواة والغداد كسى دا ونبدخريدك مدح كلي وهجيجا اسراى إمريجت اميرطى التياس الان ندا بحد يخش منسيل والاميرميسين الماسوروين قال اسارى شهر بكسالى وذلك ان الاميرمبوس عن كثير من تصرف الامركماان الكسالان متبس عن ذلك بعا وازقال مبيع برقالوا كمسينوه باسرك كما قالوا اساركي شهره الكسالي بدسنه ويعطيك توزوما بينها اعمرًاض الإتبل عليه الجلة المعرضة لامحل لهامن الاعواب وتذبعل تغاهرون طيبم حالا وجذبها منافاة ولازجه لدلان المراد بالمعترضة جلة وان ياتوكم اساميت والمجتة تغاهرون على الحالية فهى تبيد

للخروج مذكور بذكون فحت كمل قوله والصنميرالخ فيد دج وال الاعراب معبإ بالمضميرشان وانجلة بعده فتبره ولأيمثاج الح والطاوالثثانى ارعنريميم ليتسره بدله وبهوا فزاكبم وبندا بنام على جواذ ابدال الطابر من المعمير والنالث ارداب الحافية فزاي واخراجم بدل منه اوعلت بيان كرومنعن باندبدعوره لي الاخراج لأوجد لابداله منه وخف جغير 🕰 وَله ولذ لكَتُ عَمَّ ا فى كل منها الإقبيل عليه ان الخزے لاينتعن فى الاستحيار و انا إستعل فيدالخزاية كالبالراطب خزى الأجل لحقرانكسادين لغنسه اوطيره فالذي من نغسه الحياد المفرط ومصدره الخزايج المالذي كن يخيره كالذل والبوان مصدره الخز ى بذا وحاسل الآية ان ليس حزاد فاعلم شكم في الدنية الالفنيمة وفي الافرة الا شندالعذاب لاالى عذاب بين مدة معلومة لكزة مانقعنوا من المواتين انشا لمؤكدة وخعن تبغير صف قرار الشدا لعنهاب آب فتيل كيون يكون عذاب اليبودانشد من الدهرية لهتكرين للصا واحيب بان المؤدسنا وامتذى الخزت الحامسل في الدنيانلغنا الاشدوا يحان مغلقا المالن المرادالاشدمن بذه الجيش اداشد من لم بينعل ذلك منهم كما يدل عليه وّله كن يفعل ذلك مثم وتيل شدعذاب الآخرة لال عصبيانهم اشدمن عصبيان المشركين لابتم كغروا بكتاب الشريع معرفتم آن كتناب الشعروا قراريم و شهاد تتم مَلُ المسهم يتخص مصف وَرعل الرّ وبالرسل الأين الا إصل الكئام وتعنينا موسته بالرسل فتركس بغنول والجممن بعده مقار فيفيد المبرجاؤا بعدد باب موسع متل كانوا اربعة الأسن وقيل سبسيق العاكليم كالواعل دين موسط فجاد جيعه ناسخالشنيخ الملاص بالذكرية و كم ولكول توثم ارسلنا رسلنا عرب لمايدل هليدالآية وشنزك إصلها وترسامن الوتروجو الغردقالما المترنوع ادسلنا دسلنا ترتداي واعلابد واحدنن نزك صرفيانى العرفة بعس الغباللتانيث ومجزاج ولكن أونباجعل الغطمقة كذانى الصحاح لاحاشير كميث قرار دمريم بسينانخاذك إنخ لإن الهانذوتيا كمفوه بهيت المقدس والزير بالكسرك كبلا من مكير محادثة النساء ومجالستين فمن مكير من النسايين كأم الرجال كذنك تسيع برس يخدم من النسسا وياردها مذ ذلك في انفاموس يوالى تخب محادثة الرجال ولالتجربه ضاتبغيهك ولركلت لزيراني تامرضكيل ابوادا كصي مندمة ولهده بل تعرضائر لخالميل ادسرععنت عوافيه ولحال تدمرضكيل كمثلخ اللام الاولى مبالطة العنسال تجرودعني اندصفة لزير والاجواء تحميب والصيع جهالة الفتوة والمرادب نفسداوا بالبالم المبندم من التنديم وإداد بدلنسه اصافة اليصميره على التجريدة النثاني مقولة القول والرئج الداروكييل مااتي عليكول لموا

احدمن الفريقين جيعواله يتقي يفدوه وقيل معتأه ان يا توكم أسكاري في ايدى الشياطان تتصرف الانقاذهم بالارشاد والوعظمة تضييعكم إنفسكم كقوله تأمرون الناس باليرومكسون انفسكم وقرا حنزة اسري وهوجه اسير كوري وجزى واسارى بمعلى السكرى وسكارى وقيل هوايها بمع اسيرو كانه شبه بالكسلان وجبع بمعه وقرأ ابن كثير وابوعبرو وحمرة وابن عامريفا وهم وهوم ومرحرم عَلَيْكُةُ إِخْرَاجِهُ وَمِينَاقِ بِقُولِهِ وتَخرِجُون فريقامنكُونِ دياره ودِما بَيَّنها اعتَّراضُ والصَّهُ الر للشأن اوميهم وتفسار فأبخراجه جاوراجع الى مأدل عليه تخرجون من المصل دواخراجهم بدال اوسان أفتوم ويبغض الكتب يعنى الفداء وتكفئ ون بعض يعن ومة المقاتلة والحيلا فَيُأْجُرُ أَيْضُ يَغُعُلُ ذَلِكَ مِنْكُمُ الْاخِرُيُّ فِي الْحَيْوَ اللَّهُ مِنْ الْحَيْدِ اللَّهُ مِنْ الْحَي خَرُبُ الْجُزِيَةُ عَلَى عَارِهُمُ وَأَصْلُ الْحَرى ذل يسقيهُ منهُ وَلَدَّاك يستعمل في كل منهما وَيُومُ الْوَيم يُرَدُّونَ إِلَى الْسُلِي الْعِينَ إِلَى عِصِيانِهِ واشِد وَمَا اللهُ بِغَافِل عَمَّاتَتُمْ لَوْنَ وَالْبِي اللَّوَعِيلاً ي الله سبعانه بالمرصاد لايغفل عن افعالهم وقرأعامه في رواية المفصّل تردون على ألخطاب لقوله منكوواين كثيرونافع ومأصم في رواية إلى بكر ويعقوب بعملون على ات الفهورلس أوليك اللائن اشْتُرُوالْحَيْوَةُ اللَّهُ مُمَّا الْحَرْوَ الْحِيوة الدنياعلى الدخوة فَلَا يُخَلِّفُ عَهُمُ الْعَلَ الْ الدنيا والتعن بب في الأخرة ولا هُمَ يَنْ حَرُون حَب ف م وكعن أنتي أمُوسَى لكن التورية إلى التوريد اليان التعنية كانت مل التعات والعابساك وَفُلْيَنَاصُ بِعَلِ مِهِ بِالرُّسُلِّ اي السلماعِيّ اثرة الرسل يقوله في السِّيليّارُسُكَاكُانْ يقال قَفّاء اذا إنبعه وقفاءبه اتبعه اياء من القفا غوذ لبه من ألذنب وأنينا فيسك أن مريم البينت المعجزا الواضات كاحياءالموتى وابراءالاكمه والابرص والخفيار بالبغيبات أوالانجيل وعيسك بالعبرية ايشوع وموريع ببعنى الخادم وجويالعربية من النسّاء كَالْزَيْرُمُن ٱلْبِيَّةُ إلى قال روية ، قلتُ الزير المتصلة مزيمة ووزيد مفعل إذ لم يثبت فعيل واتن نه قويناه وقرى ايك ناه برويج القال س بالروح المقدُّ الله كَقُولُك حاتم الجود ورسم في من قَارَ أُدْ يَهُ جَارِ مُيل وقيل رَوْح عيسے ووصفها بالإلطهارته عن مس الشيطان اولكرامته على الله ولذنك اضافها الى نفسة أولانه لم يضمه

اعلى مسالمنددمة يعول قدقلت لرجل كيب مجالسته النسبا بالمرتقعل من بخب بجالسنة المرجال كثيرالعثىلال في بسجاءاليج مندم تفسد بليانت تون داماه بييلاابيمها وقدعفت احلامها ولحأل قدمها مه فيمن كمكان أنجادا كمينيط الشاؤم والمعتمل والمقاردة المينيط الشاؤم والمستدال والمقدمة المراج المي المقدس تنبيها على أييادة الإضقساص بدلان كن شان العديط لنسبة المليميسوت فافنا خييت البهايكون المومون نشسوياللى الصعفة فينزيذ ميين الاختنساص بدلان كن بيان نحت والمتخريج الاخراج وقدافاده والمخرج ولنهسكم بالبط وجروتكن بيارج لتخصيص الاخرج بالإعادة والقبل وكان النكتة انهم انقادوا مكانى باب الافراج وموالغدار وخالفها مكاومولنس الافراج فيح مع الفدا وحرمتنا اخراج ليتعسل برقد أيفتومندن ببعب الكتاب الشدراتصال اوتيعن كغر بههمن  ا و و دوسلت الغار الإاختلت الكام في الواقد بد جزة الاستنهام فقيل علف على فذكور قبلها لا مقد ربيد بإ برئيل الرايش في اول الكام وقيل بالنكس لان الاستنبام صداراتكام والسندي عمله على في كور قبلها لا مقد ربيد بإ برئيل الا يقدم بليش من الكام الذي دخلت بي عليه واستقديم أمنا عليكم بسش الانبيا رعليم السلام وإنزال الكتب لتشكر واتكلتهم بالقبول فكسمة بان كذتم المواضع على بالسلام والمواضع على المنه المؤلف المنها بي مقد المنها المؤلف والمناد المنها المؤلف الم

9.

الاصلاب ولاارحام الطوامث أوالانجيل أواسم الله الاعظم الذى كأن يحيه الموتى وقرأ ابركثك القرس بالاسكان في حميع القرآن أفكلما عباءً كُفُرِسُولُ بِمَالِاتُهُوكِي نَفْسُكُمْ عِالاتِمِهِ يعال هو بِالْكُسرِهوَى اذا احب وهوي بالفقرهُوِيًّا بالفه اذاسَّقطُوْوَسُطَتُ الْهَمْزَةُ بِإِنَّ الفِأَءُ وَمَا تَعلقت به توبيغاً لهم على تعقيبهم وزُاك بهذا اوتعبيا من شانهم ويحملان يكون استثيناً فأوالفا والعطف على مقلد أَسْكُلُهُ رَبِيُّهُ عِن الايمان والماع الرسل فَفَرْ يُقَالَكُنُّ بُلْهُ كِموسى وعِيس والْفالسببية اد المتفصيل وقرايقًا تَفْتُلُونَ وَكُرُورًا ويجيه وأَغَاذَكُو بلفظ المضايع ولي حكاية الحال يأضيه استحمالا لهافى النفوس فأن الامرفظيع ومراعاة للفواصل أوللب لالمقط الكويع أيقيه فأيكر حول قتل محمد اولا اني اعصه منكم ولذلك سعرتموه وستمتم له الشَّالَة وَقَالُوا فَلُومُنَا عَلَقَ مُضَّيًّا وَبِأَعْطِيةٍ خلقية لايصُّلُ اليهامُ اجتب به ولا تفقهامُ مستعاد من الاعلف الذَي لُم يُعَالَى وقيلُ إلى المعلمة جمع غلاف فحفف والمعتن أنها أوعية العلم لاتسمع علما الاوعته ولاتعي ماتعول ولتحف فستفو بمافيهامن غيرة بَلُ لَعَنَهُ وَاللَّهُ بِكُفْرِهِمُ رِدُ لَما قالوا والمعف أنها خلقت علما الفطرة والتمكن من إقبول الحق ولكن الله خذلهم يكفرهم فأبطل استعلادهم أوانها لمريًاب قبول مرا تقوله كفلل فيه بللان الله خن لهم يكفهم كما قال الله تعالى فَاصَتَهُمُ وَ اعْفَى أَبْصَارَهُمُ أُوهِمِ كُفِيرِةِ ملعونون فسن اين لهدد عوى العلدو الاستغناد عنك فَقَلِيُلَامَّ أَيْؤُمِنُونَ ۞ فأيما نَاقليلاً يَوْمَنْ فَأَن ومأمزيية للمبالغة فىالتقليل وهوايمانهم ببعض الكتب وقيل الدبالقلة العلم فأكتك جَاءُهُ مُكِنْبُ رُنْ وَمُنْ إِلْهِ يِعِنَالقُولَ مُصَدِّقَ لِمُامَعَ مُمُومِ مِن كَتَابِهِ وَقَرَى بالنصب على الحال من كتاب لتخصيصًا وعُنَفَية وجواب لم إعن وفي دل عليه جواب الثانية وكَانُوامِن قَبُلُ <u>ؽۺؾؙۿؙؾڂٷؽٙڡٛڬٳڷڒؠؘؽڰۿڒۅؙٳٵۑؠۺؾڹڞۜڒۅ۫ڽۘٛٷڰٲڵۺڮؠڹۅۑۼۅڵۅڽٳڵۿۅٳڹڝڕڹۣٲؠڹٯڮڿٳڵڒڡٳڽ</u> المنعوت في التوزية اويفقون عليهم ويعرفونهم إن نبيا يبعث منهم قد زمانة والسازلل الع والاشتاريان الفاعل يشال ذلك عن نفسه فكتاجاء كهُمُقاعر فوامن الحق لفرواية حسمًا و خوفاعا الرياسة فكعُنياة الله على الكفي أن العليم والى بالمظهريل الالة على اله ولعنوالكفرهم

\* [استحتنامه في النفوس وتصويره في القلوب المان يماد وفريقا تتشوبنم بعدلاتكم تخومون ول منتل محذعتط انترعليه دسم لولاأنى اعصريتم ولذلك سحرتوه وممتم لمالتشاة وتأل صلى التيعليدوم عندموت مازانت اكلة فيرتعا دني فبذااوان تطست اببري الم كك وَلَدُ وَمَتَمَ لِدَانشَاهُ عَلَى مَا رَحِيهُ النَّامِ أَكَابِهِمَا نَعَبُ بِيرُ ۖ الى المغيم ملى فترم ليريكم شاة مشوية دجلت فيها إسرو كانت و يهود خيراء م منطق وارمنشاة الح فهوجتم اغنت ومسكورها فالم كاحرد حمروا لمصذان كلومنا فايعسل اليهبأ ماتعق لتقهمسا نبامنستا لماخلقت عليه وبذاكتول وقالوه تلوبناشة اكنعا وإصلفلع بعنم انلام جمع غلات نستكن للتخفيت والمرادا نهاا وعية الخم الميلودة ب وحبين كذفلاتيح ماكغول لارتيس من المعلوم اواريمنها ولكنبا لا مامة لبانيراذعندبا ايمينها فالتغامير لليسمخت على وّللهُ لما قانوا لخ لما كان لكامېم محاص ُ لمنْ آلاً ول ان يكون المعيّ تمرما تجوبة يحجب خلفتية والثاني انبأ ادعية لعفرة آنشالت أبمأ مستغنون ومرككجواب إيعنها نخمت مسعاك على طريق اللعذ ولبنتم الرب للمرشطة وإنقليلا الون نعب تعليلا دجره احدباايانا تليبلا دنما يبها أستصب بنزع الخافص اى بقليل يؤمنون الثبا خصا ردا قليط يؤمنون ومامزيدة لتأكيد عط القلة لاناقية ون ماتى جيز بالمانت قدمها متران يومج ان يكون الحنط انجم لايومنون كميل بل كثيرا ويؤيد بنياا لومم تعذيم قليطا وماؤك المعسعنان يناسب الوجدا لتثانى الرزكويسة شعنا فلومنا فلعت لانهم لمسأا دعوامن لعا تؤبم إدعية بعلم ددباتهم المطمامن ائتوماة الاقليطان والطاليا ببعض لكتاب والمأعط الوجرالاول فالانسب الديكون فليلاحال تدم على عاطر يطخص 🕰 🗗 تولر دقيل ا زاد الإضعية لا زخلات الغابرةال الونيان النائقلة بنعنا لنغ والصحت لكن فح أ بذاالتركيب لان تليلاأ شعب بالفعل المثبت نصما ونظيرتيت كليلاات قياما فكيلا نبا والعرب تغول مرونا بارمن فليلا أبت الدار تنبت شيئا فنا مل وتحص على ولدمصدق الامعبمال جبل الغراك معددكا لماميم ولم يجعل مامعيم معدد كالنقراك لان القرآك مجر والمابا مجازه على الدمن عندات فاذا فالتمليل دل على ارصدق وقرئ معيدة الانتصب على الحال من كتاب غذوالحال نكرة لكنبا كمصعبت بقوله تومي عندانشرو فذلك لم تقدم الحال علصاجها وجهاب لمامحذوب تقديره كذبوالموأ استنبالوا بجيئه ومااشبه ذلك والمخص مثلك قرارسيتنصروان الجائب يطلبون من المتران ينصرتم بركال تعاشي الاستعتموا فقدجادكم الفخ الماكية وبينولون لاعدائهم مى المشركين ندفل زمان ني يكري بنصيدين ما قلنا فنقتلكم متل عاد وارم سينا ملطلب ويحفل المسلك وليسال ذلك من نفسه اى بوس باب البخريد كالهم جرد واعرب شهرا شخاصا وسألوكها لفع كفكأ استجل العطلب من تفسيه الجلة وكاخباا ياه وإخسر وكلف الفارعاطمة مط محذون كانتيل فلوستنتيما فاستنكرم ككامارك رسول الخواتوسيط الهمزة بين المعطوف فالمعطوث عليه لاجل

رسول الخولوسيطالهم وقين المتعلوث فليه لاس ويتخم على تعتبهم لتى عدت عليم باستكاريم المذكوره جالين وجل عب طعث قراما تعلقت المزاى عطف عليه بالفارالسببية ولهنااختر التعلق على العطف «مشعب كاوبوكل الاستغبام الاكارى توزيات التوزيخ التيام المتعبير الماستقبام المراكز عليه والموزع عليه والمعربية «جل عن المعلمة على كذاتم في والموزع عليه والمعربية المواح عليه والمعربية المواح عليه والموزع عليه والمعربية المواح على المنتقب من المحضورة والموزع عليه والمعربية المواح على المنتقب من المحضورة وهو يسم على المنتقب المواح على المنتقب المواح على المنتقب المواح على المنتقب المواح على المنتقب المنتقب المواح على المنتقب المنتقب المواح على المنتقب والمعتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب والمنتقب والمنتقب المنتقب المن

💵 قولرىغا على ئېس انو نا ئىن ئېس الىن مىشى ئالىشىز دا بىلىمىجان كىغردا دا ئىنىسىمىس بالدىمان كىغردا دېرېريكك قولد فائىخ ئايرىغا برمائېم ئى اظهارالتقىلىپ خەيبود يە دائون نىيالا ياتون دىغەدون داد ھادائىتىية فىيالايد البم لم يلتها ذلك بدقالة قول تعلى الطاب على ما في الواق لايناني كون طابرمالم كذلك «ويعلى قول طلب الاليس ليم يعد أن البغ في اللغة مطلق الطلب على ما في الكواف استعمل بهذا في الطلب لخاص بوطلب فايس لبجائظينة المغول لمراهط التنازل التشافا يترفأ المتخار كالأبتج فنزرك الوك الذي الذي الترزل محسودا جلب كماليس مقاليم فيوال إلى سطة المحسد ذلاجل بدالاستل ام فسراليسغ مهنا بالمحسد دجمل الترزل محسودا جلب وكون البق علة تكويم يغيدان مخريم كان كجودانسنا دالنب بوشكيجة المحسدلال حرائجل دمواطخ في الذم فان الجابل قديعذره حاشيه بتنير كك والنغمس الخ يصنان البغ يستر والنفر والانسار معليفهم مستروبين الم باجبن وبمنا لخصوص بالذم لان وبتد إدم واجيني من متعلقات الخبر كما عسرح برالنجا آختا بيء خن تبخير هلك قرارلان ينزل انشرائخ تدراللام لتقرية عمل المصدد اشارة الي ادمنول الهفيّ الحبوك والمحاد اعليه لملذا قال اي صدّ عذان ينزل الشرتم ومسلي وللعفروالمسد الودة إنكشان نعدارواا وقار بنيد متزادن لابنم كعروا بني اكل عط الشرطيرة مل وبنواطلير فلي المتاعن الجريدة فعن الجريدة فعن المحرية فعن المحتقال ترادن النهم كعراد المتم وق ارحاق نبادًا بضنعظيم من الشرع عناديم معدو عمم عليه علف على المستعلق المستعلق عناديم معدد المستعلق عناديم معدد المستعلق عناديم معدد المستعلق على المستعلق المستعد المستعدد ا ويه وه ويه يه والمراكية المريدة والمريدة والمراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء والمراء وال أقاطع على تو لا ما اختياره التعلقومنعت ما ومرر بيخص ك فيكون اللام للعهد ويجوزان يكون الجنس ويدخلوا فيه حخولا اوليالان الكلامفيم بنش بالشائرة أقوله وتيسل تكفرتم الجهم صندلان فأءانعطف تقتقف عبيرو وجم كمنفأ بتزادت النخنب لاجل ماتقدم والكفرلييين وقولهم عزيان عِلْمُ ٱنْفُسُهُ وَمِانَكُم وَ مِعِينَ مُعَارِدٌ لِفَاعْلَ بِسُ لِمُستَكَنِّ وَإِشْارُ وَأَصْفَتُهُ ومعناه بَأَعْوَةً أَوْشُرُوّاً الشرغير مذكور فياسبق ارح كه قوله مخلات عناب العامي بحسب ظنهم فأنهم فطنوا انهم وخلص وإنفسهم من العقاب بأفعلوا أن يُكفُّرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ هـ و الخالان اللَّام للكا فرين وتقديم الخبرعك النَّكرة لمرصوفة معتَّعَنى للاختصاص ينتضوان ابانه أثوذا بالكفارلالنعصاة لاش المخصوص بالذم يغنيا طلبا لماليس لهمو حسدا وهوعلة يكفروا دون إشاروا للفضل أن أبازل انتغبيرهم ولعل بشاموا لمراد بقولم تعرفهل نجازى الاالكفوديلا اللهاى لان يازله يحسن اعلان لذل لله وقرأ الزكت روابوعروبا لتغفيف قمِن فَصَمَلِه يعِذا لوحي عَلَى مَن م يوصف بالابانة عذاب العصالة في العرآن المعن تغيرك فآلرميم الكشب الخ فيدولالة على ان ما بسط الفس تغيدا إوم لاز كَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً عَلَى مِن إِخِتَا بِهِ لِلرِسالَةِ فَبَاءُ وَيَغَضَّى عَلَي غَضِيبٌ للكفروا كسدعاى نصوافضل تعامرتم النايؤمنوا كالزل التشرطما آمنوا البعض ووكضعم الخلق وقيل لكفرهم بعيد مسكالله عليه وسلم يعبن عَيْسَ أُوَيعِن قولهم عزيرابن لله وَلِلْكُفِي يُنَ ذمهم على ذلك فلولالعوم لمباحسن الذم فسّاس *، فع*َ شكه ولرولذلك عدين للاصند اوسسناه امذاسا لملق على خلف دقدام عَلَابُ لِهِينَ ويرادبه اذلالهُم يُخلَافَ عَذَالُ العَاصَى فَانَه طَهرة لذنوبه وَاذَ إِقِيلَ لَهُمُ أُولُوا بِمَا وباحندان فن الاضدادسما وانكان مومونا ليعنشال انزل اللهُ يعم الكتب الماذلة باسمها قَالُوانَ وَمِن عَا إِنْ إِنْ عَلَيْنَا إِي بالتورية وَيَكُفُرُونَ عَا وَرَاءَهُ وَ لبماله بذمع مدربيعة كسترفيها لكنه قديشعل بسين السبا تزوقد ليتعل بتصابستور وقيل الزمعنىات الحالفاعل مطلقا حالتن المهرف قالوا ووراع في الاصل مصر رجعل ظرفا ويضاف الله اعام فرادبه ما يتواى الان ارجل لوادي والحلطه على من جو قدامه د ما قدام على موضلفه فتامل وفي الجل بعد بذااتحفيق وفسره الغرار بهبنأ ميجهوخافيد المالمفعول فبيراديه مايواريه وهوقنا مله ولذلك عن من الاضراد وهوانحق الضرر بتضهيب التي بيعة عيرونسره الوهبيدة وتتنأدة بصابعه الموراع والرادبه القرآن مُصَدِّ قَالِما مُعَهُمُ وَالْمُوكِدة يَتَضَمَّنُ رَدَّمُقَالُهُمُ الْأَعْمِ لِما كفروا بأيوافق دىعلەاشار بالتامل الى آن الميكان غيرمرادم بدنا نعلىد بران مايراد بهينا وبوماعلمت بنفاقانهم مرحب وحجل كمفرون التوزية فقل كفروابها قُلْ فَلِم يَقْتُلُونَ انْهُمَا مُرالِلُهُ مِنْ فَتُلُ إِنْ كُنْ لَوْمُ وَمِنْ أَن الآية حال لانذواخل فى دومقالتم إى قالوا ولكسيع معاذ الانبياءمع ادعاءالامان بالتولية والتولية لالسوغة وأغاسنك اليهم لأنك فعل بأنهم وانهم كمايش وسبطونه ومأتبيطك وزمال مؤكدة الولان كتباتت تمريصدت بعنبا بعفنا فالتصدين لازم لايتتقل وزخت راضون به عادمون عليه وقرأ تأفع وحالانبياءالله مهوزا فى كل اقران ولقل جاء المعوليات وله وانمااسنده البهرالخ يلعذان فهل على معناه ويحقيقه يعن الأياك التسع المذكورة في قوله تعالى وكقَلُ أَمَنِنًا مُوسِى لِسُعَ أَيَّاتٍ بَكِيْتٍ لُمَّ إِنْ فَالْعِبْلُ اللَّا والجازنى الاسنا وللملابسة بلن الغاعس الحقيق ومااسندانيها يَجُ لا ال تُعِمَّلُ مُحازَعَنِ الرمنيا و العزم عليه، ح تَعَىٰ لِكَامَ مُعَلِينًا مِنَ بَعَلِ وَ بِعِن مِعْ مُوسِي بِالْبِينَاتِ أَوْدُهَا بِهُ الْحَالِمُورُو أَنْكُمُ ظُلِمُونَ ٥ حَالَ مِعَنَ الْخِيلِ تِمِ الْعِيجِلِ ع انظليب العاصرعل آيائم في الخطاب وتغليب بالتم عليم في اسنادلقتل فتاطره وعن كاله ولدولقدما وكرائ اشارة غلمين بعبادته اوبالأخلال بآيات الله اواعتراض بمعن انتمقومعادتكم الظلم ومشاق النة أيضا أالىان كغربم لمريتا خراك مصرالانبيارالدين متلوم بم بالفوا الآبطال قولهم والمتانزل علينا والتنبيه على وطريقته والرسول وليالي المرق والأنق أشلافه إنى عصرى سنت بالبواشومية وذلك انزلق دجا دكم الآية ما يجاني كناك قرله الآيات لتنبع الونب العلوفان والجواد والخل والعنفاتم معموس عليالسلاملالتكريوالقصة وكله وابعي ها واذاخ وتأميثا فكفو تغينا فوفكم الطؤور خدوا في والدم والعصاد اليدالبيعثاء وخلق المحروثي أطور علب مَا أَنْيَكُمُ مِعْوَةٍ وَاسْمَعُواداى علنا له مرخل وأما امرتميه فالتورية بجد واسمعواساع طاعة قالها عمنا ع إيسرانيك فيل الإظهران يها د بالمهينات الدلائل الدالة ملي تصيص الشربا لأكبية والعباد كازم نحف تبذير **كالك والم**م م بطلاده عموصه يعنق يخ ورا وليد وعداد به خلف وقد يق ويراد به قدام ويذيواري زيداً وأقافران الاصافة ته إلى الفاعل مطلقا ون ديد الواري خلف على المؤلف ال ضواذلك بعدم يمتيهن النظرغ الآيات وذلك علج ونهاء تحف 🚻 🗷 قرارا واحتراص الخوالغرق بين ان يكون حالا وين النديكون إعتراضاان الحال لبيان جيئة المعول والاعتراض لتأكير الجلبة يتما مها دين اثر كال في الجال بهادته ادباه فعال صفاظ عترامل وائتم قوم عادتكم كلفراى بتررم عليه وعبادة أنجل فدع صنر واليعنا بالجلة الحالية مقيدة الكمطاق فتكون فحصيص إنعام والمعترمنة اعترضت فببراليه الاشارة بقوله وثتم عادتم نظلم ووعن تبغير كماكما قرار ومساق الآية الإلى توم بطماري أنخاذ أجراح خذا لميثاق حيث وكرقبل وفح الماول بعوار ومساق الآية فابطال قولهم نومن الإورخ الثانى بقرار دكذالآية السنة بعدياء م كيلي قرار دكذالا بعد باليصدارايين مذكور مناله بالسكال ولهم بخلات ماتقدم فاشذكور علىستبيل قيدادينهم الانتساء ذكرت بعد تولرم توليع بعد ذلك قوله فلوا نصل الشركينكم ودحنه وذكر بعد قولرثم اتخذ بم البجس من بعده مع عنوناعنكم واح الميثر المهام المباع مقيد بالطباعة والانقياد لابطين السجاح اذفافائدة فحيظ مربيدالام بالإخذيقوة هدفي الفتييدا شادة الصمطابقة انجواب قان الظاهرفيهمعنا فقترا ولاتشيع ووجدالهنا بقزان السامور بليس طلق السمارع بل سمارع مراد بدالقبولكما يتفذلك القيد ونبابنا دعني النجاج اجاب اللفظ كمايتها درمن تنجم وقال الومنصوران ولهج صعيناليس على الروكهم سمسنابل بعدزمان كماني وَارَمٌ توليتم فلاحاجة المادنعر باذكر باخعة بنييف توليمن نعنله الإمن للابتدادسنة الموصوت محذوت اى لماكان من نعتله وجوالوجى وفي الكشاف من نفتل النب جوالوجى وف بتغيرط مست قرار حال المخ يزالوا والحالية في العنادر كالمثبت ادبتقدير البندر وكدم شرط مرة وسناء قالواذلك سقا رنابشر باكل مل و لرواشريوانی تلویج البحل الو نيه مبالغات اقتد با اسنادالا شراب اليهم نكان حب البحل مسار في حي احضائهم اقتانية حذت المعضات لان التقديم حب بجل دعباد ته نكان المحب في تلویج اقتاليّة اسندالا مشراب المهم نه المورد من المعنور و تقديره الكام من المورد المورد المورد من المورد من المورد المور

94

اقولك وَعَصِيناً امرك وَ أَشَرِ الْمَا فَيُ قَاوَهِمُ الْعِبْلُ تَلا خام حِبُّهُ ورسخ في قاوع موقورته الفراشغفه الهُكُما يتلاخل الصَّبْخُ النُّوبُ وَالشرابُ اعِلْقِ إلى إلى وفي قلومُ هُمْ يَبِأَن أَكَان الانتراب كقوله محا إِنَّمَا يَأْكُمُونَ فِي بُطُونِهِ مَنَّادًا بِكُفُرِهِمَ بِسبب كَفْرَهُمْ وَذلك لانهم كَانوا عِبْمة اوحلولية ولم يَرَواجسا اعبب منه فتكن في قلوبه عماسول لهمالساهي قُلُ بِنُسُمَا يَامُرُكُمُ يِهُمُ إِيمَا كُلُهُ إِي بِالتورية والمنصو بالذم محذوف غوه فإالام راوما يعه وغيرومن قبائحه فليعدودة فى الأيات الثلث الزاماً عليهم إِن كُنْتُومُ وَمِنِينَ وَتَقَرِيرُ لِلقَدِحِ في دعواهم الإيان بالتوزية وتقديمة ان كنتم مؤمنين بهإما امركم هذة القبائح ولارمض ككم فيها ايمانكم عا أوآنكنته مؤمنين عرافبنس مأيام ركميه إعامكم عها النالمؤمن ينبغي أن لايتعاطى الاما يقتضيه إعانه لكن الايمان بهالا يامريه فاذالستم يمؤمنين قُلُ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ اللَّالُ الْاَجْرَةُ عِنْكَ اللَّهِ فَالْصَّلَةُ خَاصَة بَكِم كِما قلتم إِن يدخل الجنة الامن كان هودًا نصبها على الحال من اللار الآخرة مِن دُون النّاس سأتر هم أوالمسلمين والله والمعد فمن و الْمُوْتَ إِنَّ كُنْتُمُ صِدِ قِلْنَ ٥ لاتُّ من القن انه من أَهُلُ الجنة اشْتَاقِهَا واحبَّ القناص اليها من اللارذات الشوائب كما قال امكر المومنين على كرمالله وجهه لاابالي سقطت على لموتاوسقط الموتعل وقال عاربص فان ألأب ألاتي الاحتاة عيلا صلالله عليه وسلم وحزبه وقال حذيفتها أُمُّ خَبِرَجَاءُ حَبِيبٌ عَلَى فَأَقَة لِا إِفَلْحَ مِنْ تَلِمُ أَي عَلَيْ الْقِيفِ سَمَا إِذِ إِعِلِم إِنِهَ اللهِ له لا يشاركه فِي غَيْرُهُ وَلَنْ يَتَمَنَّ فِي الْبِي الْبِمَا فَلِي مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وسلم والقرآن وتحريف التورية ولما كانت البي العاملة مختصة بالانسان الع لقدرته بهاعاً عام مناع ومنهاأكثرمنافعه عبرهاعن النفس تارة والقللانة الخرى وهنه الجملة الخبار بالغيب كأن كيا اخبر لانهم لوتمنوا الموت لنقل وإشتهرفان القن ليسمن عمل القلب ليغيغ بل هوإن يَقَوُلُ البت كذاوان كان بالقلب لقالوا تمنينا وعن الهبي صلح ابله عليه وسلَّة لُوثِيبُنوا الْمُؤِّتِ لَيْجَيَّر كلانسان بريقه فمات مكانه ومابقي بهؤدي غلويجة الارض والله عَلَيْهُ الْكُلِّي الْعُلِّي فَاللَّهُ عَلَيْهُ الْكُلِّي فَاللَّهُ لهموتنبيه على انهظالمون في دعوى مباليس لهمونفيا ويناهم والتحول الموافق الحرص

لا يامر بالباطل فأذ ن تستم بوسنين إي لكن اللازم بيلم الكردم شتله وخسرو يستكك قطازان كنتم الإولما كالثالملاذمة نظمة لان الايان لايام بالعتبارخ اثبيته بقول لان المؤمن الخيضظم تتعاطون بنده العتباركم ثن ادعاء المكابق والمؤمن بمن شاحان إلمع يتعالمي الابايرخصدا ياردنيكون نده القبائخ مياا مركم براي جم فالبلا بالنظرا لمعالم من تعلط القبارغ مع ادعاء الايان وبغلال نتنا النظرال ننس الامريد و على وله خالصة الوالخلوس ولام الانتصاص يعتقضا لغرادتم بها دون سنعل للاضفعاص وخلع الشركة يقال بذالى وول عيه والمنط الدكان كغركم بأوداد التودا ةانزعكم ازلم ينزل بعد باكتاب لكانت هم الدارالة خرة عندأ انشرخالعت عي مانى بعض الشفاسيرية الخص عنف توادلان من اليتن الوقيل عليدان كأفؤ مدنهم فيرموكن بدنول الجنة فان المنتيقن لهم اندل يدخلها غيراليهود والايلزم مسنز ولكسك الامتيقوة ان مسلمین دون. لکفار پینملون انجنة ولمایتیقن کلسیلم ا نر يدخلياتيل العذاب فيشيغان كفسرخالصنا بالنباخالعستكن بالكدر والعقاب بذا وفيرا شارة الى الن تسغ الموت العجل لاشتيا ال دادانعيم ولقاء الكريم عيرمنه وإخاا لميه عند تسليرلامل فتر امتكابه ولذااستشبدعليه ياجاء في الآثار روى ان عليارمى وتشرعنه كان يلوث بين مهنين في خلالة فقال والحسن م مابذابزن المحاديين فغال يأبئ لايبالي الوك طط الموت سقا ام عنيه منقطالموت وسقولم على الموت مباشرته لاسهالبلغفيا إليه ومتعوط الموت عليه ال بنجأ والموت والخص 🗗 قوارخيا الخامى كمسلين دن البيود لايدعون ان غيرهم المدهل لجنة كيعت ديم معترفون بان آدم ونوصا دينيري فمن لم تنشخ ترييمتم يدخلون ألجنة مانجعت كلف تؤرد فماكا شتالخ اشارة الحأد الهيدمجة زعن تغس أخص ولمرتجعل المجازتي لاسناد يمكون ليعذ باقدموا بايديم ليشل ماقدموا بسبائرالاحتساء واحاشيه تزلرا خبار بالغيب الوونيبا العزوليل عي اعتراقهم بنبوته ملى الشعطيروكم لالنم لويتيقنوا ذلك ماامتنع امن التحضم وخف و **9** قرائنق ؛ نتوفرالىدداھا لىنقلەلاندام عظيم يدور كلي امرالنبوة فامذ بتخذيرعدمر ليظرصدقه وبتقدير مصول التيخ يبطلانقرل بنبوته الأشك تواروانكان بانقلب الزنبا عصبيل بتسليم والتسزيل في الجواب يعن لوسكم إندام ملك لكند مذكور مني طركن المحاجة والخبا راميج وقا غلايد نع الابالاظمار والتلفظ كما إذاقال لامرأنذا نت لحالق ال تشنئت اواجبيث فانتعيق بالاخيار لا بالاضهاري فحف ملك تولرلو تمنوا الزاخر البيبية دحرالترعن ابنعباس دعثنا لتترعنها مرفوعا بلغطا بغولها رجل منهم الاعص بريقة والخرجه الترمنس والبخارب عندرمضانترعت مرنوعا ولغظه بوالث الببود تشواا لوت لياكأ

د بذایدل علی عمور نجیج الاعصار وموالمشهود الموافق نظام له خطار واحرج ابن جربرعنه دم موقفا واشوه یوما قالهم ذلک مابنع علی دم الادمن بهودے الامات و بذایدل علے تخصیصہ تصره صنے انترعلیہ ذعلی الرواصی بدیسلم دلذلک اختصف فیدالمفتر دن ۱ اختصابی ملے انشار المائے انہ بجوزان بکون جمل مجاز اعن صوبتہ فلا بحتاج انے حذت امعنان ۱۲ جملے بین انتراب انصبی اومن استراب المارا بی اسرایت نے کل جزء ماع مصری المجنبة بقرینة اللام فانباللنف نلاپر دان الدارا الماکم ویشن انجنت والنار ۱۰ عب عدلے الغالة بالکسرسا ماکی کردرزیر جامد وزرہ پوشند ۱۰ مس المن وجد بالان الوحدان يكون بالاحساس وتبعدى واحد فقط وبالنقل فيتعدى واحد كعوت والأنبين كملم فقوله الجارى صفة مقيدة وتنكيرا كحياة لانزاريد بها فروم والحياة الدنيا وجوالحياة الدنياوج المعابق كقراً؟ الى وزبالتولين قال الوحيان المعين بان يكونواج مس على مقدارسها ولو تليبيا تكيمت بغيره عن تغير التي قول كاند تال احرص من الناس المراد بالناس ماعدا يهود لما تقران المجروب مفعنول جميع اجزائدا وقام ولا يزم تغضيل المنظمي نفسد لان اضل ذوج بتين بثوت اصل الميعن والزيادة فكود من عمتم باعتبار الجبية اللهل وون الجهة الثانية سروس في في نفسد لان اختران حرمهم بذايدل على خلات مدعا بم موخف من على خلات مدعا بم موخف من على المنابع ا

ان يكون الواى ومن الذين اشركوا ناس يود الخط مندن إالوصوت فاشكوز مذت بموصوت الجلة فيماءوا كالنابعض ألاكم الجرودبس كومشاظعن ومشادقام والذبين امتركوا على بوا يشيرانى ليبود لانبم تالوامؤ يزابن المشدوا فااريدنيا ليرتبطوها بعنديعن تجذيود غضانا فيمحل دفاصغة المبتداء وعلاما قبليستانغة لامحل لهامن الاعراب وليسل من الذين نتاس. تفس فنك قزارتكاية لودا وتهميعة ان مقتضاعتياس بحسب المعانى ان يعربيكون معنول يودولنا ذبهب بجعض النخاة الى ان لوبنه مصدرية الاالبالاتنسب لكن جي يوحكاية لوود وتجروه إد محدد ت كارتيل إدامدم طول حيات كما اوا فرالت سنة ا وادرد بلفظ الغيبة لاجل مناسبة إودفاخ غائب كما يتهمل يتعمل سقام فانعلن بخلات مااذا اتى بصريح القول فلا يجزه البيعلن ارم المناع وَلَهُ بَرُ مِنْ مِنْ الْمِنْ خِيرَ مُنْ مُنْ مُنْ سَاءً اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ أفي محل دفع المحاسنة ليمية والهادفا كدة موضف في والماويم الإوالغرق بين بذاالوجدوالذى فبلدان فأكس مغسره شئ ستقيم مغبم من بمل د نيامغسر بالبدل و في مثله يجدل تفعيل لتأ لغظا ورثبته بنداوتيل كيف لايبعدهم من العذاب لتحير وماعرواكم يوذلوا لان العدّاب في الداما لأخمة واجيب بابق المرادين تبعيدهم العذاب تبسيده بالتحل لصعاع وليدمزيدتو يحلم في في كالمال كام وتنبيدهليان تتغ العمرال لوبل للعل العدائح محدود الخعريشي ولدواصل سنة الولام سنة محذونه تعبس بمسلها باروليل ماء لادس في جدسنهات وسنوات وخفاجي على قوارزل في شنخ الادسى في جوسبهات وسنوات وحد بن مصب وسرب سر ما آل محددالثرالخ قال العراقي لم امّن عندسنده وا ورده الشيليد سرير أو بعد النامدي والبؤسف اسباب النزول بلاسنده كمنت تعريبم الباددسكين الخاء والمثثناة الغوقية الغنوصة للتركيب المزحى واصله لوقست نبيعة الأبن وتصربتش يدانصاد أممستم وجكنت ونسب اليدلارنم يعرن لداب المنض شك تواروا المجر تعتكونه كالمصدند الرجل المبعوث درجع البينا دكبر بخت تعسرو قوت دخرب كابيت المقدس ماج لملك ولروتيل دخل ورمزالو اخرجرا بن ا بي مشيبة في مستره وابن جريروابن الي حائم من طرق عن كشيع ولدهرت اخريه ومواقب من الأول والسدارس ميت البهود الذى يدرسون فيركبتم جمع مداداس دفى النباية مغس ا مغعال من إبلية المهالغة والمعادم العضاولبيت الذس يددمون فيه ومفعال وثيب في الكان « حف بُنفِرطُ لِي قراراً وأثم اكفر من الحيبة الخ والحيزح حار وهوبي نبياية الهلادة وتعرن لنتريحتاج الى فطنة وقيل المراد كل جأبل لان الكفر من بجبل أوالبلادة ولاشت أجبل وابلدمن انحار وتيل علم دجل من حاو

التاس علاحيوة من وجد بعقله الجارى مجرى علم ومفعولاه هواحرص وتنكر حيوة الداريد فردمن افرادها وهي الحيوة المتطاولة وقرئ باللام ومن الدين المركواة عبول على المناف قال احرص من الناس ومن الذين الشركوا والواد هم بالذين المنظم عند المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المن قال احرص من الناس ومن الذين الشركوا والواد هم بالذكر للمثم المغالة فان حرصهم شديد المنظم المنظم المنظم المنظم يعرفواالاالحيوة العاجلة والزيادة فى التوبيخ والتقريع فانه لماز ادْ حَرَّيْ مُعْمَرُ وَهُمْ مُقَرَّقُ بالجزا على حرص لمنكرين على ذلك على علمهم يأنهم صائر في أنَّ الْمَالَةُ وَيَجُونُ أَنَّ كَيْرَادُ واحرص الني الشركوا فحذف لدلالة الاول عليه وإن يكون خارم بتدأ محذ وف صفته يُودُ أَحَلُ هُمُ على انه اريد بالذين اشركوا اليهود لانهم قالواعزيرابن الله أى ومنهم تأس يُود أَحَلُ هُمُوهِوعلى الاولين بيأن لزيادة حرصهم على طيغ الاستيناف لؤيعتر الفيسنة وعماية لودادتهم ولومين ليت وكان اصله لوا عمر فأجرى على الغيبة لقوله يودكقولك حلف بالله ليفعل وما هو يومر المرواح من العدّاب أن يُعَدّم والجمار إلى عدوان يعسرواعل مزحزحه اى ومالحاهم وتزخ عدم النال تعيره اولمادل عليه يحتروان يعترب لمنه إوميتهموان يعسر موضه واعتل سنة سنوة لقوله سنوات وقيل سنه يجيهة لقولهم سأنهته وتسنهت الغكلة اذا انت عليه السنون والزحزح التبعيل وَاللَّهُ بُصِيرٌ يُهِمَا يَعُمَاكُونَ ٥ فِيهِ إِنهِم قِلْ مَن كَانَ عَن قَالِحِ أُرِيلُ مَلْ في عبالله بن صويا سأل رسول للمصلى الله عليه وسلطين ينزل عليه فعال جبريل قال ذلك عدونا عادانا مراراو اشد هاانه انزل على نبينا ان بيت المقدّس ميُعَرِّيه بَحْنِتَ نَصَر فِ عِثناً من يقتله فرأع ببأبل غسارها مسكيناواخذه ليقتل فدفع عنه جبرئيل وقال اتكان ربكمامري علالكم فالإيسلطكم عليه والا فبوتقتلونه وقيل دخل عرم وسراس ليهويورا فسألهدي جبرتيل فقالواذاك عدونا يطلع عملاعل سوالا وانه صاحب كل خسف وعنا هم يكائيل صاحب المخصَّة السلام فقال وما منزلتها من لله تعاقا الوا جبرئيل عزيينة وميكائيل عزبسالة وبينهاعلاوة فقال لإنكاناكما تقولون فليسابعد ويزولانهم الفيراك مزائع يتزؤمن كازعك والاحدهافهوعد والله ثمريج عرز فوجد جبرتيل عليه السلام قد سبقه بالوح فقال على السلام لقد وافقك ربك يأعمر في جاريتيل غاني لغات قرئ بهن ربع فالمشهورة جارتيل

کان سنا وکان له واد طوام سیرة ایم فی عرض اربعة قرائخ و لمیکن ببلا دانوب افصب مندنخرج بنوه یتصید دن نیدفاصایتم العساعقة فبلکوالکفوا کال الاعهدمن قط بزا ببین درعا قرمه الے الکفرفن عصاه تشلر فابلکه الله واقرب دا دیه نفرب به المثل غالکفرو تول سبقه بالوی ال نیدانو دیده است بوجی سطابق نما قالد و محرر مضے النشر قسام عند آراد نزل انوسے موافقالها مدخت بتنز طبیعت قرار بودا مدیم علی الوجهین الاد نین اعتبالعطف علی نماس ادعا احرص جملة مستا نفته محاد قبل ما شدة وصبح اوری طبیعت است الفتر مربع دالتنسیر مبد دلابهام یکون اوق مے انتفس والفعمل با نظرت بین و مبین عربی علاق الم ملة وقرفان القابل الإيعة كان الغابران تيق عليك كما نى قولتواسط ما انزلنا عليك القرآن لتشفق وافاقال على الذالقابل الاول للوح ان اديد به الروح ومحلفهم والمحفظا بي اديد به العنوب المرادي يخطه والمحفظ المن الموادي يخطه والمحفظ المن الموادي يخطه والمحفظة والمعاملة والمعاملة والمسلم ليست سببالتنزش القرآن فرجه يوج والمنت المخال الموادين جباب الشرط عمل الموادي ومناعدا والموادي والمنطقة والمنطقة

9 1

اكسلسبيل قرأة حنزة والكسائى وجابريل بكسم الواءوحذف لهمزة قرأه ابن كثيرو كأبريل بجرش قرأقا عاصم برواية الى بكروج بريل كونز يك قرأه الباقون وارتع فى الشواذ جبرايك وجنبراتيك وجَنْبُريُكُ وجنرين ومنع صرفه للجمة والتعريف وقيل معناه عبما لله فأتكن كأكالما لهالاول بجبرتيل الثان للقرآن واضارة غيريذكوريدل على فنامة شانه كانه لتعينه وفرطشه وته لع يحتجراني سبق ذكرة على عُلْمِكَ فَانَّهُ القابل الأولَ للوى وتعلل لفهم والحفظ وكاين حقه على قلي لكنه عام على حكاية كالفاللم كانه قال قلما كلمت به باردن الله بامرة أوتيس يُعْ حَالُ مَن فاعل نزل مُصَرِّقًا لِمُكَين يكي يُعِومُكُ وُلْبُهُرِي لِلْمُؤْمِرِيْنَ ٥ حوال من مفعولة والطاهران الشيرط فانه نزله والمعنف عادى منهم جبريل فقد خلع ريقة الانصاف اوكفريامعه مزاكلتاب الماداتة أبأة لنزولة عديك بالوى لانه نزل اكتابامصدةالكتبالمتقدمة فنف كبواجاقه علته مقامهاومت عادات استب علايهان نزل عليك و قَيْل عن في مثل فلمت غيظ او فهوعي في واناعد وع كميا قال مَن كِيَّانَ عَلَيْ قَالِلهِ وَمَكَن كَيْل وَ وَسَل وَ ومِيكُلُ فَإِنَّاللَّهُ عَلَ وَ لِلْكُونِينَ أَرَادِ بِيلِ فِهُ اللَّهِ عَنَا لَا أَوْمَعَادَاةُ الْمُقْرِيانَ مَنْ عَلَادٌ وَفِيلًا الكلامين كرة تفيها لشأنه م كِقوله والله ورسولة الحق ال يُحضُونه وافرد الملكان بالذكر يَفضُلها كانهما من جنس خروالتُنْبُيَّهُ على ان مُعَاداة الواحد والكل سواء في الكفع استعلاب لعداوة مزالله منا وانمنعادى اصهمونكانه عادى بجبيع اذا الوجب عبهم وعلاوته وعلى تحقيقة واحدو لإن المحاجة كأنت فيها ووضع الظاهرموضع المصمر للثلالة على انة تظاعاد اهم لكفهم وأعلاقة الملثكة والرسل كفروقرأ تأخ ميكائل كبيكاعل وأبوعروو بيقوب عاصم برواية حفص كالكية وقرؤم فكبل مِيكَنِيل ومِيكيْل وَلَقَنَ أَنْزَلْناً إليُك الْبِي مَينَاتٍ وَمَا يُكَفَّرُ هَا الْالْفِيقُونَ وَالله مردون مزالكفية والفسق اذااستعل في نوع مزالمع صود لعلى عظيمه كانه متاوزعن حكانزل في بزصوبيا حين قال الرسول للخالله غلية مأج متنابش نعرفه وماانزل عليك مزاية فنتبعك أوكلما عهد واعماا الهمزة للإكار والواوللعطف على محذوف تفتن كاكفروا بالأيات وكلما عاهدوا وقرئ بسكون الواو علان التفنير الأاللين فسقو إاوكلما عاهدوا وقري عوهد واوعهد وانبكا فأين فأوتهم نقضة

الاخبار بسببييه كماتبليك ممك علداء كالمكران مسبب عمادته إشنزل عليك كقرلك ان عاداك فلان نقدا ذمتريين أخرك بان سبب عداوته نك اذيرت وسف الاكتفاء بهنا على نزل عليك وفياسبق علزل كتابامصد فاللكتب المقدمة اشامة اسابن قوارتم فازنزل عطاقلبك باعتهارات الطل كلبك سبب للعدادة ومن حيث اشتأ لهطا ولرمصدك لمابين يديه سبب تخلع وبقة الانصبات والكفر بمامعه فتاس بهم و في ذَلُه دَلَيل محذَّوت الله فيه النالماتُفَا وت بين بِذَا لوجِر والرَّبِينِ السابقين مُكِيعت قال في الادلين ان انجواب فانه نزلر وقال في بذا الجواب محذوف وجيب بان تولدنانه نزله نائب الجواب في التوجيبين المادلين فبوبمنزلة الجواب وسنا غيرنائب عندبل ليتتآ انجواب مؤخراعن قوارفا ونزل وكجون بوتعليلابسبب العدامة كارقيل من عاداه لانه تزارعلى تلبك لليست بينظا فالغاء بيعة اللوم كماني قوله تعر فاخرج فافك رجيم والمخس كليك قوله اراد بمداوة الشرالخ لماكان مصالعداوة المعروت الذب يقعدر بدلامنراد لايتصودبنا بعلدمجاذا عن المخالفة عناوة العالمية سناه الحقيقة بالنسبة عارسل والسلاكة وذكرانت متعيم التهوكا لعداوتهم لالنامن حاداتكم نقد عأدست المتروعدا وةالترغقابه التدالعقاب وخفاجي عيك توالعفته بالخاى ليدل عظ فعنلباحتى كابنيا ليسامن جنس الملائمة لاختصاصها بمزاباد خعنائل ولان التغاير في الوصف بمنزلة التغاير في الذاتء، غف 🔼 قرَّدُ والتُسْبِيهِ لالإن الافرَادِ بالذَّكُر بَيْسَطْ وَلَكَ كما اؤاتلت من ابا لُلْحَوْم وزيدا وعمرواا بهذه المُسْقَف ترسُّل مجزم على الماثة افراديم لإطلى المجوع ونيداوجيه وتلكت مستقلة ولذلك آمَال و لا ين المحاجبة الخ بالواد فلا يقال الظاهران يقال وللشنب مضعنط وللدوالوالإنداالكامي على تعليق التستن دين الجزادمرتبط بسعاداة كل واحدثما ذكرتي الشرط فابالجمع فان تيل.َن القعب الذكورة تشعر ماختصاص عداً وتهم بجلم - وون ميكا بل قلداان وعوس محستم مع عدادة جبريل بالملة فاستنزام امدك العداد تبن للأخر المتخص شك توا ولفسق الإلماكان الستبادرمن كلابرلفتا العنسق تتصياحم من للغرولم ينا سب المقام فسرا لغاستين بالمتردين من الكفرة ولمياويد خفادلالة لنسطلق على المقيدد فعه بإن بقسق ا ذا آستعمل مف لرع من المعاص كغراا وهيره وتع على يعظمةٍ لاند في الاصيل ا يزوج عن المعتاد فيه وقدك تعمل بهنا أى الكفرفيسنيد ما ذكرًا للحض كملك توله تقديره أكفرواالخ بقريئة وما يكفريها الا الغاسقون فيكون من عطعت المجلمة النعلية عط الغعلية لان إكله المرت منبذه ولم يحل قرادة اسكان الوادعى انبااسكست اسكان الهارني وبولا يلم يتبت تمل ذلك في الوا فالعاطفة لل

اسكان الهار واوالعاطفة لنفعل بعد بإسطف نبذه المقيد بالنفوت وبوكا على علي الموصول الذى بواللام فى الفاسنقون ميلاا فى جانب المنطقة الديلية والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والنبان جمال المنطقة النباطة على المنطقة النباطة والنبان جمال المنطقة المن

لى قدتين المول كورشد ون النيذ يقتض سابقة الافذ وبوتمتن بالنب الدانوراة دون القرآن دلان الموفة اذااعيدت كان الثانى عين الاول دلان شريم في انهم مبذوا الكتاب النب أوقوه وأعر فأكتب الموفة الماعية على المراح ا

يعذان عميم الزا ذااريد مكتاب أخدانتواة فجرالرصائة كاجروا ماافااريدب القرآن فرجهم اللابن اوتواالكتاب حيث لمنهموتن العنمه فافادا ببرع فواعق معرفة لماقرؤك كتابعة الكم بذلك عليم ويخس مك والم عطف على نبداه فيهاز ليقتط كوبزاجراب لما داتباعيم بماليس مترتباعل بجئ الرسول فسط انترعليه وملم بل كان تبله فالا وساان كون معلوفة على ملة لماول مل بنابوا لراد من كلام المصنعة تموا فالريقل على الشرطية تنبيبا علىان مناط الفائدة بوالجزائة المواثرة غذالشرؤ معلوث على الجزاء القيديالشرط ومحس على قرادادالانس وموضحكين من المعتزكة بنارعل عدم تجويزتهم التثقول و الافراميط الانبياء مناكبن لاختفائه إيكه المبس تخلات شياطين الالس « و **كسات**ي عبده الوزمان طكرفالمعتبات محذوث و زمان سليمان فالملك مجازعن العبدوعلى التعديرين على بعن في يستنيم السع فان العبدلانعيخ ان يكون مقرواعليه بذا والآن التحمل على ملك متعلقا بتستلوا على تنهين معة الاختراراي تتكوه الشياطين مغترين على كمكسليمان بقولهمان لمكسليمان قام دِ يم يرتبط بذما كلاسليان ربالها تا ما يخص كيك ولدوهرون وبالكفوالإيعتان فريعت بحريازا الزومدارة ولمرابيد كثابي أزاى أن سح كفركسايدا لطير وَّلُهُ مِنْ عَالَمُ فِي وَلَوْتُمُ وَلَكُنَّ لِشَياطُمِينَ كُفُرُوا ٱلْجُمَّالَ الشيخ بوسنفسوها لغوالي لأسحركمغ عل قاطلات خطاء بن يجرالبحث عن حقيقة فانكلن في ذلك ردما لزم من شوط الايال فبوكع و الاقلام السيحالذي بو كغرتقش فليلاذكور للالاناث واماامانات عقبس هے شرکر دمالیس کفرونیہ اہلاک نیس نفیم کم تطاع الطرنق وبستوك ليهالذكوروالاناف وليتبل توبتها فاتاب وكن قال لأتقبل نقد غلطانان سحرة فرعون تبديت تومتهم دمعل ملات مبنى على اختلات تنسير يمخفر 🕰 توله مال عن مهميرات منر يكفرد أقال نواحدُ - بودان كمون ميلمون من مل اليبودالذين بينوا بغوله والبعوا فيعط بندا يكون حسبالاس منميرا تبعوا ومنذر حمدان فدتعا فسلطي وإ

واصل النبن الطرح لكنه يغلب فيأيش واتا قال فريق لان بعضرم لديفض بَلُ أَنْ تُعُمُ لِا يُغْفِرُونَ ددلايتوهمون الفرق النابذه هُوَّالِالْقُلُونُ أَوْاتُ مِن لم مِنْ بِن جِمَّا رَافَهُمْ يُوْمِنُونَ بَأَنْ خَفَاءً وَلَهُا حَبَاءً هُمَ رَسُولُ مِنْ عِنْ اللهِ مُصَلِّقَ لِمَا مُعَهُم كَيس وعمد عليما السلام نَبُلُ فُرِينً مِن اللهِ يَنَ أَوْلُوا الْكِتَبَ كتاب الله يعف التوايدة لان كفهم بالرسول لمصدق لها كفريما فيما يمدقه ونبد ليمافها من وجوب النفان بالرسل الوتدان بالايات وقياطمع الرسول كالقران وراء ظهورهم ومثل الإعراضه وت راسابا لإعراض عايري به وراما لظهر لعدم الالتفات الميه كالمهم لايعكمون إيه كتاب لله يعني ان عليهم يه رضين ولكن يقياهاون عنادا وإعلم إنه تفادل بالايتان على تُجُلُّ اليَّهُوَّ ارْبُحُ وَوَقِقَ امنوابالتوزية وقاموا بحقوقها كبؤة فأهك لكتاجهم الاقاون المداول عليهم فقولة بل اكثرهم لا يؤمنون ووفرقة جاهروابنبنا عهودها وتخطحه ودها ترداونسوقا وهمالمعنبتون بقوله نبزافرت منهدو فرقة لمهاهروابنبنها ولكن سنروالجهله عيادهم الاكثرون وفرقة مسكواها ظاهرا وا نبن وهاحقيقة عالمين بالحال بغيا وعنادا وهم المقاهاون والنجو أمانتكو السيطين غطف السي اىنبذ واكتاب لله والتبعواكتب اسعرالق تغير أها وتنبع بالشياطين ميرا بجرا والانشل ومنها عَلْى مُلْكِ سُلَيْهُ نَ وَاي عَهْلَ لا وَتِتلوا حَكَايَةُ عَالْ مَاضَيَّةٌ قَيْلٌ كَانُواْ لِيَثَّاتِر قُونِ السَّهِ عَرْيَعْمون الى ا معوا اكاذيب ويلقونها المالكهناة وهميد ونونها ويعلمون الناس وفيثكذ لك في عهد سليان عليها السلام حِق قيل ان الجن يعلم الغيب وان ملك سلم أن تعره فالعلم وإنه تسفَّر به الانس الجن و الريج الدوراكة والمراكة المراج والمراج والمراج والمراكة والمراكة والمراج والمراكة والمراج والم كان معصوماعنه وَلَكِنَ الشَّيْطِ إِنَّ لَفَرُوا بَاستعاله وقرأ ابن عامر وحنزة والكسائي ولكز بالتخفيف ورفع الشياطين يعكمون الناس التعرق اغواء وإضلالا والجملة حال عن الضاير في تفروا والمراد بالمعرمايستعان في تحصيله بالتقرف الفائشيطان مالاتستقل به الانسان وذلك لايستتنالا نمن يناسبه فالشارة وخهث النفس فأن التناسب شمط فالتضامر والتعاون ويمبنا تيزالس اجرعن النبى والولى وامام أيتعب منه كما يفعله اصعابه لجيل بمعونة الألات والادوية اويريه صاحته

ك وَلَدُومَارِف، لَوْ تَالَ الْمُدَوُّن وَبِي رَمِالَرَ عَيْرُمُورُ وَكَ بِمِ كُلَنَ قَالَ الْحَافَظَ ابَ عَجَ الْرَجِ احِدَى مَسنده وابن حباق في محير والدولا المحتفظ المؤلق على المحتفظ المؤلق المحتفظ المح

94

اليد فغيرمن موم وتسبيته مهراعلى القوزاولما فيه من الدقة لانه والصل لما خفسيه وما الزل عَلَى الْمُكُلِّينَ عَطَفَ عَلَى السَّحْرِ والمرادِ بَهَمَا وإحد والعبطفُ لَتَعَالَى الْأَصْلَى الْوَيْنِ نوع اخراقوي مَنْهُ أَوْعَلَى ما لتلواوها ملكان انزلا لتعليه السعرا تبتلاء من للماس وتلزائبينه وبان المعجزة وما وعانها مقلا إبشرين وركب فيها الشهوة فتعرضا لامرأة يقال لهازهم فحملته اطل لمعكيه والشراء فم صعدت الالساء بمانعلنت منتما فيحك عن اليه وولعل من رموزالاوائل وحله لا يخفي ذوى البصائروقيل بجلان مُمَّا لَكُان بَاعْتَمَا رَصَلَا حَهِما وَنُوْمِيًّا وَأُومِيًّا لِلْكِينِ بِالكُسْرُوفِيلُ فَالْزَلُ نَفَى معطوق فَالفروتك المهود في هذه القصة بمالول ظرف اور والرمن ملكين اوالضار في نزل والمشهورانه بلدمنساله الكوفة هَارُوْتَ وَمَارُونَ عَطف بِيأَن للملكين ومنع صوفه النجبة والعلبية ولوكانا مزالهد والمرت بيعض الكسر لإنصر فأومن وعلما نافية الهدلها من الشياطين بدل البعض ومأسينها اعتراض وقرى بالرفع على ها هاروت وماروت وما أيعكمن من إحراج في يعولا الماعن وثناة فلا الكفروف عناه على الإول ما يعلبان أحلاحة ينصفاه ويقولا لذا فافن البتلامن اللهفن تعلمنا وعمل به كفرومن تُعلَّم وتوقى عَبْل م تبت على لا مان فلا تكفر اعتقاد جوازة والعبل به وفيه دليل على ان تعلم المعروما لا يجوز التباعه غير مخطور واغا المنع من التباعلة والعمل به وعلى لثاني مايعلانه حق يقولا أنامفتونان فلاتكن مثلنا فيتعلمون مِنْهُمَا الضاير لمادل عليه من احس مَّايُفُرِّ وَفَن بِهِ بَيْنَ الْمُرُوورُونِهِ المَ السَّورايكون سبب تفريقها وماهم بِضَارَ يُنَ بِهُ مِن أَحْل إلاباذن الله لانه وغيرة من الاسباب غير مؤثرة بالنات بل يامرة تعالى وجعلة وقرى بضاري عالاهنافة الحلي وجعل كماريز وامته والفصل بالطرف ويتعكمون مايط ومعل لانهم يقصلان با العل ولان العله بجوليالعل عالباوك يَنْعَتُ كُورُ إذ هجود العلم وإبنار مقصة ولا أخر والكوروف اللص تعنه احلى وَلَقَلُ عَلِمُوا اعليه وَلَمْ فِي أَشَارِهُ اعليه مِن الله عليه الشياط المانيكية الله والاطفران الله المرال بالماء علقت علموامرالعل مالك في الخروة من خ لا في مناصيب وكينس ماشر والم الفسه موجعة المعنيار 

وَّذِنْ لِلْكُفُودُ فِيهِ النَّالَةِ لِسَالَ الْإَجْمَتُنَا لِيصِيحُ كَتَعَمُ الْفَنْسَفَةِ المة لالومن ال مجرّ الدانواية المنس هجه ولر ملال مليه الخار نيتعلم الناس مِن الملكين عبل احد عنه الناس لوقيع في ا سياق النفذ مُنا ل يعض كم توله ما يكون بسبب تفريد بااه بان يستعدّان ذلك بهحرموُ ترُّيددِن اذن المشرطُلانيكونَ كا فرا دا ذكان كافر بانت امرأته عنه فيحسس المتفرق بينها واما ان يغرق بينها بالتريد وتعييل دسائمالاجروم اشيراني قوله وقريئ بصناري الخاقال ابن جن بومي البعدالشوا وقذلك المذنفشل جن العشاف والعنمات اليديالكوث الذي جويريطل المعنات اليدم والجاروا لمجود سيحيعا ولانقيح الماكون من ماكمة لتأكيدشت الامنسا فدكالام في لاابالهلان بنه واحضا فلالغليتيت بعن من وايغ من بُده لاستغراق النف دليست بي المقدرة | ن المصافة قالاولى تخريجهاعك ال تون الجيع تسقط في غيرانيكم كاذكره إبن مالك الخف تبنيره في ولرد يتعلمون في التغييرا الرحماني لولم يكن نيدان في السح كخرو لاغ أعلى به ولافئ عثقان تا تيرالكواكب إوالشياطين لكان حقّ العاقل الن تينو ذمنها و يتعلمون العفريم وكظعهم وكالفلسلة للنة تصنرتارة وتنفح الخرج وليس اختبارهم إياه كجبهم بعنرره فرالتذلق ملماالآية حاة كميك قوله والافاتخال الزجاج وعربيين المواام والم لعشم لان اللام نسأ دخلت في اول الكلام شبهت لام تنسم است امولمة فأجيب بجوابه فم قال نهاخطأ لان جواب بقسم ميس كضبه بعسم الممندروسك ولرتنفكرون الإجواب عن الميات بعلم ف آولدولفترعلمو ونعنيدنقوله لوكا واليعلمون لما بينها من لقفافه دفعس الجواب بادبرمنهاان مثبت ليم برلهم للزيزى وما حصل بم بعبغة ته والنفعتم بوالكتسب ومنهاأن لشبن كم بوالعلم الاجانى والمنفذ عهم بوهم لمتعصيل فقدليلم الانسيان شكا فتح استي تم لايعلم ال تعلد بين لكانهم علمواان مثرى أنسس لهح مذموم مكن لم يَنْكُرُوا في ان ما يغطون الأمن ذلك بيتيج ومنها النميالمواعقل التدلكن لحريفكموا حقيقة عداب ومقداده بل المنوادن المرتسيم النادالالياما معدودة ومنهابن شتن قراد كانوا ليغلون ليغلون لفلهم لان كناكاميل فيحكم من لايينم والبكام على الوج والشلشة طع ميتنفعه الغابر وعلى الرائ على خلافه لكورس باب تنزيل النتيُّ منز نية عدمه وَلَذَا اخره عنبا دَم يَعند اوْلاها مأصلها شنالا فخادني الموضعين وحاصل الرالي سلخها كحاخ وجعله مجازا عن لعل تفسيليم بعدالمنع وتثيل الدين ليلمون غير الذين لم يعلمونا فالعالبين الذين علموالسح ودعواالناس الي لفلمدو تبندواكتاب الشروراء تلبورتم كاننم لأكيلبون والذي ويبلون بم الجبال الذمن برغبون حفرتنكم ليحريجف عجيب اى نوما من ايحرا قدت من مسائزا أواع اسخ نسنستنس بتوافع وبقوله اقيت نغسا واليعف وع عصف قولرفلاتكن مثلنا دبلا

و جود، بوسسان اعد در مصف و مساوه انقول منها من ما من الترقيب في المسان اكرفلا كفرقال الى برئ ف ان كامنها وجل فخاسة الشرك في العذاب وفيه بي المنظمة فليروان الشياطين واعون الى الكنومين كارتوال من بالكنومين المنظمة فليروان الشياطين واعون الى الكنومين المنظمة والمنطقة والمن المنظمة والمنطقة المنظمة والمنطقة والمنطقة والمنظمة والمنطقة والمنظمة والمنطقة والمنظمة والمنطقة وال

الخ فيسه بحث لا مذكيف يخرم مد و قدمبل جوا بالتشرك ۱۳۰ لاتشاعى الدال على مسدمه لان لولاتساخ الثاني الانتزاع مال ول ملكون الخرج نشاط بعاض مع 0 قدا

لا تمناح الاول مكيف الجزم نتا مل ١٥ فف سيميه توله ومسدف المغعل مليسدا لخرين ان فيرانعالتقييل د المغنل مليب م اعترواب والمغنل التُوتِي ١٩٥٠ فيسل ولنتنىء فخضعفه لان احسسل لوان يكون لتشرط الان المتنى من السدمسال فياول بالأثمول عالمتنى من جبّه البسب ادبیعة این مِن ومث المنیائهم دلنسا دبیم ے انگفزیمی ایر ایم کمایمی اسٹنباب لود المفیب ادم ب ازعن طلب المستبعد المسال ۱۱ مراسشیر کمسا وَلَمِيلِمِ الْخُلُانِ كُلَّمَةُ لُو تَدَلُّ عَلَى انْتَعَا رَكُونَهُمُ عَالَمِينَ موا د کا <sup>ا</sup>ن للست روا دهتمنی ۱۲ مانستنده نظیله نول واتينا الجبيع (ك مراديم من دماية لبن صل السرطيسة لم إبم وحفظ ملتم ان يرالبم ويتانى بم في التار ما يلغنم لاان مبط راعنسا راقبنا ونعل ذلك لسوال منيم ا مالقعونيهم المغيض ما النفح الييم ا وتتميل لنج حل استخر عليب وسيلم فجاسطة وصرعط تعيسل انبيامهم المانخو 🕰 قوله مربدین نسبته اسے الرعن الخ وسنسا و انحق النامشى عثرا توال وافعال تدل سط السيد والعيبقة للنسبته ای دا دیوندکلابن و تامروا خت ۴۰۰ قرارتمهی المؤمنون المهاا لإوليسلم منداش الانجوزا ل ليلتق مليب مصيطه السرمليه وسلم بايوم نعصبا ولاعط ومرتبيب وليتغادمنه ال مايوم مشسمكا فاستعاله منعط الاولح مبسعالني ومبد بمنسيين الانخص شك قول واستما الاسخارنا الطيخ كجدلن كلي اسمواعل المقيسدا ذلا لمسائدة فيطلب السمارع منسيع لاافتلال فيسمعه و ذكرني ليجيبه نخاتنا وجدا لحرجها ذكره عصام الدين وا در دلبده بته الميكأ احتى قوله في الوجر الشالث د أسموا ما الرحم مرحى منيه العسسلوة والسعامي لالود واان مانفيتم منفيه إيأزاي اسموا مااركم برح وصلى عليدالصلوة وانسلام لختى لايؤتكم المبامور واسموا ماشاكم مندحي لالودوا اني مالحيتم عنداه وذكر لبده ويجتل الن يراد واسمواا تطرناني لا تدعواليودان تعلوا واحن ولالتمواخيم بزوالككته ولوكيره بأروى ال مسعد من معاذ مهامي البرودنت آل إاعب دا دالتمليب كم لنزالة والذى نغصب ودنن سعتها من دحبسل متكم لتولها أرسول السرفيك السدميل وسنستح فاخربن متقفضنانوا

الرئسة تولونها منسادلت الأمب وو

مزالعناب والمثبت لهم إولاعل التأكيب القسع العقل العزيزى اوالعلم الاجمالي بقبع الفعل اق ترتب العقاب من فارتحقيق وقيل معناه لوكانوا يعملون بعلمهم فأن من لميمل عاعلم فوكس لويعلوولؤا الموالمكو الرسول والكتاب والكفوا بالدالمعاص كنبن كتاب الله والتباع السحر لمتوكة من عندالله كيو جواب لوواظه له لا فيكبوامتوبة من الله خدرام المرواية انفسم فعاف الفعل وزكسالها قجلة اسمية ليتل على شات المثوية والجزَّم يخيريتها وكذن فالمفضل عليا لجلالا المفضل من ان ينسه بلليه ويتنكير المتوية لان المعنطشي من التواب خاير وقيل لو للقف ولمثوية كلام مبتنا وقرى كمنوكة كمشورة واناسى الجزاء ثوابا ومتوية لانا لمسن يتوب إليه لَوْكَانُوا عِلْهُونَ فَيَ ان تواب الله خدر جُهُا لِمُ ولِرَكِ السِّل بِالعلى بِالعلم لَيْ يَهُمَّ الَّذِينَ أَمَنُوْ الْالْعَقُو وَ [داعناً وَقُو النَّطُرُنَّا الْرعي حفظالغ والمصلمة وكأن السيليون يقولون الرسول راعنااى داقبنا وتان بنافها تلقنناحة نفههه ومع اليهود فأفار صورة وخاطبوه بالمرتب المالي المراب المالي المراب المالكة ألعادانية الق كانوايتسابونكا وهي رغينا فأي المؤمنون عهاوامروا ما بفيل تلك القائلة ولا بقبل لتلبيس وهوانظرنا بحضا ظرالينا وإعظرنامن تظرواذاأنتظرو وقرى انظرنامن الانظاراى امهلنا لغفظ وقرى راعوناعلى لفظ الجمع للتوقار وراعتا بالتنوين اى قولاذارعن تسبكه الحالرعن وهوالهوج لمأشابه قولهم واعينا وتسبت السب واستعوادوا خسنواالاستاع عقلافتعرواالي طلب لمراعأة أوواسمعواساع قبول الاساعاليهو اوواسمعواما أمرتهيه بجدحة لاتعودواالى مأنهيتم عنه وَلِلْكُفِينَ عَلَمَاتُ الِيُعُنِ يعنى لذين بها ونوا بالرسول وسيوه مآنعة الذين لفروامن أهله لكيتاب ولا المشيكين نزلت تكذيبها بجمع من اليهود و يظهرون مودة المؤمنان ويزعمون الهميودون لهماكنير والود عجبة الشئمع تمنية ولذلك يستعل فى كلمنها ومن التبيان كما في قوله لَهُ يَكِنَ الَّذِينَ كُفَرُوا مِنَ آهُ لِالْكِتْبِ وَالْمُثْمِلِينَ اَنَ الْأَلْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ كَوْلِهُ ومفعول يودومن الاولي مزيناة للأستغراق والنائية للإبتراء وفسرا كغاير بالوجي والمعنى انهم عسد وينكوياء وماعجون أن يأذل عليكم شئ منه وبالعلم ف بالنصرة ولعل المهد بهما يعمذ لك والله يعمد الله والمكافئة المراد بهما يعمد المالك المكالمة

لحل بایزانین ایخ فی این التیرازمانی می این التیرازمانی التیرازمانی التیرازمین التیرا

111

لهُيعها لابنساب ينا لدنشه اسين البنساب ين بهُ لبان مهندا ما يعالى من البيان كان استهارا الميان العالم المعالي الميان الم كة ويانسخ الحكاند فع لما تخطي من اللزل وكان فيزود في فسل السيالسخ من الاشيار إن احدها شرت اجيب بال كلاها فيروا فالنسخ بيان انتبارا لتبدد بالقرارة اواكم اوكميها فيكون المسخ من الاشيار إن احدها وكليها فيكون المسخ من الاشيار في المستحدد والمرويث والمراحث المستحدث المرويث المستحدث الم العقبر كمن المس والشرب الطل والشيب وشاب فتارة تغيم مندالا والروتارة وللجم مندالا فبات وتارة تغيم مندالا مباك قال العصام ان لسخ الطل للشمس مبارة عن غلبته الطل على الشعارع فقدا وال الطل العلى العلى العرالة والموق العرالة الع كان في الشعاع والمتراخف مسك قوله ومشرالتناسخ الخامي لتناسخ والتوكي يس فيلؤاته العوق والمناتباني ينيوب استقال الروح من بدن اسع آفروليس المرادب مناسخة المواديث كما قيل ١٠ خف تبغير كلك قرارا في الشعاع والمتران عند المين المرادب مناسخة المواديث كما قيل ١٠ خف تبغير كلك قرارا في المرادب مناسخة المواديث كما قيل ١٠ خف تبغير كلك قرارا في المرادب مناسخة المواديث كما قيل ١٠ خف تبغير كلك قرارا في المرادب مناسخة المواديث كما قيل ١٠ خف تبغير كلك قرارا في المرادب مناسخة المواديث كما قيل ١٠ خف تبغير كلك قرارا في المرادب مناسخة المواديث كما قيل ١٠ خف تبغير كلك قرارا في المرادب مناسخة المواديث كما قيل ١٠ خف تبغير كلك قرارا في المرادب المرادب مناسخة المواديث كما قيل ١٠ خف تبغير كلك قرارا في المرادب المرا من التوب الخزبان لاتبتي في متلم وقد وقع بزافان بعض العماته ادا وقرارة لبض ما مفظ فلم يمده وفسال الني ملى السرطية وسلم فقال تسخ البادمة من العسدور لم مغيومه الازالة والناسستلزمها و معمة لاجارقيل لنسخ الاذماب الي بدل محكرا نساقي الأسأ الاذباب الماسك بدل المخص 🕰 ولين النخ الخاى من 💇 ليتراه ولاتنا ليين كومة ما باومولا لانتمالات الجمية فليعن الشرط عامل يوكون اساسمول الاختفال المنظمة والموب مصابرة الواحد لعشرة وجوب إسبالافعال فتطه السئءالادل المرة للتعدية فيعيرؤا مغولين وينصرو لا عب عليه شي وليس الحد عليه حق والله ذوالفضل العظيو المعاربان النبوة مزالفضلا الاول ممذوون وعلى الثاني للوجدان على صغير كؤاحدتها ي جدته وان حوان بعض عبادة ليسلصيق ففنله بل لمشيته وماعرف فياء مزحكته مَانْشُعُةُ مِزَا لِكُمَّ أَوْنُورًا كودا فالعن مل الادل نامر بالاحلام مبتنبالا ندلاليد واحدان شخ شيئامن امكام السدومني بخد وانسوخة ا نابشخها مل بتي نزلت لما قال لمشركون والعهودالا ترون الى على صلى الله على وسلم يأمر احدابه بأمرتهينها هم عنه و برملنا بذكك فيي في المآل موافقة فلقرارة الاخرى والمك وليا نوخربا الخامى يؤخرا شزالها قال وغياني شان الناسخة حيث ابز يام عزلاقه والنسخ فاللغة أزالة الصيرة عزالت واشابها في علاق كنسف الظل الشهير في النقل ومنه التناسي أنزالها برة تبادا لمنسوخة ففادالآج ينشننان دفع أنسوختياتا تواستعل لكل واحن فه أكفُّولك نعفَتُ الرِّينَةُ الْأَثْرُونسغتُ الكِتابُ ونسخ الأَرَاةُ بِيانَ أَنتَهَا والتَّعِيبِ فَرَايَةً النامغتدة البرالناسغة بالزال ل نباتينس المعلمة في ومتدويدًا متح لغيث مبذعا فحية وانتكاف فيه والناشخ ثى اصطلاح العلماء اوالحكم المستفاد منها اومهاجميعا وانسآءها ذهاعا عالقاوب ومأشطية حانمة لننسخ المتتصنبة به جامة من فرق شرمي يدل على ان الحكم الذي كان ثا برا على لمفعولية وقرأ ابن عامر تنبيع من المنزاي فامراء إوجار بيل بنسط والدغي ها منسخو وأبن كتابروابو بغراق مشرعي فالوجد مندولك بتع ترايضه مندملي وجديولاه لكان ابتاطاريم ان يكون ناسخالمكم الشرع لان الوبس عهرونننها أهاى توسختها من لنساء وقرى نيسهاى ننس حملا إياها وتنبيها اي نت وتشها على السناء أطريقيا شرصا ولايكون تغييد الحكم لغالية اومشرط واستثناد ناسخا المفعول وننسكها باظها والمفعولين تأت بخائر منها أومثلها واغماه وخلاللعباد فألنفع والنواب لان ذلك فيرمتراخ والتغصيل لطلب من الامول الاتخعى ك تولينس احداد إياا الزبالفعمال العيمر لابتية مل ان اومثلها في التواب وقرأ ابرعرويقله الهنوالك المرتعل المائك الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى النفو والاثيا المفعول الاول محذوف والافا نظام تفسهاا عناءا ماشيه تبغير مثل لمنسوخ وعاهم خيريينه والأية دلت على جواز النسخ وتأخير الآنزال والاصل خصاص إن 🕰 توله اى بما بوفيرلا فوجم يوموت الخيرد إلمثل مكما كان اد عدمه وحيامتلوا كالن، وغيرو للشيخي من حواز السنخ بلابدل جواز ومايتضمنها بالانتوا المعمم لأودلك لان الإيكام شرعت والايات نزلت لمصالح العياو تكيل نغوسه فشخ الكتاب بالسنة والمراوبالنفع المصارح التي بباليتنكم حاشيم وبك نفوسهم ولم برويقو له في النفع والثواب ال يكون فيرقب إليا فنلامن للدورجة وذلك يختلف بأختلاف لاعصار والاتفناص كاسباب لمعاش فان الناضي عصا مجرد سيان مبته الحرية سوار كان فيراني النغ فقط اوتي النواب قِب يضرفي غيرة والتجرِّب أمن منع النسوز بلاب إلى وبدال ثقل ونسو الكتاب بالسنة فأن الناسخ هس فقلاء فأبكيها فالهالناسخ يكون فيرامنه في المغ سوار كال فيرا مته في الثواب اوشلاا ولا تواب فيه اصلاكما أو أكا ن النارع المائي به بالأروالسنة ليست كذلك والكل ضعيف اذقر يكون عن الحكم إوالا ثقل صلح والنسيخ تشتذون الابامة اومدم انحكم والمحائنة في النِّغ لاتيصوط زالم يتم قُن يَعْرِف بِعَيْرِهِ والسِنةُ عَالَى بِهِ إِيلِهِ وليسِ لَهُ أَرْدِبا كُغَيْرُ والمثل ما يكون كذلك فَ اللَّفظ والمُعَاثِرَلَةُ الناسخ ني زيان النسخ في النفع والصلحة لم يجن للنسخ جبته زئر فينتذ فمركك فسائمة زيادة قيدني النفوني جانب الجز على حدوث القران فإن التعذير والتفاوت من توازمه وآجية بأنها من عوارض المور المتعلق بها وَرَكِهِ نَهِ إِنْ النَّلِ ﴿ مَا مُشْيِهِ رِبَغِيرِ فِكُ قُولُهِ ﴿ وَالْأَمُلِ الْمُ المعتى القائم رالن اب القبي بمر ألم يعكم الخطأب البني والمراد هووامته لقوله ومالكموانا افردة لأن جماب سوال بوان تعانس الزانيول لايزم من الآية جوازانسخ ا ذكامات الشر لمقد تدخل ملے استمیل کما نی قول تھا کی قال ن اعلمهم ومبدأ عليهم أن اللم له فيك الملوت والأرض يفعل مايشاء ويعكم ما يريد وهوكالدليل كان لزمن دلد فانا اول العابدين فاجاب ان وقولها على المستحيل تبليل والاصل ونواباعي الامور المنكنة بذاو لايذل بجيعم عَلَى قوله ان الله عَلَى كُلُّ شَي مَن وعِلْ جواز النسخ ولذلكِ ترك العاطف وَمَا لَكُونُونُ دُونِ الله ىغيرافا لاركيبتعمل فى الابور إلعَليته الوجرو فى الاستقبال ديرا مِنُ وَلِي وَلانصَارِ والنَّمَاهوالذي يملِك إموركم ويجريها عَلَى مَا يَعْظُمُ والفرق باين لولى و بالامور المحملة الغيرانمتنعة الوجود المخص 📫 قوله ورجيج سباالخ اى بالآبته لاشتف على النابها شلاا وخيرا فلاتكون القل لامن الإلكاب وزاد ياغدش وادليل فيه وان الماد بالنيز والمتناف المهمان المهمان المهمية كالموال المراجعة المرا ﴿ إِنَّى النَّوَابِ وَالنَّغِعُ لَا فِي الْاَحْنِيتَ وَلَا فِي النَّكُمُ مِنْ حَفْ سَلِّلُهُ وَلِذَّ لِمَ أخديرف الإجاب من سوال مقدرتقرم واوكان النسخ بلوبدل حيث يكون عدم إنكم اصغ فكيف يعرب كون الآيت غسوخة فأجيب بال المسخ قد يعرف بغيرالينا سخ ١٠ مند ومراب عن سوال مقدرتقرم و اوكان النابري المارومات الحدوث وخرا الآيت المعدوث والماكتير على لحد ويشعط لاستدلال يكون أن المزدم على اللذم لا لمورس اللأدم الوقيق بعدل ولك كما يقال ملان لزم ينتر إي لم يزرج منه ما خف مثلك قول واجيب بإنها الخ الحالتناوت من وارض بايتيلق بها لكام النفسي المقديم دي كالافعال فيالامروانبي والنسب ليزية وفركف بيتدعى التيروالتفاوت في تعلقا حدون وإنه مهام استبير مستقل قوارلات المهم الجوفيكون بغي ملمه ستر بالنفي علم م الغريق الاولى عن الارتقال منواليد وتيل الاولى الدي كالمالتين الكافرا ا بهاالمنكونت فهذا بنى ملى النافظ مبلغتكم كالنبئ وللبئ مل السعليه وللم الخص مسكل قوليه كاليميل الحزن اغادة البيان فيكون الزلة مغطيت البيان من تبوص في افادة الابيناس وكون بالمتشارد بالتسخ خريات آخران وم العلف م الخس المسلق قوله والمابوالذى الإلى عربيتفا دمن قول وون السياد مبنى مرى السيدة قول يككسه شارة الى ال الرئاب بالمالك والحاكم والبده تشيين عربي المستخط المرابي المسكون بالمالك والمحاكم والبده تشيين عربي المستخط المرابي المستخط المرابي المستخط المرابي المستخط المرابي المستخط المستح المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط المستح قدلابقدوعى النعرقا وقديقد مدوليفيل وأميين قديجوك الكاوقد وليكيون بل اجيميا عنهم فالحوج وأخعرى فامرفهض المناس آديم من قوله اجنيا اندفسالوني بأهرب فاحترض مليسا خالا والمدوا خصاص وكفنوا ألكل

الم قول ام سادلة الإهمان فعلين ا ذاه شركا في الغامل فواقست ام تعدمت فام متصلة ويوزكونها سقطعة ا والم كين بينها تناسب نواقام زياد من خوال قدرتطون قبل وقدر بيدن ان تناوا بسال على مدمة والمراد والمراب عن مدم على المراوع والمتفاعة الإمرام المراوع والمتفاعة الإمرام المراوع والمتفاعة الإمرام المراوع والمتفاعة الإمرام المراوع والمتفاعة المراوع والمدلة المراوع والمتفاعة المراوع والمتفاعة المراوع والمدلة المراوع والمراوع والمراوع والمراوع والمراوع والمراوع والمراوع والمتفاعة المراوع والمراوع والمتفاعة والمراوع والمتفاعة والمراوع والمراوع والمراوع والمراوع والمراوع والمراوع والمتفاعة والمراوع والمتفاعة والمراوع والمتفاعة والمراوع والمراوع والمتفاعة والمراوع والمتفاعة والمراوع والمتفاعة والمراوع والمراع والمراوع وا

مین الاشرّاک فی العَامَل خاص ۱۰ ماسنسیه تبغیرسک وَلامِزا پتبدل؛ لخ علت معرّضته بشاکید النبی من السوّال المغیرم می وَلم

ام تریدون اع کمساکان نے افاونۃ التاكب دخف وازاله بقوكك ومنانزك الثنة الے آخرہ فیہ تہا بہ اقب لم جق الارتباط ٢ مَنْعَ سُكُلُ وَلَهِيْ قِعِ الخصريك في ترتب التبد ل عندالغيلال الأ يغيب دالعكس فلعله إشارة اي ان الجزازمذ والتقدير ومن يتبدل الكفر فالسبب فيهامنه منل فانه لايقع ان مكون فقدمنل جراد المنسوط لان منبلال الطريق متقدم على الاستبدال لامنرنب مليه والمخص ككك قوله و مضالات الخاشادة الحانه فبرو المقبود البنكي والبعدمن المقصدما فوذمن مسلال الغربق ١١ خ 🕰 تويد مين جاريم ولخاخا خصه بالاحبا ولقوله من بعدما تبين لان العا ونبين لذلكسهم العبآ توله فان اوالخ ليني ان لومصدق بقيضة وتوعبها بعدفعل تغيم منهمني أتمني عى دودتجين مابعد ما ني تا ويل لمعدد لنبا لأنعب ولذالم تسقط النولط يردديم االمحس سك قوله با لناالخ الغرضيط التقذير تنافؤ والثكان دِّل مَنبعثاس مشدّالنسيم ا دِيم مُل<sup>ا</sup> ذالك وقوله بالغامشغا دمن كرين مندانفهما ذيوفا آرليم داس كالليب م المخص عنفي قوله ا ذ الامزلزملق الا يعنيان انسخ فكونه بيا نالمدة الانتبار بالنبة ديه الشارع و دنعالاتابيب والملابر والالملاف بالنبته اليناليتغى النابكون الممكم النسوخ خاليامن التوقيت والامروقت بيتا أ ذ فاعفوا والمتقولم تيدان لقوله متى يا تي المدياسرة دكون الغاية المتي تنيق ببالامر فرمعوم ليتعني أن بكون آية الفتال ببانا زجاله لأنسخا ووحاشيه عب 20 قر لالفيط الزاشارة الياسل تقريرا لخطاب ومدلكومتين لانجينتهيل لقوله وماتقدموا لانعنكم من خرفالنامب ممله عے اومدلکون مرفیا ہی با ذکرہ م، مامشیہ

مصح تولر قری بالیار فالعنیر داح اے کٹیسے داد اے ابل افتاب وح کون تدئیلانولہ فاعنما ومنح ایرکلافنون التصدان الولى قديضعف النصرة والنصيرة في يكون اجذبياعن المنصور أمُرِّرِيكُ وَنَ أَن لَسُعُلُوا السَّوْلِكُونَ المنسور المُرْرِيكُ وَنَ أَن لَسُعُلُوا السَّوْلِكُونَهُ اللَّهُ الْمُرَاءِ فَي المُتَعَلَّمُ اللَّهُ الْمُرَوّةِ وَلَا لَهُ الْمُرَوّةِ فَي المُتَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمِن السَّوْلِ لَمَ القَّرْتِ اللَّهِ وَعِلَى مُوسِي أَ وَ عَلَى لَا شَيَاءً عَلَى اللَّهِ وَعِلَى مُوسِي أَ وَ مَنْ السَّوْلِ اللَّهُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الللْمُواللَّالِي اللْمُوالِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّه

99

معطعه والمرد اليعطيهم بالمعه به وجرية إلى المستركين لها قالوا لن محويك المساملان بعن عن المراقة والما المناب عارف على المنابع المنابع

وبنب عفراه وسى ينبه إن المعمر المريق المستقيد يحتى وقع في الكفريد الدعان ومتعفى الإية الاتقاتر والمناف ومتعفى الأية الاتقاتر والمناف والمناف

فتضلوا وسطالسبيل ويؤدى بكمالضلال الى البعدة من المقصل وتبدّ يل كفر الإمان وقرى يُدُدُ لُ

من آبكال وَدُّلَفِلُ مِن الْمُلِلْكُونَ مِن الْمُلِلْكُونَ مِن المَهِودِ لَوَيُرَدُّ وَلَكُونِ المِعْطَانِ الوينوبِ عن المعندون المفطّمِن بَعْلِ المُكَافِلُونَ الْمُكَافِلُونَ وَهِو حَالَ مِن صَمِيرا لَعَاطَبِين حَسَدًا عَلَة

عد مِنْ عِنْ اَنْفَيُهِ مَعِيدِ زان يتعلى بَود اى تمنواذ لك من عند انفسهم وِنَشَهِ يَهُم ولا من قبل للتريَّنَ والميل مع النق أَوْ بحسب اى حسدا بالغّامن بعثا من اصل نفوسهم مِنْ بَعَكِ مَا تَهَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَّ

بالمجزات والنعوت المذكورة في التوارية فاعَفُوا واصفح العفوترا وعقوية المدنب والصفح

تولوت لوينه حَضَّيَاتِي اللهُ بِالْمُرْبِ الذي هوالأذَّن فَي قَتَالَهُ موضرِ الْجَزِيةَ عليهم اوقت ل قريظة و اجلام بي النضير وعن ابن عباس انه منسوخ بأية السيف وفيه نظراذ الامرَّغِيرِمُ لَلْقَ إِنَّ اللهُ

عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي مَعَلَى اللهُ مَعْلَمُ وَالْمَهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُوارِدُ الرَّسُوعِ وَع عَلَي كُلِّ اللَّهُ عَلِي يُدَّى فيقدر على الانتقام منهم وَ الْمَهُ وَالصَّالُومُ وَالْوَالزَّلُومُ دعطف عِي فاعفواكما

امرهم بالصبر والمنالقة والمعامالى الله بالعبادة والبروما تعدّ موالا تفسكم فين عام كالمرفق والم

صدقة وقرى تُعَلِّر مُوامِن القَرْم تَحِلُ فَهُ عِنْدُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ ا يُضيع عنده عمل وقرى بالماء فيكون وعيد الوَّقَالَةِ اعطف على ودَوالضهر لاهل لكتاب من ليهوَ

عليم مساه مساوري المنافر المن المنافرة المنافرة

كُونُوا هُودا أونصلى تعديد بعد السامع وهود جمع مأتك لعائن وعُودٌ وتوحيل الاسمال في معمد

الغاية فالمناسب ان يكون وحيدا فيكون تسيته ولمينا لمثن العمل المينة العمن كان به وا وقالت التعماري لن يدخل الجنة العمن كان نفاست من يونون ثقة بان الساح بعز المن الهود لاتول لا يغل المجنة العمن كان لفسادي ولاتول النعمادي حكسده المخص سلك قول كعائدو والتولان جي فاعل في خوالي المن العرب النفة والاقتراح المنتة والاقتراح المنتة والاقتراح المنتقة والاقتراح المنتقة والاقتراح المنتقة والاقتراح النفة المناسبين عن المقتراح و تركب النفة بعد ودلمس المبيورة بالنمن كما مرمادح سك قولدوي الن يلينزل الجبس عدم ودنيم إلان ينزل عث الموشين فيراوه الإمل مؤدتم معدم نزول مليم باكناية ماميره سيك قولدعث افتصاحكم بينول الجنزا بخاى كل و ا مدس كمى النغ والانبات الشخلطيم با ا لاختصاص وبيّا تقريط كامل النزا ما مئردتي أكشاف باست صوت بنزلة إيبيرا حزوني العالم إصل بالخواكون والماست المنافع المؤراث الما تي والاستثنادين الني أيجاب المثلاثي المريشن هے ايجاب ومبود توكيم الجنة وكمنى وميوان لابيه ض الجنة فيريم بلى افبات لمراكغ والى بل لما كانت دوا لينف تے ہوئے ہوئے ليے الدوا لا فبات وقدر دلمی الحزن والوث فی الآخرة لان المؤمن نے الدنيا يين الرجار والخوص يي كيشف لدائندار فنا مل ما وخي مسكلة ولدائنيس اى ويشرك بدييره فاسلم من ملم الني نغلان خلص ومند رم استمار الرجار والحوص بين الرجار والخوص يين كيشف لدائندا ست ١١ و ١٠ و الماري و المارة المسكر

الخبرلاعِتباراللفظوالمعنى بآك أمانه مواشارة إلى الماني المناكورة ومخان لاينل على المؤمنان خارمن بمعوان يردوهم كفاراوان لايد خل أنجته على مأفي الأية على حن في المناف اى امثال تلك الامنية امانيهم والجلة اعتراضٌ والأمنية أفعولة من الممنى كالاضوكة ف الاعجوية قُلُ هَا كُوَّا بُرُهَا كُنُهُ عِلَّى اختصاصك ميد خول الجنة آنُ كُنُنْهُ صِد وَأَنِينَ 6 في دعوا كم فأن كل قول الدليل عليه غارتا بت بك الثات لما نفوه من دخول غارهم الحنة من استكمر وجهة بتع اخلص له نفسه أوقص به واصله العضو وهُو مُسُنِّ في عمله فله أَجُرَة الذي وعكاله على عمله عِنْكُ رَبِّهِ مَ نَابِّتَا عَنْكُ لا يَضْيعُ وَلاَ يَنْقَص والجلة جواب من ان كانت شوكية وخبرهاان كانت موصولة والفاءفها لتضمنها مصطالشرط فيكون الرديقوله بل وحماه ويحسن الوقف عليه ويتوزان يكون من اسلم فإعل فعل مقدر مثل بلى يدخلها من اسلم و الاعوى عَلَيْهِمُ وَلاَ ن لذلك معول والم المول على والمعمود على المعمود على المعمود المعرود المعمود النَّصلي على النَّصلي النَّم النَّالِي النَّصلي النَّم النَّالِي النَّصلي النَّم النَّالِي النَّصلي النَّم النَّالِي النَّم النَّالِي النَّم النَّالِي النَّم النَّالِي النَّم النَّالِي النَّم النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّم النَّالِي النَّم النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّم النَّالِي النّ النَّالِي شَيْلُهُ الله صلى الله عليه والمنتابة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمام و احاراليهودفتناظروا وتقاولوابذلك وهُمُ يَتُكُونَ الْكِتْبُ وَالْوَاوِلْمَالُ وَالْكَتْبِ لِعِنْسِ فَي قَالُوا ذلك وهممن اهل لعلم والكتاب كذاك أى مثل ذلك قال الذين لايعكمون مِثل فولمهمء كعيدة الاصنامر والمعطلة وتجهم على المكابرة والتشبه بالجهال فإن قيل لموجهم وقد صدقوافات كلاالديناين بعلالنسخ ليس بشئ قلت لعيقصد واذلك وآغاقص به كل فريق ابطال دين الاحز من اصله والكفر بنبيه وكتابه مع إن ما لعينسخ منهاحق واجب القبول والعل به فالله يُحكم بَيْنَهُمْ بِإِن الغريقان يَوْمُ الْقِيمَاءِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَافُونَ مَهَا يقِيبِ وَكِل فريق ما يليق به من العقاب وقيل حكمه بينهمان يكذبهم ويدخلهم النادومن اظلم والتن منع مسبح كالله عام الكلمن خرب مسيرا اوسعى في تعطيل مكان مر شو الصياوة وإن نزل في ألَروم لما غُزُو إبية المقتل وخراوه وقتلوا اهله اوآلمش كين لمامنحوارسول اللهصل اللهعليه وسلوان يدخل المسجد الحامعام الحديدية أن يُن كُرُفِيهُا اسْمُهُ ثاني مفعولي منع وَسَعَى فِي حَرَامِهَا لِمَا العام اوالتعطيل

إن الغرف مستنفروق ما لامن فاحل فكثا لمرا دمن الكبو منسده كالزمريني مدم الطيباح والنقصا لنكادح سلک توله و کوزان یکون اگزفن مومولة محت دبلی مع بالبسيد با جواب وردلولهم د تو لرنسالما بمطالح على يدخلها من كسلم علف الاستشط الغعلية مام كك قوله وقالت اليبودا لخنه التغييرا لرحب أبوكيف لا يللب البربإ ناشم وتسد ضل كل فرقيم وتباآية قالت اليهوونيست الن<u>صاري عظمتني من الدين المدكر</u> بل على ممن الغيول في الاعتقاد وأعمل وقالت لتعماً يستشالي<u>بود حلى ثني</u> ولا ترجج لفرقة بإفقياصها بالعلم اذنيم بالجميم يتسلم ن الكتاب وترجع مسالم على آخرا ون المركز المركيل ولا دليل كبم بل كذلك مال الذين لاتيلون ١٢ سي**ـ 2** قولها**ي ت**ألوا الخلاكا ن أنحسال من الغريتين دكل فرات نسبا مل لغس آخ و والتيمل نعسلان نے حسبال واحد حبل الفعل لمسند اسے الغریقین واحدالیقی عمیدلمہ نے انحسب ال المقعود من الحسب ال توبيم ١١ فعن ١٩ صسل ذلك الجليع ان كذلك مغول وهل توليم مغول مطلق والمقصور لوّل با لوّل بن العدور من مرد التشبى والبوے فكلم والغرق بين بستبهيين ودفع أوهم اللغوبته في احديما إما خلاجی شک قوله بسب العِیم الخ فیداست اره ایک ان مسلم يستدمي التعدي بني فيا ليبا يكب يقال مكم لحاكم في نبه والدموي مكذا فالاول ممكوم فيه والثال ممكوم بسو أيومحذوت نتسديره باذكروا فيهوا ليتنااست ارةاني اك الملم بين القريقين ليتقف الشيمكم لاجديما بحق دلاحق الاحديها فبمل ميتم بمين اوليين فل عقاباً اويكذب كلامنهما فبونميسازها ذفر واخفاجي سلك قوله عام لكل لؤامع المنسرون هدا مذليس المرادمن مذه الآبة مجردبيان أن من فعل كذا فأن العدليعل به كمذا بل المراد منه إن فيم من منع من عا رة السجد دسي في فرامبا لكن منهم فا**گردا فیه دجو با الاول ان ملک النعماری فرابیت** المقدمسس وفربه واحرق التوراة فكم يزل فرابايت ښا**ه اېل الوسلام ئي ز**يان *عرر*م والتا کي نزلت ف بخت النعرميث فرب بيت المقدس دلبغ النعباري احاندها فثالث نزنت في مشركي العرب الذين مواالرمول صلے اکسدملیہ کیسبنم عن الدعار اسے السدیمکٹ والجسلعد بسفالبجرة فصاودا بالبين لهولامحسا بدبذكرالسبدخ المسسجدالحرام والرابج نزلت سفإ لذين مسدده عن المسجدا لحرام حسام الحديثية لكن المستم مسام اذ

خعوص السسبب لاين عوم ا للغلاوا بمكم ولذايق المسب جدي ال نزول الآيترے مسجدخاص «الخنب مثلك قارنا في الخ مث يتمسدى لمغولين تبنسرتول شعته كذا وقد وتيرى من فلذا تيل خولالث في واختساره المقنعت دحدالبدا وانزبل الاسشتمال من مساحب والثالث اضط اسقال المبسياد وبومن وانواكع اضملول لاميليبيض شهاكرابيتها ن يذكروا ليع فحا لخابيط للهيليا المغن ه اكان ينيني الإدفع لما يتوجم من ال المداخر ما يتم لا يعضونها ولا خالفين وقد دخلوا آمنين وبقے في انديج منين حتى استخلصه السلطان صلاح الدين كو تو مبنى الادل النام في لهم الله النام اللهم اللهم

فيها والخص سكك توله انخروعده دوسك إشاديك للبيت احدين النعباري الامنكرامسارقة لوعرصفيل واخرج يؤ المعلق توله وقبيل الخ مرصه لالنالنبي عن التخليته والتكين ف وقت قوة الكفار ومنعم المساجد عن الذكر لافائدة فيهرس الاشعار لوعدا لتوثين بالنصرة والانتخلاص كمل شك ذلك ا وسك ١٠ ما شيد كسك قول فجوزه ا يومنيف آه ا ي مللقا بدليل بذه ا لأية فانه لينيد جوا زو توكيم عشبة وخشوع ولان وفدتقيف قدمواسط الرسول مسلح الشر عليه وسلم فانزلهم ولمسجد ولقوله عليه السسلام من دخل دارا يى سئيا ئ نيوآكن وحن وحل لىكېتىنېوجمن ولدخولم على النبي عيد السدعليد وملم في مسجده ومنعد ما لك دم معلقاً تؤلدتعاني انسسا المشركؤك نجس والمسام ديجب للمهيز عن النجاسات ولذا يمنع الجنب عن الدنول وفرق الشافعي بين المسجدالوام دينيرالملتنكم ونؤله تعلسك غلالقِربُوالمسجد الحرام المخص ١٩٥٥ وَلِأَمْنِي المحاكاتِ الخبيضان ابنماظرت لازم الغرفية ولبس مفول تولوا فيكون بميغ اي مبة تولوامتے يكون منافيا لوجوب التومير للقبلة لمجلسط صلاة المسافرسط الراحلة ا وسطمن أسشتببت مليه التسسلة زان التولية بيف العرف منزل متزلة اللاوم لان منو لراعلى دج كم فيرنو ى وخطرالقبلة مقدر بدليل قوله تعاسف فول ومبك خطراكمتيدا لحرام اي اجعل أدلية الوجز تلقاد السحب ى فى مبتد منه كولى ما والما والما ترات في ملوة لسافرنصيني التلوع حيث مألوجبت داحلته والمراد المساف رالمن النوي اسامخ الدح من الواكم لاالمين الشسرمي فط خرايمون ايتمامغول تولوا يمت الجبته مواح كحله توله كم يلزمه التعا دك آه والمئلة بنفسلة ف النسيرون والراد بالتدارك الامساوة وكونب تؤلمته كنسخ القبلة فأحسدلانه اذاكا ن مميطا بحل جته خله ان يرتشي ماست ارتبها فالآية حضعومه عيمختص بحال السغراد حال التحري للرأ انيالولناا ي جبته لولوا ولقوله وج العد ذات والجلاسمة م انس **△0 تولیقن**ی التشبیه الح ا**زا الولد میوان تولد من** فلفتره ونأفزه الملغة عبيم تولدي ترجيز فيرث ببهد بالاجسام ادلان الولديشا دك الاب تي المامية ويشابيدوا ما الحاجر فلايد ليتق الجيم والتركيب المتاح إلى المادة وقبل لال الملم وغالطلب للحاجة اليدني إن ليعاونه وسرعة الفتار فلد لأجم للتركيب وان الحكمة في التوالد يوان يلي النوع محفوظا بتوا رزالامثال فمالوسبيل البيا المخص بعينيد قوالا

ترى الخ بْبَايشُو بِان بُهاا دِلاكا وَنُوْمِها فَلَايَهُ كَمَا بِوَدْمِهِ الْكُلْمَا وا لا حِدْدُ ترک بِذَا كله وَمُرْبِهِ السّرِيلِ مِن احْدَالِ والمعسّف 1.1

أوليك اىالمانعون مَاكَانَ لَهُمُ إِن يَن خُلُوهُمَا لِلاخَالِونِينَ مَاكَانٌ بِنبِفِ لهم السيخلوها الانجنشية وخضوع فضلاعن ان يعبروا على تعريبها أوماكان الحقان يدخلوها الاخائفان من المؤمنان ان يبطشوهم فضلاان يمنعوهم منها أويماكان لهم في علم الله تعالى وقضائه فيكوز علالمؤمنان بالنصرة واسقنارص المساجل منهم وقل أنجز وعباي وقيل معناي النبيءن تمكينهم مراك بجول فى المسبى واختلف الائمة فيه فجوز ابوحنيفة ومتنع مالك وفرق الشافعي بإن المسبلا كوام و عَارِهِ لَهُ وَلَانَ مَا خِرَى قَتَلُ وسِي او ذلة بُضِّرَبُّ الجزية وَلَهُ مُؤْلِلُ الْخِرَةِ عَلَى الْمُ عَظِيمُ بِكَفَرَهُمَ وظلمه ويلاوالمشرك والمعرب عربي بمانا حيق الارض اي له الإرض كلها لا يختص به مكان دون مكان فإن منعتمان تصلوا في المسجل كوام او الاقتص فقال المعلك الدَّر الدُّر الدُّر من الله الله الما الوَّلُوا فُقَّاق مَكَانَ فَعَلَمُ الْتُولِيَّة شطرالقبلة فَكُمَّ وَحَهُ اللَّهُ آي جهته التي امريها فأن آمكان التولية الايختص بمعبداومكان أوفاء ذاتهاي عالم مطلع عايفعل فية إن الله واسع باحاطته بالاشياء اوبريمته يربي التوسعة على عباده عليك بمصاكحهم وإعمالهم في الاماكن كلها وعن ابن عريض اللهعنمانها نزلت في صلوة المسافر على الراحلة وقيل في قوم غِنْتُ عليم القبلة فصلوا لي اغساء عنلفة فلمااصعوا تبينوا خطأهم وعلى هذا لواخيطا المجتهيب ثم تباين له الخطأ لميازمه التدارك فيل مَى توطية للسوالقبلة وتازيه للمعبودان يكونُ في عار وجهة وَقَالُواْ اللَّهُ وَلَكُمَّ نزلت لما قالت اليهود عزيرين الله والنيماري المسهرين الله ومشركوا العرب الملاكلة منات الله وعطفهط قالت اليهوداومنم أوْمُمُ لَهُوَ مُرَّوَالَهُ وَمِن اظلم وقرأ ابن عامر بغير واوسبي مَن تأزيه له عن ذلك فانه يَعَيِّي التشبيه والحاجة وسعوة الغناء الاترى ان الاجرام الفلكية مع امكانها وفناعها لما كانت باقية مادام العالم ليعقنن مأيكون لهاكالولدا تخاذا تحيون والبنات اختيارا اوطبعا بل له مافي السَّمَوْتِ وَالْكُرُونِ مَهُما قالوهِ واستدلال على فسأدة والمعنى انه خالق مأ في السموية الايض الذى مزحلة الملاكلة والعزير والمسيح كل له والنونون منقادون لا يتنعون عن مشينه ف تكويته وكلماكان بهناه اصفة لمعانس مكونة الولجب لذاته فلايكون لهولد كان

ييكسب شدديدا ناديوس اصابه الكمال ۱۰ نف بتنيسسه عسه قوله مي لوطنه الخ فالآية يبنت على موريز يخفس بحال اسفرو مالوالي الموالي الكواين القوادي الديدة والدياري والتوادي والمرادية والدين والتوادي والمرادية والدين والتوادية والمرادية والدين والتوادية والمرادية والتوادية والمرادية والتوادية والمرادية والتوادية والمرادية والتوادية والمرادية والمرادة والمرادية والمرادة والمرادية والمرادة والمرادية والمرادة والمرادية والمرادة كم قوار دانا بارا لخ لين كيف غلب بيرالعقلامغا في بغفه ما من تغليب العقلار فيرجيث وحميالا أو والنون غاجاب بالندوقع في الخير تغليب العقلار ملى المبتدار المكرينكية التمتير وبذاكيا يقال الان لديا في السموات استفارة الى مغام الاله تدوا معقد ويبنزلة الجاوات وكلد قاتون الى مقام البورية والجادات فيدم نزلة إلعقلار واخف سك ولدمن للفة اومبرالخ الاول ولدلم الميستنا ومنا منترو واليشابة يتنقى ان لا يكون لدولدوا لشاف كون افى الوج و مكالد لادلها والشاك ومهم امن انخذ ولدا خاصامقر البودية بنا وجدالزائ المان الناسطة ولدامن ديا تذآء تمام لودتى واصحابي بجرح البيت اعروي مرتجريب دريانة اختروكان ودسبها با بوزيد بناصمته أبني والعاعى الشوق والسيع بمني المنبع وبوالشا بدوالعاعي يصعت بالاسماع تلذظاريس تديتها مبابته مهوالارتق كخية المهزالتال الهبها والجيماع يحاج باليالنا أوثني المنبعة والميتانية والعام والمراق المارع المنبع الميتانية والمعالي المنافق والسيع المنبعة والمعالي المعام المعالية والمنافق والمستواح المعام المعام والمعام المعام والمعام المعام والمعام المعام والمعام وا اليهمرني هوق دارياسيم من ديماية ميشابكون امجابي تومار قودا الأعل مسك قوله بدي سمواته الهيني السموات في الأصل واحل البديج والن مساريد الاصنا فة منت بيبها بالمفعول فعوب أيمل برايا قالدالنج يون استايته فى العنقة خميرليبيا لاصافة لتلايخكومى الغاص انغانكين ولكسدة لميمين فيالصح الديوسعت الموصوت بركوسس اليجدن انتجع فيرا لاحشافة وامتيا مالعير غعلى بذالا ليح بديع السموات لا تناح العداف الما والدريان مهدرع بها كال ١١ مع تنغير عن ولد والابداع قال نزمان المساح بديع السموات لا بداع الانشار ملى غير مثال ليقر لمن المشار ما لم يسبق اليسا مدحت الغا

إكرنتك وشالاكهج نؤا وليعيدوننقد يران كمن كمن فيتخدالشرطروا بزادمني دفاعلا ولابدمن تغايرهالكن المداملة الكغتلية علىالتؤم واقتشل كامهم ولك ان لقول انهامنصوبتية في تواب الامرو الاتحاد المذكودمنوح لان المراد ان يكن فيا علم العدوارا وتدتكن نى الخائج كتوليطيد السلام فمن كانشتغيرته الى العدوريول فبحرته الى العدوريول أمي كانت يجرته علاونية فبحرته فحايا وتبولادكون اللهر فميرا كيتى لانيصب في جوابيم نبرح مهافف بتغير كليك قول اي جهذ المثرّ ا كخففه لهم خبم على ميكنة وعلى الشانى تجابيم اوبده ملميم تبتضاه والتغييرالا بل خول عن جتاحة والسدى والثاني ميداس ومني الشرتعا في منهام اخت مسلك وكربوا ني خياشادة الى ان لوللتحفيض واحكون حرضه ستغتلع تخو ولولانعنس اسدوانكلام مهم بالذاسته وبالزال الوقطيم وبإستنبارتهم بعديم أتسبيم الملاكة والإنبياميس السلام وتغريرافحو وكالهروا خغب مسكك ولدجة على مدة كالكافح إيس الموص لكاية يدميق الغرآن اذا يوويهم في القاران الماوي المادان الماوي المادان المادي ويمريهم في القاران المادي والمادان المادان المادان المادي والمادان المادان ا حة والتستك مدقد مه مغسف وتواردقال قانتول على المعاريني كان الغائب كلمة من قانتون كياه يزم أحتياه التنكيب ليدويكون ثوافقاً فسوى الكلام في المتح ويصط لمونكة ويم مقلى أنا عاريكون أفحته نيراول المناهسة وفيريم والمتغليب في قائة وزيجيرً الشان بتولا مالنين جواجمه ولدالسدوا كتم في جب عظمته تعبرا واست مستوية الاقدام معها في حدم الصلاحة لاتخاذ الولدم الم عسك وفيه تعير المن الزبيني الدواتم واداقني مرامس وتدنييا لا يكينة الأبداع

من حق الولدان يمانس والدرد والنها جاء بسأالذي لغيراولي العلم وقال في تون على تغليل بل العلم قحقير الشأنهم وتنوين كل عوض عن المضاف اليه اي كل ميافيها و بجوزيان يراد كل من جعلود وإلى الدمطيعون مقرون بالعبودية فيلون الزام ابعن اقامة الجنة والزية مسمرة على فسادما فالودمن ثلثة اوجه واحتج بهاالفقهاءعلى ان من ملك ولله وكتن هُلَيَّه لانه تعانفل وليا بانبات الملك وذلك يقتض تنافيها كبائع الشموت والأثر عن مبدعها ونظارة السميع في قولة امتن ريحانة الداعل اسميره اوباليع سهوته وإيضه من بدع فهويك يع وهو يجه وابعة وتقريرها ان الوالد عنصر الولد المنفعل بأنفصال مأدتُه عنه والله سبحانه وتعالى مبدع الاشياء كلها فاعل علىالاطلاق منزوعن الانفعال فلايكون والما والأبلاع اختراع الشئ لاعن شئ وفعاة وهواليق إجذاالموضع من الصنع الذي هوتركيب الصورة بالعنصر والتكوّين الذي يكون بتضرر وفي زمان غالباً وقرى بديع هروداعى البدل من الضمار في له ومنصوباً على المدرج فَرَدُ الْفَعْلَى أَمْسِراً أَى الراد اشتا واشل القضاءا تأمالشي قولا كقوله وقضى ربك احضعلا كقوله فقضا هن سبع سمؤت واطلق على تعلق الارادة الالهية بعجودالشي من حيث إنه يعجبه فاسماً يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيْكُونَ وَسُنَ كان التامية إص في عدت وليس السهاد الم حقيقة المروامتال بل مشل حصول ما تعلقت بهارادته بلامهلة بطاعة المامورالمطيع بلاتوقف وفياء تقرير لمعيذ الابداع وإياء الى حجاة خامسة وهوات الخاذ الولديكون بإطوار ومهلة ومنالة تعالى يسلفف عن ذلك وقرأابن عامر فيكوت بالنصب واعلمان للسبب في هذاالضلالة ان أمرباب الشها تع المتقدمة كانوابطلقون الابعلى الله تعالى بأعتبارانه السبب الاول حقة قالواان الاب هوالرب الاصغر والله سيعانه وتعالى هوالرب الأكبر مضطنت الجهلة منهران المرادب معف الولادة فاعتقد واذلك تقليداولذلك كفرقائله ومنع متنبة مطلقاحسالمادة الغيباد ووالالاني لايعلنون الىجهلة المضركين اومتياه لؤن من اهل الكتأب لؤلا يكلمنا الله مقلا يحلمنا الله كما استانة تثيبة الله وَلَا يُنْتَرِين البارِ الله الله الله الله الايعنى السينا بأنك م سوله العَيَّا أي و على صلقك والقل

إِيِّل لَهُوَ المن مِبْسِينَ لَا مُهِ الْ فَي دِينِ الاسلامِ بِالْمُرْسِينِ الرِّسِي ۱/مندسک قولهن الفنع الخ فري المصنعت دم بين الايدارج وأعتنع والتكوين بأن الابداع الايجأ والدفعي من غيرمارة وأحش الايجادعن مأدة وبي العنصرالذي فيرمودنذ كالبيمأ والخشب والتكوين أيحادس مادة خلعت منهامو وتعالقا فتمل لمباص ووة افرى فى نسان كالاحداث للن اود دملي اندكيف يكون ايجا والسموات لامن مادة وقد كانت فباتا وكميف يكون دفعيا وقدخلاستان ستتدليام داجيب بآ ومسلوات دالارض كناية عن أتيع ماسوى الشدين المبدرة ت والمعنوعات والكونات فبعدا يتبار التغليب يصطح لملاق كل منها إلا ابن لغيلالا بداع اليق لاسنا ول على كمال قديمة دائسب ماتعده المخص عص وله وم ل تعضار الإمقد دردني القرآ ن على منابي الامرو الإنبيار والغراغ والامضا حالاما ثنة والانحام والمخليق ولماكا نءالاشتراك ودفيا زخلات الأصل ولايرتكب الانعترورة جمل المعارح كلهاسوى اليعادة راجعا اسلستى وأحدوبوا قام المنشئة فيلاا دفعلا والادادة منط مجازيا باستعال لفلاالمسبب في السبب فان الوجاد الذي نبوا قام التئ سبب عن لتنق الاملاة فان الاداد قاجب القصار » ماسشيد تبخير شك وكان النامثالإ فديجث الان الشرق لي كما يفيض الوجود في لفسه بلاشيا وميفول وجود عنيره وموا فايكون بال يقول ستى كن كذا فيكون بن كال لنامي إلاان يقال الاج دالملتي عم من ديوده في تغسرا حلَّ فيرو 📆 مل ان مذاا غائيتكني اليه اذاار يدمني عمر القول اما اذاكان المقعمود بجرواميل والتعور فلاماتك مكا فيلد ولين الرأ الخ لان الذي قال لهمن ا فكان موج دا فيرتحسين الحاصل وان كان معدد ما فكيف يما لحب المعدوم وذهب قوم است المزمقيقة والنالسنة الأكبية جرت بالذ تعلك يكون الاشأ يتكمتركن ومكون البامو وسوالحاهرتي المعنم والمامور بالديول فيالوج دروم المتس فيدار شببت الحالة المي تتصويم كماتي امادته تعالى بنئ من الكونات ومرمة ليجاده اياه من يبر اخناح ولاترقف بحالة إمرا لآمرالنا فذتعرف في المامور الملج الذي لاتوقف في الامتثال فالملق في بذه الحالة ] الان يعلى في ذلك من يزران يكون سناك و في امر فيو بنه السرنة ليتفنى مرم الوقف على المادة وكون لوليتفني ما إلج وكرما وت بدالعادة الفس الله ولدنيكون بالنب الميس الماء كي الماسية على الماسية على الماسية الماء المدينة المراه الماء المدينة المراه الماء المراه الماء المراه الماء المراه الماء المراه المراء المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه قدانتكلت تنادة النعسب عي النحاة تقبل ابذد دي فيدفا براللغذابعورة الامزهسب في جابدد لإنهالمعلى ليصح لان الامليس فتيقيا فلانيعسب جابددلان مي شرطه ان ينعقدنها شرط و بزارخوايي فاكريك ا وُنقديره ا ن تا تنى

المعادة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة والسائل المتعنت الميتتى اجابة مثالته بذا ونقدم الكلام في توبيه لجع بين كلتى التشبير، وبوكذلك وثل فان الاول لتشبير المقول

مالتول والثاني تتشبيه القول بالقول فالصيور عن مجيسه وتشنى وارنانقرلولا يكلنالسدد واستطيع نكبرالطلب الماية والجديم الخف سنك تولدو قرئ بمشديدالشين بذه القرامة مشكلة لابندا نكان مامنيالم نجتع في دله تاران فلااوغام لان كان مضاوعا لمركي آخره تا التنابيث لمساكنة وتوسيلنا الشندوذا نزعل مضالع وفملاذ غمتاره الثانية في تشيين لم يق في والملاتاروا مدة فاشيالهامني فالخي تاوالكانيث لمساكنته مندوم معثلة ولاي يطلبون كخ في الكشاف مقوم نيصفون يوفنون نبيا أيات بجب الاعتراف بها وقيل نقوم يوفنون القا ناصاددا عن الانعماف ليكون ا دُما نا دَقِولا فيكون ايما نا والمُلامِلُ ليس مرادتهم من بذاتا دل الذبنة مل ان الموقن لائيتلن إلى التبين ولذاا وله المعشف دح بالنالمرا والغالبولليتين و الواتفون على الحقائق فتال مراخف تبغير مسلك قوله على النه نبىانخ فيباعطف الانشاصط الخرفيا مالانه خبريني اذاالمراد لسعت مكلفا بجريم اوع لمف على مقددًا ى فبشروا ندما ما وَلِيْنِ السوالِ مِن حالِ او يرفقني فيه قولِ الكشاف وي ان الني مسلے الديدير وسلم قسيال لينت شعرى المحل ا بوا ی فنی من السوال **نسب**ال الکیبی اے مانعیل ساتسال المسداق لماقف مليسه في معيث والزى تتلع بران الآية خ كغسبا والمراكك ب كاقذيات السابقة مليب والتالية لبساها خف بَنْيرِ 🕰 وَلِهُ لِمُسَلِّهُمُ الْحَ يِسَالَ وُلِلْنَ رَمَى حكامته فيغ كلامم ليلسابى قول فسسل ان مدى لد بوالب دى اركان از جواب بم لامنم مان او ذكك إلا لزفهم ال ديم من وعيسسره بالخرفلميسوا بالتعرالتبى الى بابين العدبوالحق وديستم جو البسائل مهاخف كملك قوله مالك من السد أمخ بواب النشم وج اب التشرط محذوف ول عليب بذا كمذكودتفشب دبره فخا لكب من الشرارخ وذلكب لأنها ذااجمع شركح وتسسع يحذت جماب المشافر منهساعط اندلوكان بذابواب المشعط لوجب الغنسار فتولر وبويواب لئن يجنب لغدويوال ايتبال انبواب بمبب المنغ لان السنسد لميتد واللام فح كمثن کا اُولِيَ لَلْتُم مَا لَمُصْ كُلَّةَ وَلَهُ يَرِيدُ بِهُومَى الْمِلْكَ بِ م الإخسينم لاتم الذين اوتو الكتباب وتيونه ولا بو بدونسرس لتورة ومومنعوب مع المعب ديترون فتشسط وةيصون لنظب من الخرليث وتديرمعا ينب وأمل به دمبسل الجمسياته ما لامتسدرة لامنم نم يكولغه ا وقت الابتساركذكك بل بمسده وبنيه المسال لضعنة لامذيس كرمن وتي الكتساب يتلوه فالمراوإلكا القيسيد بانحال يؤمنوا إل الكتسب بجسب المنلوقيا وا ولئك يومنون برغبسسد يؤثكلف فيا ماء فالجل كأ

يتسباد مذخبرا وا دلنك يومنون برمبسيلة مستانغة

1.1

ستكبار والناني جودان مااتا هوالات اللهامتهانة باو وعنادا للالت قال النوين من قبلهم مزالها الماض مِثْلُ فَيْلِهِمَ وَقَالُوا النَّاللَّهُ جَهُرَةٌ هِل يستطيع ريك ان ينزل علينا مأثل ومن الساميَّشُا أَعُتُ قَالُونُهُمُّ وقلوب هولاء ومن قبلهم في العدوالعناد وقرى بتشديد الشاين قَدُبَتُنَا الزَّبْتِ لِقَوْمَ لُوَقَاوُنَ ا ائ بطلبون اليقان اويوقنون الحقائق لايعتريه مشبهة ولاعناد وفيه أشارة الى أنهميا فالواذلك لخفاء في الآيات اولطلب مزيد يقين وانها قالود عتوا وعناد الْأَأْلَاسُلَنْكَ الْحَقَّ ملتبسا مؤيدابه بشيارا ومنانيراه فلاعليك ان اص واو كابروا ولانسك كن أصما الجيدي المدة اعده المرابع والموجد المرابع المنافع والمعقوب لاتسكال على انه بهى الرسول عليه الصاوة والسلِّيمُ عَنْ السوال عَنْ حَالَ أَبُومِهِ أُوتِحظيم لعقوية الكفار كانها الفظاجة ما لا يُقْلَر إن يُخابر عنها او السامع اليصدعى استاع خدها فينهاه عن السوال والخني المتأج من الناروك ترضى عَنْفَ الناكم وكالتفائي كف من من من الله في المناط الرسول عن اسلام في أنهم إذ الميرض وامناه عقيله متهم وكليف يتبعون ملتلو ولعائش والوامثل ذلك فحك الله عنهم ولذلك قال قبل تعليماللجواب ان هُدَى الله مُوَالْهُ لَا ي مِن يالله الذي والسلام هو الهدى الى الحق لاما تدعون الس وكن البعث أعواءهم الزابغة وألملة مأش عه الله عاده علسان انبيا عهم ملك الكات اذاامليك والهوي لاي ينتبع الشهوة بعل الذي عباد من الوي الدين المعلى حجبه مُّالِكُ مِنَ اللَّهُ مِنْ قُلِي وَلَا نُصِرُونَ مِن فع عنك عقابه وهوجواب الن الذين الله عُمُوال لِمَا آبَ مُثْنِ به مؤمني اهل الكتاب يَتْلُونَهُ مَنْ وَلَا وَيَهُ بِم اعاة اللفظ من التحريف والتدير في معناء والعلل بمقتضاه وهوحال مقديرة والخبرما بعده اوخأبرعلى أثناله ادبالموصول مؤمنوا اهل الكتاب ولينك يَوْمِ وُنَ بِهُ بكتابهم دون المحرون المحرون ومن يُكفُرُ به بالتي ريف والكفريها يمسرة فأولينك هُ الخير، وَنَ كَ حيث الشرواالكفر بالايمان ينبي إلى آءِيل اذكمُ وَانِعَمَقِ الْرِي انعمت عليكذوان فصلفا في الغليبان والقفوا يؤمّا لا تجزي تفسّ عن منفس شيئا ولا يُقْبِلُ مِنْهَا عَلُ لُ وَلا تَنْفَعُهُ أَشَفًا عَامُ وَلا هُمُ يَنْكُمُ وَنَ ٥ لَمَّا صِلا وَصِبْهِ مِإلا مِر بِإِيارُ النعم

خسسة بدين تختيص الموصول بالومنين اسستمالاهم؟ سفا غاص وبلاصط تولسطه النا المرادل في المرتب مقلية الأمنين النائدة بناه الكايتية التكبيب لما تخت مناسب بترلافاتمة ١٠ عصام الدين ٤٠٠٪ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ سك تولد وا وابتية ترخ لما استيقي في مشرح وجوه نعر على امرائيل تم في اويانهم واحالهم ضرح في نوح آخرس ابييان وجوان وكرتعت المياوي على المسلم والحكة في قبل المرافع الدنيا والآخرة الابترك الترود المناو والانتيادي المعنوي الميان الخيري وابل الكتاب في المرة تغيير قول تناو والانتيادي المين المين المين المين المرة تغيير قول تناو والانتيادي المين المين المؤلونيات المين والمعنى المين المين

والقيام يحقوقها والحيل رعن اضاعتها والخوف عن الساعة واهوالهاكر وذلك وختم بها الكلام معهد من الغام في النصح وأين أنا يانه في لكة القصية والمقصود من القصة و إذ التكرام هم منه كليلت كلفة بأوامر ونواه والكيتلاء في الإصل التكليف بالامرالشاق من البلاء لكنها استاثرا الاختبار بالنسبة الىمن يجهل العواقب ظن ترادفها والضمار لابرهيم وحسن لتعديمه لفظاران تأخريته لانالشرط احدالتعدمين والكلمآت فديطاق على المعانى ولذلك فبرت بالخيمال الثلثين المحموة المذكورة فى قول بالتأثبون العاب ون وقوله ان السلين الى أخوالا يُتَايِنَ وَهُولا لَا يُعِلّ اهرالمؤون الى قوله اولئك هم الوارثون كما فسرت بهافي قوله فتلق أجمين ربه كلمات وبالعشرالة الله عن سننه وبمناسك الجير وبالكواكث والقيرين وذي الولد والناز والمجزّ على انه تعالى عامله ها معاملة المنهريهن وعاتصنه الإياب الق بعدها وقرى الراهيم ريدعلى انه دعار به بكامات مشل الفي كيف تجيى الموتى اجعل هذا البلد المناللاي هل عبدية وقرأ ابن عامر المام فاحته المناطقة كَمُلا وقام ص القيام كِفولِه وَالْوَلْمِيمُ الْآنِي وَفِي وَفِي الْآخِرَةِ الْفِهِ الرِيْسِ الْمَاعِ الْمَاعِ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّ قال إلى حامِل الماماء استيناف التصري ناصب اذكانه قيل فماذا قالله بهدين اتمهن فأجيب بذلك اوبيآن لقوله ابتل فيكون الكامات مأذكره من الامامة وتطهير البيت ورفع اقواعده والاسلام والتنصيته يقال فالمتتوع طلة معطوفة على ماقبلها وجاعل من جعللانه لهمفعولان والأماماسمكن يؤتميه وامامته عامة مؤيدة أذكم يبعث بعديدني الاكان سن ذريته مامورا با تباعه قال ومن دريق وعطف المايكاف أي وبعض دري لبالقول وزيدا في ساكرمك والنارية نسل الرجل فعلية وفعوله قلبك كاعها النالنة بأعما في تقضيبت من الله بمعنى التفريق اوفعولة لوفقيلة قلبت هزيها ياءمن الذرم معنى الخالق وقرى ذريقي بالكسروهي لغة قَالَ لاَيْنَالُ عَهِي كَالطَّلْهِ أَنْ 0 احْإِبة الى ملقسة وتنبيه على انه قد يكون من ذريته ظلمة وانهم لاينالون الامامة لانهاامانة من إله وعمد والظالم لايصلولها وانماينالها البرعة الانتا منهم وفي فيه دليل على عصمة الانسباء من الكياف وقبل البعثة وإن الفاسق لايقيل للامامة

المذكورة كالايمان والحفظ للفريئ لايناني وشاتكشين لعدلاا غيناف تغاير إ واتا ان مك قولين سنطال المس في الراس بي الغرق والمضمفته ولاستكنتا ق وقعى الشارب والسواك وخس في الجهد بي كم لألمغام ونتف الابط والافتنان دملق العانة والاستنجاء مااسه 🕰 قوله و بالكواكب الخ وم ايرا د ه بعينة الجع فيرَفَا ⁄ فان ما ہ تبل برکان کو کب لقو لہ تعالے غلاجن میلے لیس ُدا ی کوکبا تم ملی بذ*ا لوم ب*یون الا تبلا رقبل النبوة و موالمواقق للامرالاية لايد تعانى جمل التيام تبلك لكمآ ىببالجعله ( ما ما و اما ذرج انولىد والبجرة والنادكل لك كان لبدالنبوة وكذاالفتالنافط يؤين الومبين كجونأ تأكم انظرات سببالكامتها متها ومومها للناس استحأيته دعاء غ ح تلعض لاديته و ما ميل ان المرا دف توله فاحبن اندلما ليملم من حاله انتيهن ويقوم مبن يعدالتبوة فلوجرم إصطاء حلته الامامة والنبوة فلايخضا ان الغار ما ق عن الحل عله بزا المنى ١٢ ما مشب يتغير مل D ولعلى امنه تعلف الخومتعلق بقوله بالكواكب واشارة اكان الخانبلادميتئذنيس بمنى التكليف بلمعنى الاختبارسك سبيل المجازلان فتبارا تسدعبده لايكون لبطراق الحقيقة فأن الحقيقة المالصح فين نفي مليدالوا تعطايقي هـ الشَّدْمَانِية المُفْسِ كُنَّ وَلِهُ مَالِمِيرَ عِلْمَهُ مُعْفُوفَةُ إِنَّا اى مل قوله ما بني اسرائيل علعث القعته عني القعت والجا أوالخاوني الغرض لال المقعودمن تذكيريم النع وتؤيقهم من انسامة تحريبهم من قبول دين محد عين الشرطير وللم وانتباح الحق وتركب المتصب وحب الرياستكذلك المقصودمن قصتدا براتيم وتتررح احواله الدح ة اسك لمت الاسدم و في الدين ونما ذكرنا لكسين ا ن الجامع ببنا بوا لا ثما دسفه القرض من الحل لمبران علمف تولير و ا ذا بیتے سے تنتی فروع من طرق السلائیس لام کھیع لا بل الكت ب ١١ ما مضية تبغير ٢٥ وَ لَهُ عُلَمْهُ عله الكاف الخ جعل العلوب مجوح الحب اروالجروا اشارة الع إن معلوك مليه الكاف باعتبار مسلم لالفظ لعدم صالمانيته انميسا ولكون معتبا فأاليرفيب كول غ تقديرالالنعبال عليء شمنول فاندفع بالميسل إن انعلت يبط المجروز مددن ا ما دة انجاد لانفح ١١ ماستبيد مك توله كما كتول الخ استشبد بإلك فع

 هده المسلم المسلمة والمهالي الموالي المعلمة من الخطف وتجاهدين العذامية والمجافزة الميري المعذامية والمبالغ المسلمة المعلمة من الخطف وتجاهدين العذامية والمجافزة الميري العذامية والمسلمة والناس المجتب والمعالم والشابح والمسلمة والناس المجتب والمعالم والمريح المعام المعلم والمعام والمعام والمعام والمعلمة والمعام والمعلمة والمعل

1.0

وقرى الظالمون والمعن والمساذكل مأناك فقين نلته فالذجعلنا البكية اى الكعبام غلب عليها كالنم على لثريامَتًا بَكُ لِلنَّاسِ مُرْجِعًا يَتُوبُ البَّهُ اعْيَانَ الزُّوَّارُ وامثالها اوموضح ثواب يُثابون بحجه واعتاره وقرى مثابات لاده مثابة كل احد وأمناد وموضع أمن لاسع من لاهلة كقوله حرما امناويتخطف الناس من حولهم إويامن سأته من عن أب الأخرة من حيث أن الجريجة الملك اولا يُعْلِكُمُ أَلَى الْمَعِيمُ المِهِ حِقْدِيجِ وهُومِن هب إي حنيفة رجه الله وَأَنْتُخِلُ وَأَمِن مُقَامِ أَنْكُمُ مصل على الدة القول أوعطف على منقد رعاملا لاذ أواعتراض معطوف على مضمر تقديده توبوااليه وانتخا وأعلىان الخطاب لامة معمدا عله الله عليه وسلم وهوامراسخياب ومقام ابراه بماكع الذي فيه الرّق ميه اوالموضع الذي كان فيه حانٌ قامعِليه ودعاالناس الى الحجراو رُفع بَيْنَاء الْبَيْتَ وَهُوموضعه اليومروي أَنَّهُ عَلَيْهُ الصاوة والسلام اخذ بهدعم فقال هذامقاما براهيم فقال عمراف لانتفناكا مصل فقال لمراوم ربذلك فلم تغب الشمس حة نزلت وقيل المراديه الإمريركعتي الطواف لماروى حابراً نُهُ عَلَيه الصلوة والسَّلْاعَلِما فرخ من طوافه عهدالى مقام ايراه يم قصاء خُلْفة ركعتان وقدأ واستفي وامين مقام إبراهيم مصل وللشافى فى وجوبهما قولان وقيل مقام إبراهيم الحراكلة وقيل مواقف المجو اعَادَهُما مصلان يُدعى فيها ومُنتَقرب الى الله تعالى وقرأنا فع وابن عامر واعند وابلفظ الماضى عطفاعل جعلنااى واتخذا لناس مقامه الموسومية يعف الكعية قبلة بمهلون الها وعهدنا الى الراجة واسمويل الموناهما أن طهر ابيتي بالطهرا ويجوزان تكون مفيهة لتضمن العهد معن القول يربيه كلقراء من الاوثان والاغباس وما لايليق به او المناصراً وَكُلُطُا يُوْفِينَ حوله والعاكفين المقيمان عنداله اوالمعتكفان فيه والركم الشبوكاي المصلين جمع راكع وساجه وَإِذْ قَالَ إِبْرُهُمُ رَبِّ احْبَعَلُ هَٰذَا يَرْيهِ البلد اوالمكان بَكُنَّا أَمِنَّا ذَا امن كُقوله في بشة راضية اوامنا اهله كقولك ليل نائع قَالَم ذُقّ آهَلَة مِنَ الكَّمَرْتِ مَنْ أَمَّنَ مِنْهُمْ بالله واليوم الاخر ابدل من امن من اهله بدل البعض للتخصيص كال ومن كعثر

نواشكال واخعت سكك قولد ومورندمها بي حغفة دحمانشرة برتول إبل التنسيره عند المشافية ان من دخل البيت من وحبب عليه الحديوم بالتغليق مح يجزع وال فريخري محة قتل نيه ما زكذا في الفسالكميرًا ح ملك قرار لولوا الخوما خوذ من قوار مثابة تراه اذاجعل اعترامنالا يحتاج الي تقدير المنطوت عليدلان الوادكون اعتراضية كام قدره ليناسب ما تبله دينتم كعها الجلة المعية مندة تقرى مااعترضت ذيه و توكسه دكون الامراسخيا بيا مجعاعليه واخت بتغيرك ولدوبوموضعه اليوم لايستقيم بدا على الوميدالثَّاني وموقِّله أورنع الخرَّ مندرُّ هي ولادمين الإصلف على ولدوموام استمباب مرمنه لارتعنيبدا ليصط بعسلرة كفكر من فيردنيل وقرأنة هليدالسلام بنره الأية مين ادادر كنة الطواب لايقيق تنفيهمه بهاءم عيم والمراتيل مقام الإلانسكن فيرذريته كالرالخع وصعفالام أستحباب داء العباوات فيدلمن تبيمراو وجوب التوجل لير الأناق كمانى ترمة الخدد اغلمينة الماف مرصنه لكويز تخاالمقام المن غيرا لتعادمت بيج ع و لاد تيل مواقعة الج الإعرفة ومولاة والجحادل نزعلبيدالسسلام وعآ فيها مرضدنكون صرفاللمقاح والبصطعن المنتبا دربعاشير مه والمرالوسوم بداليدى المعروث فالمقام كاذعن كحل المتسبوب اليه وكذاليعيل بشتنا لقبله مجازعن المحل الذى يتوجر اليسأن العسلوة بعلاقة القرب والجاورة وخعنت ولدامرنا باالعبدالوكل واذاعدي بالمكان معناه التوصية كذانى التاج زلماكان مذه المترصية بطراق الامرنسره بالامراء ح سلك قرادان البراالي امثارة بائ كجاره ذوسنكل الفيأم المعروث وجعل النالمصندية متصلة بالامردالني تول الزمخنرے دنجئو على اختصاصهاً بالخيرية مستدلين بإيزا ذا السبك منه مصدر فات معنى الامراكن ذليك كوخاع للعل مبتأ وبل المصدر لايستدهي ت يتخدمعنا بالهنرورة عدم دلالة المعددعلى

سعدی والد بلسل علی فتا مل و ما تقدیر کلنا وجد مذحول ان المعدری بینید اسے ان یکون المامور برالنول ولیس کذک و اماکون ان منسر و فشروط بان یکون مذحول ان المعدری بینید اسے ان یکون المامور برالنول ولیس کذک و اماکون ان منسر و فشروط بان یکون مذحول ان المعدری بینید ان منسر و کار بین المامور برای و ان المرابیج ان و داند اشار بول بینید و ان المرابیج ان و داند استان الموان الماموری منسول برای و داند الماموری منسول برای و داند الماموری و داند و داند الماموری و داند و داند الماموری و داند و

ل قرر طعن على آمن علمت تلقين كارة الآفل واوزق من كزايشا فارن باب وماذكرمن ان الميعة وارزق بلفظ لهتكم تفرير لليعنا القدير للفظ والذي يقتضيه النظرائعسائ ان يكون بذا عطف على محذوت الى دفق من آمن ومن كغر بفظ الخرج عصل التناسب فيكون المعطون عليه تقول واحد وسع كف قوله قامل ابرائيم اوقت ويلامات والاحسن ان يقال انه تقال لها قال لا ينال عبدى الغائين احترز ابرائيم عليه السلام من الدعاء لمن يعس مرضيا عدده فارشده الفتر تقول كمرمدالشا مل وحد الكفر والاولان الكافريس من الدعاء له الفلالية المنتج المنتج الدعاء من الدعاء من الدعاء والمنتوالي المنافرة المنتج المنتج

1.4

لمقطف على من أمن والمعنى وارثم ق من كفرة أش ابراهيم الرنم ق على الامامة فسنته سبحانه على ان الرنه ق يصمة دنيوية تعم المؤمن والكافر بخلاف الامامية والتقدم في الدين أومبتلا تضمن معنى الشرط فأمتيع كأكيلا خبرة والكفروان لميكن سبب القمتيع لكنه سبب تقليل بأن يجعله مقصورا بخطوط الدنياغ يرمتوسل باوالى نيل التواب ولذلك عطف عليه شم أَضُطُرُكُ إِلَّى عَلَى إِلِيَّادِ أَى أَكُرُهُ اليه لـزَّ المضطركفي وتضييعه مامتعته به من النعم وقليلا انمه عنى المصدد اوالطرف وقري بلفظ الامرفيها على انه من دعاء ابراهيم وفي قال مهيرة وقرأ ابن عامر فأمْرِعه من أمُنتَحُوفُونَ فَهُرِّتُكُ أَنْ فَيْ الْمُعْلِقُ وَلَيْ طُرُوبِكُ مِلْ إِلْهِ فَرَةٌ على لغة من يكسر حرف لمضارعة واظرُّور بادغام الضاد وهوضعيف لان حروف ضم شفريد غم فها ما عاودهاد والعكسرويات المُصِائِلُ الْمُصوص بِالدَمِعِنُ وَفَ وَهُوالْعَنَ إِن وَإِذْ يُرْفِعُ الْرَهُمُ الْقُواعِلَ مِنَ الْبَيْتِ حَكَايَ عَالَ ماضية والقواعل جمع قاعلية وهي السائس شفة غالية من القبود بعض الشات ولعله عباس من المقابل للقيام ومنه وعن إله الله ورفعها البناء عليها فأنه ينقلها عن هيئة الانخفاص لهيئة الارتفاع ويعتمل أن يواد بهاسا فأت البيتاء فأن كل ساف فأعد لأما يُوضَع فوقه وبرفعها بناءها و قيل الرادرفع مكايبته واظهارش فه بتعظيمه ودعامالناس الى تحبه وفي ابهام القواعي وتثبييها تفنيمشانها والسماعيل كان يناوله الحوارة ولكنه لماكان لهمد خل فى البناء عطف عليه وقيل كانا يبنيان في طرفان اوعلى التناوب رَبُنَاتَقَبَّلُ مِثَاءًاى يقولان ربناوقد قريَّ به والجعلة يُعَالَ منهما إِنَّكَ انْتَ السَّمِيعُ لِدعائنا الْعَلِيمِ مِنِيَاتِنا رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسُلِم أَنِي الْكِ مَن الس وجهه اومستسلبن من إسلماذ ااستسلم وإنقاد والمادطلب الزيادة فالصفائض والاعان والشاة عليه وقرق صلي يطان المراد انفسها وهاجرًا وإن التثنية مزولت الجمع ومِن دُرِّيتَمَّا أَنَّ الْسُلِمةُ المهراق واجعل بعض ذريتنا والماخي الدرية بالكاعاء لانهماحق بالشفقة والمهم اذاصلحواصلح مهم الانتراع وخصاً بعضهم لما أقلما أن في ذريتهما ظلة وعَلَّمان الحكة الالهية لا تقتف الانقاق الاخلاص والأمتال فكليسك آلله تعالى فانه مآيشوش لمعاش ولذلك قيل تولا الحفق لخريت الدنيا

وَلِمُهُم سَتَعْوا لَوْ غِيامًا تَيْعَ فَيِهِ الرَّحْمَتُوے وليس بصواب فان بذه الحردث الاعنت في عفروا فا دعم الماء في اللام في تغفر لكم و العنادف النين غهبن مثانهم فانشين غاسين فالعرش مبسينا والفاءني الهارتي تخسعت بهم دحتم عبط للجحول وتشفرها الاول دسكون الثانى ببعغ منبت الإبساب ومبس لمسعيلاتنك معرضة فى الآخراشكا بلزم عطف الانشا دغط الخبره نعن تبكير كم وَلَهُ عَلَية مال ماضية الإلان الرقع شف والقف و لان اوللما عنه والنكتة استحعنا رحالة البسناء مع تغرعبا ف امدعا رليقتدے الناس به عليه السملام سفراتيان العلاعات الشاقة مع الابتبال إلى التديية تبولبا ويحص 🕰 🗓 صغة غالبة اى صارت ما نعلية كن تبيل الاسمار بميث لايم لهموصوت ولايقدوب سع 📆 قرا ومندنعدک انترانخ ای فی الدعاء لانه بیصنا دا یک الشرد تنبتک و موسنصوب عل المصدرية وكيل الاصل تعدتك الثريقعيدا فحذن لزوا من المعدد واليم مقام لهمل فيصفه فقد تك الشهوملتك عدا متمكنا بالسموال من امتدو يجوزان يكون التقديراسلكميس تعدك فيكون مفعولا والمخص والماتولد ورفعبا البناءالي اً وفع لما يتويم من ان الاساس لا يكن دفعه فا و ل بان دفع كازعن دفع بأعليدمن البثاد لجعل دفع ما عليها دفعا لدا لانها يتعلم وتدرك وانث ضميرالاساس باعتبارالقاعدة لكن ني عبارت تشبامح وبنالاننتش الى الادهناج وان المرتق ما عبرها فالاول تركره عن سلك تولد و في ابد م الويين كان الظاهرتوا عدالبيت لكن التبيين بعد الابهام ابلغ فأذاعد الطمأ الاخصرد فال القواعد من البيت زمن بهبنا إبتدائية متعلة سرم اد مال من القراعد او تبعی**ت به من من الله و** زراد م بعف الخاشارة الميجان كالتبعيعن وابنيا في موصّع لغول الادن وامة سع صغته في مومنع المفعول الثاني ما يمخص سكك قولقاا ملماانح لقوله تعلث ومن دريتها تحسن فطالم لنغشد وقزلدلا ينال بحبدسه الظاكميين فأن فيبدايا مالجانيا منًا ولايمان بكر ن قلا لمساكما لا يُخفر مُخف منك قوله وعلما أن كم الإفالدماءبالاسلام بكنعالاخلاص والانقتيا وجميع الذرينة طلب بخلات التشقف وندمنعواال يتغفرواللمشركين لوكانوا د ني قر بي وعوسب على نوح عليه السلام نسادعا لا يريد جهم هيك قرارلولاا تحتقه ي إستعلقون با مراسعا ش العرضون عن خدمة الرب تعاليه في الصحاح الحمق فلة للفقل من حمق أ

ان يكون مشميرة لل مشراسه فامتعد بإنّا دريا ولواق فعل النفس عضاطري التجريد ولم يتنقت اليرالعودة لبعده وسعد كم

بعنم دامكسرها قة وحمقا فهواعمق وامرأة محقاء وقرم أمو وحمقة وحاتى الرصيف ولدرمنه تعدك الشرائج التقديم بحذن الزوائد والشرقعدك الترتيسيلاي سألته ان ينبثك من القعود الجازي الشهرة والكسرها قة وحمقا فهواعمق والمرابع المنافع والمنافع والنافعة والمنافع والمنافع

ل قرد قبل الزيمل انتكر ملى التوبع مرمد كورم فاعن انظام ويخص من قل قلد ديجوزان يكون اميم سلمة منعول جبل او يكون جبل شعديا ويكون جبل شعديا ويكون المناسخ و المناسخة المنسخة المناسخة المناسخة المناسخة المنسخة المن

إامستتابة لذريتهاا كإلماكامت التوبة تعقفه الذئب وبم تعمومون علىالاصح تبلها وبعدباا ولديمأ ذكرتبوبتعقس معشات اومن الحلاق اسم الاب على الذرية كما في قولدتع ولقدخلقها فمرحم صورنا كمرقال الامام إيرتع لماعلم برابيح عليه السيلام ان في ذريبته من ميكون فعالما عاصديا لاجرم سُئل مبهزا ان يجبل ببعض ذومتذ امة سلمة ترُّ لحلب من تعالى ان يوفُّوكُ العساة المذنبين للتوبه فعشال دتب علينا اىعلى لننبين من ذربيتنا نيكون كقوار فمن تبعينة فاندسنة ومن عصما في فانك غفوريهم ملخص عص قراسهوا الإنبط بدالا بخوزنيه وتبيد بالسبيوبنأ بمغلى الناالمامنبيا دسععبومون بعدالبعث بمنالكهاؤ سللقاد من الصغا رُعمدا ٥٠ ماستيه بتغيرك قوله د تعليما الخ يعفان طلب التوبة لايقتضف مبت الذنب كجوازان يجون بلتقسدمه نهضم نبغش وادشأ دالذرية ءه حطي ولانميا قال الخ قال البطيبية رويناعن معرياض بن سمارية عن معرك صيغ الشرطلية وكمهان قال مساخبركم باول امرست افا دعوة البهيم وبشامرة عيست ورويادى الحقرات مين وطيعق اخرطها احدمين صنبل وشأمرح السنة فدعوة ابرابيم عليدالسرلام فح بذهالآية وبشارة عييه عليهالسلام نفتور دمبشرابرسمل أياتي من بعدى اسمهاحمد ورويااسه كما رواه الداري بي لتي رائت مين ومنعته وقذخرج لبانودامنياءت دقعبورالشامهم والمن دلاكل التوحيد اشارة الى الدالة يات مح أية بسن العلامة لاأيات الغرآن كيلا برزم التكرار في تواريعلم بمالكتاب ٢٠٢ ملك قوله القرآن اى المجاب به فه والدعوة القرآك ن المراد بالكتاب ذلك لان الظاهران مقعبود جاس بده الديوة ان يمون ذلك الرمول مداحب الكتاب ١٠ح مكل و له يركيبم عن الشرك فالتعليم اشارة الى التجلية والتركية إلى لتخنية وتدم الاول على الثائب لشرائسة ما ح عطيك تواكسته الوالاستبعاد سع مجازكالا كاردلالهم الاستعال في منير كاذين النال يقال النالاستبعاد عدايش بعيد ادموس الانكارس ليلخص مكك ولرالامن ستهنهاالوا ي جعلب مهانا وذليلا والاستخفات خوادكردن وبيدب بالباء وهطت اذلها للاشارة المالميالغة المانودة في السغامة واستخف الم لبيان معناه مالنظرالي اعس اللغة فان السغبة في الأسل الخفة ومنه زمام سغيداے خنيف وللاشارة الى المناسبة بين الاصلية واللغة الطازية يُصِّط بْدَالْنْسِيمْنُولَ \* ١٠٠ كالع ولرول جريرالخ ومرستهدها تشعر للسنابغة الذيبان ين

وقيل اراد بالامة امة عمد عالله عليه وسلم ويجوزان يكون من للتبيان كقوله وعد الله الذين امنوامنكم قي معلى لمبين وفصل به بين العاطف والمعطوف كما في قوله خاق سبع سلاتا ومن الارض مثلهن وأرباً من راى بمعن ابعم اوعرف ولذ لك لميتع وزمفعولين مناسكنا متعبداتنا في الجوادون ابعنا والنسك في الإصل غاية العبادة وشاع في مجرا فيه من تكلفة والبعد عزالعادة وقرأابن كثارة السوعل بتعرو ويعقوب رزاقياساعي فغناف فحنا وقيه اجحاف الزالكمة منقولة مزالهمزة الساقطة دليل عليها وقرأالل ورئ عن بي مروباً الاختلاس وتُبُ عَلَيْنا داستتا لَهُ الله لذربتها اوعا قرطمنها شهوا اولعلها فالاهضا لانفسها وارشا دالذربتها أنك أنت التواب الرحيف لمن تأب رَبَّنا وَأَبْعَثُ فِيهُمَ أَى فَي المه المسلمة رَسُولًا وَنَهُمُ ولم يبعث من ذريتِها فيرجي متوالله عليا فهوالحاببه دعوتها كماقال انادعوة الفيراهيم وبشرعيت وروياامي يتكؤا عليهم أيتك يقرأعليهم يبلغهموايو واليهمن دلائل لتوسيل والنبوة ويعليه والكراب القران والحكمة مايكل به نفوسهم المهارف والاحكام ويوكين فيهموعن الشراء والمعاصراتك أنت العزيز الذى لأيقهرو لايغلهم مربيب التكليفن المكولة ومن يرغب فن والة إلرهم استبعاد واكارلان يكون حديد عن المالواضة الغزاءاى لايرغبه حدى ملته إلامن سفة كفسك وإلامزاسة فهاواذلها واستعف بها قال المبردو تعلب سفه بالكسرمتعل وبالضم لانم ويشهد له ما حاء في عد الكيران تسفه الحق وتعمص الناس وقيل صله سفه نفسه على لرفع فنصب على لم يزنعوغ بن دايه والموراسية ووق حركير وتأحل بعده بذبنا بعيش ، أحَبُ الظهر كيس له سِنامو الوسفة في نفسه فنصبُ بازع الخافض والمستنفى على لوفع على لمعتار مبد الأمن الضمير في يرغب الأنه في معفى النف و كُفِّرًا صَلَفَهُما أَو الكُراما وَإِنَّا كُذِ اللَّهِ عَلَى الشَّلِحِينَ وَعَلَى اللَّهُ وَمِيانَ لِمَلْكَ فَأَنْ مِن كَانَ صَفُوةً العَيْ الْحَالِم المستقامة واللَّهُ السَّلَقامة واللَّهُ السَّلَقامة واللَّهُ السَّلَقامة واللَّهُ السَّلَقامة واللَّهُ اللَّهُ اللَّ الصلاح يوم القيمة كانتقيقا بالانباع لايرغب عنه الاسفية اومستفه اذل نفسه بأنجهل والاعراض عن النظراذ قال لَهُ رَبُّ السَّلِمُ وَالْ اسْلَمْ الْرَبِّ الْعَلَّمِ أَنْ وَطُرف الصَّطِفِيدَ وَتَعِلِّيل له اومنصوب بأضار اذكركانه قيل ذكوذ لك الوقت لمتعلم أيته المصطف الصاكر المستعق للهامة والتقام وأية نال مأنال بالمبادمة

بدالنهان بين المنذره قدم ف والوگان التبده و التباه و التباه

نيشش لانياركاب العارية معراتك المعرى لارك هيده الهوالسالال كما ينتسر اللاعديماء يعديها البيارة كالميابية كمطل المعارية كالميانية كما يمانية المعارية المناعث المعارية 🗓 🗘 قرا الى الاذعان الخ فسرالاسلام بالاذعان لان الانبياد معمومون عن الكغرمطلقا مسناه الميتية لا يعم سناه اما قولدوے انبازات فقال السيوط برنام بردائے شئے من كتب كوريث والمخس سلام قول برانتقدم آباس كان حالة الاختصار اوللهوادكان ذلك التنذم بالتول اوالدافاة واكلان الشاكخ فحالوت استمالها فى المقول فصوص حال الاحتصاريو حاشيه فطله قراعل حجارة فى البيع ن الانعال التح تعديقول كالتوصية والوعدوالرسالة والاذن ويغربا يجذب وبالثباشان كؤفاؤن كأذن بينيمان تسنة الشرواوا ادسلنا فوصائب ترمدان آنذد وآخرد ويلبم ان انحدنشررب العالمين وبجوزم ذفبا بتغذيرا لقول مجودعدالتر الذين أمنوا وعلوالصالحات بم مغفرة وماليس فيدمين القول لا يجزمذ فها وني صريح القول زاضاره لا يجوزاي وباه والى بهناعهارة اليخة ووعب قفي الخن فيدان لم يقدرالقول يقدرون كما في قراءة ابن مسعقة كان يا بن دان تدر فلاحاجة اليد بداما ذهب اليدالبصرلان وأماعلى خرب الكونيين فلاشتاله على منت القول يوزو توح الجلة في حيزمفعولها بكاتقديران فعلمان بهاالخلاب يغيرا تحلات فيكسران الواقعة بعد إونتي بل الخلافات في عدان ابعدالقول يجب ال يكون عجلة وملعدا ويكون غرطه لمغرد فتا ل ١٠ ما شيرتينيرك قوله ونظروا شار بلغظ النظيراك الانخلاب تعطوا كان في وقرع النامكسورة بعدالاخبار بتقديرالغول وبدونديتنارك ماعن نيدنى و قرع الجملة بعدين للتضمن لينط القول بتقديرالقول أوبدون تقديره مع جيهك تولددين الاسلام الخزيين انصالام تغميدو 🦯 🚺 ئى توميدن بالموصول اشارة عل ان البيين جمل لكم الدين الذي برصفها الاديان يقال اصطفيت بذائط ممن الممال لنغندا فاجعل المح والشرق طاع عليلهام مل بادات الحدوث على ما عليلهم الغير الغسري من رقبل لنبوة وهران بخطيط الميالية بمدالنبوة وتسال أم و مداليم و العامة والاذعان بجزيّات للمثكا المطئ الذست بومسفوقا أمال لنكسد ومسفوة اليشئ خالصه الى الاذعان واخلاص السِبَرِعِين دَعَاء ربهِ واخْطِر بِباله دلاعله المودية الحالمعرفة الماعية الحالاسلام متلثة العسادفا فالزع الهارقيل بالنع لاغير كفص كمك تؤلمظا برهاليجالخ لان صيغة المينيمومنوعة لطلب الكف ادى انهانزلت لمادعاعبلالله بن سلاما بق احيه سلة ومهاجرااللاسلام فاسلم سلة وابى مهاجر إ عابو بداولها فيكون المطهوم مرز النبيعن الموتزعلي خلات ووطني بها إبرهم بينيك التوصية هوالتقن الحالفير بفعل فيه صلاح وقربة واصلها الوصل يقال عال الاسلام ونياليس بتعدد لان الموت عيرمقدودوانظ المقدودنيدبوالكون عطيفالمت حالياناسياع تبينودالني وصاء الخراوصله وفصا كاأذا فضاله كان الموصى يُصَلُّ فَعِلْهُ الْعَعْلُ الْمُومِي والضارف بها للملة اولقول اليه ديكون المتقعود النيءعن الاتعمام بخلات م لكالم اسلمت على تأويل الكلة او الجلة وقرأ نافع وأبن عامراومي والأول إبلغ ويعقوب عطف عل لماان الامتناع عن الاتصاف بَلك الحال يتبع الامتناع [ عن الموت في لك الحال ولحاصل الناليني في الحقيقة إيمًا ابراهيماي ومى هوايضابهابنيه وقرئ بالنصب على انه مين ويَثَيَّا وأبراهيم لِيبَنِيَّ عِنْك اضمار إ موهن عدم اسلامهم حال موجم كقولك لانعمل الازانت خا القول عنال لبصريان ومتعلق بوصى عنالكوفيان لانه نوع منائة ونظائرة عنه رج لان مرضة أخارانا لإاناكني فيدا فابوعق تزكرانمنتوع صال مسلانة لاعن لصلاقا أوالنكتوني ادخال حرث اليجامل الصلاة وبي عيرمني عها انارأ ينارجلاع ريانا بالكيبروينوابر إهيم كانوااربعة العليبيل والمحاق ومدين ومتلك تنوقيل ثمانية بي طباران العسلاة التي لاختوع فيباكلاعسلوة كاشتال وقيل اربعة عشرو وبنو يعقوب أثناع شرير وبأن وشمعون والأوى ويهود اويشك وخورو زبولون ووقى ا نباك عنبا ا ذا لم تصلياعلى بذه اكالة وكذلك الميع في قايًّا وتخص مصف قوله وولامر بالنبّات الخربة الاعتباران البني ونَفْقُولِي وَلُودَا وأُوشِيرُ وِبِنِيَامِينِ وِبِوسِفَى إِنَّ اللهُ ٱصَطَّقَ لَكُمُّ الرِّينَ وَيُن الاسلام الذي هوصفةً في الطفي يتلزم الامرييشده وا فازاد والتباسّان النقعم من التوصية فان اصل/ لاسلام كان صاصلالبم اولازم. الاديان القِولِ فَلَا تَنْهُونُنَّ الْآوَ أَنَاتُمُ فُسُلِمُونَ فَ ظَا هُرِهِ النهيءَن الموت على خلاف حال الاسلام و افلاذم لليندعن الاتصات سترك الاسلام وحامته وينوه المقصود هواكنتي عن ان بكونوا على غير تلك العال إذ إما تواق الامر بالشات على الاسسلام قوله دکنیبرالعبارة للتوکیدنا مذکنایة و بی ایلغ منالتعمریح[ المانى قولهم والرينك بهبنا كابره منى اجتلم عن الرواية والمراد كقولك لاتصل الروانت خاشع وتغيير العبارة للذكر التنظ أن موتهم لأنظ الأسلام موت بچی الخاطب عن کون مهدنا فالناکن کان مهدنالراً پیزوسندرج لاخيرفه وانمن حقام الايعل المعط المنافظ والمارة في الامرمك وانت شهيد وي ان المهود قالوا كملك تولدالمد لالمة الخ بتنز يله منزلة الطفالذي لاخيرفيه وحقه ال لا يقع المعلميني ان كن حق الرحل ان يكون متشغراعت يحييشا لرسول الله صلاالله عليه وسلم الست تعلم إن يعقوب اوص بنيه باليهودية يومرمات فنزلت يسع فى دلعه كدر فع الاسور الانمتيارية م المثلث تولر وتنظير أمُّلُنَّنَهُ شَهِدُ آغَاذُ حَضَرَيَ مُقَوْبُ الْمُؤْتِ إِنِّ مِنقطعة ومعنى الهمزة فيها الاتخاراى مآكنته حاضرين الَحَوْ قَانِ اللهِ إلىوت للعلالة سقلةان ، لموت في حالُ لشبياً بمنزانة مأمور بدنى الأحسن حقدان ليقع عاج ملك قورروي اذحض يعقوب الموت وقال لبنيه ماقال فَلْمَرَتَكُ عُونَ اليهوديه عليه اومَتَصِلة بحن وف تقديره الخوتن السيوطيخ لمراقف هليه وتأعل نزلت ام كنتم شهدار اكتتم فأئبين امكنتم شهداء وقيل الخطاب للمؤمنين والعف ماشاهد تمذلك وانما علمتمولا الزاء. ضن عملك لوله أم سنتلعة الخال بيعة بل والبحرة ويُلَّا ا حدالوج وانتلائد فار بجذرت ام ان تقدر بالبمزة وحدياا إ من الوى وقرى حضرياً لكسي إذْ قَالَ لِبُنياء بدال اذحضرماً تَعَبُّكُ وُنَ مِنْ بَعَدِي كُمَّ اكْشُرُ فعان ببل وحديا، وبهامعا وبل الاحترابية بهينا للانتقال لا للابطاً تستنا باالامنراب عن توهيئية ابراتيم الى توبيخ اليهود في وعاًم أدادبه تقريرهم على التوحيل والاسكر واخذ ميثا قهم على الشهات عليهما وميا يسال بهعن اليبودية علاليقوب وابزائه وقوله قانوانعبد ميان لغسالا على مالم يُعِرِفَ فَاذَاعُرِف خُصَّل لعقال بهنَ إذ استل عن تعينه وإن سيثل عن وصف فقيل د مولهم وليس واخلانے جزاله كا رفا لجنے ماكنتم حاصريري مين موتد ولاتعرفون ما وصد بدفلم تدعون من غيرعلم اين الع المعادين الدين المراجة المناج المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطقة المناطقة المناطقة والمهرمة والخص معلك ولافع برطوان البهودية عليه فيرتطوا حديه عند وبغوبهم عنده بغورتنال لبدنيدما قال واجابوه بمااجابوه لايبنانى ادعائهم اليهووية عليدبل انايناني وعدم علمهم بذلك وموغيرلاذم لعدم حعنورهم ولاعزوم لروايفتا مغهومه ان شهودهم لاين تي ادعائهم اليهوية عليد دليس كذلك لانهم لوشيدده ومسحواما قالروبنوه من قولم تمنعبدا البك الآية لكان ولك منافياة وعائهم اليهودية عديد والوجه فيدان الخفائب جيكون للمؤمنين كما ذكره اويكون لليهود ديكون الاستفهام ملتغرير لال خبودة بالميم وغليم فاقتل بيعوب ومنوه البيم عين شهودم ومجرمنات لادعا تجهم ليبروية عليير سنروك في قول اكتم عا تمين الجابذا على كون الخيطاب لليهود وانقم الرعليهم فياادعوه من تهود إلانبيا دها يجهم السراوان ما لكره لكنوك فليترا أه أكمنور فيعدالاول كميعه بجرسمون بالمم تزوه وتدركوه وعلدانشاني تنبيس الامركمانلتم بل الشابت خلافه فالامستغيام للالزام والتبكيب يستلنلخ تتحقق الاول والعفا رالشاني مالخص 🕰 🗗 قرار ونتيل الخصا بالكرمنين الخرنبا علالاستغيا دوحرالتحريض ن انحطاب بسئاسح اليهود بتريشة سبب النزول فلايستقيمان يخاطب والهميمون وقدعلت مافح مسبب النزول من العشعف بذا وصعة بل للاصراب عن تسفيدين دعب عن ملة ابراهيم الى ما بواهم و بوالتخريعن بج ا تباعدها تهات بعص عجزاند وبوالاخبارعن احمال الانبيارعليم فكامذ لجد وكرتوصية ابرائيم ويعتوث بالاسلكاء غدالى يؤي فيلامة بالدماشة بهم الجريب بين ابرابيم وبنيد وافاعلتم بالوس واخبارا رسول فعليكم باتيا شفال تبوط سين للاسلام الذے عليينيغوب وبنوه مسريت الاؤعان والعتبولي للاحكام والاسلام بهذاه ليسن لاينا في اليهودية بملئا با بريت بين ليقوب وبليدان لاتعبد والااحتر ويت تنك عبادة الثرلار اذا دس نبياذاسيجزة عمل ملان البهودية كان عبامة امتدان يشركوااليهودية ويتبعوه ويخص والمله قولماراد بنقريتهم المجافيات مالهم مبدموته م ديس على ان الغريخ ستيتم عله ماكانوا عبيه حال جوتزس التوحيد والاسلام واعدالسيال مهم عسد علام

العقد التنق الإنذاة تناق ي جد المألم وقايا بم وهد اساهيل باليعقوب معاد من سل اخيد استخد بطريق التقليب قالا ول بعلاقة المصاحبة والثانى بعلاقة المتضبية تقطه وكالاب اى او طل معين المستعارة بان المرب المنظمة بان المرب المنظمة بالمنظمة بالمن

بخال الوحيان الخوليان نصواطه ان النعوب عل إلاختصاص لايكون أكرة ولامبها وجعله مصوباعي الحالء خت سكك قوله واليعطالي بيان التنظام الكلام مع ما قبله فان اليبود نساروت دودتم با**وي**ة كالواعذ فيرمدس ولكن كان لبم ال يزعموا الأحمل آبائكم سووينعهم والنائتغت اعاليم فردزقهم بقولس لك امة الآية ومفس على قوركما قال علي لسلام وه قال العراقي ولم اقت صليدومًا لأسيوط اخرج اب ابى ما تم من مرسل بحكم بن ميناسين ندا اكديث يقير بالتحفيف عندالجهود فبوخهرني يعيضالك وكذاد كالولى عط ان الواولاصرت اسعلانكن من الناسل تيان بالاعمال وتنكم بالانسعاب والمنطط رواية التنشديد فومرك الني اخت سفيرك قواد ولاتوافذو الوخانعكت تدوكع نيالآيات والاحاديث لانتفل والتصنيط فألو فرطلت كميل يدخسوح بقوارنه أن كبيس المانسان لأناسع تسل دمنارين العدل الاس طريق النفسل نقديثاب كمالؤا فذباب بث قال المقرق فياافها إن الصعقة والمج تنفعان الميت تطون النايس كالنائب عنه وليلان بذا تخصوص بالكافرين إدنيل فيرذف نتاس ومخص كص ولا العنسالونو أمن عولميث القصيريط القصيركان السبابق دوالعظا اليبود يعظم ليطوب مورنها ردلدعو بتمات وتمرانسة أوالباطل اواشارة الى النجرلا يعتر فون فجالل وأرجم بل بكارون كيملونها عنالا لادعائهم الخعسارا لبداية غ دستيم يجعس عص قوله حال من المعندات الزويو الملة وتذكيره نتا ديلها بالدين اولكون فعيل يتوى فيدالمذكروالؤنث بمااذاكان المقدلانتيج والماءوا كان المقدر تكون فطيحة الحال من خبر إوخرامبتداً تردولان لميثبت ومع ذلك لايعع ومتع العشاف الديرومنع المعنمات كماني ومك بل نتبع طة ابرام يراثه يعم نتي إبرا بهم نتا بل يجنس 🧰 وله فالنم يديون الهيما نت العرب يدعون انتهاعه ويدينون لبتلرائع تخصوصنة بهئن حج البيث والختان وعيرجا فركانت متثرك فمن اعبل بنياتيل منيغاد ما كليزين إستركين السركين ع الله ولا الخطاب المؤسنين الروبيان الأتباع ألهامود في قوله بل ملة ابراتهيم الآية فهو بمنزلة بدل ليسعق لالثالاتباع يعمل الاحتفأدوهمل بإبلى الماحقاد ولذائرك العاطعت ماغي تبنيه لملك توا

ما منا ول كم ا ى لم ليعسل لى لمؤسنين علمية طبر ها لا بعثم لم

1-9

مازيدافقيه امطبيب كالوانعبل الهك واله ابالك الرهم واسمويل واسمحت المتفق على وجود والوهيته ووجوب عبادته وعكا اسطعيل من أبائه تغليباً للآب والحيد أولانه كالآب لعولياً عليها الصلوة والسلام عم الرجل صنوابية كما قال في العباس رضي الله عنه هذا بقية أباكن وقري اله ابيك على انه جمَّع بالواو والنُّونَ كُمَّا قَالَ ﴿ وَلَهَا تَبَايَنُ ٱصِّواتِنَا • بَكَيْنَ وَفَكَ يَنْنَأ بَالأَبْبَيْنَا • أِي معهد وابراهيم وحدة عطف بيان إلها والحِنَّاء بنال من اله أبانك لعوله تعالى بالناصية ناصبة كاذبة وفائك لة النصِّم في التوحيد ونفي لتوكدُ والنَّاسَى من تكرير المضاف لتعدُّد وَالْعِطفِ على العَجْرُورُ والتاكيد أونمتن على الاختصاص ويعن له مسلينون وحال من فاعل نعب اومفعوله اوها ويجتل أن يكون إمتراها بلك أمَّة مُنْ حُلَيْ يعنى أبراهيم ويعقوب ويسنيهما والرماة في و الأصل المقصود وسمى بها الجماعة لأن الغرق تا شهر لها ما كسبَتُ وَلَكُمُ مَا كُسَلَمُ الْكُلِ وَعَلَى وَ المعتنان انتسابكم البهم لايوب التفاعكم بأعالهم وأنا تنخعون بموافقتهم واتباعهم كماقال عليه الصلوة والسلام يأبق هاشم لِآياتيني الناس بأعالهم وتأتوني بأنسابكم وكالتكنيكون عمّاً كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلا تُواخِلُونِ بِسِياتِهِمَ إلا نَتَابُون بِحِسناتِهِم وَقَالُوا كُوْمُوا أُونَهُم ل الغائب لاهل الكتاب واوللتنويع والمعنى مقالهم إص هذين القولين قالت اليهودكونوا هوداو قالت النصارى كونوا نصارى تهتك وأدجواب الامرقل بك وللة ابراهم بل نكون ملة إبراهيداي اهل ملته اوبل نتبع ملة ابراهيم وقرئت بالرفع اي ملته ملتنا وعكسه اوغن ملته يعيفن اهل ملته حَنْيُغَاد مائلاعن المأطل الى ألحق شال صناف اوالمضاف اليه كغوله تعالى ونزعناما في صدورهُمَمِّن عَلَ أَخُواناً وَمَا كَأْنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تَعْرِيضِ بِإِهِلِ الْكَتَابُ وَغَارِهُمْ وَالنَّهُ تُع يدعون التاعلة وكله ومشركون فولوا أمكا بالله الخطاب للبؤمنين لقوله فات امتواجه امنة يه وماً أَنْزِلَ إِلَيْنَا يعن القرآن قدم ذكره لأنه اول بالإضافة إليت الانه سبب للايان بغايرة و مَا أَنْزِلَ إِنَّ الْمُرْهِمُ وَالسَّلُومِيلَ وَالسَّحْقَ وَيُعْقُوبُ وَالْأَسْمَ إِلَّا العَبِف وهي وان نزلت الراجع منه لماكانوامتعتني ين يتفطيها واخلان تحت احكامها فتي أيضا منزلة المعركمان القران منزل المينا

لقرآن اولان الاین بالقرآن سبب النایاب و است القران الاین بالقرآن سبب النایاب و است القرآن اولان الاین بالقرآن سبب النایاب و است القرآن القرآن

ك قد مندة بيقوب الإساد بالكرالا طخروتيل الاسبلال بن الرائل كالتبائل في العرب ما تو ذى السبط و بوطه والأغصان فسوا بالاسبلولكثرة الاغصان فسوا بالاسبلولكثرة وتهم الماشية بنير منطق الوالم الزائدة المرادات المرد لا تقول التربية المالية الاتياد على الاعطاء الذى فيه شبر التميك والتقويض و وجد المفائدة كونها كتا بين عليين لم ينزل شلبا المهم الاعلام المنظم ال

11.

والاسباط جمع سبط وهوالحافد يريد بالمخفكة يعقوب اوابناءه وذرار يهم فانهم حفدة إبراهيم واسعلق وَمَا أَوْلِي مُوسَى وَعِيسَى الْتَوْرُنامُ والانجيل وافردها بالذكر عجكم اللغ لان أمرها بالاضافة الى موسى وعيسه مغاير لماسبق والنزاع وقع فهما وما أولى النباوي جلة المذكورين منهم وغيرالملكاؤم ڝٛڗؖؾۿٷؖ؞ٵۯٳڷڟڽۿۄڝڽڔۿۅٳڵڡؙڗۣۜڨؙؠٳؙؽٵؙڂۣٙٳ<u>ڡؠۿؙۅؗۯ</u>ٵؽۿۅۮڣٷڡڽؠڋڞۅٮڬڠڔؠۼۻ واحد لوقوعه في سياق النفي عام فساغ ان يضاف اليه باين وَلَحَنُ لَهُ اى لله مُسَلِمُونَ منعنون عناصون فَانُ امْنُو امِثْلُ مِنْ إِمِنْتُمْ مِهِ فَقِد إِمْتَكِرُواه مَنْ بَابِ التجايز والتبكيت كقوله فاتوابسورة منمثله اذ لامثل لما امن به السَّلَم وأن ولادين كبين الإسلام وقيل لما ولا التعدية والمعنان تخزوالايان بطريق يهن المالحق مثل طريقكم فأن وحن القصر لا تأبي تعدر والطرق او مزيدة للتأكيد كقوله جزاء سيئة مثلها والمحف فأن امنوا بالله اعانا مثلاه عانكم يه أوالمثل مقعركما ف قوله وشهد شاهد من بنى اسمائيل على مثله اى عليه ويشهد له قراعةٌ مَنْ قرأ بما امنتميه ا و بَالذَّكُلُّ مُنتميه وَإِن تُولُو الْحَاتِمَا هُمُورِي شِعَاقِ فَايان اعرضواعَنَ الايمان اوع القولون لم فما همالا في شقاق الحق وهو المناقراة والمخالفة فأنكل واحدمن المتخالفين في شق غيريتي الأخر فُسَيِّكُونِكُم اللهُ تَسلية وتسكين للمؤمنين ووعد لهميا لحفظ والنصرة على من ناواهم وَهُو السّريبيع العُليُمُ المامن عام الوعل بعضانه يسمع اقوالكمويعام اخلاصكم وهو هازيكم العالة أو وعيد للمعرضين بعضائه المامن عام المرابع الم صبغته هي قطرة الدالق فطرالناس على فأنها جلية الانسان كماان الصبغة حلية المصبوغ أوها ناهتا وارشد ناجيته أو طهر قلوبنا مالايمان تطهاري وشهاه صبغة لآنه ظهرا ثري عليهم ظهورالصبغ على لمصاغ وتكَا خُل فَى قَلْوِ هِمْ يَتِلَ خُلْ لِصِبِغُ النُّوبُ أَوْلَلَمَ اللَّهُ فَانَ النَّصَارَى كِانُوا يَغْمِسُون اولادهم في ما عاصم يسمونه المعَنَّودية ويقولون هو تطهير له عَن نصراني بهم ويضبه إعلى انه مصدر مؤلِد القوله امُّنَّا وقيل على الاغراء وقيل علي البدل من ملة ابراهيم ومَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِلْعَا لَا الصبغة احسن من صبغته وَنَحُنُ لَهُ عَبِلُ وُنَ وَتَعَرِّيضِ بهم إى لانشرك به كشر كم وهو عطف علامناً

غطالأية احدبيعة انجاعة خساغ ان يعنيات اليرمين فالميردك يحوم النكرة المنفية بيع كلواحدواحد لإيستقيما حنبا فذالبيركي فايقال لانغرق بين دسول محنالرسل المانتقد يُرعِلعنكى لانفرَّ بين رسول ورسول بنياوالتقري كخالعت لمساقا لوالنحاة نمق المج احلالى سنة الجاعة بجسالة فتعالم المراحم لمن عمل ال يخاطب يتوى قيدالمغرد والتشذه الجوح والمذكر والمؤنث ولأيتعل الاتح كلام غير بوحب ازسع كلمة كل وبمزنة اصلية وموتيرالا ملاقك بيضة الادل فاك بمزنة من واو ومهومشتق من الوحدة فلا يكل لبا يضل الكيثرلها فادم مخص مك قولدمن باب أتبييز والتبكيتيا الإاى الزام كمعم كبيث لايد ب الداريد تشكيت وموس مخادم الاقوال ليعة محن لالقول إنناعلى الحق وانتم على الباطل ولكن الخصلتم ديناش وين الاسلام ني لصحة والسعداد فقالبته وسقعود نابدايتكم ونخصم اوالطربعين الانععات ديجم بألفكم علىان الحق متحصيفا آمنوا بهلم يكن كبم محيعرعن الايان فعلى بندا يكون آمنوا متعديا بالباءا ويجرت مجرت اللاذم والهساء الماستعانة فآمنوأ بمن وجدوا الايان الشرع المخفر ق لدعن الايمان الحيريدان تعلق التوليليس ما بوسعل الما وبهوش ماآ منتم بدا والمتونى عن كشل ليس من الشقات بسطم الآيان المامود برالنب استغيد ماتقدم آوما يقوله سلمون فى جواب الميهود وبوقوله بل ملة ابراييم الى وا مالا عواهل الوالح نقه مرالغرق في تولدته ثم تولينم الآقليلامنكم وانتم سرمنون لكن العرق لابجتاج البيدوكان بعض المشائخ يغول الانفاظ لمنعاق المسائى اذا اجتعت أفرقت واذا انرقت اجتعمت تميم نمزع لطيف ويحتريك ولدوم ويازكم لامحالة آه لان علمه فالبم عليه وساعه لمايخم يقتضان ذفك كائن لانحازاول لأسين متاكيعا لاثبات كمالا ان لتأكران كال سيوري<sup>ل</sup> افعل نف سامعل فتامل 11 خعث بتغيريك وليفانها مدية الإيعلم ماذكران متجوز بعب غذ الترعن الفلزة علاقة كونهاصلية دعن البداية والارشاد فلهورا لاثرا الميهم وعن لعبيرالقلوب تداخل العسين إمصبوع والايان القلب فانجاح التاثر والغلبور التزيمن والقرينة الاعنانة الى البشرة تخص 🕰 قوله دمها واست التعلبير و لا ليوح ان يرجم العنميران كلواحدثن التطهروالهداية لال المستماكلة لايجرك نيهاالابتكلت ومباطلاق الصبغة علىالبداية يستفادس به الومر المحص مصفى قرل اوللسشا كلة الخ وبو ذكرالشئ لمعظ غيره لوتوعه في صحبة كعول تقم يخا دعون التندو بوخا دعهم و جرارسيئة سيئة مثلها واليف صبغتا متدصبغة ولمصيخ مبغتكم فان تطهيرنا بالأيان وتطهيركم بغسس في ما والصعرا تحصوك توا دنعيها عدار مصدر موكدا كال قع تاكيه المصمون جلة الممتى لها عيره فقوله أمنا بالتُسريِّد ل على التشرّ المبريم بالايكان وبموا لمؤدس توكرصيفة المشرفلذا حذب عاطد دجها وتخصيلك توكه على الاعوارالخ ومحوالزام المخاطب لعكوت

دجها و تعميلك ودرهما الاعوارات و موادرا ام الحاج بسلوت على ايجد هذيه ودجوب اعتمار العامل محتيص بصوب في التكوار العطف كوالعباد لعبد كنوالا بل والولد ولهنم الزم وليكيم وكؤمها ويجوز الاظها وفياعدا العمود تين كوالعهد في التكوار العهدة ما الميكون توريد المؤلون المؤل آجة ومن نعيها على الأغزم للنسل بالاجنب بين المعلون عليه وتدمران صبغة الشركة كدلىنسون جلة أمناالآية ومن نعيها على الاخران يعتمرة ونواى وقولوا نمن له هابدون قيل والمحمّال قولم محمّال قولر وقول المنابدل الإعلى المنظم الذي عقب برمقول على السنة العباد بتعليم الترتعالي علمت بين معلون وكن له كالمدل الإاى مكون وقولوا أستابها من البين المعلون والمعتمل المنابدل الإاحقاء ولا تمثل المنابدل المنابدل المناب الم

يشر بالاول وْلدرستلارتَم دالنّ ليتراسان الثالمالله يتخص في الم منتعمة الزيمان قرعُهم تولاً سار النسبة عمون الرئمتية الزيمة الناصراب عن المنطالية

بيا دالغيبية فانكون الامنقطعة الماضراب عن الخطائب الغيبة فانالتصلة لايختلت فيهاالخطأب والمنطناك يبينغان بقع ذلك فت المستجعس كمي قوايم كل ن يج الإزفاكا فناع متعسنة فالحراد بالاستغبام انكار بهاسعا بعف كل من الامرين لا ينبغ أن يكون وفائدة بذا الأمل الاستارة اشتان احدالامرين كابت في الذم فكيعة ازَّا أجتعا وببذااندفع ماقيل منان عجومة الاتصال فيتلف زقوع امدے انجلتین دالسؤال عربتیین احدہا ر الامرئيس كذلك لامنبا وقعتامعا دد فعدلا هرعه ماشيه بتغيرك تولديع شهارة الشرحاك الإبريدان الظرفين كلاما صفة سنهادة اس كالمعين الله كالزيمنك منهم بيعن متحققة المعلومة إنباشبادة اشرواليص لأظلم من البالكتاب لانهم ممتواا سلبادة على التحقيق اولااطلم من اسلمين لوكتمو باعضسبيل الفرص مفعل الماعض في المادل على اصله شيف اشا في للتعريض بمن تحقق منه، لكمان كماف قولدائن استركت الدية ماف م و الانتم متموا بذه الشهادة الإفان تين كون أنشبادة يقتف علهم بالبرامة وقوللائتما علمام الشر يقال لمن لا يعلم فكيعة ليعيح الكلام قلت البحراة لتقرير الخاطب والحصة انكم تدافرهم واعترفتم بانه تعاليه اعلم دمو قدا فرينف الامريم عنبم فقوهم بأهل سوءر معدرعن الجبس اوعن العناو زالمكابرة وفيل أسأ التمراذيك التحفوه بالجهال لعوات نفرة العلم وعاشيه بتغيرميك ودسيقول السغبارمن الناس النخ وجدمنا سبة بذه الآية ان الالك تدح في الاصول وبذه في امر شعين بالفروع دا فالم يعطف تنبيت عله استقلال كل منهاني شناعة مالهم دانا يقوله اسخباء والكعبة كانت تبلة فى ملة ابرابيم ومن يرغب عن طة ايراميم الامن سف نلسد الشكرون مم السنهاء وذكرمن ان س معدلالة على كمال سفابهم بخدات وال و دوام السيارين العمارية فس مل ذارادين فعد و و المنظم الموامم المستهنو بالوضالا ول لازم من سفر سفامة دعل الناني متعدم *سف*ر بمسرالغاد سغها والمراسنهن بأكاستديوا والماوبهم كننكرون تتخيرا لقبلة اما فرصاعلى لطعن افأكاما منسخ المخض كمسك جواب عانى الكشات من ال

بذاء كنطف اىعطف تحن لدعابدون عطا استايروتول

111

وذلك يقتض دخول قوله صبغة الله في مفعول قولوا ولمن نصبها على لاغراء اوالبال أن يقهم قولوا معطوقاعلى الزموااواتبع وأملة ابراهيم وقولوا امناب لأاتبعوا عقد لايلزم فك النظم وسوءالاكم قُلُ الْعَاجِّوْنَيَا الْعِادلونِنا فِي اللَّهِ في شأنَّه واصطفائه نبياً من الْعَرَبُ دُونكُمْ لِوْ فان اهل الكتب قالواالانبياء كلهممنا فلوكنت نبيا لكنت منا فازلت وهورتنا وركيكمة الالختصاص له لقوردون قوم يصيب برحمته من يشاء من عباده وكنا أعُمالنا ولكفراعمالكم فلايبعدان يكرمنا باعالناكان الزمه وتفيكل مذهب ينقونه افعاما إوتبكيتا فأن كرامة النبوة اما تفيضك من الله على من يشاء وا الكُنْ فَيْهُ سُواء واما افاضَّة حُتَّ عَلَى الْمِسْتُعْلَى بن لها بالمواظية على الطَّاعة وْالْقَلْي بالنَّخ لاص فكاالكم اعمالارمايعتابها الله في أعطامًا فلنا أيضااعال ونَحَنُ لَهُ عَنْلِصُونَ مُوحِنُ نَ عَلْصَهُ باللهان و الطاعة دونكم أمرَيَّ عُولُون إِنَّ إِبْرَهِم وَإِسْلِعِيلَ وَاسْعَى وَيَعْقَوْبَ وَالْأَسْبَاطِكَا نُو الْمُودَ الْوَيْفِائِي امْ منقطعة والهمزة للانكار وعلى قراءت إبن عامرو حمزة والكسائي وحفص بالتاء يجتمل أن يكون معادلة للمنزة في الخاجوننا بمصفاى الا فرين تأتون الماحية اوادعاء اليهودية اوالنصرانية على الانبياء قلء أنتم أعَنْ أَمِ اللَّهُ وقد نفى الامرَيْنَ عَن أبراهيم بقوله مَا كَانَ إبراهم مَهُوْدِيًّا وَالاَصْرَانِيًّا واحِج عليَّة بقوله وَمَا أَنْزِلْتِ التَّوْلِيهُ وَالْإِنْجِيْلُ إِلاَّ مِنْ بَعَيْهُ وَهُوْلِا إِلْمِعْطُونُونَ عَلَيْهِ التَّاعِلَةِ فَالدين وَفَاقاً وَمَنْ ٱظْلَمْمِ أَنْ كُنَّمُ شِهَادَةً عِنْكَ وَمِنَ اللَّهِ يَعْنَ شَهَادَة ٱلله لَا بَرَاهِبُمْ بَالْحُدْيِفِية والبراءة عن ليهوية والنصا والمعفرلا حلاظلم أن اهل لكتب لاته كيقواهن والشهادة اومتالوكهنا هذه الشهادة وفيه تعريض كتاهم مهادة الله العمد عدالله عليه وسلم بالناوة في كتبهم وعَايرتها ومن للابتلاء كما في قوله براءة من الله وماالله بِعَافِلِ عَمَا تَعُمُكُونَ وعيد لهدو قرى بالياء رَلْكُ أَمَّا فَكُ خَلَتْ لَهَا مَا لَسَبَتُ وَلَكُومًا لَسُبَهُمْ وَلَا لَمُنْكُونَ عَمَّا كَالْنُوايِعُمُنُونَ فِي تَكْرِيرِ للبِيالغة في التحذير والزجر عااستُكَم في لطباع مزال فيخارياً لأباء والإكال عليهم وقيل كخطأت فأسرق لهم وفالذية لناتجن يراعن الاقتداء بهم وقيل المراد بالامة في الأول الإنهاء وفي الثاني اسلاف اليهود والنصاري سيقول الشفها أورب التابيل لذيخفا ولام واستمهننوها بالتقليل والاعراض عن النظريم ين المتكرين لتغيير القبلة من المنافيقين والهوداو

من زعم ن صبغة الشرب عن من زعم ن صبغة الشرب عن بذا الروانمائيم لوكان ذلك معطف شعينا دليس كذلك فله ال يصفر قبل تبل غن لد مايد دن معطوفا على الزيلط تقدير الاعزاء وان ينم البوائدة قرله المعالى المنظمة المناطقة المناطقة ولما المنظمة المناطقة ولمن المناطقة ويكون قولوا أمنا بدلام البعض البعض المناطقة والمناطقة ويكون قولوا أمنا بدل والمهدل من بالاجنب المساطقة المناطقة والمناطقة فا من يكون استثينات الكلام عمرة كماني العام مامل لبوت الاحرين الاعراد المعلم من المناطقة والمناطقة والمناطقة فا من يكون استثينات الكلام عمرة كالمناطقة من الواويد ل الومالا وجدل المناطقة والمناطقة والمناطقة المناطقة المناطقة

ملك قل وذائر؟ تقديم الونهارية الجائ فبره بقبل د توعدكسايدل عليه قولسيقول الآية يوطن نفسد وبعدالجواب فان الكروه اؤاد قع بعدائعلم به لأيكن بالخاص أفادق فجاءة وبفنتوه علم السيحال قبل وقوع كون معدا الى ذكم انجاب وانجواب قبل الحاجة اقتل طفيم وادد لفينيع شما المعيد الغيب فيكون مجزا ميخص سكك توزغسارت عوالخذيت النكان بالنبلة وول يم مكان تنبيها شط ان التوجدات النك فتحصيل بنده المحالة الماج فينعذ ط بالمعام مسكك قود قل الشراك والغرب على المبتر لعادة المعاددات الترج ومن الجديد بعد العالم المعاددات العام المعاددات التوجدات المعاددات المعاددات المعاددات المعاددات المعاددات المعاد المعاددات المعادة المعاددات المعادات المعاددات المعا

111

المشركين وفائدة بقديم الإهارية توطين النفس واعلاد الجواب مراج لهم واعرفه عن وبلته الْقِي كَانُواعَلَيْهَادِيعِة بنيت أَلْقَالُسُ وَالقِبلة في الإصل إلحال القي عليها الانسان مزالاستقتا فصّارت عرفالله كان المتوجه نحوي للصلوة قل لله المشي في والمنظ بك البخص مكان دون مكان كالمسية ذاتية تمنع اقامة غيرة مقامة وأنما العبرة بالتسام أمره لا بخصوط لكاك لَهُن يُمَنُ لَيْمًا مُلِي عِمَا طِمُسَوَقِيمِ وهُومَا أَيرَتَضِيهِ الْحَكمة ويقتضيه الصلعة مَن لتوجه الكهت المقدس تارة والكعبة اخرى وكذاك اشادة اليه مفهوم الأية التقيمة ايكما جعلناكم مهديان الى مراط المستقدم أو جعلنا قِبلتكم افضل القبل جَعَلُنكُمُ أَمَّاةً وُسَطَّا أَي خَيالًا وعدو المؤكن بالعلو والعل وهوفى الاصل اسم المكان الذي يستوي اليه المستأمن البحوانب ثم استعدر النصال ألمسودة لوقوعها بين طرفي افراط وتفريط كالجود بأن الأبيهاف والبغل والثعاعة بيزال فؤر والجبن تعاطلق على المتصف بهامستورافيه الواحل والجمع والمناكر والمؤنث كسائر الأستاء التي يوصف بها واستنل به على ان الاجماع حجة اذ لوكان فيما اتفقوا عليه باطل لا يثليب المعلى علالهم التَّكُونُوالمُهِدَاء عَمُ الكَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِبَدًا وعلة للجعل اى لتعلموا بالتامل فيانوس الكمن الحيج وأتزل اليكمن الكتأب انه تعالى مأبخيل على احد وما ظلم يل اوضو السبك السل الرسل فبلغوا ونعصوا ولكن الذين كفرواحلهم الشقائيل اتباع الشهوات والاعراض عن الأيات فتشهدون بذرك على معاصر يكم وعلى الذين قبلكم وبعدكم يوم الومم يوم القيمة بمجداون تبليغ الانبياء فيطالبهم والله ببينة التبليغ وهواعلم يهمزاقامة للحبة على لمنكرين فيؤتى بامتحس صاله عليه وسلم فيشهد ون فيقول الزموس اين عرفتم فيقولون علمناذلك بأخبارالله تعالى في كتابه الناطق على ليبيان نبية الصادق فيؤتى بعيده للاله عليه وسلم فيستلعن حالامته فيشهد ابعلالهم وهناكالشهادة وإنكاني لهوكت لماكان الرسول كالرقيها الهيمن فلامته علاى بعل وقدمت الصلة للدلالة عن احتصاصه بكون الرسول شهيد اعليهم وما جعلنا القبلة الولاية عَلَيْهَا آى الجَّهة التي كُنتَ عليها وهي الكُفَّية فانه صِلَّ الله عَلَيْهُ كَانَ يُصِلُ البَهْ أَبَعَكُ تُتُم لُمُا

بينباح اجتماع الخلائق اليجبة واحدة ليشنق والمناج فبالأعظيم ولذلك مترعت انجاعة فحالعمنةليتنخ وبل محلة دوجيت في الجعية ليتنفق الل بلد ووصيا في فيتطون إلى وفاق ولايتات تشعين أبيهة الا إمر سأركز فخفس وبالهيم عليه السعلام بالمسل الجبيات ومبي الكعبة الانبيا أسيدا الرابي المالسال فاذا تومداليد الغالج وخصيدئية جناب المق فالنسخ افاوقع بالخيريكم كالم وله اشارة او فالسفيد به كونهم مهديين المانغير المستقيم ادجعل تبيتهم انفنل الننبل والمشبه جعلهم غياراتيل وني فهم انصلينه تبلتناس الآية التغديم تامل إذ مشنيذا محكم الناسخ جائزة ولا يخطا مرمنوم من انتضبيد لان معلَّاه جعلنا كم ضيارا مغفسلين عم وبوليشتف ذكك الغوب وقدم دجهما كرللعغشيلة ختامل مبخص عصفي قرراى خياراا كؤوا فأمير للخيآ دسط فان الاطراف تتسارع اليدا محلس والطسادو الاوساط تحبية ومحاطة ماصاشيه لمسكم توارنسيائر الاسلاد الزلسة الاسمار اعتى طرأ ينها منعة الوصفية و ستعلى استعمال امعسفة بجيث يفهم منهعني توفيظ من غيرذكر الموصوف فهذه الاسا الميتوس فيهاالن وانجمع والمذكر والمؤنث تلاحد ويدنيا والزبيان بنان فالزيد و ب به كا دفتا مل المخص ميكے قرار وا متدل بدائخ لان الشرتعلك شهد بعد التهمّ غبادتهم دليس ذلك بالنسعية المفاكل فرونيق ذكا نى اجماعهم لتوله ميك الت عليد دسلم لامجتن است عل العنوالة فتأملء خعف 🕰 قوله المختفلمواالي و افاودج بدالان الشبادة المتحول الاعن علماما بالسشا بدةا وبالساح والإستفاضة وبناالعسنم ماصل لهم من، نتا ص في عجج العقلية والكتابيم زل عليهم فلذكك يشبدون وعموم الشببا وةالمعاطئخ وخريم لعرم الناس ولم يحل الشبادة على لشبادة في دريالاخلاسية الناس على عمومه و اليسلاشها وة المرسول لليم في الدنيا والخص مين والدواء النالاتم الخبذ الحدميث وواه المخادب والتردك ونيبابيان نكيفية مثها دشم على الناس ومدح بشهادة الرسول عليهما نالم يأت بالواوني تولررو ان الامم لاندليس وجها آخر والحابومن تتمة السك ويخف شك توله وبذاانشها دةالوج اب مايقالها أن استعنب بصلاللسعترة وشهادتهم على الناملهم والمشبادة الرسول صلى التدعليه كالمخبى لهم لانبا تزكيع نافعة فاجاب بالجمن سط الرقيب فعدى تغلق لان المراحكة مراتب على هوال المرتب كليتشهيد بعدامة ديعع الذيكولنا لسشا كلنته ما تبلدا المخص ملك ودانجية الخالي يددما جعلت العتبلة الجبتأت لنت عليها تلك كنت عليباليست بصغة

معتبئة وانهائ أن مغوب بيس المستربا ول والغبلة مغول الستادمن ولغم فول وجبك ان كشهذ لم كن شعيفة بتولية الوجداليدخ مدار تعبيفا بوقبلة فالمنتبس بالحالة الادلى بوالمغول لادل بالأ امنانية بوالمغول الثانى فتنا ل المصبح فرده نائدة التغذيم الاضباريدا سه بقوم على الوقوع كبير ل عليانسين قراد اعداد بجواب لان ذكرانسوال يجن داعيا بل ذكرالجواب فاذا سعدالين عيل المنظم المنظم على المنظم المنظم

🚣 قرار اليمنزة الخاى التى لى سيت المقدس تيل من يصعد الملائكة الدانساء ومنها صعد المنغ عيدان عليه وسلم ليلة السوارج ومنها انقسست السياء على الارض والشداعلم مه صاشيد مسكم 🗗 قراراله ازكان الخ استدراك لهيأن منشأ قرل استال اركان يصدار الكبة يسناركان يجس الكعبة بين نفسه وين بيت المقدس فيقع التوجراك الكعبة ايعزمهما شير كيك قرار والميطالخ بيان الشاني ويقابله قرارالكان ومعا الاول معناه فالجعل على بدا الوجدالاشارة المع ان الاصل كان غيره دم واستقبال: لكبيته م حاشيه تبغير سكت قول الانترى آها شارة الے ال جا العلم سبب عن استخال الخلق وابتلائهم باستقباد لاندمقد درنے نبخم اویدل علی مطربی انجع بین الحقیقة والجازن ال ماشير 🕮 قرار وتعمرين يتبعك الإنعق وتعالي المنسية لان القبلة قدنسخت وعلم من ارتدمن العرب والمسك قوارا وانتعلم الآل فقول مع مفيقت والمسعد ما جعلنا بيت المقدس الانتعلم الآن اي بعد التحويل الم الكسة من يتعك من لا يتن كمعل إلى الكتاب ارتدوا لما كونت القبلة الى الكعبة مدها سير الميلة والعكان ما دص الإسان اصل امرك استنقبال الكعبة والاجعلنا قيلتك بيت القدس الامرعارض و مرامتخان الناس المائية وقنته بذا بحس ادينه ومتدالتويل الحالكت فقوله ما كالنابعار من الخ متعلق بوجبين منعلم «هاشير 🕰 قوله فان تبل الخ يلينة ان قوله ننعم بمعدوث العلم في الستقبل وعلمه تعواز في أمبا به الجوث تكشة آن العلم قدمم دستعلقه ما دين في الحال خبرعند بذكك با منتبارتهن 🕶 🚺 🌱 لاندالذي يتعلق بدامجزاد كمان الثواب والعقم الذي تبلدانيتن قد جزاده أخيطه التحوز في الاسناد بان اسندالي تعرا بوسسنير

كالى فواصد المقربين وقيل على حذت المعندات آومومن لحلا السبب وموالعلم على السيب وموالتيزني الوح والخارجي ز الجواب الرابع الدبيعة نعاملكم معائمة الختبراً لذى لالعفراي ال معلم للتشكلم من الغير فالمراد ليسترك مهم بين وَبين الرسول لمولم متامل والخص وفي لأله ومينبيد لدائخ لان بناء الجبول ميد بان تيس المقصودان ميلم واحدببينه بل ييلم كل من يتنا تى بن بعم دظام رائد فراع تبييز الشرينهائ الخاسط بحيث لا يخف احداء حاشيه شك ولروالعلم اما بسعة العرفة الونبتعدى استول واحدوبومن الموصول ويجزان بيون لجلم علمهل متعديا لاتنين دمن استغهامية واتسترموقع المبتدأكان لباميددالكلام والجملة واقعة توقع مفعولى معكم دمن يتقلب مال من ما عن بنتيج والمخص ولل توليس الجمعلة الور وفائدة. اعتبارالتانيث الدلالة على ان بذائر د دائتح مل وقع مرة تلآ قيل والاقربان يجعل الضريرا ثنابعة دقيل بضميره قبلة دمهى واكانت القبية تقيلة على رباب النظراما فبها من الانتفال من الاعلى الى الاسفل الاعلى الذين بيه، التد يحكمة في الدين ليم فان مدا بم يجرنقه بها ولا يخف حسنه وبندا انابيتم اذ ااربد بالقبلة لصخرة المخفس **كله** وَلا لفاسي كالإلكبوت الخرد من سقاجة والممن بنقلب على عقبيه داما أبي معلية لا تغبيد النبوت ، خف ملك قزله شباهم على الايان الوبنه اايعز ماخوذ من مقابلة لمن يَعْلب لان الخطاب من بتيج وموالشابت على الايأن د دن ك يعب والخص كملك قوارا ومسلاتكم الخريصة الايمان بسعة العسادة بقرنية المقام وبونجازتن اطئات املازم على لمز ومدوقد وقع نغسط به في البخاري م خف الملك قول والعلد قدم الرؤت ومجامَّع في بذابنادغك نشيرالداخة بامتثد لرحمة فالمناسب دهيم دؤن وإ اعترمن على الجواب لوجهين الاول ان نواصل القرآك لابلاط فيهدا كحرمث المانتيركما بهنا فى رجيم وليعلون مذلك صاصوع كالطم والتالى الدالرافة حيث وردت فى القرآن تدمت ولون غيرالغواصل كماتى قوله تعرورافة ورحمنة تفيل ال بالمغنسير ليس تصواب فان الرأفة الشفقة اداللطف والرحمة الانعام إدرتبتها التقذيم دلاميعدان يقواردك اشارة الى البالغة ی اُنی رحمته بخماص عباد ه دالرجیم اشارهٔ انی الرحمة من د دنېم مرتباعلى حسب نزبيبهم نقدم الرؤب نتقدم سنعلقه شرفاد

التشكير كاح التضادوا فالم يحاعل تبقليل لان من فت بصرا

هاجرامر بالصاوة الى الصغرة تألفالليهود أوالصخرة لقول ابن عباس كانت قبلته بمكة بيتللقان ألاانه كان يجعل الكعتبة بيينه وبيناء فالمخارية عُكَّالْأَوُّلْ الْجُعْلُ ٱلْنَاسْمَ وعلى الثانل المنسوَّةُ والمَعْمُ ان اصل امرك ان تستقبل الكُعَيَّةَ وَمُأْجِعلنا قبلتك بيت المقدس الْآلِنَعْلَمُ مِن يَكْبِعُ الرَّيْبُولُ مِثْنَ يَتْعَلَّبُ عَلَى عَقِبَيْكِ الْآلِفة عَن الناس ويَعْلَمُ مِن يَسْعُكُ فَي الصَّاوَةِ إِلَهُما مُمْنَ لِيسْكُ عَن دُيناك الفالقيلة ابائه اولنقلم الان من يتبع الرسول من لايتبعة وماكان لعارض يزول بزواله وعلى لاول معناه ما رددناك الى واكنت عليها الالنعلم التابت على الاسكرم من ينكص على عقبية لقلقه وضع فالمانة ف أث قيل كيف يكون علمه تعالى غاية إلجعل وهولم يزل عالما قلت هذا واشباهه بأعتب والتعلق الكاللة هومناط الجزاء والمعن ليتعلق علمنابة موجودا وقيل ليعلم يسوله والمؤينون كنه اسنالى نفسالتهم خواصة أولنيز الثابت عن المتزلزل كقوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطِيب فوضع العلم موضع النميز المستبث ويشهدك فراءة ليعلم على البناء للمفعول والعلم اما بمصف المعرفة أومع أق كما في من مُن معنى الاستفهام إومفعوله الثاني من ينقلب علون بتبع الرسول متمايز احمن ينقلب وأن كَانْتُ لَكَيْرُوعَ أَبْ المخففة سنالثقيلة واللاهرهي العاصلية وقال الكوفيون هي النافية واللاميم عني الأوالضاير لمأملك عليه قوله وماجعلنا القبلة التكنت عليها متن المجعلة أوالردة اوالقويلة اوللقبلة وقري لكبيرة بالرضم فيكون كانت ذائدة الدعك الكيني هَل كاللهُ والى حكة الإعكام الثابتين على البهان والانتباع ومما كات التعليف عم إلاكم ان شاتك على الايمان وقيل المأنكم بالقبلة المنسوخة اوصلوتكم البها لماري ي أنك صلى الله عليه وسلما وحُدُّ ألى الكعبة قالواكيفَ بَنَّ مَات يارسول لله قبل لتحيل من خواننا فَأَنْ لِتَوْلَ اللَّهُ بِالنَّاسِ كُرَّهُ وَفُ كَحِيكُ فالنَّهُ يَا اجورهم ولايد عم معاليهم ولعله قدم الرؤف وهوابلغ معافظة علانفواصل وقالكرميان وابن عامروحفس اروف بالمد والباقون بالقصر قَدُ نَزَى رَبِّهِ انرِي تُقِلْبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاعِ تِرد دوهِك في جمة السماء تبطلها الوى وكان رسول لله صلى الله عليه وسلم يقع في روي ويتوقع من رية ان يخوله الى لكعبة المهاقبلة البيه ابراهيم واقتام القبلتان والصح للعها المالاعات ولمحالفة المهووذلك يداع كالدبه حيث انتظروا ميسال فكؤكية الم فيكة فلفكندك واستقبالهامز قطك وليته كذاد اصيرته واليالهاو فلنجعلنك تلجقتها ترضها مجبها ويتشوق الما التراة تمركله وردار الزارا المارة الدارة

م ومواسخان الناس آما في وتت بدا بعل أو في ونت التحديل الى الله بعد وما كان لعارض يزول بزوالدو إذ احصل الاستحان لمذكور زال كوند شبلته وآل الامراسي المالام واحدة القرار القلب بعروالي السماء فالكترة نهسته من التقلب الذي بومطادع التقليب دقيل ان تدنسقليل ديحق التكثر كماني ربام المخصر منكل قوله ذلك يدل على كمال وجالخ لعل بذاا شارة الي ان التقليب كان قليلالا يرشعر بالسوال ففرع على رعاية ادبه ذاا كجأح لسطلوبة تعلياللعبا دطرنق الادميفين بأيون قدللتقليل يتخفرك في ولفن ككنك أمخ بيان للحاصل اذالمقهمود من جعله والبيا بوتمكينه بن استقبالبا فالتولى امن الولاية ادمن دلى جهية اذا دناسنه وسنه قرله تعوللا تولوم الادباماي لاتجعلوا فهودكم بالميسم فالمنتط إلجينا النارزاد لغظالجهذا انسارة الحيال نسبذا الولية الحانف المنطوسع اوعل حذت البعثيات والمراد تولية جهتبا بقرينة فول وجبك شطوالسيوالحزام وعلى بذايكون رمز االى أربواخطأ بيش يسيرنفسمت الكعيز بجوز الصلوة والمخص كف قرارمجهاا كإجول الرصاء بيضا محبة والتشوق لازلم يمن مساخطا لتعك بل كان بجها كمقاصيد دينية وانقت سشية الشريخص عبيق قرارمجهاا كالرجية وجيذ الزاه أيفتيكم لغيبع والآخربسيت المقدس ولميكن التوجه بالدينة الى مبيت القدس توجباالى الكعبتة لاك المدينة بين المكة وبهيت المقدم والآخرابسيت المقدس ولميكن الناسخ وبوالغلم تستظم لان الجمل والتفسيرة على المقيلة كمدنشيراليه تؤلررودناك ماس غفت مصب قولروالمين اصل امرك الخونالجعل على بذا لوجرنجاز باعتباران كال الاصل غيره وبهوا ستتبال القبلة مهما فلحب قرار نطوس يتبك الخوانسام مكاية حال ماكنية ويتنج يط بسين الحدوث وشعلق مين محذون مبونة المقام والمعن وماجعلنا تبكتك ببيت المغدس التي كنت عليها قبل وتشك بزاالالنعلم ني ذلك الزمان كن يتبعك في العسلوة البهامن لا بتبعك في العام المراب المعبد المعلنا تبلتك ببيت المقدس المراب المعبد المقدس بمدينة ١٠٦ هدى قولم واكال المعلنا قبلتك بيت المقدس المراب المقدس المراب المعبد المقدس المراب المعدس المقدس المراب المعدس المراب المعدس المقدس المراب المقدس المراب المعدس المقدس المراب المعدن الموادن المعدن المع طى قدا صرف وجهك الخالات سنديا بنفسد المصفولين تنم باحد آينين الذكورين وافاكان سنديا الى واحد فسنا بالعرب العن النفسان المنطق المنطقة المنظمة والمنظمة وا

110

المقاص دينية وافقت مشية الله وحكمته وكل وَبُعَكُ المرف وجهك شَكْرًا لَسُجُ لِالْحَرَامِ نَوِه وقيل الشطرفي الاصل لما انغصل عن الشئ من شطراذ النفصل ودار شطور منفصلة عن الباور ثم استعمل لجأنيه وإن المينفصل كالقطر والحرام المجرم اى محرم فيه القتال اوممنوع عن لظلكة ان يتعرضوه واغا فكرالمسجد دون الكعبة لانه عُلْية السلام كان في لمدينة والبعثين يكفيه مراعاة الجهة فأن استُقبَّ أل عينها حرج عليه بخلافه لقريب زوكن عليه السلام قدام المدينة فصل غويب المقدس ستة عشيرشهراتم وجه الى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدربشهرين وقَنْ صل بأصعابه في معبد بني سِلمَة رُيعتايون الظهر فيقول فالصلوة واستقبل لميزاب وتنادل لرجال والنساء صفوفه بضم المسعب سبعل القبلتين وكيث مَاكُنُكُونُونُواُوجُوهُكُمُ شَكُورُهُ وَحَصَّ لرسول بأنخطاب تعظيماله وايجا بالرغبته ثم عَمَّ تصريحا بعن الحكمة تأكيلا لامرالقبلة وتحضيضا للامة على المتابعة وأئ الزين أوتوا الكنب كيككون أكاه الحق من رم موجية لعلمة ميان عادته تعالى تخصيص كل شريعة بقبلة وتفصيلا لتفهن كتبهما له يصليا والقبلتين والفيهايز للقويل اوالتوجه ومكأ الله يغافل عما أيعمكون وقرأ ابن عامر وحنزة والكسائي بألتآء وغل ووعسي للفريقين وَلَكِنُ أَتَيْتُ اللَّهِ يَنَ أُوتُوا الْكِتَبَ عِلْ اللَّهِ برهان وجعة عان الكعبة قبلة واللَّه عوطئة القسم المَّفْهِرِيُّ الْبَيْعُوا قِبْلَتُكَ جَوَّابِ القِسْمُ لَمِنْهِ رِوساد مسدجواب الشيط والمُنْفِي مَا تَركوا قِبلتكِ الشبهة تزيلها الجعبة و اناخالفوك مكابرة وعنادا وما أنني بتلاج قبلتهم قطع الطماعة وأنه وألوالوثبة على قبلتنا لكنا نرجوا ان تكون صاحبنا الذي ننتظرة تغريراله وطبعا في تحوعه وقبلته وان تعد بركنها مقرق بالبطلان ومخا الحق وَعَالَبِعُضُهُمْ بِتَالِعَ قِبَلَكَ بِعُضِ فَإِن إليه ويستقبل لصخرة والنصارى مطلع الشمس لايرى توافقهم كما الابرى موافقة مُ لَكُ لَتَصَلَّبُ كُلُّ خُرِيقِهَا هُوفية وَكَانِ النَّبَعُتُ أَهُوا مَهُمُ لِأِن يَعْدِ مَا حَارَكُ مِنَ الْعِلْمِ عِلْ سبيل لفرض والتقديراي ولئن انبعتهم مثلاتبع مآبان المتائحق وجاءك فيه الوى الكا كالوكا المُوكَ العُكورَا وأكدتهديده وبالغ فيهمن شبعة اوجه تغظيا للحق المعكوم وتحريضا على افنفائه وتمذيراع ضايعة الهوك واستفظاعا لصدورالن نبعن الانهياء اللين التيهم الكيت يعدعالمه يعرفونه الضيرلوسوله لله صالله عليه وسلموان لم بسبق ذكرولد لالة الكلام عنية وقيل للعلم أوالقرأن والتعويل كمايغ وون

آت نقال ان النے میل انشرولید وسلم قد انزل علیرالترآن و أتدام الهيتعتبل الكعهة فاستقبلوها وكانت وجههم الخالشام فاستداروا الدالكعبة نقدعلت ان التحل كان في صلواته وان البنيمس الشرعبيه وسلم لم يخول في مسلومة الاطعن بنغيرة إ كمنت ولاتعلم بإن عادته الوقيل عليه بغيره العبلة كالمنا لليكم عليسانسسلام نظائخف تشريعتنا فأجيب باك المراوان ونتدبغ يتبنة من کان تبله الی افرے واحسن مااجیے بان اشتراک البنے فسطانشرهليه وكم وابراميم عليدالسالم نى بزده القبلة لاشتراكم فى الشريعة كما قال تعالى بل ملة ابراميم مبتغا المخص سكف قوله وعد ووعيدالخ اب على اختلات القرا ومين بالياء وعيد نلكا فرين بالعقاب على بجود والابار ديالتاء وعدلكو سنيلتوا على القتبول والأوارم ح 🏠 قوله جواب عسم الح اساتقر سف موصعه .ن انحواب ( وا كا ك عسم مقد مانلقسم لالنشرط والت لم یمی مهناک ما نیج نکیف او اکان ما مع کمترک انتیا رمینه فانها ما ف الماضي لينفاد او قع جزار والتعميل في الغوراهاسيد م قولردا ليبيغ ما زكوراني يبيع ليس المقصود من تعليق بالشيزالة عن عدم متابعتهم علے آگد وجہ وا بلغہ بان مکیون السینے انہم لا يتبعونك اصِدد وان، ترست كل حجة بل الاخباد بعدم نافيز كجه فيهم دان تركبم المتنامعة اغام ومجرد العناد لالشبهة تزال بجمنة نعدم الاتباع بلص الترك والشرط يدل على اركان عماده ماهيه بتغير مثله توله و ماانت بتالع الحولان من عرب مشرع الترمين المعرفة محال أن يرتد و قد تسل ما دجع من رجع الامن طريق « ما شيه م**لك** توله وهبهتم ايخ جواب لما قيل كيف قال مبتم و لىم تسليّان فالجماب ن كلسّاالقبلتين بالملة فكانتا ككم لاكما ف البطلان تبلة دامدة ماخص مكله تولم مل سبيل الغرمل الؤيينان بذه انشرطية مهنية على الغرمض لامزلا بيصل منعول ان الومنوعة للبعا في المحمّعة بعد يحقّ الانتفأ دبعول وما اخترا بتابع مبتهم ووف مكك ولرشؤ الخريعون كومزمن لغالبروا لايكف مته بعية عيط الشدعليه وسلم بل كل مزرسيع فهوكذ لكشائه سندانيه فيط الشرعنبية سلم ليعلم غيره بالعربي الادسك والتيهم القعسودانخفسعر بستابية ابماديم كركذلك كمال لىمثابيز اسرار عيرا كالمتحرميك ولدمن سبعة ادمدالخ وبي عسمد المام الوكلئة لدوءن اللرصنينة والتجعيظية واللام في حيز بأوتع بينا الظ لميرج، نجلة الاسمية دنيه مبالغات اخرى اذا الجزائبت د ايتأر من الظامين علاظا لم دايقرع الانتهاع على ماسوه موام والمخص 🕰 🗗 قرر تعتليها علمن الح بان مر كه موجب لهذا توعيد فيحق انعنس الانبيار عدبيه انسعام فمأهال الاشقياء وليفهم التحذيرعن ستأجهة لبرىءماشية تغبر كملك توله دان فريسبن ذكروالخالمت ان لمرجع مقدم شينة وان كم تبقدم بغظه فالأستنثم

دروه و بسنات قريز تشتنه كون المرجع تبل موضع النسيروان لم يذكر بعد سواد كانت قريمة اومبيدة كقوله تعالى ما تزك على ظهر باس داية ن وذكرالداية سما نظهروال على ان المراوظه النارس وما نحن فيدس بذا لقبيل التعدم المعنوب وان كان فيدالتفات من الخطب الم الغيبة واجيب بن المام من جائزة المن المراوط المنارس المرجع بن المرجع بن المرجع بن المرمع المنطب بن المام من المنطب المنتفعة والمنطب المنتفات المنتفعة والمنطب بن المام من المنظم المنظم المنظم المنطب المنتفعة المنطب المنتفعة المنطب المنتفعة المنطب المنطب المنتفعة المنتفعة المنطب المنتفعة المنتفعة المنطب المنتفعة المن

سك قواريشهد طاو للغزى لرجرع العنبير للنبي عيين الشرعلية وسطما ذائدنا سب تشبيدا ينتئ بمابوس جنسه ولوكان العنميولم ادالقرآن اوالتحويل لكان المسناسب الديقال كما يعرفون التوراة ازالصحرة فالتشبير للمعرفة العقلية كحا س مطاعنة الكشب انساوية بالعرنية الحسية حفال كامنها يقينية لهاشتهاه فيد فالقلت باذكره عن ابن سلام بسعفه التكرف يقتقفه ان معرفة الابن ووعلما فيهامن الاحتال والمسطب باقيست في وجرائف كلت به اليس بشرط بل كميني و واطهر كما بهنا والدامونة الابن بعضمه وي في ننسيا فالاحمال في كوية ما مسلامسن في الواقع لايناني ذلك والهداه بالتبسون الخرائج المنافق المتال الموالي الموالي المواديا والمستفاد الموالي المراديا واستفاد المسلط على الاحراج المحاول المتعاد المواديا والمستفاد المعلم على الأحراج المحاول المعلم المراديا والمستفاد المعلم المراديا والمعلم المراديات المعلم المراديات المعلم المراديات المراديات المراديات المراديات المعلم المراديات المواديات المو المواظم الكتان لن الخبراعلم مي اكل وآسن بدلان قول وان فريقامنم بيكتون الى الآية يغم مندان منهم فريقا لاكيتون والخص سيكك قولرا ولنمنس انج بينيند المصرحين ثيركما انشاماليه بقول لاما لم ينتبت كرا في تولدا المحدلتد والكوم نه العرب والنسب الحالة باد توقوع الحكوم عليفلس الجنس من عيرقزينة البعنيية مدنحت محكك قولريوالتي سكيوعن بيان التويين فيدفكا دمتل الوجهين السبابقين وقيل المراد الجنس كماني ذلك الكتاب دمسنا عان ماجاكز مراهم، وما يكثور: بوانحق لاما يدعون ويزعون «فعت 🕰 قوريدل كركا الما<u>ول او وه</u>ران قوارمن دبك حال من يكعسل بها مغاير تذالاول وان انتخدا خان كان منول بيلمون فهومن اقامة انظا برمقا م المعنم لمستنظيم ويكي نيد لنعب بغبل سقندكالزم والحعث بتغير سكك قوله بنى الرسول والخالان 🚺 📗 كالهن عن النف يقتف وقوعداه وتيرس النهى عندوم والتحوين والوجود بيس مقدورال عثريني عَمَاحَتَيْنَة فأوّاصِلُ كَتَّا

وحبربرط ليصيح النبى عشدةا لينيصنى الشرعلي يستم لابعدن مسشد (لك لَا أَآن يكون الخطاب لغيرمعين دفيهمن المبالغة الذكا ينيغ لكلمن عرفه الديشك فيركأ مُناس كال فالفي كمنايدهما عدم كونه محل المشك الوكل مرك المقعسود امتر فالفي عالوت فى الريب والامر باكتساب السكارت المركية فلشك ومومان ولى الوجيين نتاس والمخص متك والرعل الوجد الابيا الجالات انبىعن آلكون علىصغة ابلغ من المنضعن ننس العسلة المثلا أميل امتزارالات امتزادُه عليه الصنوة والمسلام بالمغص أ ك وَرُولُولُ وَلِي وَجِهِة بِهُومُولِيهِا الْإِلْمُ التَّعْمُودُ اللَّالِيَّةِ عِلَيْنَاةُ فى الغنبلة لسُمّا يعنوت بابوالابم مندوبهوا لمسسا دعنة الحيا الخيرات واما تغرير ماسبق من ان معاحب تبلة المنتجع عيره والأللم الدام والقبلة الحالشرفا ينبغه لامدا لنزاع فيدالل متابعت فنامل دنواد بدكن وجهة المرمن انحق والباطل لادتها لآلد فاستبقوا الخيرات اشدافا دتباط ويخص سلك قولراى بويمتها نح تعنمير بوراً رِّيع الساح كل والمغول محدوث وجد لان يكمّ إ ولينته لجبة ولايقال وليت الجبة اياه وهلى الته في ضميه التدوالحذوث مميرعا مكاساء اهل وقدم الاول للبؤالمرخ يمص **سنان وَ**لَرُلَصْعِت الْعَامَلِ الْحَ كِينَ إِنَ الْعَامَلِ الْمُا تا فرصنعت فترًا والكام خصفول كميا ترا و في معمول العبقة ورد بالمكيمناليل مع اشتغاله بالتضمير تكل في الاصل منعم على يدمغول برلعامل محذوت بفسره موليها دمنميرم عاكم الحالثه يخلعا والاحمزيدكا فحالفعول يرجبرالطنعت العامل من جنيين كورُاسم - فأهل دتقدم المعدولُ عليه والمغول الأخرى فدوت اي تكل وجهة الشرول الجهام يخص لملق في س امرالقبلة آه فالخيرات ج على عمومه ومرّ سبّه على السبق ممينا مغمولهام القبلة فالمعف بأودوا لي السعادة في الدادين مي استعتبال القبلة وعيره ولاتنازعوم إذ لاستبيل اني لاجما ع تبلة واحدة والخيرات ميل الم منعموب بسرع الخافعين الى الخبرات دفيل ان الاستهاق متعد نيفسه فلأحاجة الله الخف عظلة توارمن موا كنّ الح بهيان تعموم الموعنع وماتيال بيان تضمير تكوكوا نغيدانه لاابهام فيزامة فمطاب مؤمنين فكيف يصحبيانه بمخالف مع ارمخايف بهاتي الوحوه م حاشيد بتغيركوا ستلك قوله يحشركم الشرائخ فالاتيان بممهوالا تيان للجوار فيمو الجلة السلفذاه عية اينا الونواالخ الحث على الاستبال بالترقيب والبرّبيب المِ مِيا مثير مثلك بوله أوا ينا تكونوا الحرموا فن لقوارتهم

أبتأءهم يشهن الاول إي يعرفونه باصافه كمعرفتهم ابناءهم لايلتبسون عليهم بغارهم عن عمراته سأل عبيالله بسسكا فرعن رسول الله صلح الله عليه وسلم فقال انااعلم مه صف ابني قال ولم قال فالم قال فا السهاشك في عدانه بي فاما ولدى فلعل والدته خايت ولن فريقام به مُلْكَلَّمُونَ الْحَقّ وَهُمَّ يَعْلَمُونَ وَتَحْصِيص لَى عالله والشَّتلناء لن امن أَلَحُقُ مِن رَّيِّكِ كلاه مِسِتَانِفِ والحق الما مبتلاً خابره من ربك واللام للعهد والاشارة الى ماعليه الرسول اوالحق لذى يكمونه أولله فس والمعنان المحق مأثبت انه من الله كالذى انت عليه المألم يثبت كالذى عليه اهل لكتاب وأما خبرميتنا معتروفاى هواكت ومن ربك حال اوخبريين خبروقري بالنصبط انه تثل من الاول ومفعول يعلمون فَلَا كُلُوكِنَّ مِنَ الْمُهُ ثُرِينَ فَ الشَّالَينِ فِي انه من سبك إو فِي كِيمًا نهم الحق عالمين بَهُ وَلَيْ الْمُلْخَ بهنتى الرسول عن الله فيه لانه غير متوقع منه وليس بقص واختيار بل ما تحقق لامروانه بحيث لا يشك فيه ناظراوأمر الأمة باكتساب المعارف فرغية ألشك على لوجه الابلغ ولكل وجهاة ولكيل وي قبلة اولكل قوم والمسلمان جهة وتتأنب والتنوين بوللاهافة موروليه الموسولية ائه هوموليها وجهر إوالله تتكاموليهاأياه وقرئ وكل وجهاة بالضافة والمعنف وكل وببهة الله موليها اهلها واللام مُرَّيْنِ الْمَتَاكِيل جبرالصَّعْف لعامل وقُرْأ ابن عامر مُولِّاها أَيْ مُولَى تلك الجهة قل وليها فاستيقوا الخايرة مت امرالقبلة وغيره ماينال به سعادة البارين والغاض التوبن بعهات وهوالمسايت للكعبة أَيْنَا لَكُونُوا يَأْتِ بِلَمُ اللّهُ جَيِيعاً قَي اي موضع تكونوا مَنْ مُوّافِق أُوْجِنَا لِف عُجْمَع الرجزاء أومَّتُ فِرْقَعا يحنركم الله الما فعشر للجزاءا وأيتما تكونوا من عاقالاب وقلل بجرائ يقبض فها تحكما وأينا أتكونوا فزاجعنا المتقابلات يات بكمالله جميعا و يحمل صاوتكم كانها الىجهة واحرة إنَّ اللهُ عَلَيْ كُلِّ شَيٌّ قَرِيرُ فيقتُّ رعي الإماتة والإحداء والجمع ومن حيث حرجت ومن اي مكان خرجت للسفر فول وجهاك شفر المنفي الحرافة الذاصلية والنه والنه من الأمرك في من يلصوم الله بغاض عالعان وقر ابوعروبالياء ومن حيث مُرَجِتَ فَوَلَ صَهَلُكُ شَطُرًا لَمُ عَبِلُكُمُ إِلْمُ وَحَيْثُ مَا لَنَاتُمْ فَوْلُوا وَجُوهَا كُولِهِ الْمُ الْمُعَانِمُ الْمُعَانِم تعاذ كرالتعييل ثلث على تعظيم الريسول بالبتغاء مرضاته وجريالعادة الألهية على نيولى كلاهل ملة ومنا

أبنا تكونوا يدرلكم الموت ولوكنتم فيفر دج مشيدة ومعنمون الجلة العللة الحشوعه الاستباق باغتينام الغرصة فأن الموت ويختص مبكان دون مكان الماشي هيك قوله ابناتكونوا الإاى يجبل الشرصلونكم س اختلات جهاتكم في حكم صلوة متحدا كجبة وفيه هذارة الى ان جيعا عال بص بجتمعيزا غه الجهتر والاسيان عم مجازع جمل صلوتكم ستحدة غه الجهة وفائمة الجملة المعللة ج سيان حكمة الامر بالاستباق واصاستيه تبغير كتلك توافيقلد رالخ متعلق بالنزجيهات الطلث الاول بالثال والثالث بالاول والثالث بالثالث والأل بعمل النشر غيرم تب رعاية تتقدم الاماتة مطالإحياره هاشيرة كل توله من حيث خرجت المح حيث خرب مكان وزمة الاصافة للجلة خالبالانه موضوع لمكان حدث يتضعف الجلة فمن حيث قيل ارتشعنق بول و ماجد الغارمين أبغا تسلبا الماار لاجهكا جتماع الواد والغاء فالوجدان يكون التغذيرا لمسل اامرت بسمن حيث فرحت فيكون تولرنول معلوفاعل المقدرفتاس سخف بتغيرشك تؤلدوان بذا الامرانج اى تولدنول فالامروا حدالاوامروتيل واحداما موارلج والمراد بدالتولية وادّله ليعن تذكيره فيعوه حاستيد تبنيرهك وله وكرهلتى ل ثلث علل الخ يفيزاء ذكرخ كل محل على وجد تعدر برغير مانفدرخ الاَفريَست في الاول ذكر بعد نوا فلنو بينك قبلة تزصّا بالتغليم النبَعلي النبَعلي الترعلي والم يابتغام مضلته وثأنيا بعد قوزونكل دمبية بجرئ اليياد كالاكهية ومهنا بعدتوله وامتفق من ربك لدفع عج الخالفين وخت بتغير لمده قزله بلاما محقيق الامرالج فج يكون النبي عن الشك فيهكناية عن عدم كوزنمل لشك لما ان المنه عن اصل المرتيقة كوزيجيت وشك فيدوج لابر مرمميم الخطاب والبيداشارة بقوله فاظرم طعسك ولراد أمرالامة فالنبخ يحصيل لشك بجاذعن الامرتحسين لمعارب المزياة آلآ وجدان يقال الثك مقد درالا ذالة والبقاءوان

114

وعوة وجهة يستقبلها ويتميزها ودض جج المغالفين على مانيدينه وقرن بحل علة معلولها كما يقرن المدلول إبحل واحدين ولاهلة تقريتا وتقريم أمتح أن القبلة لهاشان والنسخ من مطان الفتنة والشبهة فبالحرك لؤك المرها ويعاددكرهاموة بعلائري ليعكلا يكؤن للكاس عكيك وعله لقوله فولواوا لمعف اللعلية ع العخرة الى لكعبة تدفع احتماج اليه وبأن المنعوت في لتورية قبلته الكعبة وأن عملا يجددينا و يتبعنا فى قبلتنا وَالمشكين بأنه يدّى ملة ابراهد ويخالف قبلته الآالذين عَلَمُ وَامِنْهُ مُواستثناء من الناساى لتلايكون لاحد من لناس يجة الاللمع أندين منهم فأنهم يقولون مأتيول الي الكعبة أكا ميلاالى دين قومه وحبّالبلده اوْبُرْنَالَهُ فرجع إلى قَبِلَهُ إِلَيْاتُهُ وَيُوسِنك إِن يرجع الى دُرْنَةُ فُوسِعُ هُنا حجة القوله يعتهم واحضة لانهم بيبوقون مسأقها وفيل المحبة فيتنف الاحقاج وقيل لاستثناء إليها اغترفي نفي الحجة داساً كقوله ، والعميَّ فيهم غيران سيوفهمو بهن فلول من قِراع الكِيَّانَبُ ؛ لَلْعَلْم بِأَنْ لَظْ الْمُ لاَمْعِة له وقريً الاالذين ظلمواعل اله استيناف بحرف التنهيه فَكَرْتَخُشُوهُمْ فَلا تَعَافُوهِ مِفان مطاعتهم لاتضرك واخشوني فلاتنالفواما أمرتكم لله ولايترنيم فأعليكم ولعككم متناون علمعنوفاى وامرتكم لإتامى النعمية عليكم وأثادتي اهتنا ككم أوتخطف على علة مقدرة مثل واخشوني لاجفيظكم عنهم ولات نَعِمتَى عليكُم أُولَتُلا يكُون وفي ألحديث تمام النعمة دخول الجنة وعَنَ عَلَى رضى لله عنه تام النعة الون على الاسلام كَمُمّا أَرْسَلُنا فِيكُمُ يُسُولِ مِنْكُمُ مِتْصِلِ بِمِاقْدِلِهِ اى ولاتم نعمتى عليكم في أمرالقبلة اوفي المنخرة كمَّا أمَّمتها بأسال رسول منكم آؤيما يعين عُلَيْما ذُكَّر تِكمواسِيال فاذكروني يُتُلُواعَكَيْكُمُ إِلِينَا وَيُزُكِّيكُمُ عِلَكُم عِلِي مَا نصيرون به اذكياءَ قَلْمُهُ بَاعْتَبَا والقَصْلُ وَالْحُوهُ فَحَعَهُ الراجِم مِّع المعتبار الفعل وَيُعَلِّمُ لَمُ إِلَيْهُ وَالْكُلُّمَةَ وَيُعَلِّمُ لُمُ قَالَمُ قُلُونَ الْعُلْمُونَ أَن الفكر والنظراذ الطرق الى معرفته سوى الوين وكرار الفيعل ليدل على انهجنس اخر فاذكرُ وفي بالطِّباعة أَذْكُرُكُمُ بِالعُوابِ واشكرُ والى ما انعيب به عليكم و لا تكف روي في النعم وعصيات الامريا علي النياب أُم تُوااسُ تَعِينُ وُ إِبِ الصَّاكِرِعِن المعاصى وحظوظ النفس وَالصَّلَوَةِ وَالتَّى هِي أَمُ الْعُتَادُاتُ فَ معتركة المؤمّنين ومناجات رب العالمين إنّ الله مَعَ الطبيريّن ومناجات واجابة الدعوة

دے الجیش مجتبع دیسے بداا کٹویائے البدیع تاکیدالمدح بمايعبدالذم واخعن تطير مك ولروا رادتي بيأن تعلى واستخالة مقيطة الترج مليه نعال نتا مل ارضع ١٩٥٠ ادلئلا مكون الزعمكا مذنبس فولوا دجو مجم مشطره لانتفاريج الناسطيكم دعاتام النعمة ولايصرا للفسل بالاستفارلامة من تعلقات العلم الاولى واخربذاا وجدب عداسنا سبية غالن الادة الامبتداء انما تعيلح علة لطائب الوّلية فاالوّبية والغامرية لسُلا كمولُ مُؤلِّه المتولية مناعل فالغيل قدائزل في عجبة الوداع اليوم المكتبكم إنكم والتست فليكم لعيتة الخ نسين الناثما م امنمية ان وحصل في لك اليوم فكيت قال نبل ذكه بسنين كبيرة ولائم للصة عليكم فلت ما إشمة شفاكل امربما يليق بدنهذه الاتمأم في موالعتبلة وتعكب في جيج اركان الاسلام شواد المديث افرجه البخاري ع في الادب والترمنب وكذاما بعده وايرا دالا تزلر بحيح المقدرا سخص والمصورية وذكر الإرسال والادة الاتمام من اقامة السبب مقام السبب وفعت المناح ولداد بابعده الإوالتقدير اذكرو سأذكرا سَلّ ذكريت هم بأ لا رسال فحذ ت منه بدلالة الثاني عليه و فيل الغادغيرمانعة منعمل مابعد بانيا تبلهامثل وركفكم الملاحاجة اسك الحذت وفيه كلام سف النح ملخص مكله ولم ديزكميكما لخالمراد بالتزكية التلهيرين النقائص ولمساكاست التزكية علة فالمية نتعليم الكتاب والمحكمة والغاية مقدمة في التعبيد والتقيير مؤخرة في الوج ووالعمل قدم عصب ال أنوت بهناك دعاية لكل منبا كالدهاء بونق الينعل من تفدكم المهاوسه على المقاصد ولمياكان بذاا لقام لبييان لمشنانا الدم التصود متابرا نالعظم العمد وافاقدم سيوا عديكما هف ألاً يتبين لان من ثبوت الرسالة تلادت لاّيات باعتب ا اسلاغة دالاشتال على المغيبات وخيرذلك متخص كملك وّل بالفكر دلبِّكم الخ قبيد فلينط نيكون منغيا مثله والمراد جهيتغاً من ا ينج عصل انتشغليه وسلم غيرالعرَّاك فهومينس آخرنلذ احيدالنعل ، خف سكك قوله باكطاً عدّ الخفيم الذكر بالسط د العّاب والجوارح قيل الماقدم؛ لذكر على الشكر إدن في البُّم اشتغالا بذابة تعكء في الشكر اشتغالا بنعمنة والاشتغا بذاة اوسه من الاشتخال بنمية ما ماشيه مكك قرار ولأفرق الخ فأن قيل اخرمن الكغران بقابلته بالشكرنسدم الكفران بوالشكر فلمعطف عليرقلت ليكون الجلتان مقعسودين بالذات دان لم يعطف كمراً افيد ندا م ساعجلته اذا كانت يدل فهوالقصود بالذات لاالاول والدركات تأكيداً كال الاول موالمقصوده بمخص فشاك قولراستعيبنوا ولملامرتم بالذكر والشكروا لكت عن الكغران والذكر والشكوليتوعبائك جهيجه لمامورات والكعناعن الكفران محيط بجيج لمنهيات

برج، مهورات والعن من النوال عيظ بي مهيات كان ذكك رب ليقد فيرفيين لېم اييبنهم لان العبريشل كل ترك والعسلوة مشتلة كل عبارة فانهاالمجاسعة لطاعة الغلب واللسان والجوارح والنابية عن الخف روالمسئر وتخصيص العبربالعوم والجهاد ممالاد يك عليه فتا مل من عمل شكك قولهان الشرع العبابري اعد لم يقل م بمصلين لان كرمسل صابر من غرطكس فاؤاكان م العسابرين كان م إحسلين اولان الام بالعسلوة لا يمتاج است بيان التعليل لكونها من العالم و العديد عامة و بي العيدة بالعلم والقدرة وغير ذلك ومعيد خاصة وب العيدة بالون و النصرة وما شابهها و بوالم اوسنا فعي خواسى بذه جهة ا ه استهدة الظالمين عجت من المطالب و العرب من العرب من الغرم والتقديم، با عدي العمل المرب العرب العر

ني حوامسل لمير فعنر تشرح في الجنة حيث شاعة تم اتا دے الے تمناد بل مخت العرش و البتم میر من ملیسم رزقم خدوة و عضية ما مخص سكك ولا و يبهادنا ا انح وخدالدلاله اشافيت لبمالحياة وسينسب بايمس يتعين كومنسا بالردح وحياة الروح بدون الجسد تستلزمة تبيا مها بنفسها دموا لمذمب الحق خلاذ كمدا دُمِبِ الے انبااعرا مَن م خعن سکے قِوَّر رَعِلَ مِنَاآهِ استه إفراا ديد بالحيوة الهسا دوما تية تجبح الاموات و ان كا نواكذ لك لكن تخفيص برلمزيد كرامتم و ترب دُرِيمُ نكانّ ميا T عيرمم غيرمعتدبها «خعن بتغير **كلي متول**ه وتصييبتكم الإلماكان الامشلا وتتحصيل العلم وبوعسط مترفيرمائز جعله استعارة تستيلبة والجملة معلون على قوله يا يبسأ الذين آمنوا استعينوا والجامع ان مطهمون الاوساء لحلب الصميسر ومعتمون الستأسك بيان موالمن الصب را، لمغص لملت قول مايشٌ من الخوت الزقدم الخوت المغوت للحسيساة فيالحسال تتم الجوع المغوت بعدمين تم الاموال المغعنية اسك ألجوع تتم الجها والمحتل الما فعنسا والمه الموت تتم التمرات

مؤتم بانقلاع

نسليم واموالهسع وتنسير رحمساني مطك توله وببثر الإسعلوت على ما فتبارع لمعت القفسة عيسك القعنذا وإ غييط مقدرات انذرالجازمين فيمبضر العسابركا دسنح توصيعت العسابرين بالذين اؤدا مسابتهمالج استثارة اسك ان ألصب وعشدالصدمة الاوساء، ملخص 🕰 قولهانا للرائخ اے مبیدار مشلا پینے 🗗 تختانت غِيْر ولان سبيد نا غالب علوالل آو 1 ن ینشائے ہانچوع لان ر زت العب دعلے سیدہ فان سنع دتستنا فسشل بدان يعودالهيسه وانوالنا وانفسنا د نمرًّ استسنا ملكب له فولوا ن كيسكم فيهب بمايتناء من الشعدُّ دالرئحسار وملخص 🕰 قزلرالهشنركية الخ والمراد به محوالريئات وتعميرهما وجهها للتكثيروون كاك جمع مشتلة كماان التفنية يرا دبهبيا ذ لك كلبيكب وسعبديكب وامستعادتا جمع العشلة للكسشرة الماضما إن الصسادة مع كن تتبيا تنسيلة في جنب عمَّلة الشَّا دنسيل العسدلوة عسنا يتذخا مستدمترليعسسدم من إلمعاسص من الصعت بهبسباً فالتصعب ا ولاويالنات

ولا مَعْوُنُوالِمَنْ يَفْتَلُ فِي سَايِلِكُ لَا مُوَاتَ أَى هماموات بَلْ أَحُمَا وَبِلْ هَمْ آحيام وَلَكِنَ لا نَشْعُرُونَ ماحالهم وتهوتنبيه علىان حيوتهم ليست بالجسد والمنجس ماجس بهمرا لحيوانات واغاهى امولايدرك بالعقل بل بالوى وعن المحسن أن الشهداء احياء عندالله تعرض وزاقهم على اس واحهم فيمل المهم الروح والفرح كالعرض لنارعل دواح الفرعون عن واوعشما فيصل اليهم الوجع ف الاية نزلت في شهداء بدروكانوااد بعة عثير وفيها دلالة على ان الارواح جواهرقائة بأنفسها مغائرة لما بحس من البدن بيق بعلالموت دَكَاكَةٌ وعُلَيْهُ بُحُمُ ولِالصَّعَالَة والتأبعين وبه نطقت الأيات والسانطُّ هذا فقصيص الشهداء لاغتصاصهم بالقرب من الله تفاو مزيدا الهوة والكرامة وكنبا وكلو ولنضيبنكم اصابة من بخية راضوالكوهل تصابرون على لباد وتستسلمون للقضاء بيشي أين التخوف والبُحوج اى بقليل من ذلك وأنما قلله بالأمنافة الى ما وقاهم عنه ليخفف عليهم وبرجه مان رحمته لا تفارقهم إف بالنسبة الى ما يصيب به معان عمر في الأخرة والنااخ برهميه قبل وقوعه ليوطنوا عليه نَفُوسهم وكفض مِن الأَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْكُمْرَةِ عَطْفَ عَلَ شَي اوالْخُونَ وَعَن الشَّافِحَ الْخُوفِ عَوْاللّه والجوع صوم رمضان والنفص من الاموال الزكوة والصدقات ومن لأنفس لامراض ومن الشمرات وت الاولاد وعن آلين صل الله عليه وسلماذ امات وللالعب قال الله تعالى للملافكة اقبضتم ولد عبل فيقولون نعم فَيقُولُ اقبضاتم ألم رواق قلبه فيقولون نعم فيقول الله تعالى ماذا قال عبدى فيقولون حداد واسترجع فيقول الله ابنوالعبدى بيتا في الجنة وسمور بيت الحدد والثيرالضرريك اللهائن إذاً أَصَابُهُ مُ مُصِيبًةً قَالُوْ إِنَّا لِلْهُو الْأَلْكُ وَيَعِونَ الْخَطَابِ للرسول عدالله عليه وسلم ولمزيقات منهالبشارة والمصبيبة تعمما يصيب الانسان من مكروة لقوله عليه السلام كل شي يؤذى المؤمن فهوله مصيبة وليس الصبربالاسترجاع باللسائ ثبل وبالقلب بان يتصورا خاق لاجله والهداجع الى ريه ويتذكر نعم الله عليه ليرى ما ابقي عليه اضعاف ما استرده منه فيهون على نفسه ليستسلمال والبشرية معن وفي دل عليه أوليك عليه مصلوت من التهم ورحمة من والصاولا فالأسكالله عليه مزاللها لتزكية والمغفرة وتمعها للتنبياعك كأرتها وتنوعها والمراد بالرحة اللطف والدسا وعنالي مالك

سب ال نبیسا، علیه بسال ۱۱ و ما غنیسر بم فلقصورا مستنداد بم لیس بعصوین بل یحفظون عن العساحے ادلیلرون من الذنوب فیصیرون کمن لا ذهب لیسسم ۱۱ مکنی سے قرار وطی با انجاے ۱ داارید الحیوۃ الروما نیسۃ مشلابد من وجدا تخصیص لا متبسا مسترکۃ بین الکل ۱۱ ع طعب قزارتعالے وکنبلونیم الخ بذا ہواب تسم محدودت سعے کا ن جواب فعب المصنف ارقام ما مشبستگا مستقبلا دجب قرز بالام واحدے المنون حشلا فا فلکوتیین حیث یعاقبون بینہسا و لا پہیسے ابلیمسر بین وکسالا نے صنودۃ کذائے الجمل ۱۱ حب مصنفی تولس والمراد بالرحت ما کی الدشیا والانعسرۃ ۱۱ ع الم سل قرد للى والصواب الإلى كرواولئك واستر بعنه والنصر الغيد المحصر مع ان، لا ستنداد ليس مخصو مسابهم. شاراك ان المحصوص بهم استداد للتسليم وقت المعدية عالم مع وعن المحصوص الهود في المراح والمحدوم ان المحسوص المحدوم الله والمحدوم الله الله والمحدوم الله والمحدوم الله والمحدوم الله والمحدوم المحدوم المحدوم

عليه وسلمن استرجع عندالمصيبة جبرايله تعامصيبته واحسن عقباه وجعل له خلفا صاكحا برضاه وأولَيْك هُوالْمِهُ تَاكُونَ الْعَقْ والصَّوْابُ حِيث استرجعوا وسُلُوالْقضاء الله تعالَى الصَّفَا وَالْوَ هأعلى اجبلان بمكة مِن شُعَا يُولِيلُةً من اعلام مناسكة جمع شعيرة وها لعِلامة فَمِن جَعِرُ الْبَيْتَ أُواعْمُمُ المحرلغة القصد والاعتمار الزيارة فغلباش عاعلى قصلا لبيت وزيارته على الوجهان العنصوصين فُلْاجْنَاتَ عَلَيْهِ أَنِ يُطُوِّ فِي بِهِمَا لَكَانَ إِسافٌ عِلى الصِفاوِيا مُله عَالمروة وكان إهل عجاهلية اذاسعوا مبيعوها فلمآجاء الأسلام وكسالهم وكسارت أرتع ألمسلمون ان بطوفوا بهمالذلك فنزلت والاجتماع على اندمش وعفى العيرة وانا الخلاف في ويويه فعيل حلايه سنة وبه قال انس وابن عباس فعلا فلاجناح عليه فأناديفهم منه التخباير ومهوض عيف لأن نفى الجناح بدن على مجواز اللاخل ف مصف الوجود فلايد فعه وعن ابى حنيفة مانه واجب يجبر بالدم وعن مالك والشافعيّ انه ركن لقوَّله عَلَيه السلام التعوافان الله كتب عليكم السع ومن تطوع خاراه اى فعل طاعة فرضاكان اونفلا أوزاد على مأفرض عليهمن جواوعسرة اوطواف اوتطوع بالسعان قلناانه سنة وخيرانمه علانه صفة مصل محذو اوعن فالمجار وايصال لفعل البه اويتعدية الفعل لتضمنه معتماتي اوفعل وقرأحرة والكسائي وبعقو يَمُلوَّع واصله ينطوَّع فأدغم مثل يطوّف فَإَنَّ اللَّهُ شَأَكِرُ عُلِيْمُ مثيبٌ على لطاعة الديخف عليه إنَّ ألَّذِ أَن يَكْتُمُونَ كاحباراليهودما أَنْزُ لَنَامِنَ الْمَيِّنْتِ كالأيان الشاهدة على مرمحمد صلح الله عليه وسلووالها ومايه مى كى وجوب تباعه والامان به مِنْ بَعُنِ مَأْ بَيُّنَّهُ لِلنَّاسِ تَخْصِبُواهُ فِي الْكِينَةِ فَالتورْمة أُولَامِكِ يَلْعَنَهُ مُ اللهُ وَيَلْعَنُهُ مُ اللَّحِنُونَ ٥ الذين يتالَى منه واللعن عليه ومِن الْمِلْ يَكُمْ والشَّعلين الرَّالْذِينَ قَالُعا عن الكتمان وسائرما يجب ان يُتاب عنه وَاصلكواما افسل وابالبتلارك وبيَّوا ما بنينه الله في كتابهم يتم توبتهم وقيل مااح باثولا من التوية لمحواسة الكفرعن انفسهم ويقتدي بهم افه المجر فأوللناكم أَتُوبُ عَلَيْهِمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ المالغ في قبول التوية وافاضة الرَّمة إنّ الدِّن لَقُرُواوماً تُواوهُ وُلِقارًا ي ومُنْ لَمِينَا مُنْ أَنْكَاتَين حَيْمِ إِن وَلِيْكِ عَلَيْهِ مُلِعَنَا في الله والْمَلَائِكَة والتاس كبرعين واستقم عبهم لعنه الله ومن يعثن بلعنته من خلقة وقيل الاول لعنهم احياء

كلصوصعة وذنكب تمن عليرمسلوة الظبرونخن امذلايجورهم بعدالعصرفسال عن ذكك نقال لمجيب لاجناح عبيك ن صبيتهائے با الوقت نيكون جوا بانسيحا ولايقيتے لكى ربوب صدوة الظهر المخص سكك قول اسعوااي مراكسي يت التعليل والتاكيد بان الشركتب عليمكم يغيد غاية الوحيب تحيث يلوت الجواز بفونة وليس متصا لركهنية إلا مهاد الحريث لمتخيح اخرجها حمد والعبران غن ابن سعود دسطف الشرنعات إصنه وانجواب عاذكره الذالة ية لاتدل اللطط تغي إماثم إستوك بجواذوا كعدبت وءن فرمش قبطيع الدلالية لكنة نطئ السيندد كركسية لاتعبت الابدسيل قطعه فيكون واجباجمعابين لآية دا كورث نتا مل ما تحتص كي قرار من تعوع؛ لح التغوع الما تفتياد، دما تبرعيت برمن عند نفسك ما دايجب عسيك فقوله فعل لماعة بيأن لحاصل اليعن وفي الرثماني ومن تغوع خيرا اسه الحساع الشربنا نلة فان السرتبالي شا كرير لكيف ل يستكره سفي الواحبات بندا عليس نياشارة الهان السع غيرداحب المملخص ٢٠٥٥ قرامتيب الجاشارة اشدان مشكر بعنااله بتدوَّ لك مان الشكر خانسغة بهوا منظبر ملائف م عليد وبهوف عن المشرقع محسال نَهِ التَّعبيرِبِ مَبانِعِهُ نَعُ الاحسالِ اسْءَالَعبِ (٢٥ يَخْص ع استان الذين . في استانزلنا في التوراة من العلامات العالة سطؤا مرتحدهت النثه عليبه وسلم كم مترحنا فيبرالعلايات لدالة على سحتة كم بدينام فيهاائ لابن مثابعة وصغه و بم بيتبون ذلك ومليسوين على الناس فيه دوم الانتفام لمالمآية السابقة النالطوات بين الصفاوة لمردة ومواكل وا فاليفعن البهود لال عادتهما الخم لمتمون الحق وتمليلموك اللخص شك وركسناس الإنبداشارة المصناعة ماتم واستعظم الخهم بالتجريلتمون ما وضح للناس وم فيدلتفع العاكم فاغراد بالناس اللل لاالكالمون واللام متعلقة ببهيناه وكنا انفرت المكنفص ملك تولدا دلئك فيعنهم التداكو فميآ بالغادسة بده (مجلة اسك ب الوصول سنلايخ بم ان معهم انا ابربهذ. نسبب اولدامهاب جمَّة مُسَّاعِل وشع لَمَن اسْر تبعيديم عن دحمة وسمن اللاعنين دعادُ ہم عليج ٢٠ خعت مراح وله ولذين يتاكرون يعن الداللاعنوي على مساوات على وال الاستخراق عنَّ يُكِلُّ فرقَدُهُما بَتَنَا وَلَهُ اللَّفَا بَحَسَبُ مَعْلَمُ العرف دليس الامستغرات بحقيفة حتى يردا ولاطيعه بمحالة لفالدنيا دبحتاج المانتخصيص دنيل المراد انم ستحفون لذلك والخف تعلك قوار البينه المتدالي اللبا رمعول بيئ وكذاقر

لدلك المصرية والماضعة لالمجردالتوبد والرحوع الكانواطبية في فلع بغة الكفرنوع طوق اللعنة وعابهم المراج المستقرية المواجع على المواطبية بيك في فلع بغة الكفرنوع طوق اللعنة وعاب بالمارة لك لغيريم من احترابهم الاختراب بالاول بيان محدوث اللعنة والتافي المواجع على المواجع المواجع على المواجع المواجع على المواجع على المواجع على المواجع المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة على المواجعة المواجع

سلة قد على من المهند المؤيس عليه الدنس بائزلان اللعنة وال مسلم معدد بية فهوا فاليمل إذا نحل لأن واللعل وهنا المقصودالتبوت قاليح الخطالية واجب بان بنها مذهب سيبويه والمجهور بخلافه والمغلس المؤيس المهند المؤيس المهند المؤيس الم

للتغمس السقيدا ختلات الليل والنبار يمرؤكرا رالسامالي امن بخار البحويس عوارمند احيا والارمل وبه الدواب الرذكر الهوار د مخرمگه للسحاب تمخر یک امبیر اطلک ۱۰ تفسیر دحانی شخیر 🕰 وُّلُمَا عَاجِمَعِ السهموات الحِرَّبُوا مَا عَلَيدالْحَكَمَا ، وو «البحديُّونَ فالادخى عشدتم طبيقات جين كل منبأ والافرست سسا خةعظيمئذ وفيب مخلوقات على ما دردت بدال ما دميث فالنكتة كراتال بوحييان يره ان جهبأ كغيل وميومخا لعنه للعتياس كارحنون ولذا نسااراد الترتعاك ومكستال ومن الاريخ شبهن دفم يجعبما وقولهمتنفأ صعلت بالعسا والمبطة است بععنه امنغصوطن لبعش خدا دميكن الزيرا دنبتول المعادج مامجو مذمهب المحدثبين م خف شغير 😷 ترويغهم الح الله رة الى ال مامعدرية ومنمبر يتفع حيننكذا والمجراء وللبحولا للغلك لاشهمناج بدليل وصغهالتحالاان يقالء كأعندا فمصشف دو مذكرا تلفظ مؤنث المييغ وعخص **سنله** تؤله والقنصيديه الخ لان الاستندلا**لأ**لفلك لجارے فی البحر ستدلار بحال من احوال البحر بخلات الواسنة بابودجج اوالرفات بم وتخصيص الفلك بالذكرلانسسب الاطلاع عليه وإله وعجا مُبدِفكات ذكره ذكرا نحيج الواله مايخص الله تولدان منشائها لو ولعل في تولد وارسانا الرياح واتح فانز ننامن انساء مارفا معقيناكوه انتارة الحام المخص كملك قررعى الاعسل الإبيعة امرئيس مغيرا عن السكون مباع لفادكما فالواقي عسرعسر مبنهتين فبي لعة داردة على الاصل ديم يخفق المتغا يربين السفرد والجمع مانحعت تشكك فؤلرا والجحتراه بانج عطعت على الجرودسف لانداو بالرفع على انزعطعت على فبرالت فالتغاير ببن المعزد والمجتع اعتبادست والبيدا مثناربتيار ومنمة الخاقل فرنقفل والجن كحروا لالعرابة بعثم اللام فقيل انبالم وَّ حِدثَ شِيعٌ مِن اَسكتب المعتمدة «الخعس مَثَلِق وَارْمِن الادے أاكخ لمباكان ممن قرا عديم انداريشين حرفاجهمشلق واحدجعسل الا دسك ابتد دئية ما ن ابتدار نز ولر من جبية السعار والثانية نبيًّا مَا الْمُوعِمُولَةِ فَتَوْأَيْرِ مَعِمَا جِمَاءً وَعَنْ **صَلَّى الْمُرَامِدُ عَلَى الرَّالَ •** تدفيفه أمراله فمع سبنا لغظاو معيزاما شيئة فلان المادا امنزل من السمأ رو الدواب المبيثوثية ماجاس سينما سينة بعضاول لعظاً ظامة في حيزا لعسلة ولاعا تدخيه وتقدير بدلا يجوز لاس الجروراي يكذب اذاجرالموصول ببتله وموسففود سناسع مالبير فيمهل بين اسعفوت والمعطومت عليبرواجيب مكان احيير مرتمظال أو: يلت ده انزل لاحيا مُها فينلبرا لجامع دعدم العصلاصيّاح

وهذالعنهم امواتا وقرئ والملائكة والناس جمعون عطفاعل علاسم الله لانه فاعل في لمعن كقولك اعبيض ضرب زيد وعروا وفاعل لفعل مقدر تعوو بلعنهم الملائكة خليان فيهاه اى في للعنة اوالنار واضارها مبللذكم تغنيمالشانها وتهويلا اوإكتفاء بدلالة اللعن عليها لأيتحفف عنهم العكاب وكا هُمُونِنظُرُونَ لِيهالون اولا يَنتظَرَون لَيْعَتن وااولا ينظراليهم نظر رحمة وَالْهُكُمُ اللَّهُ قَاحِدًا خطاب عاما كالسنتي منكم العبادة واجد لاشهدك له يعم ان يعبد وسيد الهاكر إله الأهو تقرير للوحلانية وازاحة لأن يتوهم أن فالوجود الهاولكن لايسقق منهم العبادة الرَّحُمن الرَّحِيكُ الكالحة عليها فانه لماكان مولي لنعم كلها اصولها وفروعها ومأشواه اما نعاة اومنعم عليه لعستي العثاة احا غيرة وهاخبران اخران لقوله الهكماولمبتلاء عنوف قيل لماسمعه المشركون تجبوا وقالواان كنت صادقا فاتبلة تعرف بهاصدقك فنزلت إنَّ فِي خَلْق السَّمنوت والْأَرْض أناجيم السموات وافروالاض لأنهاطيقات متغاصلية بالزار ومتعالفة بالمقيقات غلاف الأرضين والخيلاف النيل والتهار تعاقهما كقوله جعل لليل والنهار خِلقِّة وَالْفُلْكِ الْتِي تَجْوِي فِي الْجَرِيمُ أَيْنُفُعُ النَّاسُ أَي يُتفعهم اور منى ينفعهم والقصدبه الى الاستدلال بالبعروا حواله وتخصيص لفلك بالذكر لانه سبب الخوض فيه والإطلا على عيائيه ولذلك قدمته على ذكرا لمطروالسحاب لائث منشاءها البعرفي غالب الامروتانيث الفلك لأنكه بمت السفينة وقرى بضمتين قلالاصل أواكجمع وضهة الجمع غيرضة إلواحد عينوا لعققين وَّمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّا أَوْ مَنْ الاولى للابتلاء والثانية للبيانٌ والسَّمَاء يَحْمَل الفَلك والسماب وجهة العلوفا كحيلى بلح الأكرض بعك موتها بالنبات ويك فيهام فكالم داب ورعطف انزل كانه استدل بنزول المطرو تكون النبات به وبدِّ الحيوانات في الرم ض أوعَلَى حِيهِ فان الراب يفون بالخصب ويعيشون بالخياء والبث النشروالتفريق وتمريف لريلج في مَهابها وآحوالها و قرأحمزة والكسائى على الافراد والتحاب المستخربان إلتكاء والائرض لإينزل ولايتقيض متع إناطع يقتض احل هماحة ياتى امرالله وقيل مسخرلل آج تقليمة فالجوم شيئة الله واشتقاقه من أكسم لان بعضه يجربعضا كَرْيَاتٍ لِقُورِم تَعْقَلُونَ ۞ يَتَفَكَّرُونَ فِيهَا وينظرون اليها بعَيْوَنَ عَقُولهم وَعَنْهُ

الدون المستود المستود

سك قول له تشكرنها الإوج الدال على تفكرنها فكا دمناها ولم يتهامن فيره فت سكك قول بعيرالمنفقة الإوالنفت وائرة حكيدة متساوية البعد عن القطب فائتربه والقلب ماس القطراى المحد من الوج المعنيض بقابل والمنطقة المورال المنطقة الإوارا لله المنطقة المورال المورال المنطقة المورال المنطقة المورال المورال

14.

علياء السلامرويل لمن قرأهن والأية فتج بهااى لميقفكم فيها واعلمان ولالةهذاه الأيات على وجود الاله ووحدته من وجولاكثيرة يطول شرحها مفصلا والكلام اليجمل نها امور مكنة وبجداكل منها بوجه مخضوص من وجولا محتملات وإينهاء مختلفاتا ذكان من المباتز مثلان لا بقراء السلوت او بعضها كالابهض وآن يقوله بعكس حركتها عجيث يضير المنطقاة دائرة ما وبالقطبين وأن لإيكون لها اوجر وحضيض اشلا أوعل هنا الوجه لبساطتها وتساوى اجزاتها فلابتر لهامن موجد فأدر حكيم ويجالا علمابست عيامكمته ويقتضيه مشيته متعالياعن معابضة غاية اذلوكان معه الهيقس على ما يقدرعله فأن توافقته وادتهما فالفعل أن كأت لهما الزم اجتاع مؤثرين على ثرواحي وإن كان الحدها الم تزجيح القاعل بلامريج وعجزالاخرالمنافى لالهيته وان اختلفت لزم التائع والتطاردكما اشاراليه بقوله تعالى لوكان فيها ألهة الاالله لفسدتا وفحالاية تنبيه على شُرُف عَلَم الكلام وأهله وحت عل البعث والنظرفيه ومن التاس ك يكون من دون الله أني احامن الهنام وفل من الرؤساء الذين كانوايطيعونهم لقوله إذتابرآ الذين التجوام الذين أنبعوا ولعل المراد اعممتما وهوما يشغله عزاف يُحِبُّونَهُمْ بِعَظْمُونُهُمُ وَيَطْبِعُونِهُمْ كُحُبِّ اللَّهُ كَتَعَظِيهُ والميل لى طاعته اى يشوون بينه وبينهم في الحبة والطاعة والمعية متيل لقلب من الحبة العَبْ ستعارك بالقالب ثم اشتق منه الحث لانه اصابها ورسخ فهاوعتبة العيدالله الادة طاعته والاعتناء بخصيل مراضيه وعجبة الله للعبل أزادة آكرام واستعال فالطلعة وصويه عن المعاص وَالَّذِينَ أَمنُوا آشَلُ حُيًّا لِلَّهِ لا نه لاينقطم محبته مريلة بخلاف مُخَتبة الانداد فانها لاغراض فاسدة موهومة تزول بأدني سبب ولذلك كانوابعد لون عن الهتهمالي الله عندالشدائ ويعبى وتالصنم زمانا ثمير فضوئة الى غيرة وكؤيري لذين ظلير والويعلم فوالاالنان ظلموابكفاذ الانداد [ويرون العن العن الداعاينوي بومالقهة واجرك لستقبل معري كماض لعقق مقوله وناديل معبل بعنة أن القُوكة للو بحريها سادمسن معولي ي وجواب لوعن وف اي لويعلمون الله وا لله جهيعااذ اعاينواالعذاب لنعوااشل لنع وقيل هومتعلق الجواب والمفعولات عذاوفا والتقلا ولوبرى الذين ظلمواانلا دهم لاتنفع لعلمواان القوة لله كلها لأينفع ولايض فايرة وقرأ التعام

من العلتين وافتقاره الشيكل سميا فان العلة اذاامستقلت امتاع المعلوك ليددون الآخر دكذلك الآخر ستعل ليستيغ إالسعلون فمن لادل فبيكون محتاجا الياكل منهادهم يحتاج البيها أ فاجتم النقيعتبان وخيدالحال والينيا ان كرمشا لتعالمية سناستابل آواءستناكم بواحدمن العلشين نلأفتول للأحشر أنيه ولو أرهست الوخريب لا ترت والعدم المعلول لعدم دسم إلا لا يد النتاجن ولوتا لمست من احتاج بعلميت معني توم تعاسلوكان فيهاآلهة الخاصدينسدتا ويخفس سنك وّل ليعظوننمانخ فسرالحهة بالتعظيم والطاعة لنتالأذمها كماقخل تعصد الأردان كطهرمه والمالعرسة في التسياس بديع ء طف 🕰 تريس و بن الخابذ المغيوم لغريشة وَلَمَا شَعْمًا حبا دا**ه** التشبيدلا يقتضه السعاواة بل زيارة المشبه وحب الشرمبني لهذا عل معنها شاسط المفول وعيط فلتفوك منان تیل العائل میستخیل ان یکون <sup>و</sup> بیدند و فمان تحيد منذ ٍ وَوَ لَكِ لامَ لِهِ رَحِيرُ وركَا الْعَقَلِ تَعِيلُم النَّ بِدْ•الأَحِجَاد لاتسمع ولاتعقل وكالؤامقريمن بالنابهذا العسا لمرعسانها عدبرا حكيما لنع نبراالا عشقا دكيت ليقل ان يكون خبهسم كمك وتعبطك الشرتعاست عنهم تولهم مأتعبدم الاليقرلونا اسلح المترزسك تكييف الامستوارث أنحب واجيمها بال المرادلحب اشيق الطاعة لها والتعظيم المخص مكك قوله من الحب الخ بالفخ لحب الحنطة دوا حده حبت د حبة القلب نقطة في وسيطا لقلب فاستعيرلها الحب المراشتن منذا تحبة بيعة سيل القلب لومرد التناسب ببنهالا مزامعه بهبا ومرسخ فيهام بمخص شك قوله ومحسته العبد الخبذ استعاعلي النالحية نوع من الادادة فكتعلق بالمكنات ولاتكن تقلعها بذا نذ أضالے وصفا لا فحب العب ادادة لماعته والمحقيق ان المحبة طيرانشوق دغيرا لمامادة فكنبالما فنفست بغلت الادادة امشتهبت الحبة بهاء مخعرسلك توديد لاينقلح الخ استثارة الصان اشسد بتعضشدةانحق وبورسوفياليهسيع وعدم ذوالهاعنهم المايردعليه از زرے الكفار يا تو ن بغا عات مشاحسة لأ ياتى بىت منهاا مدمن المؤمنين فكيت يغال ان محبت الؤمنين اش من محبتهم وببذا ظهروها افعتيارات حباعلاتب اذليس الزياد فاسقاص الفعل للمراد الرسوخ والشبات المخص مكك ولسب ولايعلماء يست ان راس يشت علم والذبن ظلموا من و من الطائم يو منيع المعتمر للدلالة كحطان انخاذ الانداد للم عظيميت عيرعة بطلق تفكم والصلة والموصول الاشعار مبسد ارديتهم المسذاب واحسامشيه بتغيوسك وله

ا دو بها المواقعة المستون المعلى المستقبات المستقبل عقيقة ماست المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل عقيقة ماست المستقبل المستقبل

فة وظارة خلاب للنبصية الشرعية وتم الم كاظب تعج مندار دُية والردُية بصرية ومتعدال منول واحد وجوالذي ظلوا والشارالمصنف وحرالله بتوصيت الامران على التوقيل التوقيل واحد وجوالذي ظلوا والشارالمصنف وحرالله بتوصيت الامران على التوقيل المراد والموالي المراد والموالم المناب والمراد المناب مهالة والمحص من المراد الواد الوالية والمحتول المناب والمراد والموالية والمحتول المناب والمراد والمحتول المناب والمراد والمحتول المناب والمراد والمحتول المناب والمراد والمراد والمراد والمراد والمحتول المناب والمراد والمحتول المناب والمراد والمراد والمراد والمحتول المناب والمراد والمحتول المناب والمراد والمراد والمالية والمناب والمراد والمرد وال

المات عادا فان مالاس فاش مبرالوردام عس سلطانوا لولتحذال نباعلى قراة المشهورة في اذ تبرا الذين اتبعوا و ا مالو تربح بالعكس بعد تبرالا تباع من الردُ سالمنطا يسم حين مُذَذ فتراً سنم كما تبركؤاسنا لان التبرا كان من الاتباع مصلح بذه القرامة فتاس مو الخص هي قرار كذك المتبل

كذنك خبرمبتدا محذوت اسعالامركذلك ليحسن انونعت علبدلانقطا مدعما بعده وعاقبل اليعنيا دريست سيبوبيرج الاده روال قام بغیرانتا ده مسترحمه انشر 🕰 تولرا مسلر وما يخزجون الونيلينغ ان بنراالنز كيب تتل و ماانت عليت ا بعزيز والمعروف فهركععدا فتتعياص المستدانيه بالطف وتبوت انغعل نغيره والن تعمدبذاا نحصربهنا لكانضحيحا لان ارباب الكبائرُ كُوْرِج بن من النادكما مو مذمب اصل لمسنة لكن المصنف دحمه التدجعل بذاالمركيب المتفوّب وتبح فيهالا مخشب والزمخشرب اكمتر الناس خذا بالاضفعاص في مثله فاذاعا دصداله حتزال فنرع مندلا زلوجلرا لاختصراح ارم تضييص عدم الحزوج بالكفار نيلزم خروج احب بالكبارً م يخص عنه في قوله بالربيا الناس أو اشارك الدليس معتض مجتل نرکِ الله ببات نعنلاعن مخریمهاد مانے الارمن ای بھنگا ويومالم يردالشرع بتخرميه صلالا ليس نيها فرمهُ عنسب أ و رستوة طبيبا لاستثبية فيُديو وحماني 🕰 توكُّر من للتبديعن أامخ ديكوز على التقديم الماول است اذا كان ملا لا مفعولا تكلُّ أ ان نئون ابتدائية متعلقا بكلوا وحالومن ممال قدم عليه متنكيرها وسباه بل بومنعين على مذسب من بجعل الاصل ل الاستهاء الاباعة والمخص عقد قرار لاتعتد دا الإليفة ان اتباع الخطوات بسقعارة للاقتداركما يتبهوه كأثره وعلى تدرثونها الى اتباع البوى قيعه بدلال لشيطان ربها يدعما لإنسال لي لطاعط ليتوسل بداني بقاعد في معصبية ألميتيع لرني لطاعة ويحفظ عنه لمعصية فتال تجرشك قوارجعلت كاكان الاصل والواواذا كالطيها تسمة يجوز هلبها بمزة كمانى وجوه ودقتت دمينا دان كم غيل هنمة عليها الانباعي جار المجعلت كانها عليهاء ماشيد لمله توارييان تعديم الإليفغان بنبه انجملته مستألفة للبيان ما فتبلؤ لذائرك عطفه و دحوب المؤزلان مايا بريه ديزيية فيتع فلابريد اقبيل إن اليخرز امنساس من كوره مدد البينيا الا خري المراجع المستحيم تملك تؤلزواستسيرالوجواب فايقال كيعنا يكون استيطان آمراد لاعلوله ولاتسلط لقولرتع لبيس لك عليهم سلطان والامرأ لایتمه درا لاممن لرحلو و غلبهٔ د بذا السوائلُ ا نایتجه علی وّل ين لم مكينف في صحة الأحر بالاستعلام بل مثرط ان مكو ن الآمرهالياني الحقيقة وتغرير الجواب ان وله بآمركم من لنبيل الامستعارة التبعية حيث المهربعضط السربام الأمأ برشة ان كلامنها سبب لوقرح الشرفاطلق إسم المشبهط المشيدة امشتق من الامر ليعة ابست نغظ يا مركم لسيسكولها

اسستعارة تبعيسة يمعيخ سخ المدكا تتلك وَللسغيبا لِمَا

141

ونافع ويعقوب ولوترى تخفي انه خطأب للنيصلي الله عليه وسلماي ولوترى ذلك لرايت امراعظيما وقرأان عامراة يُرُون على لبناء للفعول ويَعَقُوب إن بالكسر وكذا قُران الله شكريك العُكراب على الاستيناف اواضار القول إذ تَأْرُع النوين الله عُوامِن الذين النَّه عُوا بن استيناف اواضار القول إذ تأرع المتبوعون من لانتباع وقرى بالعُكْسُ في تَبرأُ إلانتاع من الرؤساء ور أواالعَدَ أَب اى دائين له وألواوللحال وقا منهرة وقبل عطف على تبرأ وَيَقطُّعَتُ وَعِمَالِكُ مُمَالِكُ مُعَالِّكُ مُعَالِكُ مُعَالِكُ مِنْ الله والاول اظهروالإسباب الوصل القكانت بينهم من لآتباع والالفاق على لدين والإغراض اللاعية الى ذلك واصل لسبب الحبل لذي يرتقي يه الشجروقريّ تُفتُوعت على لبُّناءً للمُفتُّولُ وَقَالَ الَّذِينَ التَّبَعُوْ الْوَ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَيْنَتَا رُوَّ مِنْهُ مُركَّمًا تَابَّرُهُ وَامِنَّا وللقِّن ولذلك اجيب بالفاءاي ليت لناكرة اليالدنيافنعارا منهمكَ لَكُ مثلُ ذِلْكَ الْأَراء الفِظِيع يُرِيهِ مُ الله أعالهُ مُحَسِّرَتٍ عَلَيْهِ مَوْنَالُ مات وهي ثالثِ مَ فَإِعِيل رَكَ ان كان من روية القليب الأفعال وما هُمَ خِرِجِ بن مِن النَّارِ أَصْله وما بخرجون فعُلْ الْ بَهُ أَلَى هُذَا العُبَّا المسالغة فى الخلود والاقتاط عن الخلاص والرجوع الحالدنيا يَايَيْمَا النَّاسُ عُلُوامِمًّا فِي الْأَرْمُ ضِ حَلَالًا انزلت في قوم حرمواعلى انفسهم ريفيح الاطعمة والملابس وحلالامفعول كلوا اوصنفي مص رمحن وف إوحال ممافي الارض ومثن للتبعيض اذلا يوكل كل مافي الارض طَيِّ عَإِنْ يستطيبُهُ الشِّرعَ أوالشهوِّ المستقيمة أذ الحار ل دل على لاول و لا تشكيعُوا خيطوت الشيطين الأقت وأبّه في تتباع النوع فتحرموا الحلال المستقيمة اذ الحار الله الله الله الله الله المرابعة الله المرابعة الله المرابعة الله المرابعة المرابعة المرابعة وتحللوا الحرام وقرأنا فعروا كوعرو وحمزة بتسكين الطاءوها لغتان في جمع خطوة وهومابان قداوالحاط وقرئ بضمتين وهمركا جعلت صهة الطاءكانهاعلها وبفتمتان على أنابجمع خُطُولاً وَهُمَا أَلَرُهُ مُن الخطى انَّهُ يُكُمُّ عِنْ فُرْتُمْ إِنَّا وَالعلاوة عند ذوى البصيرة وانكان يُظهر المواَّلاة من يُعويه ولن الدسام ولِيَا فَ قُولُهُ أُولِبَاءهم الطاغوت إِنِّمًا يَأْمُرُكُمُ بِالشُّؤَةِ وَالْفَحُمُا وَبِهِ النَّالْ اللَّهُ والمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْفَحُمُوا اللَّهُ وَالْفَحُمُوا اللَّهُ وَالْفَحُمُوا اللَّهُ وَالْفَحُمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ متابعته واستعار الامرلازيينه وبعثه لهم على أش تسقيها لرأيهم وتحقيرالشانهم والسوم والفحشاء ماانكم واستقبه الشرع والعطف لاختلاف الوصفين فانه سوء لاغتمام العاقل به وفحشاء لاستقباحه اياه وقيل السوء يعم القبائح والفحشاء مايجا وزاكس فالقبومن ألكبائر وقيل الاهل

لان تنزيل دموسة الشيطان مزلة الما مورالسليج قيض سبيل الاستفارة اشارة، في تسنيه رايم و همكن كلك قرد وقبل الإمرض الوجبين لان الشرتعال موسة الشيطان مزلة المراح بيستنز في تنزيل من بيليد ويقبس وسوسة مزلة الما مورالسليج قيض سبيل الاستفارة اشارة، في تسنيه رايم و همكن كلك قرد وقبل الإمرض الوجبين لان الشرتعال في تنظيل من المعامل والمحمل المناقل والمنظل والمعال والمحمل أن الأمراح و المنظل المناقل المناقل والمنظل والمحمل المناقل والمنظل والمعال والمحمل المناقل والمنظل والمنطل والمنط والمنطل والمنطل والمنطل والمنطل والمنط والمنطل والمنطل والمنط والمنط والمنط والمنط والمنط والمنطل والمنط وال

سل قداما، بتاع الإما سلاد بع سوال وبوان الجتبليل بقيقة خذا مل صل عنده من النعوص والغن يعتائل العلم دمندرج مخت ما يعنون ومتند منع من التول بغيرعلم والجوب ان الشارع جل ثليه خلا كلامتكام وطه لب كراجس الغا ظالعقود علامة عليب المنع تحقق ظن بالوحيدان علم للغا ثبوت ما ينظر فقد الفضر بالماسك بالاحكام انفسها ووجب عليب الس بفت عن ألمالي المنطق المنافز المنا

177

مالاخد فيه والثاني ماشرع فيه الحد وأن يَقُولُوا عَلَى الله مَالانعَلْمُونَ كَاغَادُ الاناد وتحليل لعزلت وتحريدالطيبات وفية دليل على لمنع من نتاع الظن رأسا وأمااتباع المجتهب لما ادى ليه ظن مستندلك مُذَرَكَهِ شرعي فوجوبه قطع والظن في طريقه كما بيناه في لكتب الصولية و إذا قِيلُ لَهُ مُ اللَّهُ عُواماً الزَّلَ الله الصيرللناس وعدل عل كخطاب عهم وللزياء على ضيلا لتهم كانه النفت الى لعقلاء وقال لهد انظرواالى هؤاله الحيمة ماذا يجيبون قالواكن تثيم كأ ألفينا عليه أياء كالموجر ناهم عليه نزلت في المشوكين امرواباتباع القران وسأتؤمأ انزل للثامن تجيع والأبان فينج وأالي ليقليد وقيل في طائفة من المهودعاهم رسول للهصالله عليه وسلم الخالاسلام فقالوانتبع ما وحباناً عليه أباءنا لانهم كالواخيرا مناواعلموعلى هذا فيعيم ماانزل لله التورية لانها ايضاً تدعوا الحالاسلام أوكوكان أباؤهم ولايعتقالون شَيُّا وَّكُمْ يَهُمَّتُكُ وَنَ ٥ الرَّاوِلِهَالِلُ والعطف والهُمْزَةِ للردوالنجيب جواب لوعِنة في لوكان أبآء هجم بجهكة لايتفكرون فامرالدين ولايهندون الماعق لاتبعوهم وهود ليل على لمنع من لتقليب لنن قل على لنظر والاجتهاد وأما التباع الغير في لدين اذ اعلم يدليل ما انه عن كالانبياء والمجتهد ينف الاحكام فهووالحقيقة ليسر بتقليب بكأتباع لماازل الله تعط وميثل الذين كفر واكمتل لذي ينعق عالايه مع الأ دُعَا الْهِ وَالْمِدَا اللَّهُ عَلَى مِن مِن مِن اللَّهُ ومثل داعل لذين كفر والمثل لذي ينعق اومثل لذين كفروا كمثل بهائة الذي يتعق والمجيني ان الكفة لانهاكهم فى التقليد الإيلقون اذها نهم الي ما يبتلي عليهم ولايتاملون فيأيقر رمعهم فهمرفي ذلك كالبهائم التي ينعق عليها فتسمع الصوت ولاتعرف مغزام وتحسبالناك ولاتفهم معناه وقيل هوتمثيلهم فانباع ابائهم على ظاهر حالهم حاهلين بحقيقتها بالبهائم الق تسمع الصوت ولانفهم ماتحته أوبمشلهم في دعائهم الاصنام بالناعق في نعقلم وهبو التصويت على لبها تعروهذا يغذعن الضارر ولكن الأيساعة فوله الادعاء ونداء لان الاصنام الاسمع الإ ان يجهل ذلك مِنْ بأب المتنيل لمركب مُهمُّ بِكُونُ عَلَى لافته عَلَى لنه فَهُ وَلَا يَعْقِلُونَ أَى بالعَقَل الدِيلا بالنظر يكأيما الذين أمنوا كالواص طوبب مارئز فنكفه لماوسع الامرعلي لناس كافة واباح لهموافل الاض سوى ماحرمعليهم إمرالمؤمنين منهم إن يتحرواطيبات ماس ذقوا ويقوموا بحقوقها فقال ف

نحيلة الشيط ن حيث دين عنديم وين آبا تنج فيروشادجح من مشرع الشرتعاسك والعتميرسف لهم داجع الم الناس صبيكون التفاتا من الخطباب إسے الغيبية والسنكت فيہ اننم تغرط جهلبج ليبسوانها للخطاب ويتثبي التلجع رض عمنم د پلتفنت الے العقل د نسب من الشنداء لک احداث مقل على منسلالتهم ما نيس ا ذ اخو لمبوا بذلك م المخص مسكك توك المعنميرللسناس الولالايقال إن مذا عفلة عماً العربناك فام فمسردمناس يالمتزمه ين لانانقول الذانعسيدة لعموم اللفظ لالخعسوص السبب فالناس مثنا بن لقوم لزلت امآ يدميم ومنسيعهم المنخص سكك تولداني وملحال الؤ وحينت كم يختج است المجواب لال لود بذا وصليسة خرج عن شعة شرطب ونقل لجردالتسوية بسنلا يقتف جواباعكم اليج وبدأبوا لنغول عن الصلعة رحمه الترتعاي وبتحص مصلط تولدة الهجزة للرد الخزاك للابحا ومضرون تلک، نملة و بهوانستسنزامهم! لا شبياع مع ماين فسيسه: ا مَا مَتِيد بْنَيْرِمِينِ قُولُهُ وَلَا أَبِّ عِ. لَوْيِر الْإِيلِينَ الْأَبِّمِ من انتقلىيىد ىزمېم سط ، تهاع ، با ئېم ويوكا بولابېتىدن واماسن يتفن إنذ مهتدمحق فها يدحسس فيرتقور لغلسك لمامسئلودابل الذكر، ل كنتم لا تعسمون r، مر لمخص كلفي قور دمش الأيل الأبيض الخاينات لهم التبارع

بار بين سد توسمعوه سماع

الإنسان المددك لما فے إنكلام ممثالت فع والعنسا ولكن ستل امذين كعت. والكسثل الذست بيعق الآبن و انجأمع أعتمح للعطف بين الجلتين ان الادسك بيان كأ وصيدًا تعيل لذ لك 11 ملخص هي قال بن باب التمثيل المركب الخ فلا يتكلف في ستشبيه لمركب لوه حد من تيود و مشعبه بدلات النظرنبديك الهميست الجوعشه المنتزعت كما ذكرسة متلهسع كمتق النب امستوخد ما رائج الالحق انه لاستبيل النے جوا زھسنڈ التسصيبيه بسئاسوا ركان تمثيلسيا ا دمفرقالان المشبة بجب ان یکون اُ قوے فیا ہوائعت رحل من النشبید و ، مشکدان اصنامهم نے عدم القبسع انوے من وببسائم ورمسنه رحسه أمترمك تورمهم بكماه ننه متل مالهم بين المهسسم بالشبيبة الحاسماع القهمعهم واسك النطق بقتعنا بالواسمعوا بم وذكك لا تنسسم بالنظرات حقيقة الامرعي والتعقل فرع بذه الانورسنا ذا فقدوعب فبسع ديعقلون معتنا صدائمنزل يودحاك تغرسك وكسدر فاعلاالدم الواس بمصسم العنداليلة فيدال كل المسسم نسيبه سنن أدمسعت ويتتنع لمائع يغنظان ككون وصعشأ فيمنصهب اورتع غيط المدرجة والذم ابرالستبرخم ان كان ليهيين من معدده

المعالى والا فهوعلف بسيان كذات الرحل استرين لحلى قداب بالععس الخريصة ال المراد بهت نفا لادراك عنهم بواسطة الاحسنلال ولنظرفا والمرتب على فقدان المحامس الفلتة ما نيز العشريزے باعث إرانتغاد كثرة لعدم صحة ترتبه بالغاد على قبلاوٹ بعثر باشق ما يعقل ما حاسفيد بتخر كلك قول يا يهب الذين الخ استفاد ؟ الدان بير مقتضه الايمان والمحبسة قزك العليباً بي اكلها مع ظرون شعليها او مقتضه الايميسان ابلاح مكمة العثر غايتها فاض الماكل غايتها الاكل العمل خصرت عبد ولاكان آبا بهم سعم مع الموج ولاكان العرب العام المراد ولاكان آبار مسلم مع الموج ولاكان المراد المراد ولاكان آبار مهمسا ولاكان المراد ولاكان آبار مهمسا ولاكان المراد ولوكان المرد ولوكان المرد ولوكان المراد ولوكان المراد ولوكان المراد ولوكان المراد ولوكان المراد ولوكان الم ال قودائم بخنص وداني شارة است ذائدة تقديم النول والشرة بمنزلة التعليل للله الفكر كارتيل والشمؤول النهادة بدل على المعلق المام النهادة بدل على المعلق الموافق المعلق الموافق المعلق المع

الناكم كذاف ماشية السيوطيره وماشيه تبغيرك وا ااخرعهماالعرت الخافامد اذاقيل اكل فلان ميتنة لمرسب اوم اللسمك والجرا دكمالوقال اكل ومالم بببت الى الكبد و إطحال والمخص كثين قول للصنم الزاقام بمصنم مغام لغيرات بالبيل توكه نقر وما ذرنك على النعدب تتنويها على ال المنغم بالخطاب بمرالمشركون لانهم كالواليستحلون بأرهالا ودوليس المرا دتخفييعس الغيريكيف وفقعوص السبب لاين في فموم اللغظ كمابين فحاما صول فكل مأنودك عليد تغيراسم الشنو حرام وان ذبح بأسم الشرحيث اجمع العلماء لوان مسلما ذركح ذبيحة وقعدد بذبحباالتغربائ فير لشرصا دمهدا و ذبيمته ذبيمة مرتد والخفس في قوله بالاستيثار الإاب لحلب ان يوثر نفسدعل مضطرآ خربات ينفردتنا ولفيهلك الآخرم، ما تنبيه شك وله سدا لرمق الوالشارة الي ما اختلا فيتيبين ذلك الحد فقال الامام ابوصينغة رولاما كالتعنطرأ امن المليتة الاقد رما يسسك بدرمقه لان الاباعة للاصطرار وقدائد فع بدعين العنبريت يأكل منها قدد ايسيدج عنة دعمث مالك دم امذياكل منهاجية يشيع ويزود فان وجدهف عنها المرحبياه يخفس سلك توارتيل الؤمرعنيه لانه عطه بذا تتقدير يحتاج مكم الرخعسة الاالتقييد بان لايكون زائداعك كددانعنرودة كن خادج والمستبا ددعدم اكين والعددة فحالا كل لان استقدير فن المنظرد الكل عيرياغ ولا عاديه حاشية غرميكك تولرا لمراد تعرائحرمة الخايسة الذردعسك كيشركين نے تخريمهم مااصل انتدمن السدائيہ: وانو، نتها و تحليلكم أحرمه المتشركن بذه المذكومات كالبم قابوه تلك فرشا علينا لكن بذوا ملست نفيل لهم ما حرم طليكم اللهزونه وتعر قلب اور وعلى المومنين في كرِّميم لذيذا لاطمئذ ودفيح الملاكم الإوقصرا فراد تولدا وتصرحرمته فالخطاب للمؤمنين ليكون محط الغائدة بوالقيدحيث كالوامعتقدين بجرمة بذوالاشيار والمينة ما ومعليكم بذه الامودالاني صالة الاختيار فن طبطرك الخ عليه والمخص مثلك توله الدالذين الخرامشارة المالة إ الرمشاه مشدمن حرمنة ماذكر لان الرمشا حرام على المصلطاليم والمغص ممكك وزامطوا مايتنبس الزالساكول سنابوار شأ المنة مغذو بإغ مقابعة ما بذلوه واكلها مجازعن إخذ بإو النادمجاذعنبامن اطلاق المسببعلى السببعكسن ثى البيت فالمراد بالتنبس ملابسة السهبية ١٠ تعف عكله تولم اكلستند ماانؤم ولاعواب تزوج امرأة لملم توالقدنقبل لمان الحدومتن تهلك النسار مريعا تحلبها البهأ وقال اشعارا

المُكُرُو الله على مارين قَلَم وإجل لكم إن كُنُنتُهُ إِمَّا أُربُّ يُعَبُّلُ وَن ان صحَّ انكم تختصونه بالعبادة وتقرون بانه مولى لنعير فان عادتهم لا يتم الا بالشكر فالمعلق بفعل العبادة هوالامر بالشكر لا تامه وهوعه عندعدمه وعن لينيض لل لله عليه وَشَلْم يَقُول الله تعالى في والرَّنسُ وَالْجَنَّ في نباء عظيم إخان و يُعبِ غيرى وارزُق ويُشِكِّر غيرى إنَّمَا تُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَاكَ اللَّهَا والانتفاع بها وهما لَثَنَّ مَا أَتَّتُ مَن غار ذكوة والحذيث الحق عهلما البين من التي والشمك والجراد اخترجهما العرف عنها اواستثن الشرع والحرمة المضافة الحالعان تفيد عرفا حرمة اليتصرف فيهامطلقاالاماخصه الدليل كالتصرف فحالمد يوع والدُّم وَلَحْمُ الْخِلْوِيْرِ إِنمَا حَصَّلُ لَلْهُمُ وَإِلنَّ كُولِانَهُ معظمواً يوكل من محيوان وسأتراجزاته كالتابع له وما أيون به لِغَيْرِ اللَّهُ اي بغم به الصوت عند ذبحه للصَّنمة الاهلال صله رقية الهلال بغال أهل لهلال واهلكته لكن لماجرت العادة ان يرفع الفتوبالتكبيراذ ارثي الهلال سوالها هلالاثم قيل لرفع الفتووان كان بغايرة فمرا مُوكِرُ عَالَمُ عَالَمُ عَالْمُ السَّتِيثَارِ عِلى مضطر الحروق أعاصم وابوعمرو حزة بكسرالنون ولاعاد سيرابرم اوالبوعة وقيل غيرباغ على لوالى ولاعاد بقطم الطريق فعل هذا الإياح للناص بالسفروهو ظاهرمنا هبالشافع وقول حل فكر أفوع كياتي في تناوله إن الله عَفُولُما افعل رُحِيْمُ بَالرخصة فيه فأن قيل غايفين قصرا كم على ماذكروكم من حرام لميذكر قلت المراد قصر الحرا على مأذكر مااستخامة لامطلقاأ وقصر حرمته علحال لاختياركانه قيل فأحرم عليكم هنا الاشياء مألم تضطروااليهال النبك كلمون ما أنزل الله مراح إلى يشير و واليها والمواحقير الوليك ما ياكلون فَ بُطُونِهِ مُوالْا النَّارِ أَمَا فَالْحِال لانهم اللَّواواليَتُلُبُسُ بِالْنَادِلِكُونَهُمْ عَقُومِهُ على فكانه اكلينا ركقوله : اكلَّتُحْما ان لمَارَعَكَ بُضِرَةً ؛ بعينًا مَهُوالقُرطُطُيِّبةِ الشَّيرويعِظُالى به أو في لما لاى لاياكلونع عليقية ألا النارومعنى ف بطونهم ملا بطويهم يقال كل فيطن واكل فيعض بطن كقوله وكلوا فيعض بطنكم تعفوا وكل يُكلِّم مُعْلَلُهُ يُومَ القياة عثارة عزغضه عليم وتعريس جرمانه مرحال مقابلية موالكرامة والزيف سالله وكالزائية والا يتفعلهم وَلَهُمُ عِنَا الْإِيْرُ وَالْمُولِي اللَّهِ مِنَ اشْتَرُوا الصَّلَلَةَ بِالْهُدَى قَالِينِيا وَالْعَنَا لَهُ الْعَقْرَةُ فالخزة بكتان عق للطامع والاغراص نيوية فمأ أَصُبُرُهُمُ عُكَانتًا إِن تعبَبُ مَن حَالَهُم فالالتراس ويتبأ

منبا بذاك المكت و ما المكت و ما المزيد المؤطّكناية عن العنق و تزك، خذالثار الے اخذالدية عارفتليم عند العرب الجف قولكلوغ بعن بطنكم تعفوا فان زمانكم ذكر في المنسام المكن الدية عارفتليم عند العرب الجفس الله قولكلوغ بعن بطنكم تعفوا فان زمانكم ذكر في المنسام المؤلّك الدية عادفتليم عند العرب المنسلة المرادجوم الدع والبيت استشهاد عليان استيبيد بعن البطن لا فاد قاعدم الاستفاء وبيت قولتا والمناق واعيادة عن عند المال المنسلة المؤلّة المنسلة والمؤلّة وبين قول تعرب المنسلة المؤلّة المنسلة المؤلّة عليهم السائلة عليهم الكام عند الدم المالدية عاد عند العرب وعدم عن التعرب المؤلّة المؤلّة عليهم السائلة عليهم المناقة وبذا بين على المؤلّة المؤلّة المؤلّة المؤلّة عليهم السائلة عليهم المؤلّة المؤلّة عليهم المؤلّة عليهم المؤلّة المؤلّة المؤلّة المؤلّة عليهم المؤلّة المؤلّة المؤلّة عليهم المؤلّة المؤل

سلى قول د ما تامة الخونها باعتبارا وصل والافبونى الاستغلل لانشارالتجب والمراوب الفراعيين ويوليم على انهم قدملوا محل من يتجب منهم فان التجب في حقدتنا نے محال لان التجب منشأ والمجهل وجونى فقشنيل منتابل قال الحسن واحتُدمالهم على استاد من صبرولكن ما جرائهم على العن الذے يقربهم الے النار فانصرې زعن الجرائة على اسباب العقاب قدر وَل فرنعنوه للقرينة القائمة علمي منتفنع السهبية والافهران يقال ان الاشارة به لك النارا الاسباب منزل الاسباب منزل الاسباب منزل الاسباب منزلة السبب في فولة والمائة المرائع الداختلفوا بهينة الإا كا ذال يد

144

النارمن غيرميالاة وماتام أمرفوعة بالابتداء وتغصيصها كتغصيص قولهم شتراهردانا باواستفامية وعابعه هاالخدراوموصولة ومابعه هاالصلة والخبرم ينبرون ذلك بأن الله ترف الكيتب بالحق اي ذلك العذاب بسبب ان الله نزل الكتاب بالحق فرفضوة بالتَّكَذيب والبِكِتَأْن وَ إِنَّ الْذَيْنَ احْتَكَفَوْا في الكِتب اللامرفيه إما للجنس وإختلافهم فيه إمانه مَنْبَعِض كُتب لله وكفرهم ببعض وللعها الاهام المَاالى لتوزية واخْتلفوا مُعَفْعُ لَفُوا عَلَ لَنْهُجُ المُستَقَيِّم فِي تأويلها أَوْكُلفوا خلاف بالنزل لله مكانه اى حرفواسافيها واما الى القرآن واختلافه مرفيه قوله يرمحرو تقوّلُ وكلام عله بشرولساط يرالاولين لَغُيَسِقًا قِي بَعِيلِ لَ لَفِي خلاف بعيد العن العن لَيُسَ لَكِرُ أَنْ تُولُوا وُجُوْهَا مُولِكُم المُشْرِق وَالْمَعْرِي البر كل فعل مرض والخطأب الاهل الكتاب فأنهم اكثروا الخوص في مرالقيلة حين حولت وأدعى كل طائفة ان البرهو التوجه الى قبلته فرد الله عليه وقال أيس لبرما انتم عليه فانه مسخ و لكن البرم البينه لله تتكاواتبعه المؤمنون وقيل عاملهم والمسلمان اىليش أيبرم قصورابا مرالقبلة اوليس للبرالع ظلم الذي محسنان تن هلوابشانه عزعاية امرها وقراحمزة وحفص لبربالنصب من الله واليؤوال والمكنيكة والكِتْ فِي النَّهِيِّينَ المولِكِنَّ المرالِذي ينبغان عِيتِم به برَّمِن اوولكن ذاالمرمَن امن ويؤيد القراءة ولكن الباروالاول وفي واحس والمردبالكتائبك عنس والقران وقرأ بافع وابن عامر ولكن بالقنفيف ورفع البروان المال على حبيم أي على حب لمال كا قال عليه السلام لما ستك كالصد قة افضلان توتيه وانت صعيح شعية تأكل لعيش وتخش الفقروقيل لضاير لله اوالمسل والجاد والمجرور في موضع الحال وي القرلى قالميتلى يريلا لمحاويج منهم ولم يقيد لعن الالباس وقلع ذفي القرائي لآن إيتاءهم افطيل كالتأل عليه السلامص قتك على أسكرين ص قة وعلى ذى رحك اثنتان صَرْقة وصلة والسُلكان حمم المسكين وهوالذى سكنه الخلية واصله دائوالسكون كالمسكيرللائوالسكروابن السبيل السافيم المهللازمته السبيل كاسم القاطع أبرا لطريق وقيل لضيف لان السبيل ترعف م والتيا يُولَيْنَ الذيكن الحاهم لحاجة الى لسؤال وقال عليه السلام للسائل حق وإن جاعلى فرسه و في الرَّفَابِ وفي عليه ها بعان المكاتبين اوفاط لسازى اوابتياع الرقاب لعنقها وكأقام السَّاوَة المفروضة وَإِنَّى الزُّلُورَة عِمقل بيكون

التورانا فالذين واتحع على ليبود ويم لم يختلفوا فيها فالمإد باختلغوا تخلفوا عن مسلوك طربق الحق فيبسا وتاخردا عسنراد جعلوا ما يدلوه خلفاع أيهب فلايردان الاختلاث بيعغالتحليف والتحلف مألم نخبده فيمشب اللغة المخص ملك ولانيس البرائخ لماذكرا ختلانهمين الاحمول تمسم باختلامهم في الفروع الخعد علي قرار وادع كل المائمة الح اے ادعے كل لم نفة منهم حعراللبرعے تبلتہ دداعلے س الآفرفروا نتدعليم بننغ جنس البرعن تبلتهم فاللام التعفظ الجنس لافادة عموم الينفره حاشيه مكث تؤكرئيس البر مقعبودا الخايشتة الثالمعرفت بلام انجنس ان عبل مبستادا فبوتقعبورين الخيرتحقيقا كؤالامير زيداا ذام يكن امسب سواه؛ ومها منة لكماً ل ذلك الخبرف ذ فك الجنس كورُنتُجاً غمرد على مصغانه الكامل في الشجاعة وال يجبسل خبرا فهمو مقعبور بطير البتداك كذانك المستحقيقا ادمبالغة فلاتفاد بين جعله مبتداً وخبرانے افارة قصب دالامارة على زيئه والشجاعة على قرو واذا قلت ليس الاميرزيدااوليس ( الم زبداد ميريكون المصغ فنضان يكون مبنس الامارة متعنيكم كل علەز پدىخقىقاا د سالغة نقوبەلىس ا بىرا كۇ يېملان مگوتئا ان كمون جنس البرمنحصرا سنے توليۃ الوجوہ وا ن بكون لينف الحصار لبرالكال ميهاد حبل شينة الآيذ يخة تقديركوية عا مالهم لميسنين شغط انخصيارا لبراليكاس فيب وجعل عنف الأنة عد تقديركونه عامالهم وسيلمين فع الخفت ارامس اببرو انخصهارا مبرامكامل في التولية ا ذلا تعيم ليغ كون لتوس من عدًا والبرحرورة كونهسا من الافعال المرصيبة قبلمينًا كالنسبة الحالموسنين بخلات مااذا كان خط بالابك تكتأ خاصبة فأن اليتغضض كون إنجطبيد من التولية من عدا و البرمستيخ زاده بتخيرستك فيلها دنن الخافان التقصود بيان البرلاذ دامبرولانه تقديمين وتنت الحاجة فيلبها به خت 🕰 قولر كما قال الخ هم حديث رواه الشيخان وتمامه وتاس الضخط تهمل شئة افرا بلغسته الحلقوم قلستها لفلان کذا و نفیان کذا و نفخه ان تصدل بدل ان توتيه وعدني الوحد الاخير للتعليل 🛚 خعن 🅰 توله ذوب القربيه الخامخ قدم البيت ہے اذ نبيس كبم من ليقواً بحوا تُجُهِمِ وغَيهِ المحدسيثِ الأو كا فس البيتيم كبرا تبن في المبشأ ترٌ بالسياكين لان الحاجة سكنيم ثمّ بابنُ السبيل وبم السُسا فرو ن لهز قد تكون لبم مال ُٹ اوطا تهم ثم إنسيكيم لاتهم عرصنواا نغسبم تسسوال أولانه لم لعرمت بوالحواجماجم وانما يكتف ليهم بغلوا مربائم في الرقاب لاتهم وال لم يحتاجها الحالنفغة لكنبرممتاج كالبصبرعن الرق لبرو حقون الخلن قدمها لانباا شدمتم ذكر حفون التدوا بمعن أ شك وّنه كما كان الخ والحديث اخرمه الترمذك وابنّ مِة و،لنساسےُ وائن حباق وانحاکم من حدبیٹ مسلیمان بن عامرر مضاعته تعاش عنده حأشيد سلك وكرتزعف بهء ياتى سنها بغشتم على غيرأ شفاروا فعنل سيخه رغلف

یا بی سنها جسته عصر عدار واحس بید دعف سبق وبا درومته الرمان ۱۰ طف سکک قول الذین انجا نم انجه الممثاع الذے بعرت حاجت بسؤال والسسائین انسابی ذکریم ہم لعذین دیسیاً لون وقرب حاجم وان کان طاہر بمالتی والحدیث اخوجہ احدر حدامت تعلے «سختھے سنگلی قول فی تخصصها انجاء اسازة الے تقدیرا مغیات اوالے بایغ میں انسان وحد تعالی الم لتعرب نا العزائعن «خن ہے قول دہن ابرا واشارة الے تا دیل ابرباحد الاجمال شاتہ المشائد میں است کے استعمال کا مشر ن تركن الزمن الخظايكون ثمرارا وتزك ذكربعن المصارت الن النصود جناييان الواب الخينة الكاهداد الإدادا بتنا ما بشنا نها ناله العدقة الخالس في معرفها كتول ثون كما النعثم من فيرظلوالد المهاب الماديث الواد وقد في المعدقة الخالس المعدقة المالية والمركن المواد المعتب المنظم عن المواد المعتب المنظم من ألم المعتب المنظم من المواد المعتب المنظم ال

قلایر دعلیه ما تیل ان الایمان انصنس منه مدخصه من وسی وس مخصر قالولان الکهال امامن حبیث العلم و موصحه الاعتقاد من مدرج و فیلول الله من الولاد و مرحمت المار مرحم و مرحمت الموجود

[اومن میث بیش لاصع الخلق و موحسن المعاسثرة ا درع الق دم والتهذيب الم ماستير ملك قول والد الخاسع الحال الآية جامعة للكافات الإنسسانية والحديث انحرجه ابركت ف تفسیر عن ابی میسرة ۱۶ ماشید مسک و که یا بیا الذین , لن مثارة أك ن يُرالقصاص الذي لا يول إلى المنات دلغظ كشب في عرف الشرع يغييد العرضبية ومسة العسلوة الكتربة والالكرب عل القاتل التكين وعل العاص العقنارعن ظبورا كجية وعطالوا ليالاعانة وعلى دلي لفتيل إمراقبة العدل ومجائبة الجورد بذاشتغالوجونية لفقهاص لاالديب على القاتر والمنسس المخص ٥٠ قواركان في الجابلية الوزقال العراق لم اتف عليه وقال الهيوطي وم اخرجهابن إلى حائم عن سعيد بن جيرمرسلا وآلطول عظم والمرامنات رمدالعشيرة ويتباردااي يتعادلوان البوآء وموالمساوأة عن إلى عبيدة يتبا وُاكيتعاد داوالصورُ يتباذا كيتقا بلوا وقال غنيره يبتباد واللجح بأن مذت بمرنة للتخفيف وخف بتغير كف قوله ولاتدل الإجواب عل يبقال لمبادلت الآيذ الكريميذ بمنطوقها عني الدالقا ترتعبتل بفابلة من تسلعندانفاق دصغيها حرية وعبدية دانوً ولت بغهر مهاعى ان القاتل لايقتص عند اختلات الصغة جيذوبين المقؤل وتقريرا بجاب ان الآية وات ولنتافئ منشروعية انعقداص عندتحقق المسراواة الكنهأ لاتدل على انتفار المشردعية عند اختلات الادصات ن القول بالمغبرم انا ليعتبرا ذالم يظهر للتعتيبيدنا كدة سوك الدمالة عطوا شفاءالمي عندانتفاءا كقيد وسنا قد تحقن فالد وى ابطال ماكان عليدا بل الجابلية من انبم كالوانيتلون بالعبدمنهم الحربج وكومذهن قبيلة القاتل من عيان عكون له مذخل خفة تشارعتن حبيس حكم الاختصاص بالحوالعًا تل و العبدالقاك والاث الغائلة الما يتعدب ولك الحكمالي غيرالغاش ومنع مالك واسشأينت رحمهاا مندتع عن سلاح بالعبدليس مهنياعل بذوبل على المتسك بالحديث لغيا بالأطرات والشيخ زاده بتغيرشك توله عل الأطرات الوخاليجرا اذا تطع غرث العيد لايقل طرت الحراكفا قاوا ما عندنا فلان الاطراعة ليسلك بإمسلك الاموال ما نبا ومّاية الانغسك لاموكسا وموجب اتلات المبال مهوالعثمان واماعندالتثبانتي فلان الاطراحث تابعة للنفس وا فاشرع العقعاص فيباالحا قالبا بالانفس فلما لم يقتل الحربالعبد عَنْده ولا يقلع طرت الحر

بقطعه طرف العبدالاان الاستعلال بقياس كلوا حدمن

IYO

المقصومنه ومن قوله اق المال الزكوة المفروضة ولكن الغرض من الاول بيان مصارفها وبالثاني اداءها والحيث عليها ويعتمل إن يكون المراد بالاول نوا فللاصل قات او حقوقا كانت فرالك سو الزكوة و فالحُذُ أَيتُ شَخْتَ الزَّوة كل صل قه وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْ لِيهِمُ إِذَاعُهُ لَ وَالْمَالِيُّ وَالشَّابِينَ فالباساء والفرزاء نصبه على لمرح ولم تعطف لفضل لصبرع سائر الاعمال وعن الزهرى الياساء في الاموال كالفقر والضراء فالأنفس كالمرض وجأين الباس وقيت عاهدة العد أوليك الزين صك قؤام فالدين والتباع الحق وطلب لبروا واليك هُمُ المُتَعَونَ وعن لكفروسانوالردائل والاية كما ترى معا المكمالات الانسانية باسمهادالة عليها صرعيا اوضمنا فانها بكثرتها وتشعبها منحتضرة في ثلثة اشياء صحة الاعتقاد وحس المعاشرة وتهن يبالنفس وقل شيرالل لاول بقوله من من فوالنبين واللاثان بقوله وأتيالمال لى وفي الرقاب والمآلث الث بقوله وإقام الصلوة الحاخرها وآن لك وصف المستعمم لها بالصلا لظراالل كانه واعتقاده وبالتقوى اعتبارا بمعاشرته للغلق ومعاملته مع المحق والية اشاريقوله علي الصاقا والسلام ص عَل بهنا الأية فقلا ستكل لإيمان يَايَّهُمَّا الَّذِينَ الْمَنُواكَةُ بَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتُكُ الْحُرَّا ؠٵڵڂ<u>ڗۜۅٲڵڡۜڹؙڰؠٲڵڡۘڹؙڲۅٲڵڎؙڬ۫؋ٳؖڵڎؙڝؗٚڡػٲؿ؋ڷڲ</u>ؙ؋ۿڵؾؙڞؠٳڹڝٳڹ؈؈ڝٳٵڵڡڔ؞ڡٲ؞ۅڬٲڗڵڿڮۿ طول النغر فاقسموالنقتل محرمنكم والعبد والذكر والأنظ فلماجاء الاسلام تحاكموا الى رسول الله مل لله علية وسلم فتريي وام همان يَتَبا فأولا تراب بالناكم بالعبد والنكر بالانظ كما لاتدل على عكسه فأن المفهوم بيث لم يَفْهُ والمقضيص غُرْضٌ سُوى اختصاص كحكم وقد بيناما كان الغهض وانبأ منع مألك والشائض فتل لحريالعب سواءكات عباة اوعب غيره لماروى على رضى الله عنة أن رَجَلَا فَتَلْ عَبْلًا فَعَلَدُ وَأَلْرُسُولِ صِلَالله وسلود نفاه سنة ولورَقِي به وروي عنه انه قالمن اسنة ان لايقتل مسلمينى عهد ولاحربجب ولآن ابابكم وعمرض للمعنه أكانا لايقتلان الحركالعبدبين ظهرالصحابة بضايله عنهمون غير ينكير وللقياس علالاطران ومن سيج لإلته فليس اله دعوى نسخه بقوله النفس بالنفس لانه حكاية مأ في لتورية فيلا ينسخ ما في القران وأشخَّبُ الحنفية به على مقتض العمل القود ويس وهو صعيف أذ الوا حبّ عَلَى المتنيار بيه لا قاعليه انه وجب وكترب

الانفس والاطرات على الآخر مسئا ورقائية على الآخر المناه والداوات والابران المرابط بي الماستقل حقة يصح ان يقاس عليدان خراستي زاده ملك قول من مم والاتراه اي والاتراء المحالة بن الكرايقيل بالعبد والذكر بالانتراء عبي المنه وبها فليس لد عوب سنجها بعرم قول النفس بالنفس الترك المؤودة والتوراة والتوراة مقدم من ولها فكيين مكون ناسخة المتنافر ومقصودا لمع الردع عساحب الكنشات والخص مثلك قول واحبحت الحنفية برائزات متول نوكس عليا لل المقداص في القتدعى ان موجب المنا الدية لقول نوومن تتل مؤمنا خطائل يتوليس لول المقتول عدا ان ياحذ الدية الابرصاء القال المتنافل المقداص بيسقط عن الورد وكذا أذا المتنافل والمتنافل المنظمة المن موجب المنطأ الدية لقول نوومن تتل مؤمنا خطائلاً يتوليس لول المقتول عدا ان ياحذ الدية المدين العدال التعدل عند لكوا المنافلة والمتنافلة المنافلة المنافلة المنافلة والمنافلة والمنافلة المنافلة المنافلة

144

ولذلك قيل القنيار باين الواجب وغارة ليس نسخا لوجويه وقرئ كتب على لبناء للفاعل والعصباص الْلَصْبُ وَكُلْأَلْكُ كُلُ فَعَلَ جَاءَ فَي الْقَرَانِ فَمُن عَفِي لَا مِنَ أَخِيهِ شَي أَيْ شَيْمَن الغَّفَوَّلْأَنَ عَفَا لَازُم عَ وفائدته الاشعار بأن بعض العفوكا لعفوا التامر في اسقاط القصاص وقيل عفي بمعن تراد وشي مفعول ابه وهوضعيف اذ لويشبت عقى الشي بمُعَدّ تركه بال عفاء وعف يعتل بعن الى كياني والى لذنب قال المتعلم عفاالله عنك وقال عفي الله عنها فأذرا عملي به البانين عربي البالجاني باللام وعليه ما في الأبية كانه قيل فس عفي له عن جنايته مُن جَهَّتُ أُخُيه يُعنى وَلَهَاللَّهُ وَذَكْرَةٍ بِلْفَظَّ الْأَخْوَةُ النَّابَة بينها من الجنسية والاسلام ليرقى له ويعطف عليه فأتباع بالمعرون وأداء الاليوباحسان واي فليكن اتباع اوفالامراتباع والمرادبه وصية العافى بان يطالب لدية بالمعروف فلأيعنف والمعفوعنهان بؤيها بأحسان وهوان لاعطل ولايجنش ويفاه دليل على نالى يتراحل فتض العدا والآلمارتب الاصرياداع أعلى مطلق العفووللشأفع رَضُولٌ لله عنه في لهستلة قولان ذلك أي المحكولية كوروالعف والدية عَنْفُهُ مِن رَبِّهُ وَرَحُمُ اللَّهُ مَا فَيهُ وَالسَّهِ إِلَى السَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْفُ اللَّهِ عَ القَصاص وحده وعلالنصاركالحفومطلقا وتخاره أرماة الأماة بيتوا وبأت الدية تيسأ يراعليهم وتقرير المحكم على حسيا مراتبهم فَمُن إِعْتَلَى بَعِي ذَلِكَ قَتَل بِعِلَ لَعَفُو وَاحْتَالُ إِنهُ فَلَهُ عَثَابُ الْمِيْقِ فَالاَحْرَة وقيل في الدنيابان يقتل لأعالة لقوله مليه السلام لاأعافل حلاقتل بعيا خناالدية وككر في نوسا وي الم فى فاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل الشيئ فخل ضباً ويُعْرف القصاص ويُكر الحيثوليدل الوان فهناالجنسمن ككمنوعامن كعبوة عظما وذلك لان العلمية يردع القاتل عن القتل فيكوزس حيوة نفسين ولانهم كأنوا يقتلون غيرالقاتل والجماعة بألواحل فتثور الفتنة بيهم فأذاا قبتص من القاتل سلم الباقون ويصايد ذلك سبرا لحيوتهم وعلى ألول فيه إضارة عليالياني تخصيص وقيل المراديها الميتوالاخروية فازالقاتل ذااقتصمن فالدنياله يُؤانَّ أَنَّ فِالْخِرَةِ وَلِكُم قُرَالْقَصْلُ عَمَل أَنَّ يكونا خبرو بحيوة واليكوت احدها خبرا والاخرم التالها وحالاعن لضور للستكن فياة قرفي فالقصصراي فيا قَمَّ عليكم مزحكم القتل حياوة او في القرآن حياوة المقلوب أيا ولي أذاكما ب دوى العقول العالمة ناد أهم

الامِمَةُ مُ بِسُلَانِ الْجَائِمُ وَا مَاسَيْدِ عِلَى قُولُونُلِيكِنِ أَوْلِيكًا الاتفاع قوله فاتباع اماعل ارفاعل عمل محذ ومذاوعل أه خبرمبتد أمحذوت باسطيخ ذاوه مكث وَلُدوالالمسا رتب الله النالم يكن متختف انعد اعدالما مرتن بلكان موجد القعداص وحده لما وجب المال عند العنوعالة ل بل يشترط فيه رمنا دالغاش اديقيده بالسعف دفيه بحث الماولافلان إلى النايم لوكان الشؤمن في شيم الايهام شيئهن العنواى سنت كان كله اد بعمنه دامالدكالكنفليل يتون الاحريافا والرحرتبا عط بعض انسعو ولاشك إمااذا لمحتل ببعض العفوعن الدم يصييرالبات بالاين يخيردهناه أنعًا بَل بِل تَعْوَل فِيهِ دلسِل عَلِم ان مُعْتَفِينَ العِدالعَصاص دمده حيث دتب الامر بإ دارالدية على العفوا لمرتب عيدل وج بالقعداً ص دا ما تمانياً فلا ﴿ قَدَمْنِيلَ انِ الَّهِ تَرَكُتُ أَنْ لِعِسْلِح وَبِوالْمُوافَّنِ المَاحِسَةُ لِهِ فَانْ يَعْلَى أَوْالْمُسْتَّمِلُ اللام كان معناه البذل اے نس الشط أرمن جبية اخيه تقتول شيئامن البال بطريق لصلح فاتبارع اي فلمن عطيصا كمالمقتول مغالبة بدل بمسلح على مبلة دحسن سعاطة واحاسشيه سطك توله لااعدت الخزاخ فرج البوداؤد وخدواية لاكاستنف وفلابره انزلالقبل من ولى الفنتيل الثارنيعفوه عن القعراص مطلقا وفيه تامل الخعث ك ولروهم الزائ ال كالماكان العقساص برائع كونه ا ثنا فانلجائے ا ڈنٹمہنے القصبا میں چیو ۃ ہ رحمائے م**لک** وُکم تحل صنده الخ بال معبل الفقعاص مدنول في وفائكه نتر أن المنظردن ا ذاحوا والنطريث صيايدعن التقرن للقبه يحيالمياة من الأفات ومعنا بأان الحيياة الحاصلة بالأثم والمياة المنطيمة الأنحصيل بشرعية القصاص فاعيرفا لنطيتا لمجازية تغيدبحسب الوطيع اجتمائها ديماحندان نيقصه ببابده لمنعت فلايرداب طرط تعنسا والحياة والوبت اجماعها المقمل واحدولا لتغشاديين حياة غيرالقنفس وموت المتقن ليلخص مشك تزلر وعزت القعساص الجزيط ال التعرلين للبنس دالتؤين للتؤيج والمتخطيم لاغريردع الغاتل عن القتل فيكون مسببها نمياة تغسيين اويمنع النفيتل [ فيرالغائل كماكان ني المجابلية فيحدًا بدنغوس ورخعت لحكمة أولدوسط الادل الخ تقديمه الاول ولكم فيحتم العقساص حيوةاى للغاش والتقتول لان الجانى بسبب لنشرع يرثرح عن العمل كيبة حيوة الجاني والجه عليه وعلى الناك إلم في التقعياص اي مثل الجاني حيامًا للقيبلة والجاعة الذيخ اليتعلون بالمنتول ونيرامكاش كان في فتتاريس وحياة فها لديناه مندر**و كلك** قيله دنيل الهم صد لان الخطاب حيث تختص يالقا خنن واللوارعام وانجلنا كليالوجبين علونة فيسط وكتنب عيكم مالمقعى دسنبا تؤلمين الننس على المقياد إحكم المغصباص لكورة شاقا عله الانتشء واغير مجلك فرالك

م استقال من ورسان عنها المستقل ورسي من المستقرة القصاص من أدوس قرار شي من العقوالي وإناض تيام مقام الفاعل لا دمنو ل طلن للنوع والمراد عفو تنيل فهوى تبيل ان نقق الاظنا كل تكرو فاخيرة والعامة الدلالية المنافز المناف

لى قول في المحافظة الإنشارة الدين استوب بالمسئة الشرع ديوالتجنب عاليعزه في الآخرة والنعل ينزل مزئة اللازم دكيون علة لمحذون اى بيئيت الكم الخواسكام تعقول المحتمدة والمنطقة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمقداص كفيها وترك العاطمة في الحافظة والمقداص في المحافظة والمقداص في المحتمدة والمؤلفة والمقداص في المحتمدة والمؤلفة وال

سكته تولردالعامل غاذاالإلان الظمت فابدارمن عامل ولا [ يجوران مكون عامله متب لان كمتب الشروا يجاب لا يحدث ومت معنورالموت وامسهابه بلالحادث تعلقه بالمكلف دتثالو فالعامل فيبا مدلول كمتب وبولغلق الكتاب الازلى يهكاؤمل توج السيم المايجاب الاذ لي ا (احعنرا حدكم الموت ولايجوز ان يكون حامل ا وَالغَظُ الوصية لا خمؤوَّل بالمصدروالعثَّ لابتقدم عليه معرو منتامل مايخص كحيق قوله والجلة جوالبشرط الؤوا بحلة الشرطية فأهل كتب لامدتى معنى قيل والعامل في اذاالشركمية شصف الاستقرارني الجاروالمجرورالوالحشين خبراء منده المستمتب لميم معتمون بذه الجلة ۱۱ ح 🕰 قولانيا آ الخافلايتن مع اخذالنارث من البيراث ان يجب لهقدرلخ بالوصية بلآية المواريث لاشتالباعل قولرتع من بعدوصية يوصد بهااو دين توكد بذهالآية من حيث دلالنبا على تقديم الوصبية مطلقا سواد كانت للاقرباد اوطيرم وبين لسيح لومين الا دل ان آية الموارميث مزلت بعد آية الوصية بالاتفاق أ أقدقال تعاميرين بعدوصينة بوسعدبها فرتب الميراث مل وصبيةمنكرة والوصية الادك كانت معبودة فلوكانت تمكب الوصهة بأتية لوجب تزترعك المعبود فلمارتب الارث عيل ألوصية المطلفة ول على نسخ الوصية المقيدة المغروضة لالا الالحلاق بعدالتعتبيدنسخ كماان التعتبيد بعدالاطلاق كسخ لتغايرالمعينين والثاني الالشخ أدعان احدبا ابتدادبعد انتبارتحفن دالثالث لبكريق الحوالة من محل الي محل كما تسخف القبليه الى الكعية وبدليته عن الثالث لان المترتع فرخوا كا ےالا تربین اے العبا ویع مراعاۃ انحدود بہذہ الآیۃ کم اسا كالنالموجه لايمسن المتدبيرن مقداد مايوحه نكل واحتبهم ددبا تعدداك المعنارة ترسعان تتوبنغسه بيان ذفك بحق على وحدثيقن بسامة بموالعهواب ولايكن تغيير بالحول تزجيم الايههارا لي الميراث والبيداشار النين ملى التُدَعِليه رهم ان الشرا عط كل فت عن حقه فلا وصية لوارث فان الغارة ل غل مسبيبة الأدل فأية المواريث بي الناسخة والحديث ين لكومناناسخة فلايعتركون الحديث من المآحاد مع ال المشهر الذى تلقنة الائمة بالقبول زحكم التوارّ عندالحنفية وانقمسل ف الاصول المخف الم و لرفظ يغفس الفضاه مبى على لقول إباخ فبل فرض الممادميث وتولراه يتجاوز الخبيض على القول نبيا لاتعار من ألاية المراريث واحت مثل قرار وصل ليا ولمالم إيمن ساع الوصع والتنبود من الهيص شرطا في الوصيتند المحرده كانيا اذلااعت إرائلسارع بدون إصلم تسره بالعمامييي

التامل في حكه القصاص من استبقاء الارواح وحفظ النفوس لعلكم وتعقون في الحافظة على القصاصوالحكم بموالاذعان وعزالقعما موفتكفواعن لقتل كتب عكيك أداحفير أحلكم المؤت احضا اسبابه وظهراماداته إن ترك خيراهم الاوقيل مالاكثيرالماروى عن على رضي لله تعاعنه ان مولي المأرادات توص وله سبعاته ورهم فمنعه وقال قال للمتكان تراه خيرا والخيره والمال كيتيروعن عائشة رض لله تتكاعنها البصلا ارادان يوص فسألته كموالك فقال ثلثة الاف فقالت كهما لك قال اربعة قالت الماقال لله تعان ترك خيراوان هنالشي يسير فاتركه لعيالك وكوصية الوالك أين و الافربين مرفوع بكته تن كرفعلها للفصل وعلى والمنع الواصاء ولذلك ذكرالراجع فقله فماس لمبعنا معه والعامل فاذال أولكت الوصية ليقافا عليها وقيل مبتلا خبرة الوالدين والجزا جوالالشرَّطُ با ضَمَّا والفاء كقوله من فعل المُستَنَّا أَلله يشكرها، ورديا ته انص فَيْنَ فَي السَّعروكانفلا الحكم في بلاً الاسلام فنسخ بأية المواريث ويقوله عَلَيْهُ السلام الله العَظْمُ كُنْ يُحْتَى مُحَقَّة الا لاوصية الوارث وفيه نظر لان أية المواريّث لا تعارض في بل توكنا مُنْ حَيْثُ انْهَا تَكُلُّ عُفْرَتُهُ الوصية مطلقا و الحديث من الدادوتكفِّ الله ولها بالقبول لا يُلِّعقه بَالْمَوْ الرَّوْلَعْله احتر زُعْنَهُ مَن فَسُرُ الوَصية بالص بهاللهمن توديث الوالدين والاقربين بقوله يوصيكم الله اوبايصاء المحتضر لرم تبتو فيرما اوج بالله علَيْهُمُ بِالْمُعْرُونِ مَالعدل فلا يفضِّل لغنة ولا يتجاوز الثلث حَقًّا عَلَى لَمُتَوَّانَ ثَمصرًا مَوْلَدُ اي حقّ ذلك حقاقمن ككالة غازة من الاوصياء والشهود بعث مأسمعة وتصل ايه وتحقق عناه فالنمآ إنمافي الزين يبر لؤته مفاا فوالإصاء المغيرا والتبديل الاعكمير له لاته الذي حاف فالف الشرع إنكالله سيميع عَلِيُهُ وعيد للمبدل بغيرت فَمَنْ خَافَ مِنْ الْمُوصِلَى توقع وعلم مِن قول ما وا ان يُرسل الساءُ وقِرا حرزة والكسافي وابوبكر ويعقوب موض مشف اجْتَفَا ميلابا لخطاء في الوصية أفراضاً تعمالكيف فأصلح بينهم بالمص لم باجرائهم على نهج الشرع فكرّا ف عَلَيْهُ في هذا التبديل لانه تبديل بأطل لى حق بغلاف الأول إن إلله عَفْوُرُ تَحِيْمُ فَ وَعِد المصلح وذكر المغفرة الطابقة ذكرالا ثعروكون الفعل من جاس ما يؤثم لَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الطِّيامُ كَاكْتُهم

المنظرين و المقام على اصل معناه الان الاصلاح الما يكون بدر تحتق المجنوزة وتعائلة لك فمرائخوت الحاص بوقع الكروه بالعلم لكوية من المنظم المن القائل الاهائل المن الكامنات المنظم ا

له تولده واستطيع الان الحكم النه كتبه الشدة على من ان بكتب على فه والامة اليعنافيكون قول كماكت باكيد القول كتب على وترخيبا للنفس عليه فان الامومال التحاول المحدد الشدة والمتعن والمعلم وقدة والمحلمة والمواجه والمعلم وترخيب كل احد التطبيع عائد الحاصل الايجاب الا لحكية ايامه وضعوص وقدة والمحل والمعلمة والوجاء نوم والترفي المعلم والمعلم والمعل

عَلَىٰ الْذِينَ مِنْ قَبُلِ كُفَّي عِنى الانبياء والامون لدن أدموفيه توكيد المكوو ترغيب الفعل وتطبيط النفس والصوم فحاللغاة الامسأله عماتنا نيع البيه النفس وفحالته وتحر ألأمساك عن المهوطوت فأنهامعظم مأتشته يه الانفس لَعَلَّكُمُ يَتِكُفُونَ فَ الْمُعَاصَى فَأَن الصُوبِكُ مِرالشَّهُوةِ القَهِي مبلُّ هِ إِكُمَ قَالَ عليالمُ ا افعليه بالصوغان الصواله وخباء أوالتخلال بادائه لهالته وقده أيامام عك وداري موقتات بعلا معاورا وقلائل فأن القليل من لمال يعدّ عدّا والكثاير مال تقيلا ونصَّبُهّا ليس بالصيام لوقوع الفَصل بينهابل بآضا يصوموالكالة الصيرامعليه والمراد بهارمضان افعا وجب صوفي فيل وجويه ونعزته وهو عاشوراء وثلثة اباممن كل شهر أوبكما كتب الخال فطرفية اوعلى نه مفعول نأن لكنت عليكم الألسعة و أقيل معناه صومكم كصومهم في عن الايام لما روى نصفا زكت على النصافوقع في برداج شي بالأفولوالي الربيج وزاد وأعليه عثمين كفات لقويله وقيل زاد وأذلك لموتان اصابعه فن كاب مِنْهُم مَرْيُضًا مُضايضً الصوم ويعشح أوعك سفي أو ذاكب سفروفيه اياءبان من سافراتناء اليفي لمَنْفُظْرِ فَعِلَ الْأَصْنَ أَيَّا فِي أَجْرِط افعليه صواغنا اياما لمرض والسفرمن اياما خران افطرف فالشمط والمضاف المضاف المية للعلمة فأو قئ بالنصك فليصمع وقومناعل سبيل لرخصة وقيل على الوجوب واليه ذهب لظاهرية وبهقال ابوهريرة ﴿ وَعَلَى الْمِائِنَ يُطِيعُونَكُ وَعَلَى أَطِيقَانِ للصِيامِ إِنِ إِنْ الطِّرِوا فِلْ يَكُ طُعِيامُ مِسْكُونُ نصف ما ع من برّاوصاع من غيرة عن فقهاء العراق ومَنْ عُنْ كَافَقَهَاءَ الحَمَازُر خُصَ لهم في ذلك اوله لاهما أمروا بالصوافاشت عليهم النهم لوميتعودوه ثمرنيخ وقرأنا فعوابن عامر برواية ابن ذكوان باضافة الغدبة الى الطعام وجع المساكين وقرأ ابن عامر برواية هشام مساكين بغيراضا فة الفدية إلى لطعام و الياقون بغيراضافة وتوحيل مسكين وقرى يُطَو وَوُتَاكُ أَى يَكِلْفُونِهُ أَوْيَقُلُنُ وَتَهُمَنُ الْمُلُونَ بُعَوْلُطُ اوالقلادة وكيكلو قونه اى يتكلفونه اويتقلب ويه ويطاؤ قونه بالأدغام وليطتقونه ويطليقونه وكليقونه على ان اصلها يُعْلَوْ وَيُنه ويتطيوقونه مَنْ فَيُعَلِّ وَيَقْيَعَلْ مِعْفَ يَتَكَايَعُونه وعِلْ هَذَا القراءت يحمل معنى إنانيا وهوالرخصية لمن يتجبه الصوم ويجهله وهماالشيوخ والعجائز فى الافطار والفسية فيكون ثابتاً وقداً وَلَا القراع المشهورة اى يَصْوَمُونه جُهُلَ هموطاقتهم فَمَن تُطَوَّعُ خَارًا فوا

ا به المستدولات فالبكلام من تبييل زيد كيم و فعتبار بخفور الشدى با ما معدولات فالبكلام من تبييل زيد كيم و معترو بالأربية الارباء واو ترمان الرمول الاربيان آور وله وتسل الوطنول في الوهم النسابيُّ كان الاستعراب والتشبيه في مجردا للرهبية الانفركونه مدة عليلة والموصول كلط أيذاالوم تصبدوا لمرادمذالتعمامت فالهم المتقدمول كلية الامه بلافصل والتشبيه في عدوالايام وما شيد وي وال اوراكب الخااشارة إسكان كلمة على استعارة تبعيه سث تلبسد بالسغربا ستعلاءا لرأكمب واستنيظائدعى المركوب يتعلز أفياكيف يشاد ولباعدل عن الظاهروموا وسسا فرا دلهم إس عند القنصية للتكن الشام دحاكان التام انما بوبسغر اليوم كله كان فيد يادا ليدر الخص كحل قدعدة المام المرمز آم فشؤين عدة تومش عن المعنيات اليدق ويحاب بذ التقديرات اعتماد اعط دلالة فحوب الكلام عليها واستيخ زاده عث تولرعل أطيقين الواسد على كلواحد منهم فعدية كماني قوله تعلت الدين يرمنون المحصنات ولم ياكرا باربعة متبعادنا ملدوم كاليمطن اسه فاجلده اكلوا حدمتهم ثمانين مبلدتا تغول آنيسا أالانطرسا ملة المسكلوا عدمناً اوكميون الذين للجنس مدمنارج مكلكم وَلُ و قرستُ الإ كل بده اللغات تخريجيا ظاهروا خا الكلام في يتليقونه بل مومفعل اولفيعل فال التخرير بومفيعل اذ لوكان تفغلالنان بالواودون اليا ركماان تديرالوكانع کماد نع نے ہمنعسل لکان تدورالان داوی فتا مل 10 فعث مثله قراروعني بدوا تغرادة الخوا يغير المشهورة وبي منقوام عن ابن عباس رہنے انترتعائے عنبا وقیہا دجہاں امد الوجبين ان المصفائنم يكلون لان العنوم في نُفست كليت والمطيق منكف بداؤلا يكلف نوق الطاقة وبوبس الشرية امنانى ان ظرايه لي بلوغ الجهد والطاقة ويلا حظ منط الكلفة إ ويكون المرادبدالشيوخ والبجائز ولايكيون شسوخاتم ذكزتتمإ ان البيعة الانجيرجادسفي الشهومة العشامن الحاق الغمل بليخ نباية طوتذنيره فعن سلك قوادات تصومون جيديم وطائم ا يجبدوسنفة لصعليم وتتعيم والآية نزلت في من تتن البركا الذي يطيق العلوم لكن مح الشيدة والمنشقة فال الوسيح وتراملانة فالموسع اسم لمن كان قادما على الشيئت لسهوكم بخلات المعليق فانه اسم لمن كان قا دراسط النيخ مع السنبية [ والمشقة تتران الشيخ الهرم اذاا تطرفعليه الفدية والمالحاك دالمرضع إذاذ نطرتا فهل عليبها الملديية ام لا قال الومنيفة جم لانجب عليهااللدية بل يجب القصاء لابها كالمرتين ميكلها ايجاب المتعنار كخلات الشيخ الفاق قاذا وجب الفنشارلا يجب عليهما الغندية نشكا لميزم اجتماع البدلهين ومجازان مكولنأ الهمزة للسلب فيكوان فابتنا يخيرملسوع والمخص طعسة قوكك

الهم واستعب يون به بيل بير مسل سن و و الفق الفول المسلية توارثرا لا نهيا والا مم وتطيب بينس فان الا مودالشافة اذاعت والإعدام وتطيب المواحدة والمسلية والفراع ومفوله محذون وجواله والمسلية والمراب المستعل المتعارة وعلى الاستعارة وعلى الاول فا ية بقول مستعلى كري نظرالى التشبيد وعلى الشاف بالتغليل ومن بين مستول المتعارة والمسلية والمستعل المتعارة والمتعارة المتعارة والمتعارة وا

ك قراريها اسطيقون على احراء والمعلوون على المريء وجبدتم بينيذو تدجيدتم طاقتكم وخف سك قواران كنتم سن إبل العلم الخ ينتزل منزلة اللازم والايدور مشل كالذي تبلده خف سك قوارا وبديل الخواى بدلم الكسمان كل دسيم من لريقذد المعنيات وبوا بعيسيام وجعله بدل اشتيل فكن العبهوني ابدال العدومن الثلوت كؤيسانا فوثك عن الشهراكحرام قشَّال فيرونها عكسد فاؤكره البعدنية 19 وسله النحف بتغير ملك تولد وفي ضععت الخ الان ان الانسلاخ تقديرالعدد فيكول تقذيرا ذكام صوحم شهردمعنان جراكم فيكون شهردمعنان من تتمة البتدأ ويكون الخبرفاصلا بين جزئ السبتدا وجوغرجائز وايعنا يلزم منابغسل بين الموصول ويمان لعسعية وسلنة وبولغل سعالى جزوبا جينه لان الخيرو بوخيرتكم اجنب من الموصول وقد لقراء الديخرعن الموصول الابعد تام صلنة بها وج زفيدان يكون منعول تعلمون بتقدير العضاف مخو مترون شهررمعنان بالمخس 🖴 قوارمن ، خهرة مصدورهم است اظهر و لكون ميقاتا مسعاكلات واكسبادات صادمشهودا بين الناس « حسكت قول وجل علما الهاى جعل جموع المعنسات العيريين

تين اولايمس اعدا فرانشهرانيه كماؤنجسن انسعان زيداقيح امنافة العام الدانخاص كليس بشئ فان العنبات اليداؤا اشتهران من افراد المعندات ولم يكن لذكره فائدة أبركبيح ولا خشن ويختلف باختلات المقام ولايتبح مطلقا كؤمديت بغداد وهجوالاراك وما ذكره المتناخروك من ان العلم في اللاثة الشهر مجريع المعنات والمعنات اليه وفى البواقي لايعنا شهراليه فلاامس لدفان سيبويه ومترامه كلبرا تبتوااسماع

أالشهود وحج ذوااصنافة الشهراليها بالسرباء بمخعس عصقة ابن داية الخ مسح بدالفراب لكمرة وتوعد على داية البعيروواج البعيرالمومن الذي كفع علي فحيثهة الرمل فتعقره وفي لينبلع

، بن الحاجب المعنات البيه في إنه والإعلام كلها مقدد علمية فيعاط معاملت نقمنع العسرت ان كان فيه علمة الحرسع و منع آلاام الا، ن ميكون سيح به ونيدالا م للذلك منتم صرب

داية في ابن داية وان لم يقع على الفرادة علما ويتخص 🕰 وُرُعَنُ لَغَةُ العَدِيرَةِ لِي كُتَابِ لِسَامِي فِي الأسَامِي لِي رَكَانِ فَيُ كِياً يسيماكوم والنؤمروالعسغ بالناجرور بيحالاول بالخوآن وبيط الاخر يوتبقيان وجادى الإول بحنين فتبلح شين جادئ لاخسط

برُيْ درجب بالم ومعبلُ السينة والشهرا كوام والمنصار الادل دشعبان بالعاذل درمضنان بالينائق ونتواطان وذوالقعدة إورته ذواكجه مبرك عاح سك ألأبتهانيه

ا کو جواب علیقال ان القرآن مزن نے مدہ تناث وعشرین مسنة منجأ فاشتف انزائدنى دمعنان واجاب عندبثلاثة اوم والاول النابتد أوز ولربيط ليلة القندس ومعتمان

الشاخي انزل حجلة من اللمرح المحفوظ استهمما دالدشيا في ليلة والثالث ان معناه انزل في نفنل بندا لستبر وا يجا بلغزَّن

كما يقال الزل في الزكوة آية كذا وف الخركذا أي في ايجابها وتخريمه بالمخف هيك توارلوصت المبتداء واي جاز دخول الفاءنى خبرالسبتدائهينا وان لم يكن موصولالاخ موميوت

بالوصول وح لملك قِلْه وفيه الشعالة لأن ترتب الحكم عى الوصعت الذى دمسلوح العلية مشعر بعلينة لرقاف اكتر تولما كلمهم فيه كانيه بدى لهم امريم ان ليستنلذو به يضنفنوا

نيدد يتركوانتنخرلذائدهم وبوالاكل والشرب وانجاع فغيد الِهِنَا إِيَا وَاسْتُ كُثَرُ وَ قُرَأُواْ لِعُراكِنِ فِي رَمَعْنَبِ إِن كُمَا لَا يَخْفُرُ ﴿

المفس ملك ولروبو بداية آه د مع سوال الشر رجمل به الاول لواسعة التنكيرها البدك التالايقادر قدرهما الخفسة بالقرآك اعى بداية باعجازه والثابي على الهدب

الشابل لجين الكستب الساوية اسف البعيث الحاصل شوآ على الحكم است المسعادت الآلهية والاحكام انعملية بغريزة قولها

وبينات منهاء عاملك ولالليم نيدالخ اشارة الى ان

تندية كليعمداني القنميرالمنصوب من تبيل تعدية لفعل

اے زما خالاان عبسے الیہ علی طریق تعدیۃ کفنی اسے کمغنوں یہ اتسا عاہنے الکام ہاقامۃ الغزن مقام المغنول پہلتنبیرعی ان العموم مستوعب للشہر ماستیج زا دومکیلی قردعی الانشراع ای علی التجوزیمنز پرمنزلۃ المغول بدوالا المايكون العثميرالغرمث برون نے محل الله عمر عمله الله وقيل الخ مرضه واحتياج السكاريروا فاقدد المغدات لائتهود الشهر بتمامره فايكون بعد انعقدا زُولاست لرّبّب وج رالعوم نيربيدانفقنائه وعلك وكغسمالدات بانتظوا سعالمربين واسسا فركليها بخلات الوجدالاول فاروان كأن مختصا بالنظوالية المريض فيرتخصص بالبنظواك اليسا فيراعي ولأأبيا المليقون آو وبم التغيبون الاصحا مسطة المستذالاول للقرامة السنهورة والشواذآ والمعلوتون وبم الشيوخ والبجائز عط الميين الشاغ بها والواونى واجتبدتم الحال اى والحال أثم بدكتم طاقتكم وبينتم غايتها أوالمرضعون في الغطأ المطلقا ي شكانيتين اوالمطوقين اوالمرمط والسسا فريمن ماع عسه قولر لوقوم ني ايام الحرابي يهمن تقلوا اسماد بشهود من المغنة القديمة المانوبسمو ما ما لازمنة التي وخعت فيها والمشهرايام رمن الحراب ععدام

فالفدية فهو فالتطوع والخير خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا إِنَّهُ المطيقون والمطوقون وبرستم طاقٍتكم او المرخصون في الافطار لينتُ لأَجَ تَحْتَه المريض وللسافر خَايَرٌ لكُمْ مِن الفَكَايَة وْتَطُوع الْخِيرِ أُومِنَها وم إليّاج الم للقضاء إنكنته وعلمون مافي الصومن الفضيلة وبراءة الذمة وجوابه معن وف دل عليه ما مله اى اخترة وه وقيل معناء أنكنتم من اهل لعلم والتل برعلمتم الطصي خيريكم من ذلك شَهُرُومُ مَنا أَصِيلًا خابه مابعداه أوج برمبتل محذوف تقدايه ذكمشهر رمضان أوتدل من اصيام على حن فالمضاف اى كتب عليكم الضيا متضيأ مشهر رمضان وقرى بالنصب على ضايصوموا اقتحل نه مقعول وان تصوموا و فيهضعف أويدل مرطيا مصعدات والشهر متن الشهرة ورمضان مصل معتلذ الحترق فاضيف الد الشهرو خبعل علما ومنع من لصرف للعلمية والالف والنون كما منع داية في الرَّد اية علما للغراب للعلمية و والتأنيث وقولة عليه السلامين صامريه ضأن فعل حن فالمضاف ليرمن الالتباس واناسمودين لك امالاد تأضم من حوالعط والعطش أولاتار ضلان نوب فيه اولوقوعه في مدمن لحرحينا نقاط امعاءالشهور عن للغة القدمة الذي أنزل في إيالقرُ إن الم أيشاً فيه انزاله مكان ذلك ليلة القرراو أتزل فيه بجليةً الحاسماءالدنيا مم نُزَّل مُغِمَّا إلى لايض أوَّاذل في شان العران وهو قول مكتب الصيام عن النبي صير الله عليه وشلط يزلت محقل براهيكماول أيلة من رمضان وانزلت التواية ليهة مضين والأبغيل كثلث عشرة والقرآن لاربع وعشرين والموصول بصلته خابالمبتل اوصفته والخابرفس إشهدة والفاء لوضف لمبتلأ بماتضمن معضالش طوفية اشعاريان الانزال فيه سبب ختصا بوجوب الصومفيه هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيْيَنْتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَاتِ حَالان من لقران المانزل وهُوهِ لا يَتِللناس ماعبازه وأيأت واضعات مأيهدى للكحق ويفرق ببيناء وبابن إلياطل بأفيه من اليحكم والانتكام فأثن شَهِلُ مِنْكُو اللَّهُ مُرَقَلِيكُ وَفَمَن حَضِرِمُنكُوفِي الشَّهَرُولُولِينَ مسافرافليص فيه والاصل فين شهر فيه فليصه فيه ولكن وضع المظهر موضع المضمر الاول للتعظيم وتصب على الظرف وحلاف العار ونصب الضيراليثان على ألاتساع وقيل فمن شهب مباكم هلال الشهر فليصه على نه مفعول بكقولك هُنَّ المعمَّا الصلوتفافيكون ومَن كَانَ مُريضاً أَوْعَكُم سَفِروَعِلْ لَا مِن أَيَّا مِرَا خَرَدِ عِنصُما له الالسافل

خصة كمان الامربر؛ عاة اسدة التعربالاواد فعال شهروالشهسر وبالتقنارة عمال الافعار بالعندن نيكون علة للمطلبن الامرليس المائر بمراعاة عدة ما لطردا والبين امرناكم جيوم اشهر وبتعنساء ما فطرتم بالعسذرت كملواعدة الشهسر بالاواد والتعنساء لتحصلوا اخيراته ولايغوت منكم من بركات نقصت اياسراد كملت م عملات قل وبيان كيفية المستغار من اعرالا وايعمنساء في المراع والمعتبر والمعلل ولم يزوعلي بسيان كيفية مه ع مسلمة قرادا لاعسال - محذوفة والتقدير وامرنا بمراع قاصدة لنكلوا وادعبت القيام التشكروا التعالم على الدركوزان يعلق على اليسران الدي بومفول فعل المرادة فستكون اللام في التشكروا الذائب المراكبة التراكب الذي بومفول فعل المرادة ودخصينا الافط الراء السفر لتشكروا الإعمال ويعمن على اليسران العراك الذي بومفول فعل المرادة فستكون اللام في

Flushingters plyour

والمريض من شاهلالشهرولعل تكريره إيذ العاولعلاية وهم نعن كانعفر قرينه يُرِينًا للهُ يَرَبُهُ الْيُعْرَو لايُرَيْدُ إبائة العسكواي يربيان يكييرع ليكم ولا يُعتِر وكذبك بأح الفطر للسفرو المرض والمتكيلوالعِثَالَة ولِتُكَبِرُوا الله عَلَى مَاهُلُولُولُوكُ لَهُ كُرُونُ وَعِلْكُلِفُعِلْ فِيهِ فِي لَا عليه ماسَبَقِلَ يُ وَتَمْرُعُ سَبَلَةٍ مِأْذُكُر مِن امرالشأهَا بصوم الشهر والمرخَّصُ بالقَصْ أَر ومُراعاتُهُ علاما افطرَفَيَّهُ والدّرجيُّص لتكملو العث اللخرها على سَنْبَيْلُ للف فأن قوله ولتكملوا عَلْة إلا مِرْمِراعاً ة العدل ولتكبروا الله علة الاهريالقيضاء وتبازكيفية ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسير اولافعال كالفعله أومعطوفة على علة مقدرة مستكل اليسهل عليكم اولتعلموا ماتعناون ويجوزان يعطف على ليستراي ويتريب بكم ليتكملوا كقوله يرياه زليطف وا والمعنيُ التكبير تعظيم الله بالحن والثناء عليه ولنَّ الدعلُ بعله وقيلُ تَكُنُيْرُ نَوْم الفِّطرو فيل لتكبيرعني الاهلال ومايختال لصدر والخبراى والذى هلاكم اليه وعن عاصم برولية الى بكرولية كيَّاوُابالنَّسُلَّا فَاذَاسَا لَكَ عِيَادِي عَنِي فَا فِي فِلْ يُبَا الْيُ فَقِل لهمواني قريب وهو تمثيل احمال عله بأفعال المجاوا قوالهم الطلاحه على حوالهم بحال من قرب مكانه منهم رفيقي ان اعرابيا قال لرسول بله صلى السعامية وسلم اقريب ربنافنياجيه امريعيد فنناديه فنزلت أجِيبُ دُعُوكا النَّا آع إذ ادْعا بِن نَقْرَيْر لِلْقَرْبُ وَعَلَ لَلْنَاعَي بالآجابة إفليستنج يُبُوالِيُ أذ ادعوتهم للاعان والطاعة كما إجيبهم اذ ادعوني لمهاتقم وَلْيُؤُمِنُوالِي المُريالشات المداوعة عليه لَعُلَّهُمُ يُرْشُدُ وُنَ٥ راجاين صابة الرَّيْشُدُ وَهُواصًا بَهُ الْحَقَّ وَقَرَى بِفَتِحِ الشاين وكسه ها واعلمانه تتكالما امرهم بصوم الشهروم راعاة العدة وحثهم على لقيام بوظائف لتكبير والشيكر عقبه بهذا الأنة الدالة عدانه تعامير بأحواله مكنكيع لاقوالهم عبب لدعائهم ومجازه مطابح آلة مياكيلا له وحيانه وعاده مطابح أُم بين حكام الصوفيقال أجِلَّ لِكُمُ لِيلَة الصِيامِ الرَّفَ إِلَى نِسَاءِ كُمُورَ وَكُانَ السِلمِينَ كَانُوا أَذَا امسَى ا حل لهم الإكل والشرب والجناع أن أن يُصلوا العشاء اويزون وإنم إن عمروض لله عنه ماشريع العشام فننه واتناسبى صلى الله عليه وسلم واعتن راليه فقامر جال واعترفوا ماصنعوا بعل لعشاء فنزلت وليلة المينيا الليلة التى تصبح منهاصائ والرفث كناية عن الجاع لانه لا يكاد يخاومن رفت وهيو الافصاح بأيجب ن يكفي عنه وعلى في بالى التضمن المصف الافضاء وأيثار م همنا لتقبيح ما التكبور ف

بذا صلة واخلة عط مفول معل الادادة للستأكبيدو السيغ يربد مميلكم ويتنبخ زاده هيه قوله ولذلك العف تعنق نؤله على مابد؛ كم بالتكبير ماعتبار ما قصدمنه وبهو الشنادناء يقال النفي علية فيراه الخعس كملت ولسه يمتل المصدرة واع ماليحق بالمصدرا والخبر بتعتدير المعنيات والإمشان ترلا دست مناسية كميا ني تحرومن العدد فلايروان التعبيرطن مآبا مصدد والخبرغريرة لابيبدن عباداتم ولاحامة اسك ماتحلف لعفل نناظ من ان المراديختل كون ما يلبيرمعدد دالت ومليه بالمعدد بتصفضه كلمة ما وليتل ممون ما يليد حبلة نتبرية لتضغضا لكوته موصولة ملسائبة تجلة خبرية ١٠ حاسنيه بتغيريث توله استفقل لہم ائے قریب لاید من تقدیر العول لا مذ لا يترتب على الشرط كومة لغالي قريب واغامير تبطليها الاخبار بحوية قربيا والنسا لم يصرح بغل كماني تعالزا مش نسيئلونك مه ذا پنغفون عمل العفو للاسشارة المل ار تعالے محصل جو بہم و لم يكلبوا كے الرسول شنبيريت عه كمال لطفه بالسياد ١٠٠٦ 🟡 قولم و موتشيل الخ لان القرب حقيقة في القرب السكان المسنز وعمنه الشهر تقائے فیواستعارة لعلمہ بحاکیم واجا بہ سوالیم ہ خت سطی قرار دی آه اخر مه این ایی حائم و این جری واجن مرد وية و ثنا جيد يجوز فيه النصعب حقيماب الاستنهام دامادے، كرفع اے ان كان فريباعن المناجيه فتاس وكتفتف الحكابة ان يقول فامة تستريب لنن عدل لعدلالة عله مثدة القرب حية كالبم سيمور كلامه بالذات وخف شله قوله كقرير للفرب القعلع |لكمال الانعسال وانما كان مبقر باللقرب لان ا جا بته الداسع من آخارا نفرب فسيكون دبيلا عليه ١١٥ح لملك قرانسيستجيبوائي أجاب وستحاب بيعن مثال الشاع لادادع دخاد يامن بجيب اسے الندي ﴿ فَعَلَمُ ليستجيه غند ذمك بميب فالاستدرج تكلي قوب بالمرا باشبات والمدا دمة الإنتشارة المجاب التبل إكيت منتمع بين، ما ستجابة و لا يان د، حديها ينف عل مخ فامذ لایکون ستجیبٔ استر تعالے من لا یکون مؤسنا ا الاسؤمناس لايكون ستجيب سكله قرارتاكيد الرآء ليس بذاالستة تبيدني البكلام صريحا منطوقاا ومفهوما دا فا ہوبطراق اما بسیار والتناویح ومثلہ پیسن فیب العطف اختارة اسك بمقصود بالذكر لامذكودابشيج » فعن **مثله تول**دا مل لكم الخواشارة الحان التقرّب أاساء التبرلا بيناف الشغذ وبغيره ولوكان في الصوم الذب بوالاسساك عن المشتهيات لان يختص إذلك بوقت الامساك لا دائماً ارحما في مشكل قولر وسه

الخاه خرم احد من حديث كعب بن مالك وابودا وُدمن حديث سناذ بن حبل رم محف صابعا بعد النوم و حف لكك قرار وسيلة العسيام اوا صافة الليلة السال عليه النوائد الليلة السال عليه النوائد الليلة السال عليه النوائد الله المسابق على المسابق المسابق على المسابق المسابق على المسابق على المسابق ال

ل قول استینان الوی مجد المحل لها من الاعواب وقعت بیا نالسب المحکم السابق کان تیل لائبن لهاس کل کوست برما شد ک و اکان تشییه بالالهاس کن بیندان دجه المحکم لها من الاعواب وقعت بیا نالسب المحکم السابق کان تیل الاستینان کوست برما شده المحکم المحدی و اکان تشییه بالالهاس کن بیندان دجه العظم المال شقبا تین المنظم تراخی المحکم و بین ما پیمان کام و بین ما پیمان کام و بین ما پیمان بالده به المحلم و بین ما پیمان بالده به به به به الاصلاق و محافظ تعلیم معرضت بین قوله اصلی و بین ما پیمان باشر و به به بین و المحلم و بین ما پیمان باشر و بین باشر و

عطف عليدا وملك قرار وكيل التيمن العزل مقابل للقول بطلب الولدلكت عبرعت بالنبح بناء عفان الامر بالنشّة تنبي عن منه واستلز مرابع ف عن العزل اسه ع ل المادعن النسار حذر اعن الحل بقال عزل النقطة يعزله عن قراره عزلااذا كخاهِ زمرنه ١١ عشك قرار يقيل الخ فالعند ابتغواما كمتب الشركم من ألما تي ولا ثبا شويها فے غیرالمائی ویدفل نے عموم المتب الشرائم جمیع اا صلہ المشرتعاسة من المحل والإحوال فيستتفاد منذالين عن إلاحتداء المصغيريامن الانتيان في الدبر وسف حاكة الحيمن دعيبر بإربشنيخ زاده كله تزلرمن الفجوالمعترض الخ خيداشا مرة اسكان الخيطالا بيين ليس المرا دمسرهيج الكاذب واخااريد بدالصبح الصعادق دلعل بذا لبقرينة يوكم تهين فان لصيح الكاذب لاينكم وللبور العهج الصياحق ويجم عظمه تولم وما يستندالخ وفع لهآئيل ان ايششبيد في العجر مًا سرلان طول اكثر من عرضيه وإما انظلام فكثيرة فكي عن شيرًا الله المراد الله المرام الم بالخيط الاسود ووع ألد فع أن ماستد مع البياض لرك كانزخيط اسودمقارن للخيطالابيعق وتهوا لمشبر فأكمئمة الكيل مطلقام بمخص شك قدار لدلالية عليداني فأمذا فاعلم ان ليس المراد با حديها معناه الا فيسك بل مايشببه و يهو بيا عن النهادع مان ليس المراد بالآخر؛ يعنيا: عسل معناه وانالم بيئس لان المقصود بيان غاية حل لأكل والشرب دالمها نثرة اليتخ بيتهين الصبح فتعلفت العناية جبياندو اكتفعن الأخربكون الاول سغيد الهبيان الآخر مالمخص سلك قولم ديذلك خرجاا ولان تشرط الاستعارة ان لا يذكرالمشبه لاتحقيقا وفاتقديرا دبهبنا كلواحدمن طرسف التشبيه مذكورتكل كأتحيطين مشهه به دقذ ذكرمسوكأو المنتبدة إحديها الفج لمذكود صريحا وشة الناسف لما امتد معرمن الظلام مذكود دكالة فلما أنتف المشرط التتف ليثرث لم و على الادل مِو العياص فقطاء محد عها و مِعلَد بيا عن السوا وعلى الادل مِو العياص فقطاء محد عها ومِعلَد بيا با ن السا الجزد بيان الكل اواك نيه تقديرااست من بعض العجودُها الادلاستالبياض لازلوستم المتأسف المتجوعها كان بسأ لها من ظرنقدُر، ولم يكن فرفُّ بين البيان وليُبعيعن ١٠ خعد مكلك قولهان منح الزبدامييم مذكورة البخاب مثلا يبنبغ الذيقول النامح ولماكان تاخيرالهيان على القول لا يجوزعن وقت الحاجة اوله بان نزوله كان قبل معنابذ وبوغيروا تلح لاتهم محتاج ناليه فيصوم التعلوع فالأوخ

141

لذلك سماء خياية وقري الرفوك مُن لِمَاسُ لَكُمُ وَانْتُولِمَاسُ لَهُ مَن السِّيناف يبين سبب الاحلال وهوقطة الصيرع بالتوصعوبة اجتنابهن لكثرة المخالطة وشدة الملابسة ولماكان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتل كلمنهاعل صأحبة شبه باللباس قال كجعل وأذاما الضجيع ثنى عطفها سنت فكانت عليه لباساء اولان كلامنها يسترحال مُناحبه وينعه عن الفيور عَلْمَ اللهُ أَنَّا لُمُ تُكُنَّا مُؤْمِنًا أَنْفُسُكُمُ تظلمونها بتعربه هاللعقاب تنقيص حظها من الثواب والرحتيان ابلغ من الخيانة كالاكتساب الك فَتَأْبُ عَلِيْكُمْ لِمَا تَبْتُمْ مِأَا قِبَرُ فِمَوْقِ وَعَفَاعَنَكُمْ وَمِواعَنَكُما أَرْهِ فَالْفِن بَأَثِيرُهُ هُنَّ لَمَ إِسْمَ عَنَكُما التّحريم وفيه وليل عَنْ جُوَارِ نَسْوُ السَّنَاة بالقران والمباشرة الزاق البَشْرة بالبَثْرة كَنَّ بهُ عَلَ بماع وَالبَّعُو إما المكاللة تكفروا طلبواما قديد لكمروا ثبته فاللوح من الولان والمعضان المياشي ينبغ إن يكون غرض الولة فانه الحكة من خلى الشهوة وشرع النكاح القص أء الوطروفيل الني عن لعزل وقيل عن غير المالى و التقدير وابتغواا لحل لذى كتبه الله لكرو كانوا والمبركو أخية يتبائن يكو الحيطالا ببعض الخيطالان من العُبُحُرِ سُنبه اول مايس ومن الفي المعارض في الأفق وما يمتن معام من عبش لليل بخيطاب اسي واسود وأكين ببيان الخيط الابيض بقوله من الفجر عن بُيان الخيط الاستحيالة لا لته عليه وبذا لل خرجا عن السبيعارة المالقتبيل ويجوزان يكون من المتبعيض فأن مأيبات تبضل الفجرو مأروكا نها نزلت ولما ينزل من القير فعل رَبَال لي خيطين أسكو وأبيض ولا يزالون ياكلون ويندرون حقيته بينالهم فازلت اتَّ صوفلعله كَأَنَّ قبلُ دخول رمِضان وتأخير البيأن إلى وقت الحاجة جائزُ أَوَّ اليقاولا بأشتها رها في ذلك توصّر مالبيان لماألت س على بعضهم وفي تجويز الماشرة الى لصيح الدلالة على جوازيا فبرالفسّل المهوصدة صوالمصر جنكا تقر أيتنواالوسام الناقي بيان إخروقته واخراج اللبل عنه فينف صوم الوصال وَلاَ تُبَاشِرُو مَن وَأَنْتُمُ عَلِفُونَ فِل أَسْمِ لَي معتلفون فيها والاعتَّافَ هُوَاللَّبِ في السيجا بقصد القرية والمراد بالماشرة الوطي وعن قتادة كان الرجل يعتكف فيخرج الماسر أته فيباشرها ثمر يرجع فهواعن ذلك وفية دليل على تالاعتكاف يكون في السعب الأيفتص بسعب دون معول ف اتَالوطى عِرمِ فِيهُ وَيَفِسُ ولات التي في العبادات يوجب الفساد تِلْكُ حُدُ اللهِ اتَّ الاحكامالِتي

الإمان المراق ا

144

القادما لمعصف مقدداى تنبيرانؤنزواه

ذكرت فكر في الماطل فعلا العالم العالم المرابط الماطل لتلايل فالباطل فعنلا ال يتخطى عنة كماقال علية السيلام آن تكل علاجي وأن حي الله عايمة فبن وقع حول لحسى بوشك ان يقعم فيه وَهُوابِلغ من قولِه فَلا نُعْتُلُ وهِ أَوْ يَجُونُ أَن يُربِي بعد والله معارمية ومناهية كَذَلِكَ مشل ذلك التيين بين الله اليه الناس لعام ويتفون صحالفة إلا وامروالنواهي ولا تأكلوا أموا لكورين كم بِالْبَاطِلِ اى وَأَرْيَاكُل بعضكم واللبعض بالوِّئجَةُ الذِّي لَمَ يُجُّهُ اللهُ تَعَاقِبِين نصبُ بَلِي الظرفا فإنحال من الاموال وَنُكُ لُوا مِهُ اللَّهُ الْحَكَّامِ عِطف على لمنها ونصب بأَضَّا لأن والإدلاء الرَّبِقاء أي ولا يتلقوا حكومتها الل محكام لِنَاكُنُكُو بالعَاكِم فَرُلِيقًا طِائِفة وَمَنَ أَمُو اللَّكَاسِ بِالْاِثْمِ مَا بُوجُب مُم إِكْرُهُ وَالزور والمين الكاذبة اوملتبسين بالأعرو أنتكر تعكمون كانكم مبطلون فأن ارتكاب لمعتبية مع العل بهااقبرروكان يعبلان الحضرمي دعمل مرءالقايس لكيندى قطعة ارض ولعكين له ببينة فحكم رسول اللهُ عَلِيَّةُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ يَإِن يُعِلْف امرأ القيس فهم به فقرأ رسول لله صلح الله عليه وسلوان الذربن يشترون بعهلانله وايمأنهم رثمنا قليلا فارتدع عن ليماين وسلم الارص لي عبلات فنزلت وهي دليل على تحكم القاضي لاينفذ باطنا وبؤيره قوله عليه السلام لناانشروان تو تختصمون الله ولعل العضكم بكون أنحر بعين بعض وافض الاعلى غوما اسمع منه فمن قضيت له بشئ من حق اخيه فانها اقضى له قطعة عن ناريسكونك عن الهولة أساله معاذ ابن جبل وتعلية بن غم فقالا ما بال الهلال يبدود قيقا كالخيط تم يزيد حق يستوى ثمر لا يزال ينقص حَى يَعُودُكُمُ أَبَدُ قُلُ هِي مُوَاقِيَةُ لِلتَّاسِ وأكيرتم أبهم سالواع ككرمة فاختلاف حال لقهرو تبدل الاوفاح والله ان يجيب بأن لحكمة الظاهرة فخلك اتْ يكونَ مَعَالَمُ لِلنَّاسُ يُوقَنُون بها امورهم ومعالم للعبادات المؤقَّتَة بعرف بها اوفاتها خصوصًا الحج فأن الوقت مراعي فيه إداء وقفياء والمواقيت جمع ميقات من الوقت والفرق بينه وباين لملا والزمان إنالية المطَلَقَة أَمَّتُلَّا وحُكِدً الفلَّف مَن مُنبَلُها الى منتها ها والزمان مِن مقسوكة والوقت الزمان المفروض الامروكيس ليربان تأموا البيوت من طهورها ولكن البرمن انتقاء قرأ ابوعروو ورش وحفض بضم الباء وألباقون بالكسترو فرأنا فع وأبن عامر يتخفيف لكن ورفع البركانت الانصاراذ الحرموالم يدبخلوا

الشبوات المباحة والمحرمة يجب الصوم عهنأ ابدأ و اجببه حقوق اعلق مارهمساني سكي قوله ولاياكل الخ يعيزان بذاكيس من مقابلة الجمع بأنجيع كمسأ فى ادكمو د و؛ بكم بل المراد جيے كل عن اكل ال الآخرنقول الباطل إ تنعنق بتاكلوا دمبيتكم اليعنت اكمذلك اوظرت مستقر مال من الاموال ما خُف عص قوله وتدنوا بها أوالسام نےبسا زائدۃ کمانے تول تعاسے ولائکلوا یا پدلچرانی التبلكة ويجوزان مكون الادلاء نيصفالارسال كمسا نے ترر تعاہے وا دسلے ولوہ واکسیار زائد ہ اسے لا ترسلوا سنءا نحكام وبذاه لوجد اظهر لان صنميريما فاموهم و لا يحتارج الحالاصار حق الكلام كامة ارسسلَ مالدالي الحكام لينزعوا موال السناس دامث دحمدالشركشك قدارا ونعسب الخ فسعنا ولايمن مشكم اكل الاموال والادلأ وسنشلد واكان للنج عن الجمع لكن لايسناسلے كون كل إ من الامرين منهيا و ا ذا كان الاكل و يومنظم الاموريم من تعاولها حراما مجيع التصرمنات التفرعست على الاسباب الباطلة حرام بالطرلق الادف للخص عيدي بأيوحب الحوبين ان الب اراما مسهبية ميتعلق بتاكليا ادلك عدا حب ترميتعكن بحدّ دت ديكون مع مدخولب ما لا بن مًا عن تا كلوا مات 🕰 توله وسيت دليل الخ اے قوار ستا کلوا الآیة خان کو مذا انشبا ید ل علے عدم تغوزا لعقنسار باطهنا وبذابالا تفاق قيمن ادعے حقا نفيد يديرم واقام ببينة لقتص الاله فالزقبرمائز را خذه وممكم الحاكم لا ببيح له نسنا ن ا دا د اله دكيل سطك عدم النفوذ سطلقا لمنوع والنادادان وليبل حظه عدم السغو ذسف الجملية فهسلم ولا نزاع فيبه وانأ أاكلات نيما اذاحكم الحساكم بعقدا ونسخ عقدمألصح ان پیبتد از فهرنا فذ ظامراد بالحت دیکآن کعقدعقدا بينها واكان الشهودمثهو دزود فليحفظ فسنا نرما ذمت نيه : لانتدام ما منخص عليه قولركية كونك عن الابلة كو مشاراك أن من أخذ مال الغييرلا يتبقه عليه ويبيقومليا هنهنة الابغم كالنقريا خذنور كهشمس فلابييق عنبيه دلعيود مظلما والخص هطي قوله الهبسيع مسائوا عن المحكمة الخ مآية لا دلالة لقولهم وابال البيسلال الخريطي الأسوال عن السبب والفأ حل دون الغاية والحكمة فالادلى ان تیمل علی ان السوال انما ہوعن خابست و فا کمتر كما يدل هليمه الجو،ب دَكَان نبيه اخراج الكلام على مفتقفه انظا هروبوا لاصسل ويجوزان بحون كسوا عن السبب فاجيبوا ببيان الغرمل تنبها على زالا آ كالېم نبذاين الاسلوب الحكيم ديست الغول الوس د حل سكله دّل ان يكون سعسالم المسنساس آه وّل اللناس ببان للمردا تيت التحب باختياريم وتوله

من من بن موانيت است سبه بالمتولد. والجاشارة المالزنت التع عينها الشريعيا وات الموقنة الارتزنس المج بالذكرين مينها لكوند ا وسطي ألله المالات الدين المتعادي المسلم المجاد المالات الموقنة الارتزام المجاد المالات المتحقيق المعباد المتحقيق باطل والمالاسراع بهما لتحقيق المعباد المتحقق العباداة و وذلك لانة يصح تعلدا وادولا قصنها والاست و تستد المعلوم وآماً غميده من العبيا وات مسئل يتقيد تصنا كه و تناويل المعلوم وآماً غميده من العبيا وات مسئل يتقيد تصنا والشائه و تستد العلوم و آماً غميده من العبيا وات مسئل يتقيد تصنا والمراز المناز والمالات و تستد العلوم و آماً غميده من العبيا وات مسئل يتقيد تصنا والمراز المناز والمناز والمناز والمراز والمناز والمناز والمراز والمناز وا لم قد دوجه تسال لإانظام إن الآية معطوفة على مقول قل فلابدى الجامع بينها وذكر لدار بعة وجمه فأ ما انهم سأنواعن الاحرين كيت ما الغنق فجع شينها في الإجماع الالغا في عالسوال فالام والنافل مقد مدفي السيال الاستيار وجهة في ما انهم سأنوا عند المعلم المون المسوق وقل المعلم ا

144

يينعل وويينعل الانحكمة كان أنسمال في غير محله والسوال إنى غير محله منزل منزلة الأعترامن والأحمله على ذلك لانه لتنقض إدامر بالتنوث ماخف مص تولرلاعلاء كلمت ونهيه امثارة الحان استعيرانسبيل وبهوالطربيّ لدين امشرتم وكلمنة لاشيتوعسل بدالبوممن المصمر صاة ربدوان الغافية التي بي مدلولة في ترقيح الاستعارة والمعموداع الزارين الشروا عظار كلمنته واحسك قوله تيل كالنا ذلك الخ جواب طايقال ان قوله كا لودا مرمن المقاتلة اسكة بيقتف المشاكة في اصل القنل فتعتبيده لبنو فه الذين يقا نلونكم مستندر ك لا فا مُدَة فيه فلا جرا واجا ب عنه مثلًا تُدِّ : وجد بأن الحرا وبالذين يقاتلونكم الذين برزوا لقعمدالفتال اى لأنفأ تكواالمحاجركم الخالفين ادالذين لهم ابلية القتال وون من اليسواالإله كالشيوخ والصبييان وا مزابهم ا والذبن يعاد ونم ويقصد متنالكم ومم جميح الكفرة وعلى الأدل يكون منسيتوخام فبيوميه وجولاتعا تلوا المانعين تقوله فاختلوا المشركين كأفية وعلى لثالث ميكون مخصصهاالد لأمل مذكورة في محند المجتمو يلك نَّوْلُهُ وَيُوْ يِدِ الْأُولُ؟ هِ لا شَرُو ذَن بان يكُون تُولُمُ الذِّين يَعْالَكُمُ مُ لطط طاسره انايقال يؤيد ولان حصوص السبب لايقشف فتعسوص أمحكم ومن بندا ظهران عمل الآية على إن المرا دالذيجا يقا الوظم ف الحرم ا والشهر الحرام على ا ذبب البير المحتن الفتازالي ويت جعل بيان الكشات بسبب النزول دجها وابعاببيدغا ية البعدلان تخفيعم من غيرتخصعص جج 🕰 قوله بابتدارا لقتال او بقتال معابد تلمة ا دبهبنا للتموم) ى لاتعتدوا يوجهمن الوجره فالزالغمل كمنضعام د نیس للتر<del>د</del>ید و بهآن وجره التفسیر" ح م**ان و** ترارایش من تنبيتم عن تتله على الوجه الاول الحاجزين وعلى الرصيب الآخرين الدين كم يتوقع منهم القتال «مهسك وّل وصل الثقت الخ بذا اصله ولكن يتعل في مثلق الادراك الغلبز لماسنا وكشيخ البيت ان تدوكون ايها الإعداد وقد دخم على تنك ذا متلوني فان من ادركة ملكم المتلفظي بقول تليس خلودای مسائراا نے خلود دبیتاری تنظیم خفاجی کمک قَدَّلِهِ فِي المحنّة الحِينَّة اللهُ فَا مِحلَة تَدْبِيلَ لِعَوْلِهُ تَعْسِلُهُ اخْرِجَ مِ الآية من حيث إر بؤكد مصنمونه ويكون حثا علية سألبعض إلحكما روماا مثدين الموت فقال الذي يتنط نيه الموتء. هنم ت**لك و**لريل معناه الحوظة تذبيل لقوار واقتلوهم حيث تعليم من الآية لكوية حثا للمرمنين على مثلهم في الحرم إلى لاتهالوابعشهم بعدالناكم يبإلوا بالشرك فيانكرم معتلكم زغأ للقبيح لدفع الأقبح بليالا فبح لرفعت الشرفيه بعردمن مسرايح

ٵ؞ٳۅڵٳڣڛڟٳڟٳڡڹؠٳؠ؋ۅٳۼٳڽڕڿڸۅڽۅۼۯڿۅڹڡڹڶڨڹؿٛٲۅۜٛڣۯؘڲٛڐۅۜڒڷٷٚۅؘؽڠڗۜڿڹۘۏڹۘۮڸڮؠٳڣؠڹڶ٩ انه ليس بأروانا البريرم في تقل فحارم والشهوات وواحيه الصاله عاقبله المهم سألواع فالأمريك وانه الماذكراتهام واقيت إلى وهيالا يضام واخعالهم فالمجددكرة للاستطراد أواته مركما شاكواعا لا يعنونه ولا يتعتى بعلم النبوة وتركوا السوال عايقتونه ويختص بعلم النبوة عفت ببكرة جواب سالوي ننبيها علان اللائق بهجران يسرالواامة إلى ذلك ويهتم وإبالعلم هااوآن ألمرادبة التنبية على تعكيسهم السوال ف متيل حاله وعلى المنتق العنوافي المنابية ووالمناه والمعاد والمعن وليس البران تعكسوا في مسائلكم و الكوالديرمن تقذلك ولع يستركل مثله وأتواالبيؤت من أبوا بهم اذلي العال براوبله والامو من وجوهها وَاتَّقُوااللَّهُ في تغير إحكامه والأعاران افعاله لعَلَّكُونُ فَالِحُونَ كَا تَظْفُرُوا بالهِ فَ والبر وَقَالِبُوا فِي سَبِيلِ للهِ جَاهِمُ الأَعْلَاءِ كلمته واعزانِهِ بِنهِ النَّهِ بَيْ يَقَالِلُو نَكُمُ قَبَّلَ كِأْنِ ذِلِكِ قِبِلَ لَأُصِرِوا بقتال المشركين كافة المقاتلين منهم والمحائج زئين وقيل معينا واليذين بناصبونهم القتال وبثوق هم ذلك دون غيرهم مرط لمشائخ والصبيا والرها بناج والنساء افاكفرة كلهم فانهم بصك فتال أسكر ويلق ويؤتيلاول ماروى للمشركان صِنْن السول عَلِيهُ الله عليه عام الحرابية وصالحة عَمَا الرَّحْ مِنْ عَالَ الله عَلَمُ الله مكة ثلثة ايام فرج لعق القَصْاء وتُخَافَ لمشِنْكُم وَنَ إِلْكُ هُو الْهُمُ وَيَقاتُنُوا فِي كُوم والشهر الحرام وكرهوا ذلك فالتا وَلَا تَعْتَكُوا آبَابَتَا عَالَقَتَالِ اوبقِتَا لَ لَمِعَاهُ لَا فَأَجَاءٌ بَاءً مَنْ غَيْرِدْعُوقٌ اولِيثُل اوقتل فيتمعن قتلك الله كالميكوتُ البَعْيَدُ يُن كِلا يرب بهج الخور واقتلوهُ مُحَيثُ ثَقِقَةً وُهُمُ حدث وجل تموهم في حل وحرم و اصلاته عَنْ أَلِحُدُ قُ فِي أَذَرُ الْعُرالَةُ وَاللَّهُ مَا كَأْنَ اوعلافه ويتضمن مض الغلبة ولذلك استعل فها قال م إِنَّا التَّفَقُونَ فَاقْتَلُونَ فَقَلَ فَلِيسِ إِلَى خَلَوْدُ مُو كُونِهُ وَمَنْ كَيْثُ أَخْرَجُو كُونَ وَالْ بن لم يُسلِم يوم الفتر و الفِينَ أَشَكُ أَمِن الفَيْلِ أَيْ لَمِن القَيْقِ النَّالِ الْعَالِمُ الْمُعَلِينَ مُ من القتل الذام تعبه أوتالم النفس ها وقيل معناه شركيم في الحرم وصدهم اياكمونه الشرين قيلكم الم فيه وَلا تُقَانِلُوهُ مُوعِنْدُ الْسَجُهِ فِالْحُرَامِ مَنْ يُقْتِلُونَكُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المعرام وَان قِتَانُوكُمُ فِالْمُتُلُوكُمُو فلا تَبَالُوا بِقَتَالُهُم ثمه فانهم إلى ين هتكوا حَرِّمته و فرا مَوزة والكَسال ولا تقتاقهم

القعل دمرت الهن في محتفظ المستنقر الدكت التعليم المنظم ال

فأكوم والزاراد كخصيصه بالاخيرة أميل

ا قودوالية الإيواب على داركية نهي فان تتوكم فاتتوكم فان فيدام المفتول ابتل قاتل وتروا بالمغول الواقع على اسم وكذا العداد عن البعق بمزلة ما يكون من المحير وجية في ب المغول المالا المؤرّة المائية المؤرّة في المؤرّة والمؤرّة والمؤرّة والمؤرّة والمؤرّة والمؤرّة والمؤرّة في المؤرّة في المؤرّة والمؤرّة المؤرّة والمؤرّة والمؤرّة والمؤرّة المؤرّة والمؤرّة المؤرّة المؤرّة والمؤرّة والمؤرّة والمؤرّة المؤرّة المؤرّة المؤرّة المؤرّة المؤرّة المؤرّة المؤرّة والمؤرّة المؤرّة والمؤرّة المؤرّة ال

حق يقتلوكم فأن فتلوكم والمحفيجي يقتلوا بعضكم كقولهم قِتْلتنا بنواسيل يُن إِلَكُ جَزَّا مِ الْكَفِرِينَ مثل ذلك جزاءهم يفعل مهم مثلٌ ما فعلوا فأن أنته واعن القتال والكفر فَأَنَّ اللهُ عَفْوُرٌ رَحِيمُ يعفرلهم مأقدسلف وَقُتِلُوهُ مُحَتَّى لَا كُلُونَ فِتُنَكُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَالما له السرالسيطان فيه نصيب فَلْنَ نَتُهُوا عَالَ الشَّالَةِ فَلْأَعُلُ وَأَنَ الْأَعْلَ الطَّلِينَ ٥ أَيْ فَلا تَعْتَكُمُ اللَّه مِن ذلا يحسن ان يُظلم الا من ظلم فوضع العلبة موضع الحكم وسمع جزاء الظلم بأساء للمشاكلة كقوله فهن عتل عليكم فاعتده اعليه اوانكمان تعرضتم لمنتهاين صرته فطالمين وينعكس لأمرعليكم والفاء الاولى للتعقيب الثانية الجزاء الشهر الحرام بالشهر الخراص فاتلهم لمشركون عام الحديسة في ذي لقعة واتفق خروهم مع والقضاء فيه وكرهوا ان يقاتلوهم محرمته فقيل لهم هذا الشهريذاك وهتكه عتكه فلاتبالوابه والخرمية قصاص إحتاج عليه كل حمة وهوما يجب نعافظ عليها يجرى فيه القصاص فأأهتكوا حرمة شهركمي الصل فافعلوا معمم أن ولا خلوا عليهم عِنُولًا وَاقتلوهم إِن قَالِمُ وَكُوا قَالَ فَمُرِنَّ عُمَّلُ عُمَّلُ عَلَيْكُمْ وَاعْلَيْكُمْ وَاعْلَيْكُمْ وَاعْلَيْكُمْ وَاعْلَيْكُمْ وَاعْلَيْكُمْ وَاعْلَيْكُمْ وَاعْلَيْكُمْ وَاعْلَيْكُمْ وَهُوفِيْلُمُ التقريروا تعواالله فالانتضار ولاتعتال الى مالم يرخص بكو واعلمو أن الله مع المتعان فعرسهم ويقفل مع شانه وأَنفِقُوا في سَيِيلِ اللهِ وَلا مُسكوا كُلُ المسالِد وَلاَ لَلْقُوْا بِأَيْدُ يُكُمُّ أَلَى الثَّمُلُكَ الْمُواف وتصييح المعاش وبالكفوع فالغزو والانفاق فيه فانه يقوى العذف وتشطيطه على هلاككم ويؤيين ماروع عن الجايو للانفكا انه قال اعزالله الرسلام وكثراهله رجعنا الحاه الينا واموالنا نقيَّم فيها ونصليها فيزلَّبُ اوبالإمساك وجب المال فاته يؤدى لى لهلاك المؤيد ولذاك مع المعلى هلاكا وهوفي لإصل تنها وَأَلْفِي فَأَلِفِ الْحُوالْ لَقَالُولَ الشي وعدى بالى تتضمن معفى الانتهاء والباء مزيدة والمراد بالايدائ الأنفس والتهلكة والمألاك الهلك وإحدافي مصب كالتضرة والتسرة إى لاتوقعوا انفسكم في الهلالة وقيل معناه لاتجعلوها أخذا بايل يكماولا تلقوا بايك يكمانفسكم البها فحن فل فيعول وأحسنواة اعانكم واخلاقكم وتفضلوا عسك المحاويج إن الله يُجِبُ الْحُسِنِ أَن و أَلِيتُواالَحُرُ وَالْعِمْرَةِ لِلْهُ اليَّوابِهِما تامين مستجمعي المناسك نوجم الله وهوعل هذايدل على وجوبهما ويؤلين لا قُرْاءً لا من قُرْآ و اقيمواالحج والعمرة وماروي حابرات الله وهو المعرة وماروي حابرات الله وهو الله العمرة واجبة مثل الحجرفة اللاولكن أن تعتمر خير العامة عادي ماروى ان رحبلا

دمبه بان اطلاق العدوان مجوز للمشاكلة وقيل سمى جزاد بظلم ظلما واكان عدلامن انتجازى لكو شافلما فح مثل انظالم من غندنگسد لا زهم نغسد بالتسبیب لانحا آل بذا ایجزار ويلمس كمن قرارقا مهم المشركون الزنيه نظرلان ما الحذيبة لم يكن نيد تتال بل مسدكما في حيمين وجع بيرا دوايتين بانه لم بمن نيه تستال شديد بن ترام بسهام دمجار ة كماروًا عن ابن عباس رمز نے سووۃ الفتح نستان ماخص ہے قال وبتنكدم بتنك الخ است بتنك الشهرا لحوام منكم ببتنكر منبم يسيغ انهم لوقا للوكم تنصعد فقا تلوسم لانهم سيشكوا الخرمة فلكم اك تعابلواستكر بستككروتيل بتلك ترمة بذاالشهر بدخوكم عنوة لاصلحامقا أوستمركرمة شهركم بصدكم عن دحول كمة فلا تبالما بذنولكم عليهم عنوة فالحرمات يحرب نيسا الفقساس للمسر قصاصه العنوة المتخص ١٠٠٠ قوله العجاج عليدالج إك بريان على قوله الشهرا كوام بالشهرا كحوام والمنضؤان الحكم مقصود بالذات والدكرة الجبته علاالككم أكسابق باعتمادا ما فيدلاان الاحتجاج مفصود بالذات والانساصح العلمط لأ والمخص ملك قوله فذلكة الشفريرالجاي نتيجة بجلة المطرمة لقوله الشهرانحوام إماية وبموقوله والحر، ث تفساص فإن مكم الاعتداد متفرع عليه وا فأعدل عن التأكيدال لته لابعطت بالفارالان تتجعلها اعتزاصية فال الأعيزاض يفيدالثاكيد ديكون بالفار لالمخص شك قوله: لاتستكوا َ مَ تسريه ليتقابل الاسرات ولماكان توله ولاتعقوا بايدتم الخ يتحتل لتلغة ببغوار كاتلواا وبغوله الفقودا وببعابين لرمعان أه تعلق بالفقوا المنفذعن الاسرات ادالامساك وقوله بالكث اشارة المدتعلقه ببمأ وكريذكرالكعن عن الغز وفقط لبعده ا قيل افااحتكت الآية صندين لان البيستعل في الاعطام داكش قبعضا وبسعاتال تعليه ولابخس يدك خلولة الى عنفك دلا نبسطهاك البسط فالآية تيمش النبيءم سييه السفاره خن تبلير لملك قول التهلكة الإبالضم معدر كالفل بيئ العنررو التسسرة بيعا السرورمنعول عن كيويدوج لعبود لكسنه من امنوا در فلا يقاس عليه وقيل الله بكتر الكمن 🕌 التحرز عبذ دالبلاك لايكن ماخت تبغير **ملك توله** زقبيل سعناه الإوبوعلى زيادة الهاراي لاتجعلدا المتهلكة آخذاً باینیم قابضته ایا با لان من النظیده افی صاحبه نقد وضیا بنیعند ایا با نمالتول انتیت المیک المثاری افاقیعندیک مهما سنيه بتير مكلك توله والأعمقواانخ فالهارليست مزيرة

جهاست بير ملك قول ولا مقواان قالبارليست درية بهم السه الوسم الحياه الهاها الهاه الهرائي المحرسي المحرسة المعرب ال

لى قد وقيل ، تامها الإبناء الكنافسيرى الدارة المهم والماذا لم كين ذلك نداد النعل الغول الخعن الحدد والكائف الكرف التهم الخاري والمراب الكرف والمراب والكرف والمراب والمرب والمرب

انقديره ابدوا الأمل مك قولردي من اكل الخ غير خلات فانباعندا بي منيغة رحدالتدمن انحرم دوسته المحاه ي بسنة عن السودان دسول الشهصيط الشرعليه وسلم كمان بالحديبة بمنادُه تي ، كل ومصلاه تي انحرم واذا كان كذلك فالغلهر النهم تخرواني الحرم والخفس مطك توله يوم امارة الخ اي يومًا يعرفونه اوترثت بذكه العبارة لورود بافي الانزعن ابن مسعود بعضانة عنبا نهاعندا يحنيفه دح وعندمدا مبيد فأنجج يختعص الذبح بيوم النخرفلاصاجة المساتنيبين اليوم عندبهاه الخص ٥٥ قدارلا تحلوا الخامثيارة الى ان مناق إلراس كتَّ عن انحل وظام كلام امصنعتُ ان الآية لببيان علم المحصر فقط نفین انه عام راجع الی توله والتواایج مامل ع<mark>ی ق</mark>ل دحمل الاولون الخ اشارة بساءان ظا براسطم سح إي صنيفة دحمالشراتع فالمراد بحلرا بحل الذى عيشالشات وموعمل الاحصبارمطلقانباد توكرننم والهدىمعكوقاا لتاسيخ نحله وليل دا صح علىان الهدى لم يبلغ محله وموانحرم دعلى ان انحل بوا کحرم لاغیرفالاحسن مار وی البخارے تعلیقا عن ابن عباس أنه يخر الحصر حيث جعمرانكان لايستني ان يبعث برالى *لحرم ان كستطارة مجب علي*ران يعبث فا مخصوص بقوله تعالى والهدى معكوفًا الآية وبغعل البنى -ملى الشرعنية وسلم نتاس ١١ مخص شك تولد دليل عدم القصارالخ الأثيل إذا لمرتين أنقصار وإجباطم سهبت فمرة القصار اجيب اناسميت للقاصاة اللتي وقعت بين النبي صل التدعليه وسلم وبين فريش ماالمنعى لملك ولريجب الفضاروتم لان الادار واجب بعدالشروع للاجاع لعولم إنعالُ والتراايج الآية ولاجاجة في ويوب الغضارا في هي جديد وفوله الأاصرتم النوالاييل الاعلى يخصته التملل إبعذرالاحصارلاعلى مقوط القضأ رفلايسنط مع إن الحكة ألمذكور وبومن كمسراد عمدة نعلبه انحج من قابل وال على انتشار والمنفس مكل توكه مرضا بجوجه إلى العلق البح ننبدة ليلائم بآنزنت علبه ومحلا فنعفوا وتمعطوت كأذى من راسه و الافانحكم عام نے كل مرمض مجوحه اے متى من بخلورآ الاحرام واخف تبخير **تلك نور لهن بمتع آه دامها رعلى الادل كم** أتمتع وأستمتناعه بالعمرة الى وتنتداعج التغرب بهباا الخ شنبل الاشغاع شقربه بالجج وشطيالشاني لابارمكسببية وستعلق لنمتع محذون اى بيشة من محظور، ت الاحرام لعدم معلق هم تبعينه وتقيعة تتنعدبسبب العمرة ادائها واتحلل منها ومرمن

قال لعمريض للاسعنه ان وجب ت الحجوالعمرة مكتوبين على هللت عماجيعا فقال حُرِيتَ اسنة نبيك ولايقالانه فسروجل هامكتوبين بقوله اهللت بها فبأذان يكون الوجوب بسيب هلاله بهالاة تتب الاهلال عَنْ لُوحِيلُ ن وذلك يدل عَلَى نه سبب لاهلال ذُولُ العَكسُ فَقِيلٌ ثَامَهُ أَن تَعْرِمُ بِهُمَا مَنْ ذُكُوبَهُ اهلك وانتَّفرِد تكل منها سفراا وان تجريه لها لاتشويها بغرض دنيوى وإن يكون النفقة صحَلالًا فَإِنَّا أخمارتم منعتميقال حصرة العدرو واحصرواذا حبسه ومنعه على ليضومثل ميده اواصلة والمثراد حصرالعل وعند مالك والشافي لفوله فأذ المنته ولنزولة في تحديبه ولقول بن عباس الاحصرالا حصرالعن وكل منعمن عن اومرض وغيرها غيل بي حنيفة لناذوي عَيْفَ السالة مِنْ كَيراو عَرج فعليه الجومن قابل وهوضعيف مأول بمااذ اشرط الأحلال به لقولة عكية السائم لضياعة بنت الزبارجي واشترطى وقولى للهم ومحل حيث حبستن فكما استنيكرمين الهدئي فعليكم ما استنيستراو فالواج في استسراو فأهناه استيسروا لمعضان احصرالمحرم وارادان يقلل قلل بذبح هنك ببرعليه من بدنة اوبقرة اوشأة حيث أُحْمِرَ عنالاً لألارلان عليه السلامذ عرعام الحديبية بهاوهي من الحل وعنال بي صبيفة يُبعث به و عُبَعَل للمنعُوبِين يَوْم امارة فاذ أجاء البه وظن انه ذبه تحلل لقوله ولا تخلفوار وسكوح في يَبْلُغ الهَن وَا ائُلاتعاواحة تعلىواان الْهَلُ اللَّهُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعُومُ اللَّهُ عله اى متكانهُ الَّذِي يُنْ يَجُرُفُنه وسَمَلَ الولوزيلوع الهك معلي وبيديث يعل ذبحه فيه حلاكان اوسواما واقتصار وعلى للهدي وليل عن القضاء وقال ابوصيفة يجبُّ القَضَاءَ والحل بالكسريطاق المكان والزمان والهَلُجُمَّعُ هُلَيْهَ كُجُرُنَى وَجُلَّاية وقرى مِنَ الْهَدِ يَ جِمع هدية كَصْطِ فِي مطيّة فَمَنُ كَأَنَ مِنْكُمُ ثَرِيْضًا مُرْضًا يُحْوِّجِهُ الى الحاق أوَيه أذَّى تِينَ تُأْرِسه بجراحةِ اوقمل فَفِدُ يَهُ اى فعليه قدية ان حلق مِّنُ صِبَأَهِ أَوْصَلَ قَاتِ أَوْنُسُلِخَ بيان لجنس الغيد وأما قدرها فقدروي أنه عليه السلام فاليالكعب بن عجرة لعلك اذاله هواممك فال نع مرارس ول بلنقال احلق وصِمثِلثة ايام اوتصدق بفرقُ على ستة مسأكين اوانسك شأة وَالفرقَ ثَلْثةُ أُصَوْعُ فَأَذَّا آمِنُتُمْ الاصاراوكنتم في حال إمن وسعاة فَمُن يُمَتَّع بَالْعُمُر وَ إِلَى الْحَجِّ فَمَّن استُمَّتَّعُ وانتفع بالتقرب لي الله بالعموة قبل الانتعاع بتقُريَّة بَالْحِجُ في الله بالعموية وفَيْلٌ فمن السَّمَّة عرب العلل من عُمريَّة بأستُبأَت

الحين ان الدان برسين مجازے عندانشا مع عدم قرل لا درت او بلال آء يعنى من حيث المعنى لان قراب بنا مجازات النه كان انتخاص المستان المنظام المنظل المن

الم ولكانا منيه الج ينوك والدليل فل ذلك الاصطابة عليه وتم كان قارنا فم امن كل بدنة ببعث في ملت في كدر فلحت فاكلاا بالبليطان في ملك وكان تارنا في المرس كل بدنة ببعث في ملك في تعرف المسلم المراكز والمنظال الموليا المسلمان وله في المراكز والمرب الموليات والمالكان والمرب الموليات والمولي والمولي والمول في مكن فذ بب الحالات في المرب الموليات المول

124

معظورات الاحرامالان يُحرم بالجوقم الستيكرين المكري فعليه ومراسيسرة بسبب المتعرفة ووم عبران ين عداد الحرم بالجوولا ياكل منه وقال الوحنيفة المدرم فسك فهوكالوضية فمن لم يجد اللهبى قَصِياً مُرَثِينًا وَأَيَامُ فِلْ لَهُمْ فَلِيامُ الاسْتِعَالِ بِهِ بِعِلْ الحرامُ وَقَبْلِ الْعَلَ وُقَال بوحنيغة والله الن الاحرامين والأحب إن يصومسابغ ذعالعة وتأميله وتأسعه ولا يجوز يوم المغروايا مرالتشميق عنه الاكاثرين وسنع لواذ ارجع أعدال هليكم وهواحل فولى نشافع اونفرتم وفرغتم بإعاله وهوقود التكا ومذهب إبى حنيفة رحه الله وقرى سبعة بالنصب عطفاعل محل ثلثة أيام تلك عشرة فن لكتابحت وقائل تهاان لآيتوهمان الواويمعة اوكقولك حالسل محسن وابن سأيرين وأن يعلم العل جلة كمأعلم تقصيلا فأن أكثر العرب لم يحسنوا الحتنا وآن المراد بالسبعة العيل دون الكثرة فأنه يطلق لهم كأم لم تضفة مؤكدة يفيلالكمالغة في محافظة العد اوسينة كمال لعشر فانه اول عن كامل ذبه ينتصال حاد وبيم مراتبها اومقيدة تفيدكمال بدالبتهام بالهدى ذلك أشارة ألى ككماليذكورعن وألتمتع عندا بكيفية الحمله الله اذ لامتعه ولا قران لحافَر كالمسجّل تحرام عندلا فس فعل ذلك منهم فعلية ومرجناً به ليمن أم الكُنُّ أَهُلُهُ حَافِهِ كَالْمُسْفِعِيلُ أَيْجُرَامُ وَهُومِن كان من الحروعلي مسافة القصورة تنا فأن من كأن عل قل فهومقيم الحرم أوفى حكمة والمنت مسكنه وراءالميقات عنكا والقلل تحل عندطاؤس غيرالك عيار بالك والقوااللة في لحافظة على وامرة ونواهيه وخصوف مج واعلمو أن الله شريك العقاف لمن لم يتقلع كَيْ يصد كم العلمية عزالعصميان ألَجَرُ الشَّهُو أى وقته كقولك البردشهران مُعَلُومًا يُعْ معروفات وعشول وذوالقعدة وتسغمن ذى لحجة بليلة الخرعن بناو العشرعنل بحنيفة وتذوا عية كالمعند مالك وبناء الخلاف على المراد بوقته وقت إحرامه اووقت اعالة ومناسكه اومالا يحسن فيه غيره من المناسك المطلقافات ماكاكرة العمق في بقية وياليعية وإبوجنيفة وإن صعم الاحرامية قبل شوال فقلاستكث وانهاسى شهرين وبعض الشهرا شهراأ فأماة للبغض مقام الكل واطلا فاللجمع على ما فوق الواص فمن فُرْصَ فِيهُنَّ الْعُنَةَ فَمن اوجبه على نفسه بالرُّحُو أُمْفِهُنِّ عِيناً ويالتلبية اوسوق الهك عندا بحييفة وَهُودليل عَلى مَأْذهب اليه الشاضى وآن من احرَهْ بَالْحَجُ لَرْمِهُ ٱلْآيَةُ مَا مُؤُكِّلًا رَفَتَ فالعِمَاء آوُفلا فَعُسُنُ

أمترتعا نے ذلک کن کم بخن اہلہ حاصرے السجد انحوام ہ ملخص فيكم قوله على مسافة التلصرالخ فالحاصر مصافرتك وأضد المسعا فروسط الوجء الآخربشف المنشابد استعمن لم يكن كاكبا عن سبحد دعدم النيبوبة عنران يكوك مثما بدا فيدعن يالك بان يكون من ابل مكرّ زا بل طوے فلوان ابل من احر مواكن العمرة من حيث بجوزلهم ثم الأموا بكمة حية حجوا كالواسمتعبن عنده ويحكون شامها فيعقبقة ادمكمابان يكون واخل يما عندا تينيغة روسوا دكان مكيا اوعيره ساكن الحزم اولا فانطم دنكل فاصدف ال ميقائتم الحزم وآل يكون مليما انحرم منسطاؤس فاشيقول النميقلت ابل انحرم الحرم دون غیرتهم 🛭 حاسنیہ 💤 تولہ کے بیعد کم الإیسے کیس افرا ومجردتهكم بل علم يمنع عن المعصبية ويعتضه التقوى ال فَعَ مِنْ ٢٠ وَالسِّرْعَنْدَ الْيَحْنَبُغَةِ الْهُ لَانَ لِومُ لِمُحْرِدَتُنَّ مكن من اد كان انج و مو لموات الزيارة او لارذ فسد يوم الحج الاكبربيوم النخرد تميل امدا لمال عنير مختلف فيدفمن تول عشرعبُر عن الليالي ومن مّال لسع غيرعن الايام نشامل «، لمخص مصفي وُلم على إن المراد الؤ فان الاحرام بالجج فايتعقبه نى غيريد والاشهرعند السفائع لان الاجرام من وكان اج وعندا لحننية بركن شرائطا كج فال حرم فبل الاشهر مع العقد لكنزيكره مرافحص مثلة قرار اور مت اعاله و منا سكراست عندا بيح نيفة دح فاليوم إنسا مشرداخل فهيد لكوية وتمت ا دادالرمي وانحلق والطوات قان تلت كك بعتية ايام النخرد نتت لازارما ذكر فما دحه لتخصيص بالعمشر تعست اتنظاء لميا روستعن ابن كردم شف قولرتب المجاته معلوه تامنا بالشوال ذوالقعدكا وعشرذى اعجة ايس دجهه ان المراد الوقت يمكن فيدا لمكلف من الفراع عن مناسكه بحيث تحيل لدمكل ينطيغ ومجوا ليرمي العدامشره ماسوكم من بقية ايام الخرنيتسرإدالالطوات وتتكييل الركث ا ماسيه طله خوار فأن مالكا ألإبذا عيرستعيم فان العمول اشهرا نمج الأفاتي غير مكرومة اجاعا وتكداع تررسول مثا فصفائته عبيه وسلم إرتبع عمر كلباتي ذي تعدما وكذالليكم عند مالك والشا فنع فلا لظهر مخرة الخلات الاني اسقاط الدم عن مؤخرطوا من الإفاضية الح آخرذي الحجة عنده فتاسُ «المخصِ **عُلَكَ وَ**لَهُ بِالاحْرَامُ الْحُوْلُ خَلَاثُ سَفِّ ال الشروع شارنج ليحصل بالاحرام داخاا لخلات فيامه بماذا يعيير محرما فسندا نشاخيط بجردالينة لان الجح تمين عل مخلوت فيفع البيذكالصوم وعندناانج عبادة لبانحليل مخريم الملايكون شادعا بجرد النية كالععلوة فكابدمن التلبيبي يمكيب للصنوج : لقول عليدالس م من كالن معدبلاے لليهل بانج بداا مرمالا بلال زبوو فع أمصوت عبرالا حرام كينظبرك حرام

بوالتنبية والقنديس خالفة المخص مكلك قراروبودكي ما ذهب آه من ان المرادمن الوقت وقت الاحرام لان تغلي فرع ذصينه المج نبهن على كون وقته النه أمعلومات وفرضية المج فيهن انما يتحقق بالاحرام نسيكون المراد وقت احرام لينظر تفريد على ما تقدم كان قيسل وقت احرام الشهر سعلومات فن احسسرم نيهن ما ماسفيد عسد كفول تعارص الذي امريده بعد وليا وافا مريد في بعن البطران المراد وقت احرام المراد والمنوق تعبا بعد والمتعدد المراد ومسده كلمة اوسنار على كون المراد ولاضوى تعبا بعد المنظرة والمراوم المراد والمنافق المراد وقت المراد وقت المراد وقت المراد وقت المراد وقت المراد وقت المراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد وقت المراد وقت المراد

ليعس لاع

عَنَى قَلْ وَالْكَارِينِ أَهُ بُوخَ النَّسُوتَ مَهُ وَحَمَّدَ بِحَرْثَ الْحُرُونَ مِنْ الْبَالِيَّ الْمُحْوَقِ فَلْكُواكُمُ الْمُؤْمِ فَعُلَّ كُلُوكُمُ وَفَى الْكُولُونَ وَلَا كُلُوكُمُ وَلَا لَهُ الْمُؤْمِ فَعُلَّ كُلُوكُمُ وَفَى الْمُؤْمِ وَلَا لَكُولُونَ وَلَا كُلُوكُمُ الْمُؤْمِدُ وَلَا مُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَا مُعْلِمُ الْمُؤْمِدُ وَلَا مُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَا مُؤْمِدُ اللَّهُ وَلَا لَهُ فَيْ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ الْمُؤْمِدُ وَلَا مُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلَا مُؤْمِدُ وَلَا لَمُعُومُ اللَّهُ وَلَا مُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلَا لَمُؤْمِدُ وَلَا لَمُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا لَمُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا لَمُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا لَمُعْلَى اللَّهُ وَلِمُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا لَمُعْلَى الْمُؤْمِدُ وَلَا لَمُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا لَمُعْلِمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَمُنْ لَلْمُؤْمِدُ وَلَا لَمُعْلِمُ لِللْمُ لِلْمُؤْمِدُ وَلَا لَمُعْلِمُ لِللْمُؤْمِدُ وَلِمُ لَلْمُ تأتهم رباكا فوايقتلونها وامت دحرات وتلك ولاحث

الزبيان للالدة أتتمنيض عى الخيرد موتعلت المخرَا يغعلوندمن الخيروالشروفية التكات وجوبتا ويل الام معفوت على وَلَدُ لَكَا رَفْتُ الْحِ اسْعَالَا تُرْتُوُا وَالْعَلَوْ الْحِيْرُ وتزودوا تاندكع اشكال المعظف نهرخ تنكف توك وتزودوا ةا شأرة استءان كلوا حدش المقنو ل الصريح وعميسو المررح لتزودوا محذوت لدلالة القام عليه متشيخ زاء هجه وله فارفيرزا دالخاشارة الحان مفيضها لظاهر

ان كل نير إلز إدعك التقوے فان المسند والمسندالية وا كانامعرفتين يجعل الهرمطلوب الاشات مستدا والتلكة

منااثبات خيرية الزا دللتقوية لكونه دليلاعلى تزودوا فحالاات عدل عنه للهالغة فالميضاف الذي بلغك المذيرك بوالتنتوك فيفيدا تحأد خيراله وبالتغذب واحاشية فير لملك قولدوم وسقطك أواشارالي ان المراديا للنعقل الخانعى عربوب البوس فأنزنى الامسل خالص كل شيء على

ن النباية وح يح واليفن في النارة النارة الي الكميالا تشعون من الترود والتنعون من التجارة فان في الاول لأما عن السوال و في الثاني ابتيغار بعضل فلا يخالفا كالتوكل ما مخص 🕰 قوله كا ذرعات الزاسم بلدة بالشام ديبي مثل عرفات في العلبية و إنبالا واحد لبا اذ لم يسمع ا ذرعة والمَحْرُ تال الغراد قول الناس نزانا عوفة ليس بعربية تحعن نسيل كيف يقنح ونى الحدميث الحج عرنة ودجيب بان عرفة السم

أبيوم النا سع من ذه، مجهة وبمله الين ورولي الحاريث و إنحرالعزا يهتعماله سنغ المكان وقد نبه عليه نثراح البخارسي كا تعارض بينَها ، المحص عصى قرارا فانون وتسرا ، لا كلام ف استفادمنونا واماالكام في الصرب وعدم يعتدالبعض غيرمنصرن للعلمية والتائيث والتنؤين للمقابلة للقيمي يعنى جث برتى مقابلة النؤن سفرجيع المذكرانسعالم وانا كميسرتى موضع الجح للامن ببيذا الشؤين من تؤين الثكن فانكلسرةً

وسناعوص عندتموي المقابلة مهاخف عله قوله ولذلك خطألان تنوين المقابلة لمرتقل احديجعباش فاالذئ تجعمعها تنوين السرم والسِّالى وخف طلك وَلرا ولان التانيث إو

اخا تذبه بخيراكمنصوف تبعاللتنوين اذاذا بهن غيروكما

مااذاعومل عندشت كاللام والاصافة ذكا نرقابت لملاتذبب

نيرا عندمن نيغول بكؤن عرفات متعرفخا لعدم الاعتداد بالتاآ لان التاركيجع ووجود بإينع من تقديرا خرست كما في سعا و فعله بذالوجعل سنل بنت وسلمات علمالامرأة وحبب مرفده

خت شخیر کملک تولدنلهٔ ابصره مؤنه بیان بوم تسسبیتها بلفظ بينيئ عن المعرفة وجو لايستدع كوبهامنقولالار لابدسف المنقول من استعمال سابق ولا ينكف مجرد المناسبة بالمطلح

تولرالا انتجعل جمع عاملت كطلبة وطالب وفح يكون كثالاسياء المنقولة ليحقق الاستعال السابق دانا لم يجرم بحومني

منقولاسته لان الجعل المذكور لا دلبل لمليه والأعسس عدم النقل 11، ح مسكك قرفراد مقدمة اى الا فاعنة متعدمة

تلذكرالوا بسب بقوارفأ ذكروا كرتبة عليبابالفاءومقدمة

الواجب واجبه فأذاكان الافاضة واجبة كان مقدمتهااعني

الوقوت واجبع ااح عسه قوله نيكونون الخ وقال ابن الجوزيت قدلبس الميس على قوم يدعون التوكل فخرجوا إلا زاد والمنوان بدا بوالتوكل دم على غاية من كخطأ بمل عب عده قوله بهناليس كك إلواى في عوان أورها سنايس ونهاب التنوين من غروض لعدم العرب الأول فلان التنوين فيها الماكان في مقابلة نون أنجى مبزلة تنويز المقابلة الذي فيهاكومن عن تندن المكان فالان الثنوين المقابلة المؤدكان تنويز المقابلة الذي فيهاكومن عن تندن المكن والمالت في المعرب عله السيح والسامة وشت شدن اص

من الكلام ولا فيوق والمغروج عن علاد الشرع بالسباب وإنتاب لعظورات ولا والمراءم الخرى والرفقية في مجر فرايامه في الثلثة على قصال الذي المالغة والدلالة على نها حقيقة بأن الأنكون وماكانت منها مستقيدة فانفسه ففالمجراقه كلبس معيرفا لصاوة والتطريب بقراءة القرأن لاناع خروج عن قض الطبع والعادة الى محسل لعبادة وقر إبن كثار وابوعس والاولين بالرض على عنى لا يكون رفَّتُ و لافسوق والثالث بالفنزعل معنى الانبار بانتفاء الخلاق فحالحج وذلك نقريشا كانت تخالف سأتر ألعرب فنقف بالمشعرا محام فارتفع الخلاف بان امروابان يقفوا ايضا بعرفة وما تفعا فوامن خابر تعلك أالله خَتْ عَلَى لَهُ مِعْقُبُ الْبِهِي عَنْ لَشَّمُ لِيستب لِب فيستعل مكانه وكُرُو دُو افَاكَ خَابُرالرَّا وِالتَّقُولِي وَتُرُوّدوا المادكم التقوئ فأنف خارنا لأوقيل بزات فاهلالهن كإنوا يجون ولاية زودون ويقولون نخ متوكلوز فيكونج ڲڵڗٛۼؖٳڶڹٲۜۺۜٵؘۄۅٳڹڗڹڕ؋؞ۅٳۅۑؾڣۘۅؖٳٲڵڒؠۯٲؙڔڎٳؖڛٵڷ؋ڵڵؾڡؾڶڟڸڶٵڛۅؖٲڷڠۅٛڹڵۣۅڸٳڵٲڹٙٳڮٵڰڝؖؾ اللُّبُ خَشْيةُ اللَّهُ وَتَقُوا وَحَدُمُ مُ عَلِي الْمَقْوِي مُم المرهُم الريكون المقصور والهوالله تعرفيت برؤاعن كل شي سؤالله تَعَاوِهُومِقِتِفِ العقال المتعرَّعن شواسُه الهوع فلذلكَ خُصَّل وَلَوْ اللالْيَاتِ بهذا الخطاب لَيُسْطَلِّيكُم جُمَّا حُرَّال تَبَتَعُوا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ ذوالحازاسواقة مرفرا عاهلية يقبونها مواسم الحجروكانت معايشهم منها فلإجاء الاسلاميا فتوامنه فأزلت ؙٷؖۮٚٵڰڞؙڷؙۼ*ؿڹؖ۫ڰۯڡۜٛٳؿ*؋ڡؾڡڡۣڹۿٳؠڰڎۊ؈ڞۻڂڶٲۦٞڷۮٵڝڹۧڹۜڴڟۘؠڴڗۊٚٷٚڶڝ۫ڶ؋ٵۻٛؾۄٳڹڣڛڰۄ<u>ڣ</u>ۮڣ المفعول كماحذ في فدف المناه عقوع فات جمع مدبه كأذ اتّا وأبانون وكسروفيه العلمية والتأنيث لآن تنوت المتع تُنُون المقابلة لاتنوين لقكن ولله الديجمع مع اللام وذها بالكسرة تبع دها بالتويون غير وو العنم الفروه فأليسك للعلولا التأنيث أماآن يكونوالك المنكوبة وهي ليست تاء التأنيث وأعاهي متم الالفك قبلهاعلانة جع المؤنث أوبتاء مقدرة كافسغا ولأيطم تقن يطالان الذكورة تمنعه مزجية انهاكالبدل لها الاضقهامها بالمؤنث كتاء بنت واناسم الموقف عرفة لأنه نُعِتَ لا براهيم عليه السلام فلما الصرة عَرفة أو لان مبرئيل كازيد فينا فالشاعرفلاالاهال فلعرف ولازاده معلوالتقافيه فتعلافا أولا الناس يعافون فيه وعرفات المبالغة فردلك وهي الاسكوالمرتبكة الأان يعلى جبع عادف وفيه دليل الي وحوب اوفوف سل قد انبيشوا بخوراتيل العالم من قدا وفيعنوا للتريش للا يتبت وجب الافاصة الاعليم فمد قرح بان القصودا ثبات وجب الوقوت والافاصة في الجملة والاعوم باللناس بالاجاع وعدم التول بالغصل فتالنا ومندمة الديسك قدا ومقدمة الديسك قدا ومقدمة الديسك قدا ومقدمة الديسك قدا ومقدمة الديسك قدا واجبة على مقدمة المؤلوت واجبة على مقل قدا وفيه لغرافي المؤلوت واجبة على مقدمة الواحد والمؤلوت واجبة على مقل قدا وفيه لغرافي المؤلوت واجبة على مقدمة المؤلوت واجبة على مقدمة المؤلوت والمؤلوت والمؤلوت والمؤلوت واجبة على مقدمة المؤلوت واجبة على المؤلوت والمؤلوت والمؤلوت

144

بهالانالافاضة لاتكون الابعاة وهي ماتمورها بقوله ثم أفيضوا أومقن للذكر الماموريه وفية نظراذاالذكرع اواجب والزهريه غارمطلق فأذكروااللة بالتلبية والتهليل والدعاء وقيل بصياوة العشاء برعنة المشعر الكُورُاهِرْ بَيْلُ يَقَفُ عَلَيْهُ المال ويسم قرْسُ وَقيلٌ مَا أَبِينَ مَا زُحِي عَرَفِي فَوَالْدِي فَيَسَرُدُ يَوْمِيا لِأول مارَوُ عَالِمَا الْمُعْلِم السلاميم اصدا لفجريعين بالمزدلفة بعباس كباقتله حقال أشاء أخرام ولاعا وكبروه لل وكيرين واقفاحتى اسغ انماسى مشعرالانه معلم العيادة ووصف بالحرام لحرمته وقعنعنلا لمشعرا كرام مايليه ويفرب منه فانه افضل والافالمزدلفة كلهاموقف للاوادى عيتم وكذكرو وكبياه أنكثم وكماعلمكم وإذكروه ذكراحسناكما ه الكم ها ية حسنة الله الساك وغيرها وعامصالية اوكافة وَإِن كُنْتُوْمِن فَبُلِهِ اللَّهُ لَمِن المُوالِينَ الجاهلين بالإيمان والطاعة وأنهل لمغففة واللهم فكالفارقة وقيلان نافية واللهم وعفي لإكقوله وكاوان نظنك لمن الكنبين يُعَرِّ أَفِيهُ وُامِن حَيْثُ أَفَا طَن النّاسَ إي مِن عرفة المُمْرِ الزَّدُلقة والخطاب م قريش كانوايقفون بجمع وسكائر الناس كعرفة وبرون ذلك ترفعاً عليهم فالمروابان يسياو وهر وثم لتفاوت مابين الافاصتان كما في قولك احسن المالياس أعداد المنس المالية على على ويكويية وقيل من مرد ليفاة المن يعمل الأفاضة من عوفة البهاوالخطاعام وقرى الناس بالكسراي لناس بريادم من قوله تكافيت والمعفر آلك فاضية مزعوفة شرع قدرم فلا تغيروي واستغفي والله من جاهليكم في تعيير الناسك وتحر أن الله عَفُورُ وعِيمُ يعفر ذنبالمستغفر وبنعوعليه فإذا فتفيي فوتناسكلة فادافضية والعبادات الجياة وفرغتم عنها فاذكر واالله كُنْ كَرِكُمُ إِنَّاءَكُمُ فَأَكْثُرُوا ذَكَرَهُ وبِالغُوافَيْهُ كَمَا تَصْلُونِ بِلْكُوا بِأَكْمَ فِي لَمَا خَرَةٌ وَكَانَتُ العَهِ إِذَا قَصْوامِنَا سَكُمَ <u> وققوابحة بين المعبر والجيل فيذكرون مفاخرا بأجمو وعاسن ابامهم أو أشُكَّ ذَكُرًا «اما جرور معطوفية إ</u> الذكر يختعل لنكرذاكوا على المجازوا لمعن فاذكروا الله ذكراكذ كوكما بأتكم الاكذبكر أشكرمنه وأبلغ أوعلى مااضيف المه على ضعيف بمعني الأكذ كرة وطيش منكم ذكر اواراً منصور بالعطف على بانكم وذكر امن فعل لمذكور بمعتواه كذكركماش مذكورامن بالكم أومم فرول علية المعن تقديء اوكونوا اشد ذكرالله منكم لا الكوفون التأس مَنُ يَعْدُولُ تَعْضَيل للذ اكرين فَي مُقَل لا بُطِلْتُ بَنِ كوالله الاالدنيا ومكثوبطلب به خيراللا وين والمراديه الحث والكثار والانشاد اليه ركباً أبِنَا فِللانْهَ البَّعل يتامنا ومِنْحَتَنا فالدنيا وَمَالَهُ فِل لا خِرَةُ مِنْ خَلاقٍ

قولدوي يدالاول أوفات يدل على تفاير المزدلفة والمشعر العرام لسكا لاسيرة صلع سنبا الصالمفع المحرام ومابين وفكآ عرفة ووا دے محسرے المرولفة وح ملک تول و عصف سشعرا نحوام الجزجواب عمايقا أراوكان المسشمرانحرام بوانجيل فويصح الوقوت الاعنده عملا بالآية سع ال الامة قداجيو إلمنا ان المزدلغة كلبا موقف وتقريرا كجواب ان التحصيع لألم تفصله ومثرل نظاينان محة الوقوت في بعيام يخص عكم وّله كما علمكم الخ والغرق مين الوجهين ان الاول للتقييد وَبِيانِ إِكَالَ ابِ فَاذْكُرُوهِ عُلِمُ النَّوْ الذِّي مِذَاكُ البِيهِ لا تقدل على بدميت البيركما تعول افعل كما علمتك والثاني المتنابيد كماتفول احدمه كمااكر مكداى لانتقاص خانكك عن اكرانسواياك التعلق المنظمة المنظمة المردما المحمل الكات على تقديركون مأمعيدرية النعسطي المعيدرة بكر الموصوت وهيئ لقديركو بشاكا فه لايكون اسماحت يكون لر عامل ولامعمول لهايعة لانه لم يتن حرف حرجينتُ بن اثما يغيدجية الحنخ نعتطاه للخص 🕰 قواروهم لتغاوت آهجاب مايقال امذعك بذاانتفسيرماشط كلمة كثم فاعزيستعلزم تراجع احتث عن نفسه وتخ يرانجواب ان كلمة ثم بهنا ليس للتزخي بل مستعارة للتفاوت بين الافاضتين اي الافامنة من عرفات والافاحشة من مزد لفة والبعد بينها بالضعيماصوا والآخر خطاك مشك قوله رقبل الواشارة الم دمر مكون فيدكشط امعلبا ويحو والناس قريثا وتعريفه للعبرة لغسير الاول بوالتنسبيرا لماثؤ وولغا قدمها لمعشف ح الاان فيها خفارمن جهة لنظم لأنابصير تمذيره فافياا لنستمرم عرفات اً فا فيعنوا من عرفات ولا يخف البيدنيا مل «من سلك وّلم والمعفا بؤيلفنان كلمة كأحينئذ للإشارة اليالبعدمابين الانامشة من عرفات والمخالفة عنبالان المصنع ثم إفيضوائم لاتخالفوا عنهالكويزمشرعا قديها م ما شيد كملك قول فأنبيرا اه بنار مل لنفسيرالا ول ولتعميم بقول و نخوه الملاشار 18 لي الثاني ما عن مكله وَله بجعل الذكر فكرا الإلان ذكرا تبيزا يرنع الابهام المستنزعن نسبية البشدة اليعنميرة كرامث وتدلغره ولتمييز فاعل في البصة فكان الجيعة اذكرواه نشر كذكراشد ذكرينين ذكرآ بالكمرفجعل الذكر وذكرا على المجاذمه تتيخ زاده شغير كملك توار وذكراا لؤ تحقيقهان المعدكة عبأرة عناك فالليل فامان يقدران ذكراوان ذكرو المصفحل الادك اشد ذاكرية وعلى التألي الشديذكورية واعترعن عليداب الحاجب مان فهل للمغول شاذ لايرجع الميالا بشبتا واجيب بالنامل بولفظ اشدوما بوالا للفاعل ولايرم من جعل تيرزه مصدواس المصطلمنول عذود كمااذ المبل

بس ميره مصلك من المنطق معول عدود ما ادابس من الالوان ولييوب الهند بتغريضك قدا وبعنمراه وفركم الوجيان وجهاحسنا ارتفاه وجوان يجون اشدصغة ذكرا قدم عليه فالنعب على الحال وذكرا معلم من خذك فيلك قركم المنطق المناورين الإيلاق المن المناورين المنطق المنط ل قد ادس طلب خلاق الن فاغين الفرة من طلب خلاق الخوذلك لان لاطلب في الآخرة لاعداد بهال ان في الآخرة متعلق بخلاق مال مند لتقدم لا بالطلب اذلا طلب في الآخرة وا تأفيها المنظمة والموسعة من كوند تا فعا دمنا را تال الشد تعالم من كوند تا فعا دمنا را تال الشد تعالم من كوند تا فعا دمنا را تال الشد تعالم من كوند الماهم ولا يشطر شان عن شان لا مريح المعالمة المعاسمة بحاسبهم في مقاله العباد آء فسر لي الحساب بشيعة سريح في المحساب محسر مع المسير والجلة تذبيل لقول الولك آه يعندا شيجاذيم ها تدرا عالم والمسلم ولا يشعل شان عن شان لا مريح المحسوم في مقاله الموسوم المحسوم المحسوم

الحساب ينتئ مربع حسابر كحسن الومرو الجلة تذبيل تقوله فاذكرواالتدالآية نغيه بيان قرب الساعة كماني قوله واامرالساعة الألغج البصر بمخص عص قوله في المهتري فكالتأتيل فاؤا فعنيئر مناسككم فاذكر واامتر نى ايام معدودات بدرالتغمير موالمروى عن عروط وابن عباس رمض الترتع عنهرد مواكناسب المقام والمحص يلك ورائن آستعيل الخوتعجل وأعجل مكون متعديا ولازة والفروم اونن لقوليتوون الخروالمعسنت رحدادشه ررجح كون متتعديا لابن المراد بيأل بمؤت ومجج لاتشجل مطلقا ولذا قندرسة تاخرني النفز ولان اللاذم يستنسع تقدير في خيزم تعلق حرية جربشيعة واحد بالغعل وفالمايكوذ يتخع مطاع قراراي نمن نغراً ويعني ان المنزليس متدايا نغضاراليوم الاول وذباب شئ من الثاني فليس فرنية اليدمين لرعلي الحقيقة كماني كثبته في يومن فالمرادان يقع ف اليوم الثّاف الإون استعداده يكون في اليدم الاول مجعل اليومين ظرفا توسعاء ح م قرار و من نفو الأثم آه جواب عالية كيية يقريفة من من ملكم العمل واتى بتمام أمزلا فم عديه وافأبغ بنراك عن الفصر فاجرب بالكل الائم فيبالاستوائبان الخزج عن العبدة دان كان التاخراضن لان التخيير كوز بين الغامنيل والافامنيل كما خيرالسّافر بين الصوم والإنطار وان كال الصوم انضل فالتعبير بينظ الافرنتعريض مناعتقد الاتم فاحدها سكفي في ولدادف عضالا فالظرفية من تبيل ظرفية والهسم الغصل الاول في كذا والكام في كذااي الفعبودمنرذيكم سيأمتنس ف قوله ولالعجبك الاه خار المنذما تعبركم الخالث ولااختصاص لهبغاالتوجيه لا ن التوجيالسائ الغينيدان تودسفا نحيوة الدنيالاته الأفرة الاعصراف الله توارشدید.کخ اسٹار ہ اے ان اکتیسر باسم تغفييل يل بوصغه كاحسبر كجعمل لآوتا نيتدسطا لآادفامنسيا نستشهمن

149

اى نصيب وحظ لان هه مقصور بالدنيا او من طلب خلاق وَعِنْهُمُ مَنْ لِعُولَ رَبَّنًا ابْنَافِاللَّهُ نَيا حَسنَهُ يعن العمة والكفاف وتوفيق الخير وفي للخرزة حسنكة يعف الثوا فالرحة وقِنا عَلَى الثاني بالعفوو المعفولة و قواعلى دضف للهعنه الحسنة فالدني المرقة الماكحة وفالخزة الحوراء وعذا بالنارام أة السوء وقول الحسن الحسنة فالدنيا العلم والعبادة وفالاخرة الجنة وقناعذا بلنادمعناه احفظنا من الشهوات الناط المودية الحالنا رامثلة لَلْمِرَادُ بَيَّهَا وَلِيْكَ آشَارَةِ الحالفريق الثانى وقيل ليها لَهُ مُنْصِيبُ مِثَّا لَسَبُوا والدمن جنسه ومروزاء اومن أجله كقوله تعاما خطبياتهم اغرقوااومادعوايه نعطيهم منه ماقان ناه فستى الدعاءكسيالانه من لاعال واللهُ سَمِيعُ النِّسَانِ يُحاسلِعِيادعلى كَارْتِهِ وَكِاثْرَةُ اعْالُهُ هُ مِقال ولمعة اوبوشاك ان يقيم القيامة وعاسالناس فبادروا الحالطاعات واكتستا المستأواذ كروالله في أيّام منعك وديّ كبرود في ادبارالصلوات وعن ذبح القرابان ورمي كبارج غارها فجاباتم التشريق فكن تفجل فمن استعجل لنفرق يُومين بوم القروالذي بعدا اي فكن نفرفي ألف أمالتشميق بعدر من بجارعننا وقبل طلوع الفرعيدة فَلا إِنْهُ عَلَيْهِ بِاستعِاله وَمَنْ تَأْخُرُ فِلا إِنْهُ عِلَيْهِ وَمِن تَاحْرِ فِي النفوجة رَفِي النَّالِثُ الْفَالْكُ الْعَالَ وَالْ وَقَالَ الْ ابوحتيفة يجوزتقدي رميه علالنوال ومعف ففالانموالتعجيل والتأخير الغنير بينها والردعا هل الحاهلة فان منه عِزاتُه المتعبل ومنه عِزاتُه المتأخولين في الله عن كم والتعليد أوم والإسكام لمزلتق لان الحاج والحقية والمنتعمبه اولاجلهجة لايتضريبترك ماعمة منهاواليقواالله في عامع الموركوليمابك واعلموا الكه النيك تحشرون للجزاء بعلالاحياء واصل محشرا بجمع وضم المتفرق ومزالتاس ونفخيك فؤلا يروقك يعظم فنفيك والتعجب ميرة تعرض الانسان لجهله بسالمتعب منه والخيع والله أيامتعا وبالقياى مابقول في امورالدنيا واستاله وأشراف فيضف الكأنيا فأنهام واده مزادعك المحبة واظها والإيان أوبيعب لمايع يجبك ولي فالسنيا حلافة وصاحة ولا بعبك فالدخرة مأيعة ريه من الدهشة والحبسة أولانه لا بؤذت كد في الكلام وَيُشْهِ مُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قُلْهِ إِلَيْ يَعِلْفُ ويستشه لالله على ما في قلبه موافق لكلاه وهُوا لَذَا الْحِصافِ شلايلالعلادة والجلال المسلمين والخصاالخاصة ويجوزان يكون جع خصوكصعب منعامعني اشب الخصوخصة وقيل نزلت فالاخنس بن شهريق الثقف وكارج بزالمنظر حلوالمنطق بوالريس لأشلهم ويدعى

باب! مناصنة المصنة المشبهة الدفاعسله للايرد ما تبين الديستلزم وقرع المصدر خبراعن الجستئة لان افعل يتغفيل لايعنها ت الاالد ما موبعن منه لا تك تدعلت ان بذاليس باسسم تعفيل ومن يقول بريتا ول أن الخصام جمع قصم فقدا عنيت افعل متغفيل المصابر بعن مسندس غير محذور لازمن قبيل جبل العدفة خبراعن المجشة فتابل المراح في على المستب على المستاج الروق ميدي المراح وي ان وله باختل والاقات و مانظم يبعزان المراد بالاضاء والإيل المباله مرقوا وبالتسبب من سكلي قرل لا تغنيد يبين عبد عبارة عن رضار والجبرة جير إل العبارة الفيراد بالطبارة المبارة والمبارة المبارة المبارة

10%

الاسلام وقيل فالمنفقين كلهم وراذا توثى لابروانه وغنك وقيل ذاغلب صابع الياسع في لأرض المُفْسِكَ فِهُا وَمُهُلِكَ الْحُرَثَ وَاللَّشِيلَ الْمُ إِنْعَلَى الرَّفِيس بثقيفِإذ ابيتهم والحرق وع عهم واهلك مواشيه اُوكَمايفعلهوكاة السومبالقَّتْلَ وَالْأَتْلَافَ فَالْمَلْفَيْ عَنِم الله بشُومَة المطرفِهالُك لحريث والنسل <u>وَاللَّهُ كَا</u> بُحِبُ الفَسَادُ وَلا يُرتِضِيهِ فَاحِنْهُ اغْضِهِ عليه وَإِذَا فِيْلَ لَهُ النَّوْلَائِهِ أَخِذَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِنْمُ حَلَّتُه الانفة وحمية الجاهلية على لانفالن يؤمر باتقائه لعاجا مزوله اخذته مكذا احلته على لانفالزمته اياه فحكسا مَهُ تَعُولَفته جزاءً وعنابا وجهن علم لنا والعقاب هي فالأصل وادف المنار وقيل عرب كير شرالها على جوا قسم قدى والمخصوص بالنه اتحن وف للعلمية والمهاد الفراش وقيل ما يُوطاً للجنب وَمِنَ النَّاسِ مَنْ كَثْنَى كَنْفُسَهُ يَبِيعُهُما بِبِنْ لَهَا فِي لِجِها دِادِيا مُرُبالمعروف ويَبْنَى تُنَالُم لَنَكْرِجَة يقتل ابْتِغَاءُ مُرْضَاتِ اللَّهُ طلبَ ارضاء وقيل ها نزلت في مهيت بن سنان أن أرو مي خنا المشركون وعذ بوة البريَّا فَقالُ ان شَيخ كبير كا ينفعكمان كنت معكم والايضركمان كنت عليكه فيزكوني ومأاناعليه وخذ وامالي فقبلوا منه والى الماينة والله كؤوف بالعبادة حيث الشالى مثل هذا الشراء وكلفهم بالجهاد فعرضهم لثواب لمغزاة والشهداع يَاتُهُا الَّذِينَ الْمُنُوالُوحُ أَوْلِيسِلُوكُا فَيَةُ السَّلُم بِالْكُمِيْ الفِتْمِ الاستسلام والطاعة وَلَذَلَكُ يَطَلَقَ فَالْصَلَّحِ و الاسيلام فتح مابن كثار ونافع والكسائ وكسروالباقون ويكافئة اسم للجملة لانهاتكف لاجزاء من التفرق ۜۜۜۜۜۜۜۜٵڶڡۜ؈ؙڟڟؠٳڷ؋ٳڷڛڷؖۄڵۣڴۿٲٮۘٶؙنثػٲڰڔب؋ٲڵ؞ۧٛٳڵۺڷۄؾۧٳڂڹڡڹۄٳۄٳڽۻڽڹ؋؋ۅٳڰڿڔڽٙڰڣۑڮ؇ڶڡٚٲڰ جُرَع، والمعنه استسلموالله والمبعواجلة ظاهرا وبأطنأ والخَّطأب للنافَّقايَّنْ أوْأَدْخَلُوا فَلَالْ سَلامَ تُخليتكم ولاتخلطوا به غيرة والخطأب لمؤمني هل لكتاف تهويعبل سلامهم عظموا السيت وحرتم والابك البانها الوقى شرائع الله كلما بالإيان بالإنبياء والكتب جيعا والخطاب لاهل لكتا بأوق شعب الأسلام احكامه كلها فلا تَخِلُوابشى والخطاب للمسلمين وَلاَتُتَّبِعُوا حَظُونِ الشَّيْطِينَ بِالتَّفْرِق والتفريق إنَّهُ لَكُوْعِلُ وَمُمِّيانٌ ٥ طَأَهُ والعِلاوةِ فَإِنْ زَلَاتُهُ عِنْ لِللَّهُ عِنْ لِللَّهِ عَنْ السَّامِ مِنْ بَعَلِ مَا جَآءَتُكُمُ الْبَيْنَ الآيات والججرالشاهنة على نه الحق فَأَعَلَمُوْ أَأَنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ لا يعجزه الابتقام حَكِيمُ لا ينتقم الاجمي هَلَ يَنظرُون 

لقددمه فاستقبلوا فيبتهم عرره فقال ياصريب بح البيع وتلا بدهالآية الحسيني ولريا بباالذين الإلماين اسا الناس من موس و كا قرومنا فق و مربم ان يكولوا على لمة والم شب الاسلام وان يتملماً في الطاعات كلباً ولاتتملوا سنَّ طاعة دون ماعة مرفض شے قولرد كافة الم للجلة أشأ المه الذني الاصل صغة مى كعن بشف منع إستعمل بيعف الجلة معاقة انها مانعة للإجزاءعن انتفرق وان لتناء فسيب المتناخيث والاالشمول المستغادسنة شمول الكل الماجرا لا تعلى تجرئيات اولا عمر منوان حسام قربر لابناتوانث ءه ؛ وروعليدا ن التنادشة كافة كشارى طهة اسنح عنهاميين التانبت نؤهابة لمأذكر معاربيل المحتص بربعقل لا يكون الاحالا من النقلار فتائل م خف شغير منطق قرار و الخطاب للسنانقيس خوطبوا ستركس اشعان والإيلان ظاهموا زبالمناول يهيحرح ان يكوك انخط ب للومنين الخلع كأد کان من ابل انکتاب ا دغیریم نکونهم مومنین تحسیم و لا الكفارمنم لعدم الايان لم راساء ح لمله ولاعليتكم ،ّ دسے دخرِ المربـ الاسلام بخسینکران لاینے شے کن ظاہرکم وبالمنكموان والأسلام يسوعه بحيث لايسق مكان تغيرو دلذا خطعت عليدتول ولاتخلطوا بدغيره والخطاب ح لموشف وبل الكتاب بقنيد التحليط ولاشتط للخطا وللموشين كحليم ولاطكفا رلعدم التخليط فيهبا حثة يكون محطالفا كد واليبيا بهاره ما ح ملك تولدا وقع مشرائع الشرالخ من المراد بالسعرجيع الشرائع بذكرالخاص وارادة العام بسان الاسلام تريعة نبينا فيد الشرعليه وسلم حن منام على الأستنغراق دكأ فية حال من السلموا مخطاب بل لكتاب من الكفار والمنشذا دخلواه يها المؤسول بشرليد واحتفا نے انشرو مع کلہا ولا تفرقوا فیہا و لا یعیم سک نیرا ان مکولنا الخطاب كلؤسنين لاتصافهم بذمك ولاللنا نقين بعدم إكر الايان بهم مدح سلله قداروا طفاب سايين الانكفار واما الث نقون والكفا دنيطلب مهم احسن الايان لأيكيا الدخول في جيع شعبر ١١ ح كلك وله النغرق في منكم عه تغذيران يكون كاخة حالامن الصميراد بالتفريق 🚣 مشرائع اونى شعب الاسلام على تقدير ان يجون حالا س السنري ح **فيلك توله استغبام بسيغ النف**ي دحيم. را جع الے الذين آ منوان ن اربيه بدالمنا فقون اوال الكتاب واسك من بعجبك ن اربيسندسوسنوا ابل الكتاب والسنتون وستضكونهم ناظرين نحكول العنشا ثب ء تصباً تهم ثما يوجب حلوله عليهم بخالتهم ينتظرون له ١٠٠ ح كملكة تُولاي يازَّهم امره الخ سامكان الانتيان لايسند

صحیقة الی انترتیم اور کی بان المراد یا نے مکمہ اوا مرہ اور را دیا تیم استرب اسداے یوصلہ لان ائے نندیت لاٹانے بالبار فالماتے محذون لدلالۃ ما تبلہ علیہ من التلوی کا انتقام ۱۶ هندست تولمال کی الترکی الدار کے دون الدلالۃ ما تبلہ علیہ من التلویک التسبہ منہاد کی بسبہ منہ کو بسبہ منہ کہ بسبہ منہ کی بسبہ منہ کہ بسبہ منہ کہ بسبہ منہ کی بسبہ منہ کہ بسبہ منہ کہ برا اور اللہ منہ کہ برا منہ کہ منہ مالد من السبہ منہ کہ برا منہ منہ کو برا منہ کا منہ کہ برا کہ برا منہ کہ برا منہ کہ برا منہ کہ برا منہ کہ برا کے برا منہ کہ برا کہ برا

الله قوده الله عليه المبرة والجكة تدل على الانتهاج كل وجوالها مواليغاب والمالعم بكوزع زراعكا نايد ل على اتيان العذاب والقدر بهنا الباس لااتها و المنافريق يتول فاعلوا النالة عزير علم بهم التربي المراب والمبارق المباري المبارة والتحافظ والمناول المبارة والمبارة المبارة والتحافظ والمبارة والتيام والمبارة والتحافظ والمبارة والمب

جنيه و(انكان لمن تيجيك نهو بيان كال العائدين من ابل الكاتاب بعد بهان حال إلسنا فعبِّس من ابل الشرك ١٥ و إماش بيا فالوافراد ببذاالسوال الإيين ليس المراد بالسوال ان بجيب منوا سرائيل ليعلبهاالسائل بل المقبم به الميالينيسة زجرهم عن الانواعِلْ عِن بين ولاكل للهُ فِيهُوال عليجبة التقريع والتونيخ وسوق الذكريب كامل ان نيها مبتدرا تفديره كمآ بتينا بم من آية بينة فلرببته وابهبا إل جيلوما صبب ضلالهم ويدل على التقدير ولددك يم انعمة التسرالآية حيث كم نيتبروا باسباب الهداء وحعلوا مودية الدالهلاك والردس والخص مطق تول والمرقرة أدسل كمخلقة عشد والمسئؤل عند محذومت والجملة سبتدأة لا أتحل لباسن الاعراب ببعينة لامتستحقابتم التقريع كإرتيل اسل بني امرائيل عن طغيائهم وحجودهم يحق بعد دحنوص فقداً تيناهم أيات كثيرة بينة ١٥ ح 🅰 وَلـ اوسِ مَهَالِية والجلة في موامنع النعول إلثاني تسل وسل معلقة وليل في مع المعدد وا كاسليم بذاالسوال وتيل في يوضع الحالُ، ي سلهم قاللهم آميّة الهم ما ع مليه قرار در لا غصل الخ اك كلية من للفصل بين كون آية مغمورا لا يتناوين أومنها مميزالكم قال الرجنه ا ذاكا ن النعسل بين لم بخبرية دمميز بالطعل متعد وجبالا تيان بمن كئلا يكتبس المميه بمغول ذكك المتعدى كؤكم تزكوا من جنات وكم المكسنا من قرية وهال كم الاستفهامية بن الفعس كالخبرية الم جميع ماذکرنا وقالواا ذانصل بين کم ومميز باحس ان يوسك بمن الزائدة بمطلق الفعسل اليّان من حسن ومع النصل بالتعديد واجهه مالية نرشك ولااى آية اللاإنخ اشتارة اسلءاللحمة التنرين ومنع المظبرمومع المصنمر بغيرا للنظ السابق ليدل عنى تعظيم الآيات بالو ما شيد ملك قوله من بعدما ومسلت اليدآ و كما ذكران لهمة الشرسي لآيات وقدوم مفت بالايتار فذكرا لجئ بعده مستدركة مل مي مجازا عن معرفتها دوانتكنَّ سنها ون ا [ لم ليعلم كما لغامب والمراوبالمعرفة معرفة الباآية ليحمة ١٠ خَفَ بُرْتِيْرِ كُلُكُ قُولُهُ وَالْمُرْيِنِ الْحُ اعْلَمَ أَنِ اسْتَنْسَلِسْرَ بِيرَا الى نفسه ل مواضع لقوله زينالبمرا عالبمرالاً بنا وفي مؤخيًّا ا كُ الشَّيْطِ إِن لَعُولُهُ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ وَكَالِهُمُ الأَيَّةِ وَفَيْ موا منع ذکرہ عنیرسے واعلاکما ہمنا فالشزین ، کان بست ایکاد با وابداعها و است زیر یکفول تعالیے زمینا اسمار الدنيا بزينة الكواكب فلاحشك ان فأعله موامته يتعوو ان كان بستف للحسين بالطول و كوه من الوسومية كقواماً لازمين لبمسفه الإرمض ولامغوينهم فلاشك ان فأعلاك يطأ

101

مرريك فاعهم باستألوياتهم الله بياسة فنفالماتى به للألالة عليه بقوله إن الله عزيز حكم في كُلْلِ جَعِ وَلَلَّهُ لَقُلُةٌ وَقُلْلُ وَهُي مَّا أَظْلَكِي وَقَرِئَ فِلا لِي لَقلال مِنَ الْغَمَّامِ السحاب الربيض واسمأ يابته إجناب فيه لاته مظنة الرحة فإذ إجاء منه العناب كان فظم لان لشراذ إجاء مزحت لاعسا كانصعب فليفاذ اجاء منحيث يحتسب لخير والملككة فانهم الواسطة فالمان أمرة أوالاتون والحقيقة بباسة وقرئ بالجرع بطفاعل ظلل والغام وقيئ الأمرو أتقام إهلاكهم وفرغ مناه وضع الماصي موضع المستقبل لدنوه ويتقن وقوعه وقرئ وقضاء الامرعطفا على الملائكة وإلى اللونزع الأمور فرقاءابن كثيرونا ضروابوعمرو وعاصة فلي تلمن الرحيع وقرأاليا قون على لبناء للفاعل بالتأنيث غيريع قوب على أنه من الرجوع وقرى بالتن كدروبناء المفعول سَل بَني إنسَرَاء يُل امر الرسول والكلحد والراد بهذا السول تقريعه وكؤات ومرتن لية ليكات مجزة ظاهرة اواية فالكتب شاهنا على عن والصواب على بك الإنهياء و كرخبرية أواستفهامية مقرية ومحلها النصف البقعولية اوالرفع بالابتداءعل من فالعائد العائد العائدة مبزهاومن للفصل ومن يبكر في ينكر الله الله الله فأنها سبب لهذا أنَّى هواجل لنعم يجعلها سبب الصلالة وازدياداً الرُّيْسَ وَيُأْلَقُونِهُ وَالتَّاوِيلُ لزاتُع مِنْ بَعِي مَا عَاءَتُهُ مَنْعِينَ الوَصْلَتُ لَيَهُ وَتَكُن مِن معرفها وفيه تعربين بانهم يتراكو هيأبعث غقادها ولأناله قيل تفتر بع فبد لوها ومن يبدل فإك الله كشارة الْعِفَاكِ فَبِعالَمَهُ اشْنَعْقُونَةُ لأَنَّهُ ارتكبُ شَرَّعَهُ زَيْنَ لِلَّذِيْنَ لِقُرُوا لِجِيوَ الْكُرْنَ حِبِنتِ فَاعِينِهِ وَالتَّربِ عبة إفى قلوبهم حِينة الكواعليها واعرضواعن غيرها والمراين على لحقيقة فوالله تعالى دمامن الاوهو فأعله وببال عليه قرأة زيتن على لبناء للفاعل وكلمن الشيطان والقوة المجبوانية وماخلق الله فيهامن الاموراليهية والاشياءالشهية مزين بالعرض وينخرون من الدين المنواميريد فقراءالمؤمنان كبلال وعاروص ببائ يسترة لوزم واويستهزءون بهر على رفضهم الدنياوا قبالهم على العقب ومت للابتلاكانهم جُعلوامبلُ السخرية منهُ مُوالِّين بَنَ التَّقَوْ الْوَقَهُ مُ يَوْمَ القِيهِ وَ لَا يَهم في عليانِ وهِم في سفل لسافلان اف التهم في كرامة وهم في مَن لَّه أولاتهم يتطاولون عليهم فيسعرون منهم كماسَعْروامنهم في الدنيا واناقال والذين انقوابعد قوله من لذين امنواليد ل على مم متقوزوات استعلاهم للتقو والله يُرَدُّ فَقَ مُرْكُما وَعَلَاكُمْ

سلك قول استدراجا الخوان الكناريستدلون مجتسول زخارت الدنوية نبم على انبم على ان فقراد السلمين على انبم على الباطل فروان عليهم قولم بابي ذلك يتعلن محل المستقبط بيا ي المستقبط المستقبط

144

بغير حساب بغير تقرير فيوسع فالبرنيا استركز كالوا وابتلاء اخرى كان الناس من واجنا متفقي الحق فيما بين دم و أَدْرَ لَسِنُ وَنُوحُ أَوْبِعِمُ الْطَوْوَانَ أَوْمَتَفَقَيْنَ عَلى لِعِمَالَة والكفري فارق ادْرَيْمِن ونوع فَعِمْ الله النَّهِ إِن مُهَوِّدِين وَمُنُودِينَ مَا كَاخَتُلْفُوا فَبَعَثُ الله وَانْهَا صَفْ لِدلالة قُولَه فَيَا اخْتَلْفُوا فَيه وعَرَفْتُهُ الذى علمته من عن الانبياء مأئة واربعة وعشرون الفاوالرسل مِنْهُ وثلثما عد وثلثه عشروالمن كويف القران باسم العلمة غانية وعشرون وَأَنْزُلُ مَعَهُ مُ الكِتبَ يَرِيبَ بِهُ الْجِنْسُ لَا يُرَبُّ بِهُ النَّه الزلِ مع كل واحدكتا بأيخضه فأن اكثرهم لمريكن لهم كيتا بأيخصهم واغاكا نوايا خناون بكتب قبلهم وإلحق حالهن الكتاك متلبسا بالحق شاهلاً به لِيُخْلَقُ كِإِن النَّاسِ فَي لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الله المتالة المتعالمة الم المنزل لاذالة الخيلافي عُكِسواالاميرفيعاواماانزل مُزْعَاللافتلاف سنببالاستفكام مَرَنَ بَعَلِ ما جَامَةُمُ الْكَيْنَ بغيائبي أمُ رَحَشْنًا بَيْنَهُمْ وَظَلَمَ كُوْصِهُمْ عَلَى لَكُ مِنْ أَنْهُ الَّذِينَ الْمُؤْلِكَ الْخُتَلَفُوا فِي إِلَى الْعَقَالِدَ كَافْقُلُفُ فَي مزاختلفون الحق بيان لما اختلفوافيه بأذية بأمرة اوبارادته ويطفه والأريه في مراضك الحماط مستقير لايضل سالكه أمُحِسبنة أَنُ تَنَافُ والجُنَّة خَاطَبْ بِهِ النِهِ والمؤمنان بعير ماذكر اختلاف المعظل العبار بعد مئ الزيات تنجيعا لهم على لشبات مع عنالفيهم والمصنيق ومعن الميزة فيها الافكار عليا كالترافي والمالكم واصل المَّالمِ ذِينَ عَلِهَا مَا وَفِيهَا تُوقِم ولِذِلِدَ جِعِلِ مُقَابِلٌ قِدَ مُثَلُ أَنَّذُ أَنْ خَكُوا مِن فَبَلِيكُمْ إِلَيْمُ النَّهِ مِعْثُلُ فَي الشدة مَسْتُهُمُ الْمُأْسَاءُ وَالْفُرِّ أَمْسِانُ لَهُ عَلَىٰ لاستيناف وَزُلْزِ لُواوازعوا انعابَاشَ مَا يَكُا أَصَابِهِ مِزالسُلْسُ حَقِّيفُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ لَمَناهِ فِي لَشَاقُ واستطألَهُ الْمَاعِيث تقطعت حال اصابر وقرأتا فع يقول بالرفع على انها حكاية حال ماضية كقولك مرض حق لإبرجونه مَتْ نَعْمُ اللَّهِ استبطاء له لتاخري الآآت نُصُورُ الله وَ يُوبُ اسْتُتَيِّنا فَعَلَا لَادَةُ الْقُولُ يُ فَقِيلُ لَهُ فَالْكَ أَسْتُعَافاً له والطلع ويعاطل لنصروفيه اشارةِ اللن الوصول لحالله والفوزيا ككرامة عناغ برفض لهي واللذات ومكابرة الشلائد والرياضات كما قال علية السلام حُقْت لِجنة بِالْمِكَادِةِ ورَحِقِن النار بالشهر إليسكُ وَيَك مَاذُ النَّفِقُونَ عَلَان عَلَى اللَّه الإنها كان ومُمَّاذُ أَمَالٌ عَظيَم فَقالَ يارسول لله ماذ انتفق من موالنا واين نضعها فنزلت قَلَ مَا أَنْفَقَتُ وَفِينُ خُور

عن الانعشطات بعدة الانهياء المعلل بقول مجكرة ين كناس الآية فلإبنا فيدكندم بسنة ستيث عليدالسلام مالمخص ف مسك ولهادمتفقين الخ ومشعث بالشفريعفرالاتخال يحسط الكفرينة لايجزن مؤمن اصبارت عصرمن الأعصارت الم وبيكن النايقال كال الناس امة واحدة مستعدين بغيل انحق مونودين عف الفعارة فزين لهم الشبيطان عمالهملعلة عن السبيل فالمسلطواء المخص مثك قوارير يدبه الجلس أ غالنبرة للمعهم حال مقدرة من الكتاب فتعلق محذاث منصوبابانزل واللام ني الكتاب مجنس انتج فالمعني انزل مبنس الكتاب مفدرا مصاحبة ومقارنة ميسين حيث كان كلواحديا فذالا حكام امامن كتاب يخصداداً من تمتب من تبله فا ند فع ان المجنس العِنسا لالصِيح لا زلم يسنزل م كيرميس الكتاب ١١ ح عي وار وفيا التبر الإنبا علائقد يراك ينسرومدة الامة بالاتفاق فيسط انحبارة فان البعثة والانزال يخزعان على غرداتنات المناس عليبها ولايتونفان علاالاختلات بينهو وأامتعنوا بخار موابيل فكان آم السبب عط السبب قان لالتباس سبب الافتال ت المعمل ملته ودسببالاستحار الشارة استدو فع سوال يجاشلما لم يكن الاختياا مت الاتى الذين ا ركوه فالاختلات لايمون سابقا عطة البعثة وحاصسل الدفع ان المراد مبينا استحكام الاختلات وامشتبأن ييغ انزل الكتاب لازالة الاختلات فاستحكموا واشتدا فيرماح كمصصة توكرس بعدبالخ علم من بذلان تيا مالكتابكان حسيجه ومبينات فالبينات عيرا فكتاب لامحاله وبئ لدلائل تعظيع التي بهاتمثت منبوة دغير بالمن بعد تتعلقه إدنوا فلاما لي ادكرومن ا خمشعلق بمحذوب ادباخشف لاند لابروان في لأيَّة امستنتادتنيمين باداة دامدمن غيرعفعت وبدلية وبجعل 🐣 قول الختلف نيرس أحتلف امثاد کا الے ال ضميرا اختلفوا عام متناجل فختلعين انسبا بفين واللاحقين و ليس داجياا بيءانذين ادتو وكالعنها ئرانسابقة والقريشة عك ذلك عموم ، لهعاية لفوَّمنين السابقين على اختلات «بل الكتباب وا للاحقين ليعدا مشالهم ما ح **مشكته توارخا**لم الخ ونسية المحسبان اساء لمنعصلي التدعلية وتكم ا ما لا خالما كان مينيل صدروس متندائد المشركين نزل منزلة من يحسب النابيفل الجنثة بدون كمل المكاده واماكل مبيل التغليب كمانى تول تعاولتعودن ئى ملثما «رح سلكة أوام منقلعة وتقديرانا يتوري تتزالذين أمنوا لما اخلفوا فييقعبروا علىاستهزاء تؤمهم واذابم اتسعلكون سبيلهم ام تحسبون ان تدخلوا كبنة من فيرسلوك سيلهم ووح ا

 لى قول لان الممان السيال صريان المعرف وبدا كواب بانظرال فطابرالآية وبخلاصان كون كطبيب رقيق ويتخرف مافيه الشفاء طلبه أدلم يطلبه فعا كان ماحتم الحياب بانظرال فطابرالآية وبخفوسك قول لانكان كوب بكا حظه شاى الزول واظلم يذكر المسرف قدا لآية لا يكاف أنه المحروب وبيان المعرف وبدا كواب بانظرال فطابرالآية وبخفوسك قول لانكان كواب بكا حظه شاى الزول واظلم يذكر المسرف قدا لآية لا يكاف المحروب على المعرف على المدين المعرف لا شارة المحروب عن المسرف على البيان العرب كان المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المعروب المحروب الم

إيليغنان كون الاتسان كاربا بطبعال يكون عاقبت فيمؤ ومسلاحا امرمكردنيس موصعالا يماد عصرالا والزل منزلة غيرالواتع لكوند في معرض الزوال فال الجملة الخاتفىدر بعي وتعل اداكان معمونها فيرمحق الوقوع والمخص منك قوله وملتة معدالح من الرؤ سادديم عكر بن سنان و عتمان بن عبدالمتدمِن المغيرة وانود نونل بن عبدا نشد المخزوس قوارفقتلوه استنشل السرية عرواا صبابسهم واقدبن عبدالتراكسيحمن ابل السرية واسروالكينا مكمرين مسنان وعثمان بن عبدالشرد مرب نوغل فاعجرتم م حاسبيه ٢٥ قوله وكان ذلك عز آ رجب الو فيرخالف لنقلبم لفيح فان فى ميرة ابن سيدالث مل د فى رحب دامة لم سلم لعتال وا فالعثم ليعلم امر قريش والمرم لقوامولا ے آخر ہوم من رحب و گالو، ہنن ترکمنا ہم بقد دخلوا ک*و*کا وان قالمناج وتمناني الشهرالحوام متم عرمواعى الفتك بهرنفعلوا ما تعلوا ماخف 🕰 تولاعن ابرعب س ايخ زه کروانة لا گنالف ما مبلها کرافیس لایز رو با ، ول مجیئهها التم مُبنيها وحسبها بعد ذلك وبرواء وعده تعت سكي تولد : السعائلون مجم المنتركون آ وكعيس السب نلين ومياً ن يكيفية السوال والفتمير لمطلق السائلين لعدم نعلق الغرص فيميم اذ كمقصر جواب السوال من اي سائل كان وكذا الكلام ئى ائسيابى دالاحقىمن الاسولة مراح سلطق قوار وفييل ممس وان اختاره . كنزالىغىتىرىن على ان انسائلېن بم المسلمون لان نولدتع ومهرعن سبيل المتدوكفريه المرشنا بدائتم تم المشركون ليكون تعربينالهم وافقالتعربينهم المؤمنين آ الله وَداء ذب مبرالوض بداالجواب تقرير محرمت القتال فيهردان مااعتقاده من ستحلاله عييا الشرطير كلم المقتال في الشهر الحرام بالل و ما درتع من اصحاب عليالسلا كانِ امانغلنم ارْ يُحرِلُوم من جَادى الاخرة اوْمُحَاكُلُ لَآبُها عظماني البوامب والماسطيد سلك وله فانتلوا الخ جزار القوار فاذاتستكتح الانتهرالحزم فالمراد بالانتهرا كوم اربعة بتبم أحينة اقط للشركين السبيامة فيهالقود تعسيجوا لمالمام ادبعة النهروالتقييدبها يفيدان تمثلم بعدانسراخها به في حبيع الامكنة والازمنة والششكل بال حيث ملكان اللم يدل غلاصله في جميع الازمنة فتأ مل والخص كلك الوكه دفيه خلات فات بحنفية بغولون بروالشاخب: يقركز

عَلِكُ الدارين وَالْأَوْرِ بِأِن وَالْيَعْ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَسْلَ عَن النَّفَق فاجيب ببيان المحبرف العَمْ المُ فالعتلادالنفقة باعتبائه ولأنهكان فيسوال عرووان لوكين مذكورا فحالاية واقتصر فيبيانا لمنفق على ما تضميد قوله ما انفقتون خير ومَ القُيِّ الوامن خَيْرِ في معن الشهد فَاكَ اللَّه بِهُ عَلِيْمُ جوابه أي ان تعملوا خيرا فان الله يعلم كنفة ويوفى توابه وليش في الأية ماينا فيه فرض الزكوة ليسم به كُتُب عَلَيْكُمُ القِتَالُ وَهُوكُرُكُا لَكُمْ شِأَقِ عِلْيَكُومِكُمُ وَوَ طِيعاً وَهُومِ صدرتَعَتَ بَهُ لَلْمَالَغَةُ اوَفَعُل بَعْدُ مفعول كالخراز وقرئ بالفقط انه لغة فيه كالضعف والضعف وعيض الأكراه على المجاز كانهم وكرهوا عليه لشكاته و عظم مشقته كقوله علته امه كرها ووضعته كرها وعكان ككره والتناكا وهوخ يؤلكه في وهوجنع ما كلفوا به فأتَّ الطبع يكرهِ له وهو مَنْ أطصلاحه ويسبب فلاحهم وعَكَ أَنْ لَيْجُو الْمُنَا وَهُو لَمُ وَكُنَ الْمُووهوج يعم نهوا عد فأن النفس تميه وتهواه وهويفضيه هاالي لرداني وأغاذ كرعيد لان النفس لذااريا ضب ينعكس الامر عليها والله يَعْلَمُ ما هُو خَارِّ لِكُم وَأَنْ ثُمُ لِا تَعْلَمُونَ فَ ذِلْكِ وَفِيهِ دليلِ الْمَالِ الْآيَعة ان لوليوف عينها يَسُرُكُونِكُ عَن الشَّهُ والْحُرّام روى أنه عليه السّلام يعث عبلالله بن مجسّل بن عمته على سُمْرَيَّةُ فَي حَادُكُ إِلْاَحْرَةِ قَبْلُ بُلُ دوشهرين ليترص بعبرالقريَّش فيهم عِروبن عيالالله الحيضري وتِلتُّ معا فقىلوكوأسرواانوان واستاقواالعيروفهاتها زقالطائف كاثذلك عمرة وجب ومم يظنونه مسطد كالنظم افقالت فريشل ستحل عمل الشهرالعرام شهرا مامن فية الخائف ويبذع وقيه الناس لي مُعاليشهم وشق علي اصعابالمسرية وقالواما نُبُرح خَذُ بِأَزُل تَوْيِتْنا وَرَدُ رَنْكُول للهُ الْعَيْرِ والاسارْيُ وعن ابن عَباس لما نزلتا اخن رسول للمصل لله عليه وسُلُوالغنيمة وهواول غنيمة فيالاسلام والشَّائكُون هوالمشركون تتبوالي فى ذلك تشنيعاً وتعيايرا وقيل احمائ الشرية وَتَمَالِ فِي تُوبِ للاشتمال من الشهروة وي عن قتال بتكوير إ العامل قُلُ قِتَالٌ فِيهُ كُيُرُيُوا يُدُّنْبُ كبير والكافر على نه منسوح بقوله فاقتالوا المشركين حيث عباقوم خلافالعطاء وهونسخ الخاص بالعام وفيلي خلاف والدولى منع دلالة الأية على حرصة القتال فالشهرالحرام مُطَلقًا فأن قَنَّال فيهُ مُكرَّة في حيزمنبت فلايعم وَصُلُّ عرف ومنع عَنْ ولي الله اى الله لاه اوما يوصل لعبل لى لله من لطاعات وَكُفُرُكُم اى بالله وَالْمُنْجِيلِ فَحَرَاعِ الرائة العُمَاامِ

موانسوال مذبان جدر و وبين والاول يجب ان بيلا يو و و والشائة يطابق عالى اسائل لاسوالرمتون لخالفة فيد دسوال لنفتة والاجترى بيا تقبيل على المسائل السوال منون المنطقة والاجترى المنظم والمنطقة المنام والمنطقة والمن

سلطة قد كقول ابى دود دالخ بجراق دوا دبوزن سعاد داستشهد ببينه على صنت البشأت د، بقار المضاحة البسط جره منان النالب خذت المعنات وامتامة المفنان الدستام واصابه قراوتا والمتامة المفنان الدستام واصابه قراوتا والمتامة والمتامة والمتابعة المتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة المتابعة المتابعة المتابعة المتابعة المتابعة والمتابعة والمتابعة

144

وصلالمعالم كقول بي دُيَادا كُل مروتهدين اسواه وزارتوقد بالليل ناراه ولا يحسن عطف عل سبيل الله لان عطف قوله وكفرية عل ومهرا أمنه أذ لا يقيم العطف على أوضول على العطف على العملة ولا على لهاء في به فان العطف على لضير المجرور إنما يكون بأعادة العار والموراع المله مِنه اي اهل استعبا العرام وهماليني والمؤمنون ألكبر عنك الليوم أفعلته السرية خطاء وبناءعلى نظن وَهُو خَيْرُعَنَ الاشياء الازبعة المعدودة من كبائر قريش وافع ل ستوى فيه الواحد والجمع والمن كروالمؤنث والفيتنة أكبكم مِنَ الْقَتْلِ أَيْ مَا يُرْتَكِبُونَا فَمَنَّ الْاخْرَاجُ وَالشَّراهِ افظع مَا النَّكَبُومِن قِتل الْحَظم وَلا يَزَالُونَ يَقْتِلُونَكُمْ عَلَّا لِيَكُومُ الْقَتْلِ الْحَالِمَ عَلَيْ الْمُحَدِيدِ الْمُعَلِّمُ وَلِي اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ وَلِي اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِمُ وَلِي اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِمُ وَلَا يَزَالُونَ مُقَتِلُونَ لُمُ عَلِيهِ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعْلَمُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَمُ وَلَيْ مُنْ الْمُعْلَمُ وَمِنْ الْمُعْلَمُ وَمِنْ الْمُعْلَمُ وَلِي اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَمُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ إيرة وكأرع ويتكؤ أخبارعن دوامعلاوته الكفاملهم وانهم لاينفكون عنهاجة يردوهم عن دينهم وحتى المتعليل كقولك إعبابالله حقادخل بجنة لقوله إن استطاعوا وهنواستبعاد لاستطاعته وقول اواق بقوته عل قريفه آن ظفرت بي فلا سُق على وأيلان بانهم لا يردونهم ومَن يُرك لِدُ مِنْ لَمُ عَنْ ويُنام قَيْمُتُ وَهُوكًا فِرُ قَاوَ لَيْكَ حَرِكُ إِن الْمُعَمَّالُهُمُ قَيْلًا لِرِدَة بالموت عَيْها فَلْحَبَاطَ الاعمال كما موينهيو الشافع والمراديها الاعمال لنافعة وقرئ حبطت بالفتروهي لغة فيه فللله نيا لبطلان بالقيارة وفوات مالاسلامين الغوائل ألى نيوية والخروة بسقوط التواب وأوليك أمحك الكالوه هموفها خلي ون كسائرالكفرة إن الزين المنوانزلت ابضافه التركة لماظئ بموانه وان سلموامن الاثم فليسر الماحر والذين ما جرؤ او حاهد في سيل الله كروالموسول لتعظيم الجرة والجهاد وكانهمامستقلان في المحقيق الرجاء أوليك يربجون رحمة الليخ توابه الآبت لهم الرجاء اشعار بان العمل غير مواجب ولا قاطع في ليدلالة على لثواب سيما والعَبْرَة بالغُوْآتيم وَالله عَفُورٌ لَمَا فعلوا خطأ وقلة احتياط رُحِيمُ باجزال الحدوالنوب يسكلونك عن محتر والمكسرور ويانه نزلت مكة قوله ومن شرحالينيل الاعتا تخفن ون منه سَكُرا فَاخْلَلْسُكُمُونُ يَبْتُم يُونِها تُعانِي عمرومعاذا في نفرمن العمابة من قالوا أفتونا ياسخ الله فالخبرفانها مناهية للعقل فنزلت هذه الأية فشرتها قوم وتزكها أخرون ثمدع أعبل لرجلن النعوف ناسامنهم فيتمروا فسكروا فامراح اهم فقرأاعيل ماتعيل ون فازلت لاتقروا الصّاوة و النتمسكارى فقل من يشهها ثمدعا عِتباتُ بن مالك سعك بن الى وقاص في نفرفل اسكروا ا فتخروا و

تبل وصدعى سبيل اهد است كفريه والسجد الحوام وتاينا ان يومَنع وكغربه تحقيب تولدو أنسخدا تحرام؛ لاامة تدم لغرط السناية كما شف قول تعاسف فلم يكن لم كور أ احار وكال حنّ الكلام و لم يكن احدكتوا لم د فـ الكشف والرخ بوالاون لان التقديم لايزيل محذور القصل ويزيد محدث الخربا ولتمرت لاا درمي لم الم مجعلوا قوله والمسجد الحرام تسما توسف بين الكلام ١١ ما شير بنفير سكا واروا لعن يستوسه الخ ترجيدلكوة خبراعن الاربعة ومومفرد مآ مسكته تولدا خبادعن الخزلين الماالمراد ببروامهسهم سطك نقتال ددام السبداوة بطسوني الكستاي لعدم د والمبم حظائمة الخة و و في لما يتويم من ان روسيم أ اذا فريش وا تعا تكيعنجل غاية فاشار لهندا مرعبارة علا الدودم لان ارتد أدائم محال في علم الشرفيكون حسدا التقوله تعاسفه البيعلون الجنشة سطفته يتج الجل وقولها عطقا للتعليل جواب آخر اذا تتعليل لا يقدعنه أتحق بخلات الانتباري ملخص هي وله وبرواسيتبادا واي المتعبيربان باستبعاد ستطأعتهم لاللثك والتثمل لأهم كمامنل له ليعي سنعل ان مع الحرم بعدم الوقوع اشاماً وسفدان ولك لايكون الاعط سببيل الغرمن بوعن لأعتب « فِعَ الْكُنَّاحُ وَلَانُ اصِلَا ﴿ الْخِينَا الْحِنْطِ انْ تُوكِّ مِ اونشك اصحب النارتعذ يبل معطوت هلى لجلملة الشرطية المالوكا للمصفوقه طفالجزاد فيكون فجوريح الاحياط والخلودتى النادمة تباحط الارتداد فلايم تسك الثافع رحمه النددان قوله تعاليه ومن يمغربالايا لانقد مبط علده كمل المطلق على المشيد مشروط اذا كإن القيد في الحكم وتحدث اكاديَّة وا مان الصَّبْبُ فَلَا المُتَكُمُ مَا يَعَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ كانجاستة ذاك أديدة بل الموصوف بجاست لم الموصو بالایا ن دا فا قال کا ن لا تنبساسشردطان بالایسان لى الواتع ١١٠ ح عنه وروله كالمع في الدلالة اى الديال ولالة كلعية سطة تختق الثواب اذلاحلا تسع عقلية ببنها والالجنسل من الشرتعاك ١١٥ ملي ولراما فعلوا الخاشادة اساءاك الجلة تذبييل لماتقدم وتاكيدو وليس مرا د والتعتييد فأن قلت لم يذكر المغفرة قيسا تقدم قلت وجارالرحمة يدل خليسه، حاشيرشك قوله دوسدالج اوروبنداا لمروسه ستغرمت الفيجملة حمن إلامادميث ليس في شيئ منها ذكرا ليسرالان مديث أوا حدا فرم احدعن ابي بريرة قال تدم دمول الشيفعا الشمطييم وبمهيش بكون المخرويا كلونسيم فساكوا دمسول الشرعنط الشرعليد ومسلمقن ذلكب فانزل الشركيسئلونك عمدا كخرواليسراناتي وحاسشير سكك ولدنهبة الخريخ اليم بوكن اسم المكان ايذب بالبقل تحشرا والستار فيرانسالغة ومذوالسوخة فينتعل للدلالته يخط الكثرة كما يتنال مأسدة ملحل الكثيرالاسود

خراستعيرك بوسبب لكثرة مما يقال الولد مجينة أو تعلن المي يتدى ذلك وبوا كرادبنا من عن كلك قوار لمتربها آن لا نهم فهواس قول فيها أنم الإديان المااوخ لاا نها فالنها الخراج المعنم اعتاد المطار يعنبها نفسه عايؤدك المه وتركب المتراع المعنم اعتاد المطارة يعنبها نفسه عايؤدك المهدو تركب المتراع عنده عدمام بعد قول المتراج المدينة للعنق ورى الكشات نائبا ذكر المعنى المتراع على المعنى وسلب المال واستعدما عم معن قول تركب المتراط ومخرا عن الوقد عند الاحراء على المعنى وسلب المال واستعدما عم معن قول تركب المتراط المتراط ومخراط عن الوقد عن الوقد عند الاحراء على المتراط ک وَلَهُ نَعَالَ اللهِ مِينِ انا الأقالِ الفَكَةُ فَى وَ قَعَ النَّرِيمُ عَلَى بِهُ النَّرِيبِ ان المدق علم ان الوّم كا إِوالدَا الفواشرب الخريك النقاعيم بِهَ لَك كثيراً فله المؤلِم النه وَلَهُ اللهِ اللهُ الل

الآفرة ومنافعه داحية المصالدنيا ومتنارح الدنبأ قليك لمأمة ادین دامر ۱۰ مطبری کے قولہ اسر کسیں کذلک اے بيس بنه والآية محرمته لباا دليس دجمان المفسدة مقعيه التحريم الغعل بل لرعباً مذقول لمسسا مرمين ان كبادالهي بَ متريوا لبدنزولها وقالوا فالشرب ما يغننا ١١٠ ص قوله فيل الخ انما ضعفه لان الواد د في الحديث الدمعا وبن جبل وتعلبته بن عمم وقال ابن عباس دمني الترتعال عنها نغمن العبحات ۱۲ اخف شکله تولدتم سال من کیفیراً وقعد ب و خ التكرار دا لغامران بقال من كميترا لمال لذي علق بدالانفاق فالتقومواب فررج علے دفق السوال و خالوالن العماته يكتبون إلمال كمسكون قدمالنفتة وتيعدذون بحكم مندوا لآية فم سخ خواالحكم بآية الزكوة والمكف الاآية الزكوة مقدمته نزولا ملع بنبره الأبيه فطايم ع بباغا ما ان بقال المراد مألاً بيّرا فتتراط ان يكون نفسياً ب المسال في ا وركو ة فاضلاعن الحامة ولاصليته وليال السوال لان من مدوّة النافلة وُقِيّفُ الآيّدان الافعنال لتسدّق من للبرخي والمخص سلك توله العفوا لؤيينية ان العفو بميني أسهل الذى لاشقة فيهولقيضه الجبيدبا للقح وموالمشقة والشعرانة انش لابي الاسو والدلي والسيحان لاسمارين نما رمة المدمكما العرب در دی عندا نرلما دراد ان بهیدی ابنتر الله وحما تال لهاكوني لزومك امترتكن لك عبدا ولاتدني مناهمك ولا تناحديء نبثتنني عليه دكوني كماقلت لامك خذكا فعفومني كتستديى يوزنى ولاتنطق في سؤر تي حين الخضب بغال رايت الحب فح الصدر دالتلي اذ ااجتمب لم يلبث الحب يذبهب بعضض العفوما تقدم وسورة النفسب شدته دالظحالينض واخف سطك تولد فالدنيا والآفسسرة الخزا ماان متعلق تبتغكرون فبكون الميني فعلكم متفكرون فيما يتعنق بالداربن فتأخذ ون مجسا برواملع للم كمايينت لكم النالعنواصلح من الجهدف النفعة ا وتتعكرون سف الدارين فتؤثرون البنب مها واكثر بهامنا فع ويجوزان يكون الميني ليتفكروا فع عقاب الاثم في الآفرة والتع فح الدنيساخ لابنشا دواالنع إيعاً مِل مل النِّما قا من افعق اب انعیکم وا ما ان شعباق ببیین ۱۷کشا ت مطك قولداسب نزامت الخاخرم الوواؤد والنسانى والحسب المم وصحرمن حديث بن مبراس دين العدتما لي منهب الالخف محكف توله فيثق ذلك منيهما فإفعاليتا لمسدم من يوم با مورم دفيل كاتار كما الخالك شغنتهم

والاعتران الماليات المياسين والمنادك الماليان الماليان الماليان الماليات والمياسين والمياسين والمالي

فأنش سعد شعرافيه هجاء الانصار فضربه انصاري ملخ بعير فتعيم فشكا الى رسول لله فقال عمراللهم بين لنافل منربيانا شافيا فنزلت اغالفروالميسل لى قوله فهل نتمونتهون فقال عمرانهينايارب وا المغرفي لاصل مصد يرخركا ذاستروشي بهاعصا والعنب والتمراذ ااشتد وغلاكا مصيخرالعقل كماسى سكرا الته يُسكره اي يجزة وهي تخوام مطلقا وكذاكل مااسكر عناك ثرالعلماء وقال بوحنيفة نقيم الزبيب والتماذا عَمِين حقدة هب ثلثاء ثما شتل خُلْ شُورِهِ ما دُون السكرة الميت وأيفر من الكوم لله القالانه أخذا مال لغدر بيم اوسلب يسارة والمعذيث لوزك عن تعاطيم القوله قُلُ في آى فتعاطيها أَيْرُ كُمُ إِنْ مَرْحِيث اله ودى الى لانتكاب عن لما موروار بكاب المنظور وقرام والكسان كثير بالثاء ومنافع للكاس منكسب لمال والطرب والالتناذ ومصادفة الفتيان وفالخبرخصوصا تتعجع لجبان وتوفر المروة وتقوية الطبيعة والثيما الكركين لكوركاءا كالمفاسلالتي تنشأمنها اعظهم المنافع المتوقعة متها ولذلك فيل بَهَا الْمُعِرَّةُ الْعَنَرُ فأناك اذ اتر حت على المعلقة اقتضت تحريط لفعل والاظهرانة ليسركن لك المامر وينتُكُونَكُ مَاذَ أَيْنَفِقُونَ فَ قيل سائل يم عروبن الجهوسال ولاعط لمنفق والمصرف توشال عن كيفية الاتفاق قُلِلْ لَعَفُوا الخَفونقيض لجهي ومنه يقال للارض للمهلة العفووهوان ينفق ما تيمرله بن له ولا يبلغ منه الجهد قال بَهُ فَن وَالْعُفِيُّ أُمُّني ا تستديبي مودتى وروي أن يُجلا إلى لين عليه السلام بَنْبَيْنَ إِيِّمْنَ ذَهِد الما في بصل لفائم فقال خُلْفَا مى مى تەت فاعرض عَنْ الْحَتْ كُرُومْ إِرْ أَفَقَال ماتهامخُضْا فَاخْلُ هَا فَخُذُو فِهِ إِخْيْ فَالواصا بِهِ لَعْجُهُ ثُمْ قَال ياتى احدكم عاله كله يتصدق به معيس يتكفف للناس إماالصدقة عن ظَمَّر غِنَةٌ وقُراً الوَّمْرُوْمِ الوَّاوِكُذَالِكَ يبين الله تكف الزيت اى مثل ما بين أن العفو اصلوح لجه للوماذ كرمن الاحكام والكاف في موضع النصفة المل محذوفاى تبيينا مثل هذا التبيين واغاوحلا لعلامة وإلخاطب بايجمع على تأويل القبيل و الجمع لَعَلَكُ عُرَيْتُ فِي فِي إلى إِيْلِ والاحكام فِي لَكُ نَيّا وَالْاَخِرَةِ ، في الموراللا ربن فتأخذ والاحكام والانفع منها وتتجنبون عمايض كوولانيفعكم إويض كواكنرها ينفعكم وكيسككونك عراليكي ولمأنزلت ان الذين يأكلون اموال ليتملى ظلما اعتزلوا اليتاطي ومخالطتهم والاهتمام بأمرهم وفتأتى ذيك عليهم فذكر السول الماصل الله عليه وسلم ف ازلت قل إصلاح لهم فرواى مداخلته ولاصلاح الما واصلاح

 ك ولده الخالة الى المراد الوجافتان الميسطوق عن المال والمعامرة في الخالفة المشروطة بالاصلاح مطلقا ى ان تخالطويم في الطعام والشراب وإسكن والمال والعامرة في الحريجة والمقدومنها ويحتم في المالفة الشركة فيم من ولدتما في فاصلاح لم ولانها طلالت منا المدالة ولمنا المشركة والمعامرة وليتنطح الدولة المنافظة الشركة في من ولدتما في فاصلاح لم ولانها طلالت المنافظة عن المالم والمنطقة ولد المنطح المنافظة المركة في المنافظة المركة والمنطقة المنافظة المركة في المنافظة المركة والمنطول ولانها والمنافظة المنافظة المنافظة المركة والمنطقة المركة والمنطول ولانطقة المنافظة المركة والمنافظة المنافظة المركة والمنافظة المنافظة المنافظة المركة والمنافظة المركة والمنافظة المركة والمنافظة المنافظة المنافظة المركة والمنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المركة والمنافظة المنافظة المنا

اموالهم خايرمن عانبتهم وكأن تخالطوهم وأخوا لكؤخت على لخالطة اى تهمواخوانكم فالدين ومزحق الاخان يخالطالاخ وقيل لمراد بالمغالطة المصاهرية والله يعكم المفيدة وعالم وعدووع فاخطاطم الإفساد وإصلاح اى يعلمامره فيجازية عليه وكؤشا فالله لأغنتكم واي ولوشاء الله اغنا تكملاعنتكم كلفكا مابشق عليكم يخل لعنت وهمل لمشقة وله يجوز لكمولا خلتهم إن الله عَزِيْزُ عَالب يقدر على الاعنات عَكِيْمُ بِيكُومِ أَيقتضيه الحكمة ويتسع له الطاقية وَلَاتَنْكِحُوا الْمُثْرِكِتِ عَثْمُ يُؤْمِنَ وال ولا تازوجوهن قرئ بالطَّمُ وَلا تزوجوهِن من المسلمين والمشركات تعم الكنابيات لان اهل لكتاب مشركون لقوليتها وقالت اليهودعُزُ بُرُوابُنُ الله وقاكتِ لتَّصَالى المسيح ابن لله الى قوله سبحانه عِمَايت كون لكتها خصمت عنها بقوله والمحصنات من الذين او تواالكتاب روتي انه عليه السلام بعث مرثلاً الْغِبُوكُنَّ لَى مُلَّمَ ليخرج مِنها اناسامن لمسلمين فأتته عناق وكان بهويمها فالحاهلية فقالت الاتخلج افقال نالاسلام حال بيننا فقالت هل لك ان تنزوج بي فقال نعم ولكن ستأمر يسول لله صلى الله عُليْءُ فاستامره فنزلت وَلاَمَةُ الْ مُّ وَمِنَةُ خَابِرُهِ مِن مُنْهُ كِيَةِ أَى وَلاَهُم أَوْمُ وَمُن أَحْرَةِ كَانت أَوْمِ لَوَكَةٌ فَالْلناس عِيم للله وأماء لا وَلَوْا عَجَبَتُكُمُ اللهِ عسنهاوشائلها وآلوا ولاعال ولومينان وهوكنير وكالتنكي واالمشكيكين كفي يؤونوا ولاتزوجوامنهم المؤمنات حُتَّى بُومنوا وَكُمْ على عمومه وَلَعَبْلُ مُ وُمِنْ خَابِرُ مِنْ مُنْعِرَادٍ وَكُوا عَجَبَ لُمُ تعليل للني عنصواصلتهم وترغيبهمواصلة المؤمنين أولليك أشارة اللمذكورين من الشركين والشركات يركون الكالتاريخ أتخا لكفالمؤد كالحالنار فلايليق موالاتهم ومصاهرتهم وألله اكآوليائه يعف المؤمنين تحذف لمضأف واقام المضاف ليه مقامه تفخيما لشانهم بيئ عُوا الى الجُنكة والمؤفرة اكالاعتقاد والعمل لموصلين اليم فهوالاخقاء بالمواصلة باذنية بنوفيق لله وتبيس رواد يقضائه وإدادته ويبان اليوه للناس لعكهم يَتَنَّ كُوْوِن إِلَى مِنْ لَكُوا وليكونوا بحيث يرجى منْهُ وَالْمَنْ كُرِيْما دَكُنْ فِي العقول من ميل الخيرو مخالفة الهوى وَيُسِّنُكُونَكُ عَنِ الْحِبْضِ رَوِّي ان اهل كِهَ هلية كانواله بِيه أَكنوا الْحُبَّضَ ولِم يَوَّاكَأُوها كَفعل ليهوم والمحوس واستمرذلك الىان سال ابوالدحلاح فى نفر من الصحابة عن ذيك فنزلت والمحيض كالجئة والمبيت ولعلة سيحانه انماذكم يستلونك بغيروا وثلثا تنم الماثلان السوالات الأفل

بغيله تعالى في المائدة فان تعيزلعام على أسعض بدليل متراخ نسخ عندالخنفيتروه باعندالشنافعيته فبخضيص لانسخ كماذكر لملمنعث ان فف تبيرتك فرار دى رئيد السنام الخيا ماورده الواما دخيره دلكن الذيء واه ابو دا وُد وخيره اندسبب سفرنول| أتية النورا لزاني لانبكح الازانيتها ومشركة وان بنبه والآبية في امتبه مبدالله بن د دا مهٔ کذائی ماشیته استیخ انسیومی ۱۲**۹ که د** ولامرأة مؤمنة الخ ولم كيل ومنه على عنى الرّقيقشا لا منه لا بد من تقديرا لموصوت في مشتركه فه ن قدرا منه لم يغد فيرتبها على أ الحرة الشسركة دان قدرحرة ا دامراً و كان خلاف للاام وتيل النبيطة فلهره والمرادلغفيل الشامؤمنة على امرأة مشكتراً ليعلم منبالعقيل الحرة الوئنة بالطرنق الادسك فالن تقعيات الرقبة فيها مجود بالإيمان الذي بواجل كمالات الانسان و ينفسان الكفرلا يجربشى وتقديرا مرأة لمناسبته المقام الخف لتكلف توله دالواؤللحال الخرنبرا مااختياره الزنخشيري فيالواد الداخلة عنه النآفي إلوهستين دبها كمجروا لغرض لاللشسط وللأ لايختاج المئرا دفالتقدير مغروضا امي ببالكم بالحدق لتمأل دقيل امنيا عاطفة يطيم مقدرا ى لولم تعبيكم ولواتمبتكم وجواب تمثط مخدون دن مليه الجلة السابقة وثيل اغدا عترامنيته مفع في وسطالكلام ملآحره ومصغ التعاديرا ثبات للعكم في لينفل لشيط بطريق الاولى وماشية نبية في ولاستارة الي لمنظم أن الإنسالاندكو الاشعاد بانضميريه بون داج ائے اولئک بتاویر بالمذکوک أستغليب الذكور عنه الاناث ولايجوزان يكون صيغة الجع المؤنث لانبلزم تغليب الانات شف الغركور ١٢ ح **ـ المل**ك أوله اي لغزالوُدي ألخ الدما. فعد يكون بالقول و فديكون بالمجتبر والخالطة متسرتي اسك الطباع بأجل عطى الموافقة فيؤوي ذ لكب! في الكفرالمو دى وسك النسبار rod كلك تولا ولياً ونخ تعتسديرا لاولببارلارم لقوله بأ ذشره ذلا شنشا فولنا الشريخ بإذن أمته ولمقابلنه لاولنك الذين بجما وليبإ فالشيطان وهب تفخ حبل دنوتهم دنوة التداوخت سكك تولدلكي الإلما كأنت كلمته للس ملشرجي والاشغاق وكل منها لا نيفسور في حقه نغسا بي بعلب ادوللتعبيل ومعلبها ثانيه اللترجى الواقع مرقبل للبأ استنبخزاده تبغير محلك قوله وليستلونك عن أميض الخالي يجيب البب دين عن مكان الغراش لتخطيف الاحتماع ورفحا وبريقبر ومبرتعدة بسب أقبله ١٢ كلك توله ردى ان ابل الخ وروى سنم والتريذى والنساك قريبامن بذامه وضرتير كله توله كافئ والبيت أه المستشهد بذلك، والماص

ولوا حبدى ابن السكيت امذ قسال ا واكان لغمسل من فات النسطة تؤكال يكيل وساخ كيين نان اسم المكان سند كمسود والمعسد دمن بمغتوح ولذائنسل في النهر من ابن مبسساس بهمكان لهم والموسدي المدين المدين المدين المدين المدين المراح والمدين المراح والمراح والمرح والمراح والمراح والمراح والمراح

سك وله ملى الشيخة المستوم المادة من الكشاف فلما زلت الآيته إفذالمسلمون بغاب المترابين فاخ جيهن من بيتم مقال ناس من الاواب يا دسول الشيخي الشيخة البردشديد والتياب تعليلة فان آيتها بن البيناب بكس سائرا بل البيت وان ستاخرنا بعا المكت أبيض ثقال عبد السنوم المادم آه ما و سك قول وبيان لا يتدا الإلان غاية المائة المنطقة المنظمة المنطقة ال

حرمته اتيان النساء في ادبارين مبتت سبغه الأيته بالاشارة ا و بالتياس ملى ترمته دلئ الحائض فالنرمسة تغذر كالولئ في الحيض بل الولئ مطلقاً مستقذر سواركان في بعبل ا د في وبرا رجل ا و الراة دمن فم يجب بنسل ولكن انج الولمي في بقبل لعزورة ابتادلهسل وتبعل للابامة شرا كطمن النكاح وعدم المحرتية فراءة الرقم والطهارة من أثيض وخيرزً لك دلامرورة في الولمي في ألدير ان كأن المفنول بدرمإلبق على حرمت معلنة الاستغذار وكذان كآ مرأة ومن فم قيدالله تعاسك قول فالوين لبواين فيشارم كمات والمظبري كملك قولها لتنزجن فالتلمر بمني استنزه المطلق مجاذا على ما في الإساس وتمسس العلوم فالجلتان تذبيل منتقل علم وزن اب الباطل كان زم وقا ومواطيغ من ان يكون تذييلا فيرستقل بان يقدو تعلق المنسيين مابوالمذكور سابتها اعنى الاتيان في الحيض الرح كل ولاستسبان الويين التيبيريل بمواضع الحرث متغرج عن كشبير النلف بالبذر ولأبحس لج لمولسِّبيمني بمانشبيه آخرهام ٥٠٠٠ قِلدها لَوْبِن الخريسة انه تتين شبه مال ابنائهم السباء في إلما في مجال ايتاسم الحارث فىعدم الاختصاص بجبة دون ونهتم الملق تفل المشب بريط المشبه فالمرا وبالحرث منناه المقيقة وكيل ان يكون أتني فالو إبوكالحرث فبكون وجم استعارة لعزيته دموا لغابري تغريع مكم الابتان عي شبيبين إلى شبيبها بليغام ، ومكله تول بوكالبيان الخريي استعلم من الجلة تغبيرما وقع مبهما في وَلِهُ مَا تُو مِن *من حيث امركم الشه ومومو هيوا لحريث (عن* القبل أاكت الشببته للتي دبالزيمت من الن الغرض تضب رانشهوة و بموليعن بكاه الغرجين ولمهرات الغرض بوالنسل الذى بوبنزلة ربي الزدح ويجوذان يتسسأل ان بنده الآنة كاند علة نجوا ألاتيا سق إلغبسس لدن الانسان فميع ابزا شوام لموسة وا فاان بالشآ منسدالخوت لبارك الموج وكلبن المرأة الج لنولد في مدة الرضا لخوف ملاكرد كذامن والنزحى لوحود انسان آخر فابغاد لهنكف فے الوث لیس تفیدیعالہ بل ہولابقالسل الانسان قلامحوز أنعتساده سفيغيمل الحرث ولخذا فسرصط الثرعليه وسلم بنه والأبته لتجرار فبسسل دا ديرواتن الدبروالميعنة وسفالأبته شكات ٱخراالخنم سنك ولدمنا ي جبئه الدين ان ولهم ا لَ كِينِ مِن ابِنِ للإشارة ( في تعدد مبات الاتيان في لُرَّ فكانت الآبتر ر داليب وليس في الآية د لالتر على جوانها الاتبيان في ويربالان؛ في انسبايدل مع تعبيد جبة الاتبان لا مله تعسد د أمل لو مد بهيغ من اين ا ين لاتم له م المخص كل قوله ولا فجعب لوا المتَّدا لخ استُها رة ، في ا ان تعنب والشبوة لا يمنع من تاثير قعيدا كيركم الابنا له لا بمنع تأثيرو لقعن البين بعتسال ولانخبسلوا الأبيهوا رماني

147

كانت في اوقات متفرقية والثلاثة الاخيرة كانت في وقت واجر، فليزيلي ذكرها بحرفيا بعم قَلْ لَهُوَ أذى اى لحيص مستقن رمُودِ من يقربه نفرة منه فاعتر لوا النساء في البحيص فاجتنبوا هامعتهن لقوله عليه السالد إنها امرتمان تعتز لواالنسأء عجامعتهن اذاحضن ولم يامركم باخراجهن خالبيوت كفعل لاعاجم وهوالاقتصابين فراطاليه ووتفريط النصاى فأنهم كأنوا يجامعوهن ولايبالون بالحيض وانها وصفه ما تداذي وأنتبا لحكم عليه بالفاء اشعارا بأنه العلة وكالقريو من حَدِّيْظُهُ أَنْ تأكيب العكمة بيان لغايته وهوان يغتسار بحيالانقطاع وليدل عليه صريحا قليؤهزة والكسائي وعاصم فريعابة ابن عياش بطلرن أى يتظهرن بعن يغتسان والتزاما قوله فأذا تطكرن فأتوكمن فانه يقتض تاخرجى انرا الاتنان والغسل وقال بوحنيفة وان طهرت لاكتراكيين جازة رائها قيل لغسل مرت عني أمركه الله اى الماقالذي امركم به وحلله لكول الله يُحِبُ التَّوَالِينُ مَن الْمَرْفِ وَيُحِبُ الْمُتَطَاقِدِ أَن اللهُ تَعْفِين عن الفواحش والاقتار كعامعة الحائض والاتيان في غيرالما تي يُسْلُو كُورَي كُلْكُوس مُواضَّعُ حُرَثُ لِكُمْ شيهن ماتشبها لما يلقة فارجامهن النطف البندور فأتوا حرفكم أي فاتوهن كاتاتون المحارث فامثو كالبيان لقوله فإتوهن زجيت امركم الله أفى شِنْكُمُ وَمَنْ عَلَي مِنْ اللَّهِ وَكَانُوا يقولون عامم المر من دبرها في قبلها كان ولدها احول فذكر في العارسول للهصل الله عليه وسَّلَم فأرَّيْك وَقَالَ وُقَالِ الْفُسِلَة ا مايدخ لكم التواف قيل هوطله إلولي وقيال السمية عالوطى وأتقو الله بالاجتناع معاصبة واعلموا أثلكم مُلْقُوَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالا تَقْتَضُونُ وَكُنِيْمِ الْمُؤْمِنِ إِنْ الكَاملين فِالنِّيمَان بالكرانة والنعيم المأتم امرالرسوي النَّاكليما ن نصور ويبنوم نصابقه وامتنال موامنهم والمنجعة والله عرضة إلينا في فان تابروا وتنعو والتفري الكاين نَزِلت ذَالصَدَرِق وَالمَاحلف الدينفق على مسكل الفترائه على عائشات وأوفى عبلالله ابزول ع تحلفه ن كا ككوختن بشربزالنعان ولايصل بينه وبالزاخة والعرضة فعلة بمعف المفعول كالقبضة بطاف لما يعرض ووالن وللبعرض للافرومعن الاية عالاول لاتجعلوا الله وأجزاكما حلفته عليه مزانواع الخيرفيكون المراو بالتنان الاموراكخ لوف عليها كقوله عليه السيلام لابن سورة إذا حلفت على يتين قرايت غيرها خيرام هافاتا الذي هوخيروك فرعن مينك وإن مع صلته أعطف بيأن لها والله صلة عرضة لمافيها من معتالا عتراض

عسه من ابن جاس دنی الشرعن می الشرعن سے انتمایدیم تسال ان امسدکم اذاا را وان یاتی المرتب السب الشرالتیم جنبنا الشبیطان وجنب الشبیطان اردینها ولائے میرہ الشریطان اورائے میں توالے فرسد التران المرب ال سلمة ولا توزنداً واي يكون الايان عن يتيتها والام للتعليل وان تبرواتى تعندلان تبرواتكون صغة للغمل اوموضة والمست لاتبرائه فلا المنظمة والمستوح المنظمة والمستوح المنظمة والمستوح المنظمة والمستوح المنظمة والمنظمة والمنظمة

144

ويجوزان يكون للتعليل ويتعلق التابألفعل ويجرضه اى ولا تجعلوا الله عرضة لان تابروا لاحبل المأنكمية وعلى الثأني ولا تجعلوه معرضا لايمانكم فيتبتن لوه بكاثرة الحلف به ولذلك ذما كحلاف بقلا ولاتطح كلحلاف مهين وأن تبرواعلة النهاى الهيكم عنه أزادة بركم وتقويكم واصلاحكم بإلناس فأن المالاف عبترع طالله والمجترع للله لالكون برامتقيا ولاموثوقابه في صلاح وأب البين والله سيم المأنك عَلِيْقُ بنياتكم لِأَيُواخِذُ كُولِلْهُ بِاللَّغُوكَ أَيْمَانِكُو اللَّهُ والساقط الذي الأيعتان به مُزكل وغيرة ولغوالمين مالاعقبيمية كماسبق بهاللسان اوكلميه جاهلام مناه كقول لعهد لاوالله ويليوالله المجودالتأكيد لقوله ولكن يُؤَاخِذُ كُورُ بِمَا تُسَبُّ فَاوَلَكُمُ والمعن لا بؤَاخْنُ كُوالله بعقوبة والكفارة ما لا قصدمعه ولكن يؤاخذ كعهما اوباحدها بأقصدتهم بالانان وواطأت فها قلوبكم السنتكم وقال ابوا حنيفة اللغوان يحلف لرجل بناء على ظنه الكاذب والمعف لايعام كم عالخطأ تعرفيه مزاليكن ولكن يعاقبكم عاتماته الكذب فها والله عفور حيث لم يؤاخِذِ باللغو عليه وصيت العجل بالمؤاخذة عرين الجر تربطاللتوية لِلنَّزِينَ يُؤْلُونَ مِنَ نِّسَاءُ هِمُ انْ يَعَلَقُونَ عَلَى نا هِ المعومن والابلاء الحلف ونعاة بعدولكن لماضمن هناالقشص عولكب عالم بن ترتض أبعاة أشهر مبتل ماقيله خابرة اوفاعل لظرف على خلاف سببق والتريص الانتظار والتوقف ضيفه للانظرف على لاتساع أي السولي عن التلبث وهنا الملاف فلايطالب بغي ولاطلاق ولتالك قال لشافعي رضي لله عنه لاايلا الافح كثرم رابعة اشهرو يؤليكا فَإِن فَامْوُ أَى رَجِعُوا فِي اليمان بِالْحَنْفِ فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رُبِّحِيمُ للولي تُم حنته اذا كفراو ما توجَّقُ بالايلام من ضرار المرأية ونحود بالفيئة التي هي كالتوية و أن عَزْمُوا الطّلاق وان معمواقص فألّ الله سَمّيعَ عُ الطلاقة معليم بغرضهم فيه وقال بوحديفة الايلاء في ربيعة اشهرفها دونه وحكهان المولى ان فأع فالمرة بالوطان فدروالوعيان عزم الفئ ولزمالواطئ أن يكفر والأكانية بعدها بطلقة وعندنا يطالب بعلالمن بأحذا لأمرين فأن أبي عنها طلق عليه الحاكم والمطلَّقات يرَّين بها المدخول بمن وفيطيح الاقراء لما دلت لأبات والانفباران حكم غيرهن خلاف أذكر يتركيص خبر مجعف الامرو تغيير العنا إللتاكم لأالهج بانه مليب نيساع الحامنناله وكأن المخاطب قصل المتعطل لامر فيمذبر عنه كقولك فالأنفأ فرز كالسلام

أركا جنا رعنه ال بالالقعد معدم يعديمينا ولب فاقال الكشاف لوتبل لواصعتهم مستك اليوم فحلف في السجعة الحوام لا تكر أذكعب ولعسله قال لا والشَّدائعت مرة سيعسام سَلِّيكِ وَلِمُ اللذين لؤلون آ وبمنزلة الاستثنادين ولد ولكن بوا خذكم والخ فسسان الايلادلكون احسبدا لامرين لاذ بالدانكمنسبا دنومل لتّ برالحنث والعلاق من تتّ ديرالبرنمالف لسائرالايما المئسونة دلذلك فمعلف بنره البلته مط مأقبله والمحلاق ؛ نذلک ای نان حقہ استبیث سے بز واکد توسٹ بیافال انشائمي لاديلا دسف الشرع الاسف الاكثرمن بذه المدة فلم قسبال لااقربك ادبعة المهرلاكيون إيلا دسشبه يعاولا أيترتب ملمد مليدبل بويمين كمسا نرالا يمان ان حنث كقرد ان برفسسلاش مليدون ٨٥٠ قوله ويؤيده آماى كون الته أكثرمن ادلبذ اشهروم التساتيدا منافس التعقيب يبل عط النعكم الايلادمن الغيثة والطلاق يترتب عليدلبيد معنى ادبية اشهرفسساؤ يكون في بده ايلاء تشريب الانتفادكم دا مُا تَبِ إِلَا بِدِهِ لارْبِجِ زَانِ كِمِن النِّسارِ لاتنعَ ب هُ الذَكِرَكُمُسِ بَيْوَلُهِ الْحَنْفِيتُرُ مَا، حَ مِ**لْكُ وَمِنْ الْمَا**لُوقِيمِ الْحُرَلِكُ سمع لبتنف الملقظ بالعلاق والذلا ليقط تبنس مضى المدة اذ يؤم الطلاق لالسع عأدة وان كان ابل السينتة بجوز ون سمأ غيرا زموات مانف شك قولسف ربية وضبرا لخ لقرارآ امِنَ سود رضی اللّه تعالى عنه فان فا وُافِيهِن إي في دمِّ اشهروا تعيُّ لا بدان يكون سفِّ مدة الايلار فالايلارسفُ ادلِغَداتُهُم مايقال لما وتحوالتعارض بين بذه القرارة والقرارة ألتواره وحب سقوطبها لا نافقول فواوذا لم يكن جميع ميزها وبساامي ممكن فان النساركما بحي التعقيب في الزمان قد يكون تعييل كل تبليالقوله ته ونازي نوح ربه نعال رب وصف تعديركون الغارللتعقيب فميل النايكون التعقيب بالنسبته الى الايلاءاي فان فأوابعدالا يلارولما كان قرارة ابن مسعود شهورة منذ جاد يخفيعى اكتباب ببنا فبكون النئ متيدة فيهن مجل أعلق يك المقيد والمخص للك توله ومكماً واشادات ان قول ت فان فا وُابِيان کحکه و بيان محکمالشي ا نمايکون بعده فائه تم المسبابين النهم من نسائهم تربعث ادلعة إضبرس بيربيان ككس كان مومنع الرسيين حكمه اي فيان قا دُا لِي المدة ان السَّدُّمُ | عنور لما مديث نهماليين عن العلم ومخدالقلب على وُلك والمنت بالغبئة ووماسشيبه كلك قوله يزيدبها الخولانه لا مدة على بغرا لمدخول بعيا ومدة غيرذ وائت ال قراد كمال يسفر ا دکبرلو فسع الحل اطالا شعر لِقُولُه تَعالَمُ في أُو بِيا الذينَ أَمنُوا ا ذا مختم الومنات تم فنقتوين من جل ان تمسوس في المح علين س مدة ووله نمائے وا ولات الامال دملين ان يضع ملين

وقول والله في يسن المحيق من بسائكم إن اقبتم فعرش نواند المعنون المكان المعنون المكان المعنون المعنون

مذيرة بفيئة ولابطوق ما

لى قرار نوعنده ما تكرده ما الانك الما ذكرت المبتدار اشوس الساح بال مبتك مكما عليه فاؤاذكرت كان اوقع عنده من ان تذكرا تبدار اسعار بيلى قي المستول المنسب ويغبنها يليا مكما عليه فاؤاذكرت كان اوقع عنده من ان تذكرا تبدار المعارض المعارض المعارض المنبع ويغبنها يليا للون ويجرضا على الزبس المبتدي تسك ولدن المواد بيل يحدى لمغول وإحدفان كال بذا فرفا فغول مقدم ومنها ولم بينده من المعرف المواد المعارض المنافق المن

من الدة بالن معناه الانتقال ويوالدال عنے البراءَ للنہ إقبل الذم كابرة ١٠ خف تبغير كم في وله لقوله تعالى الم وجه الامجاح ان الملام في لعامَيْن الوقت والمشارا ليدني الكرُّ تبلك العدة العلبرالذي لأسيس فيه فكبران المراد بالقرم الالمبأرداميب بالنااطام لاقت بعنى فيزعرد فالاستعل دخ د لك ليستنزم تقدم العدة على العلاق ا وكونما مقادمة له لاقتنبا يُروتوركم العلاق في دقت العدة مع ان العبدة بعدا لللاق بل النام لافارة شف إستقبال عديتن كمابقاً خرج لنُدش بقين من دمنسان وإذيده قرارة ابن مباس في ابن الردخى الشُدِلْمَاحِهُ عَبْم خِ قِبل عَدْتِين الْمُلْهِرِي تَغِير ك قول فتلك العدة آه وكيت شعري ماالدكيل عط الن المشيار اليداللبرفان اللام في ليكلق لهاالنسبا دكاللام قى لىدىتىن كو زا ن يكون بعنے فى : ان يكرن بىنى بل مجذان بكون الشاداليه اكيس والسئ مثلك انحيص العدة الني دمره لسدتملسك ليلنق تمبسنها النسام له الن ليفتق يبيا النساء كما فِيْمِ ابن مُرومُ وا ديقع الللاق فيه ١١٦ ١٩٩٥ توليونل الخ ليني ان المراز بالمفلقات سبنا جي المفلقات ُوات الاقراد الرائدة بيبانتما وزنوق العشرة فبي مستعلامتام فيع الكثرة ولكل منبه تنتئة اقرار ميمسل في الاقرار الكثرة فحسن ان يتمل من الكفرة في حبيرا تفلفة تنبيبا على ذلك ما تقليم ولامتى للمرأ ة فيد فاقعل مبنا للزيا وة المطلقة لقصدا لمبالغط كا رُئِيل حَيْق سف البولة و زين واى حَيْق لان المغارقة كايبنشه العدتماسة فتوله بيف الفاحل اختصا والميف يغيد اشبية الفاعل زولناالنول وانتبيع امس ألمعل وبجر للتنعيس سبالغة أومو بأق على وصله والراز لبولتين بألث مَهِن بالا با دمه المخفق سطِّك قوله بل التحريق ووم التحليق من في الامتيتدا دُاكم يريد والاصلاح دمونمامبر ١٠ نف • سلك فولرني اليوب لآءيني النالرا دمن المماثلة الماثلة تے انوجوب لانی مبس العمل فلاکیب ملیدا ذا انتسلیت يَّنَا به او خِرْت لدان تَقِيل ذَلك وكلن لِدَا بلد ما لمِيق إلرماك ١١٠ح عليه قوله لان فتوقيم شفي النسبن الخرفارز مالك كنسبيا الالقوم لكوما الاباؤن ولاتخدج من البيبت البابؤنديقا ول حلى لملاقها واؤا لملقبا قادميط مراجعتما شارمت المرم فأبثأ المحق الزورج غالب مطاحتها الأفنق عسك قو وانصب الخالكم ا والمنعول بدامخ ولم يبين معول يتربعن حض تعدير جعلها أكمرقاللبودهمن بيا لناجلهمنولاب وكيمفئ نلك المدة

ويناؤه علىالميتلأ يزيرة فضل تاكيد بآنفسيهن قلع وبعث لهز على التربص فأن تفوس التسكي طوم المالرجال فأقرن بأن يقمعنها ويحلنها على التربص ثلثة فروة بقريطة الظرف والمفعول بهاي يتراهير مضيها قروءجم قرءوهو بطكق للحيض لقو لآبي السلامد غلالفناوة أيام أفترانك وللطهز الفاكنال لىن حيضتين كَقُولَ لاعشه موتثة مالاو فَالحَيْ رَفِّعة بنا مَناع فِيها من قروء نسائكان واحشله الانتقال من الطهرالي كحيض وهو البرادية في الأية لانه اللال على براءة الرحم لا المحيض كما قالب الحنفية لقوله تع فطلقوهن لعدة من أي وقت عدة من والطلاق المشروع الأيكوب في الحيض وإما قول ا الهيمالسلام طلاق اللمئة تطليقتان وعدتها حيضتان فلايقا ومرما دواه الشيخان في قَصُّهُ ابن تَمْرُ مُسُرَّةً فليراجها ثم المسكم حقطور وتحيض طهرتمان شاراساد بعدوان شاطلق قبل بيرفتل العلالق التقالق ام الله ان تطلق لها النساء وكان لقياس ان يذكر بصيغة القلة القهى الافراء ولكن الساعون فخاك فيستعلون كلواحده والبنائين مكان الاخرة وتعيل بيكه ولياعمالم طلقات ذوات لاقراء تضمن معني الكثرة فحسن بناءها وكرينوك لهن أن يكثمن ما خلق الله في أريها مِهِ فق من الولد والحيض الشجالا اللعدة وابطالا محق الرجعة وفيه دليل على تولها مقبول في ذلك إن كُنَّ يُؤمِن اللهو واليوم الدَّخر الم السرالمراد مناه تقييرا فوالحل بأعانهن بالكالتنبية ظلى انه بنافى الايمان وأن المؤمن لا يجار فلي ولايسغ له أن يفعل وبعوله في المانواج المطلقات التي يردين الي النكاح والرجعة اليهن و الكناذاكات الطلاق ربيعيا للأية إلتي تبتلوها فالبغمار اخصمن المرهجة غالبه ولاامتكناع فبالوكما لو كروالظاهر وخصصه والبعولة بمع بعل والتاءلتانيث الجمع كالعمومة والخؤلة اومصدرم زولك بعل حسن لبعولة ننت بماواقيم مقاملا ضاف لمعن وف اى واهل بعولتهن وافعل ههسا بيمعني الفاعل في ذلك أي زَمَان التربص إَن أَرَادُو آلِصُلاحًا وبالرجعة لا أَضَرارا لمرأة وليس المرّادِّمنَه مريطة قصدا الصلام للرجعة باللقريض عليه والمنعمن قصى الضرار وكهن وثل الذي عَلَيُهِنَّ بالمتر ووسي أي أن المن حقوق على الرجال مثل حقوقه معليهن في الوجوب واستعقاق المطالب ليها لا في الجنس وَلِلرِّحَالِ عَلَيْهِ فَي دَرَجَهُ وَ إِلَا مَا فَي الْحِق وفِصْل فيه لان تَصْقوقهم في انفسهن ف

🗗 وَل اى التليق آ مِماصله ان العلاف بيضلتليق الذى بونس المِبل كالسلام بين التسليم ل ترا لومون إلومدة والتعدود ون بابو وصف الرأة وله يُدذلك قوله تن أبي فاسباك معروف اوتسريج إصبان فأنها فسل الربيل واللام اشارة ابے الليلاف الغيرم من تول وبولتهن احق بردين وسندائبق بالنظم حيث تعدائج وكرايلاغة دالذى سوالعلاق ثم انجرؤ لكسانى فيمرحكم المعلقات من العدة والرجية فم ايجرؤالكسانى فكم مكم الطلاق المعقب الرحبة تم ابخرذلك الى بيان الخنع والبطلاق الشائنة م ماسشيبه كلك توليه عني النخريق المج لا نهستنغا دين لفظمرتين ا ذلايقال لمن وخ المسكم فرزومين مرة واصدة اسامطاه مرتين وكذالمن فلق المرج تشين دنعة اندالملق مرتين ااصاسشيدة تغيرتكله تولد برمة آكولان اكابة فبركين الامرالندبى بليل كم نما لنشيلم كما نى قواميل السددنيرولم ميلاة الليل ثمى كمئى نخالفترلاغك فى اعما تكون بدعة وليين ان المراد بالسنت في الكرار الشهودالعربية المسلوكة لامايتاب البل ويزومى يتال ومزلا يستعام النابكون بديت وذلك لانصط الشرمليسكم انكره مليدم اخضت فيرسك تولهمكم بتسكاسخ الدن ولرتعك الناف يطيخال الشاخيط نلاجعودالامساك ولاالتسرع بعد تغربق التلاث قالغاد يبيئز فيارواب إي ا واعلم كينية الملاق فالواجب احدالأمرين الامساك في التسريع في فيره ۱۴ عمل مصفي قرار وي ال جيلة بيت اخت عبد الثراتي تال شروح الكشاحث العواب اخت مبدّالتُدّقال لسيولى دحدالتُدتعامي كلامهاصواب فالت المالم عبدالتّه برب المثافقين 🛴 🐧 🦰 وانو إصحاف لمبيل واسرمبدالتُد ايغ روى السانَّعَني الن إمها ينيب قال ابن بور و فلسل لها ابين ا واحد مالقب في الغبيلة المح وقد روى اين جرير ما ذكره العشف وحدالشرقعال النالات المساعة المراجع النالغة المراجع المراجع المراجع المراجع الم

> ليس في ثني من الروايات ان بذه المتعتد سبب نزول لايته ما خف بتيريك قوله وهن اكره الكفرني الاسلام الي كافيارك

> فاخاف تنسى في والوسلام ما ينا في متلفى الاسلام وسماه إسم ما

تكنى اكره لوازم الكتومن العا داة دالنفاق والخضوت وتخولج

وتيل كغران العشيرة ١١٦ عنظ توله والخطاب الوجوا ب

عايقة ل ان الخطاب ان كان للاز واج لم يطالِق قِولفِان فقماء وان كان لائمة فهؤلارليسوا بأخذين بمن لامرين

وتقريرا نجواب ان انخطاب للحكام فكائتم الآخذون الوكة

لامغم الآمرون وتيده بوقت التراكع ليواثق الواقع والافجرأ لام يعنى لعقد الاسسناد م المفس من قولد النظاب م

الازواج الخ غزابو الظامر د توله تعالے فان فقم <sup>و</sup> خ فلہ ورتباطةام بقوله أفادن نفافاا لخلس فالتفسير لزمان تم

وَالْوَفِ كِبِ إِن كُونِ مِيتُ زُومُ إِلَى الْكَاوْمِ لِمَّا فَي مُؤْكِمُ مِ

فلا تولش في النالم مناق ١ المنص ١٩٠٥ قوله وبوليتوثل تنكم لاے مابود ، وہر توکہ فان عقم کم پیلائقہ فالن انحاب فیہالائمۃ

والحكام إلاتفاق ملوكان الخطاب في قولم لا كل كم للازدا

لينفك النغم المبيى سلك قرلسط القرارة الشهورة احتراذا من قرارة تفافأ وتعما تبار الخطاب لامن قرارة بخافا هل البنار

للمغول فاخامن السببة المشهورة والتشويش امذ لايمكن

الحل على الالتغات لان المعيمنه في الخطاب الاز داج فقلوني الغيتبرالاذ وارج والزدمات ومن شرط الالنغآ

ان يكون المعِرَّعِنه وا حابخاد نت قرارة الخطاسة كن فيكنليب

الذكورالخالبين ملى الزدجات الغائبة المعير التثنية إمتبأ الغربقين ملاح وسلله تؤلد لغيسرا كؤث بالنكن وانما فسروندلك

الان الخون عالة كفسا بنة تخصوصته وسبب مصولها كمن الأبيكة مكروه فى المستقبل د الموت اسم المعلول علے العنة مجأ زمشبور

فلاجرم الملق عط بذا الكن اسم الخوت فقد لقول الرجل لغيرو

فربع فلاكب بغيراذ تك فيقول قدنفت ذلك على من فسنته ا املی ملک تولهٔ بدال ان اکزیریدان توله الانتماالخ شد

بذه القراءة يكون لا يمن النعمير المرنوع في يُحافأ لامزيع النا

بالإقع بوقعداى الاول يخائب مدم اقامتها وقول الي البقاء إن الخات متعدلمنعولين غِرِمتبر المخص معلك توله مؤلن ألل

حقوقهن المهروا إكفاف وتراه الضرار وغوها اوشرف وفضيلة لانهم قوام عليهن وحراس لهن يشاركونهن في عُزُّفِنُ الزَّوْانِج ويخصون بفضيلة الرعاية والانفاق واللهُ عَزِيْزٌ بقي رعل الابتقيام ين الاسلام ديرا للزين ان يون إب الامالان على المن خالف الحكام حكيده في يشرعها لحكم ومصالح الطلاق مُرَّتَنِ الحالة والرجع في ثنيان في إيوي انه عليه السلامسئل بن الثالثة فقال عليه السلام اوتسريج بأحسان وقيلٌ مُعِثّاً والتَطْلَيْقَ الشُّعِيّ تطليقة بعن تطليقة على التفريق ولذلك فالمتا لحنفية الجعربان الطلقُتُينُ والثّلث بكن عة كَالْمُسَالَةُ مُعُرُونِ بَالْمِلْحِةِ وحسن الماشِرة وهو يؤريا لمعن الأول أُؤكِّيرُ في المُحسَانِ بِالطلقة الثالثة او ؠٲڽ؇ڽڔٳڿڡڸ<u>ڞ</u>ٛڗڵٳڹۜڽ۠ۅ<u>ڟڵڵڬؿؙٵڵۮۼٳڒڲڴۄۜؠ</u>۫ڹۜؾڵٳؙۅۼۼۧٳڒٛڡڟٙڷؾ۫ؖڠڟؖؠٚؖڷٚڴؙڠڟؖؠٚؖڷٚڴٙڴڴۿؖؠؖڮڣؠڎٳڶٮڟڵڽٯ وكاينون كالموان بالموك وامما أتنه وفن شكااى من الصد والتدوي نجيلة بنت اخت عبداللهان ان بن سَلُولُ كَانْتُ تَبغض زوجها فِابتِ بن قِيسُ فَانْتُ أَنْسُولُ لِلنَّا وِقَالِتِ لِإِنا وَلِا فَأَبْتَ الأَنْجُبِيمُ إِنَّا راسى وراسته شي والله مااعتَّد بِمُ أَنْ ذَيْنَ وَالْحَلْقُ وَلَكُمْ فَالْرِيهِ اللَّهِ الْأَسْلَاهُ عَالْطَيقُهُ أَبْعُ شَا إِنْ رَفْعَتُ جانب لخياء فرأيته اقبل في عدَّة فأذ أَهُو أشَّاهم سواد اواقهم هم قامة واقبيهم وجَّه أَوْازَلْتِ فاختلت منة بحُن يَقَةُ أُصِدُ قَمَّا والخُطاب مع الحكام واستأد الخِين والايتاء اليم لانه والأمرون مُعَاعن الترافع وقيل نُهُ خُطَابِ الرواج ومابعة خطام الحكام وهويشوش النظ عَلَالْق المقالشه ووالر أن يُعَافَأ الم الزوحان وقرئ يكلنا وهويؤيد تفسير الخوف بالظن الإليقي كمكر ودالله بتراء اقامة احكام مواجب الزَّوْجُيَّةُ وَقِرَّا مَرْيَةِ وَبِعِقُوبِ يَخَا فَاعِلُ البِنَاءِللمفعولُ وأَبَّاهُ لَأَنَّ بِصِلته من الضهارِ بِدِ لَهُ الشَّمَّالُّ قَرَيَّ تعافا وثقيا بتاء الخطاب فآن حفاتم إمها الحكام الانفي حداد واللوفلا خات عليرا في التك درا على الرجل فلخذ ماافتة به نفسها وإختلعت وعلى المرأة فلاعطائك وأك حك ودالله اشارة الى ماحد من الاحكام فَلْإِنْكِنَاكُ فِهِ أَنِ فَلاِنْتَعِي وَهَا بِالْحَالْفَةُ وَمُنْ يَتَعَلَّا حُلُودَ اللَّهِ فَاوَلَيْكَ هُمُ الْطَلِمُونَ ۞ يَعِيمُ اللَّهِ بالوعيد مبالغة فالتهديد وأعلمان ظأهرالاية تدال على العلعلا يجزمن غدر فراهة وشقاق ولا المجليع ماساق الزوج اليهافضلاعن لزائل ويؤتي ذلك قوله عليه السلام إيما امرأة سالت زوج اطلاقا فغير بأسر فحراهة لمها دائحة الجناة ومارك المعلمة البيكيم فأل بحيلة اترة بن عليه مك يقته فقالت اردها و

موالاكالا يكدا المنطرا المالي المناون المناون المناون المناون المنطب علوم يكول المراوي بالسنا وكالمستناء وبوالين وال مخ حيث وم ملے الرمال ان ياحذ ؛ انٹيٽا من اذ دامجما منتكليتهما إبرن الاني مالة محصومة وي مالته ان يخا فأفكا مُت الّا يترم كترني امرلا يجزنهم الاخذني غيرمالته امخون ۱۱ تيخ زاده مسكلك بولدود بيج الخووذ كسيلان الاستثناد لالنيدالاكليل مين ابني عنه مهواخذ مبل ما تتعويرية فيدان التي من بهن ما آيتوم بيس مقيدا بالبعضة يبل يفيدنط من كل بطريق الاولي مثل الأمجل كلم ان تأمذ وانبعض با آيترومن ولاكرالاان يخافا الاعصام 🕰 🗗 توله ويؤيد ولك الخاى اخركن المحكين فان المحديث الاول يه ل ملي ان المراة يشتق الوعبدالشديد بسنوانها العلاق في خيرمالة الباس وموتائي للحكم الاول بوحدم جواز الخنع الاني صالة الخوف دان قوله المالزائد فلايؤيدا لثان والجبودا نما جذيدا انتلع في خيرمالة الخوف استدلا ومقوله تعالى المراج الشاق والجبودا نما جوارا المالية الموحد المعالى المراج المستحد المواجع المراج المراجع الموحد الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود المراجع الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود المراجع الموجود الموجود المراجع الموجود الموجود المراجع الموجود لكرمن شئي اكابته فانه اذا واما ولباان تهب لدم مرامن بغيران كيين لهاهني باترار ابل له كان ذلك في الخل الذي لقيريه بالكته لننسهاا ولي داماا فكم الثان فليس في الأبته مايه ل محرام المخص على دامحديث المسهود مواكثة لابن فريغ ان يرول الشيصط الشيميرس قال افحا استدال بيتتبل للمبراستتباله فيطلقها فكل المبرتط يقتاه ودمليسان الحديث لم يدل الامل انفلائب السنتدد لم يثبت بايذليس شريدا بل بدعيا لثرت الواسلة بين لهنى والبدع فيمكن دفعه بان ولدا فاالسته براديه انااط ييتنا مسكوك في الشرع لاستد مول الته بيبل خفسب ولل سمل الشه عليه يهم كابن عرف تطليقه في المين فولم بين فارجان الشرح لم ينعنب تم قال فالسنة فاراو السنة خلاف المعنب لرام الم عسب ولا وكبيع ما ساخه آنج يشعر به فام الاشتشاد حيث كان في من الاان يما فالح بمل ن تاخذ واشيرًا مما آيتموم في معمدا والمنتشرا والمن ما وتيت ما مداري المنتسب وله والمديمة والموات والمعرب والما والمعرب والمداري والمعرب والمداري المنتسب والمداري والمعرب والماري والمعرب والم

ل قراردلکن فنذ ده ارا لان ادکان العقد من الایکاب والبول وا بیشه معاقدین مع التراض شمّتل والئن لامرمقارن کا لیج و تمت الندا ، نبکوک کرد با واکدامیت لاتشا فی الجوازه احالیہ معلق قرار فان تعقیب اگو لایخنی ضا و الاججاج ا ذرقم لاستزم ان یکون با پیشرمن مکم الخل نمتصا با یکون العن الله ال وی لا نه لوکان ضمّا السب مع بما زا و بعط المعرالسمی کا لا قالت فی البیج و قبول الومن فی النسط لا بینا فی کوسہ ملاقا لا ن الله قدار وقد المعرالسمی کا لا قالت فی البیج و قبول الومن فی النسط لا بینا فی کوسہ ملاقا لا ن الله قدار وقدار فان طلقیا مشترا النمی المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع النمی النمین

قالوا ان تولد! وتسريح ؛ حيال اشادة الے الغلقة الثا لئة مّا لوا ا ن ترك مّا ن لملتبا تنسير لوّلها وتسرح إ مسا ن فا ننارتنمييليّه لا ن إبدا ن مكم با ن ا فقلاق مرتأ ل فيربينالامسا والتليق "أفشًا ثم وورد مكم التليق النالث كا ربخال فا ن المسكما قذاك وان لملتبا فلا ځل له من لېسدا ډ ۱۰ مېلې 🕰 توله متي تذوق عیلت آ ، تصغیر عسلت و بی کن یته من الجماع شه لذبته بلذة العسل على سبيل الاستعارة لقرينه ا لا منا فتہ اے اکٹیرٹم رشمہا بلائم المستعادہ ابوا لذوی ای حتی تلتذی بما عه ویلتذبما مک وا نما صغره لاشه ا را دالتبسيدار انقليلالذي یمسل ب الحل وانسیا انثر لایدا دقطمته من العسل اولان العسل يذكر ولوكث ١١ ملي سکے تولہ وافکتہ اکلے پئی ان المقعودين تخييا فعول الممل عط غاالشرط ذبرا لزوج عن اللقا لان الناكب ان الزوج ليستنكران يستغرش ذ وجتہ زمِل *۲ فر دمن ا*لمعلوم ا لن بنیاا **لز**جرا <sup>©</sup>ا يكفل بتوقيف الحل عضر الدفول فأما مجرد العمد فليس فيه زيا وة نفرة فلايق جعله بالعاناجا ا بي كل قول وجوزه الومنينة الكالسام من إن المنع من المنقدلا ميدل سف نسيا دممنيس فالحديث ما يتقف عدم والفئ بل لميتهملا یو می اے اتبعتا دہ تنا ئل ہ، کمفل 🕰 تولہ وتغييرا لكن الع لب قال كثيرين النغسرينان ا شنے ا ن کلنا ا ن علی و القِنا اہماً بقیا ن مدودانسا اشارالمصنف دحم النداسك متعفريل بوغلا ١ يا من حيث النفظ فلا بك لا تول ملمت ال لِتُوم رُبِد و لكن ملست ا مَ يَتُوم زُيْد لا ن ا ل ببسد السلم لا بدا ن بكو بن محنغة من المثقلة لاجسته لتنعل المستلقبل وبي تناف التحيتق وملت لتحقيقا د إ ما من حيث المعنى فلا ن إلانسا ل لابيلم ما في النسب انما يكنه ما جيج سكك قوله يتمون الخ فبوللتحرلين هله النمل والاللبراية تعييد لافراج فيرا تكلفين من اكعبيا لن والمبسا نين ما؛ مع • شلق تولہ ای آخر مدیمن لاخنسیا رہنے ۔ ان کیس ا کینے ہے بلوغین الا جل زوموبین اکی أالعسسدة ولاسط بلوغمن آ فسسره بحيث ينقل ا لامِسَل بل سطے وحوامِن اسے قسسہ بب من آخسيره نوجب لغييرا لامبيل بأخسيدالعدة

101

ازيرعيها فقال عليه السلاهلم الزائل فكروالجهور استكرهوي ولكن نفن وع فان المنع عن العقر الدل عَلَى فَسادَةُ وَانَّهُ يُعْمِّرُ بِلْفَظَالِمُفَادَاةً فَأَنَّهُ سَمَاهُ افتلاءُ واخْتَلْفُ فَإِنَّهِ إِذَا جَرَى بِغَارِ لِفَظَالِطَلاتَ فَسِخُ أُو الملاق ومن جعله فعنا احتج بقوله فإن طلقها فأن تعقيبه للخلع بعن كرابط لقنين يقضان يكون طلقة دابعية لوكان الخلع طلاقا والأعهران وطلاق لانه فرقة بأختياد الزوج فهوكالطلاق بالعوص وقولة فان طلقها متعاق بقوله الطلاق مراثن تفسأ يركفوكه اويسه باحسان اعترين بينهاذ كرالخلع دلالفَعْلُانُ الطَّلَاقُ يقع مُجأناتات وبعوض خي والمعنه فأن طلقها بعد الثنتين فَلاَ يُحِكُّ لَهُ مِزَّلِعِكُم منعلة للعالطلاق حَقْ تَلَكُومَ زُومُ عَاعَايُرَة وحى تازوج عايرة والنكاحُ يُسْتَلَّا لَي كُلَّ منه أكالتزوج و تعلق بظاهرة من اقتصريك العقل كابزالمسيدج اتفق لجمه وعلى انه لابدام الإصابة لما دوى ن امرأة رفاعة الر قالت لرسول لأنصط الله عليه وسلمان فاعة طلقن فيت طلاقى وان عبدًا لَرَّحْن بِزَالْزَبِيرِ تزوجني والما معه مثل هب بة التوب فقال رسول المصل الله علالما الربيان ان توجع لل فأعة قالت نعم فال عليا السلاملائعة تأروقي سيكته ونأدق عسيكتك فالاية مطلقة قيدتها إلسنة ويحتل نضي النكاح بالهاية ويكون العقد مستفادا مزلفظ الزوج والحكمة فهنا الحكط الرقط عن السرع المالطلا قوالعود المالمطيقية ثلاثا والرغبة فها والتحاح بشط القطيل فاسدعنا الاكثر ومجوزه ابوسنيفة مع الكراهة و قَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِّلُ والْعُلْلُ لَهُ فَإِنْ طَلَّقُهُمَّ الزوج الثَّانِي فَكَرْجَنَّا حَقَلَتُهُمّا أَنْ يَكُرَّا جَعَلًا ان برجم كل من المرأة والزوج الاول في الإخريالزواير إن ظنّا أن يُقِمّا حَدُ وَدَ اللَّهِ ان كان فظنما إنهما يقيمات ماحكا الله تعاوشه عمن حقوقا لزوجية وتفشايرالظن بالعلم فهناغيرسديد لان عواقت الامورغيب يظن ولايعلمولانه لايقال عليت إن يقوم زيد لان زالناصة للتوقع وهوينافي العلم وَيِلْكُ حُدُودُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله المعلم وإذا طَلُقَتُورُ النِسِيَاءُ فِبَكِينَ أَجَلُهُ فَي أَكَاخِرُعِن بَهِن والرَّجِلِ يطلق للمدة ولمنتها ها فيقال لعمر الانسان و الموَّتُ لَدُ بَهُ يَنْتُمُ فَأَلْ كَلِحِ مِسْتُكُلِ مِنْ الْمِر ومَوْدِّأَذَا انتهى اجله والبلوغ هوالوصول لى الشي وقا يقال للدنومنه على الاتساع وهوالسراد في الأية ليصح ان يرتب عَليه فَأَمْسِكُوْهُ وَمُعُرُونِهِ

وابسلوط بشا دفته والقرب منه مه مع ﴿ ﴿ لَلْهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ مَا مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا الْمُعْ مِنْ مَا مَع ملک قولدت ل کلی الخ دلمب کان المسلاق الاجسل حله الموت الذی به نتهی العرشا نُسبالم یخ ای تنقیسلد دالحسلاقه بلاش فان الزوج الخانی دافع الموت دوجه معده من دانسها پدل اذاکان المصفح الوجب النبی نے صلب النقد دونے شرکھ مہر ماست پیرہ عمده ای المثبت العل دفی الحدیث اشارة الی الدیل علی ان الزوج الخافی دافع الوجب النبی من مسلم النبی منافع من منافع الموجد وجب الله منافع منافع منافع الموجد وجب الله منافع الموجد الله منافع الموجد الله منافع الله منافع الله منافع الله منافع المؤلف الله الله منافع الله منافع الله منافع الله منافع الله الله منافع الله الله الله منافع الله منافع الله منافع الله منافع الله منافع الله منافع الله الله منافع الله منافع الله منافع الله منافع الله الله منافع الله منافع الله منافع الله الله منافع الله منافع الله منافع الله منافع الله منافع الله منافع الله الله الله منافع لك قوله والاسباك الإن البدائقندارالمدة غرز وقبله و في طيره. ة منه والاسباك ابقاء الكاح ولانقاد لبدالا وال فلاسبيل لهيما ١١٠ سك قوله فراجوس التي يني ان الاسباك با ذعن المراجة لانماسبه المنت المساك بالمنتقدة المنتقدة والمنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة والمنتقدة المنتقدة المنتقدة والمنتقدة والمنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة والمنتقدة المنتقدة والمنتقدة المنتقدة المنتق

104

اُوسَرِيْ وَهُنَ مِعْرُونِ الْأَلْمَ الله بعلانقضاء الاجل والمعن فراجِعوهن من غيرضمارا وخلوهن تعضيعات من من غير تطويل وهم إعادة الحكم في بعض الصورة للأهم أميه ولا تمسكوه في صلاماً ولا تواجعوهن ازادة الافتال ويمن كان المطلق يتراد المعتن الحقة تشارف الأعبل ثم يراجعها ليطوالعة علهافنى عنه بعلالامريض لاشالغة ونصب مراما عالعلة اوالحال بمعه مضارين لتعتك والعالم لتظلموهن بالتطويل والالحاء الحالافتلاء واللام متعلقة بالضراراذ المراد تقييده وممن ففعك ذلك فَقُن ظَلَمَ يَنْسَكُ وبتعريهما للعقاب والالتَّغُون في التي الله هُزُوا الْبالْ عُرَاضٌ عِنها والتهاون في لعل بما فهامن قوله لمرز لعيعب فالامراغ انت هاذى كانه نهى الهزء والدبه الأمرز يُفِيدًا وقيل كَانَ لَرَحَلَ يَتَوْ ويطلق ويعتق ويقول كنت العب فنزلت وتقنه عليه السلام ثلث حل هن في الموالين على الطلاق والنكاح والعتاق واذكر وانعمه المهوعكيكم القيمن جلتها الهداية وبعثة عدعليه الساله بالشكروالقي معقوقها وما أنزل عليك على المراجي الحرية القران والسنة افردها بالذكراظها والشرفه أيعظ كمرية بسا انزل عليكم والعواالله واعلموا أن الله زكل من عليمن تأكير ونها واذاطلقت الساء فبالمراج الم اى انقضت عدة بن وعن الشافعي رضِي لِلْهِ عِنهُ ولي سِياق الكلامان على افتراق المباوغان فَكُرُكُ عُضُ الوَهُمَ اَنُ يُنْكُونُ اَزُواجُهُنُ الْخَاطَاتِ بِهِ الاوْلَيَاءُ لَمَ أَرْوَى أَنْهَا نَزِلْت فِمعقل بريسلم حين عصل ختا بعُلا ان ترجم المزوجها الاول بالاستيناف فيكون دليلاعا اللمأة لاتزوج نفسها اذلوتمكينت منه لعدك لعضل الولى معنية ولايعارض باسنا والنكل اليهن لاناه بسهت ففاع على إذنهن وقيل لازواج الذين يعضلون نساءهم ببك شفالعكاولا يتركونهن يتزوجن عدوانا وقيم إلان تجواب قوله واذاطلقتم وقيل لاولياء الازواج وقيل لناس كلم والمعفلا وجدفا بينكم هذا الأمرفانه اذا وجدبيتم وهم راضوزيه كانواكا لفين له والعضَّالُ عُبْسُ فَالتَصْمِينَ ومِنه عُصْلت لا يَجْجَأ اذا نشيب بيضها فلم تخرج إذَّا تراضُوابيُّنهُمْ أي الخطاب النساء وهوظرف لان يحل ولانعضاوهن بالمعروف بما يعرف الثيرة ويستحسنه الموتحال عزالضهرالرفيعا وصفةمصل عنة فاى تراضياكاتنا بالمغرو وفيه دلالة عدانالعضل عن التزوج من غيركفوغارمتى ذلك اشارة الى مامض ذكرة والخطاب المبيع تأويل القبيل ولكل والمكاف الكاف

تاركي الاتكام كلبامللقا والثاني بالنبته الي من فمريبالغ فأمل بعاديمل النايكون الاول بالنبشدا في الكافرواليَّاني إلنبته الى الرامى موافف 🕰 قوله وعنه مليه السلام الحمديث مسن دواه ابودا ؤ د والترمذي لكن فيه الرحبة بعل المثأ ماغب عجلة تولروا وكروالمترالسدا كإاذمبنهن بايدتيم ولوعبلكم بايدمين لاعترون كم فلاتتوسلوشعتها في معفيته باأ ر ممانے مش**ل و**له دل سیاتی الکلامین آه فان بوخ الاد<sup>ل</sup> كان بمغي المشارنة من البلوغ فإن الامساك لامكن الا مع بغاربزرمن العدة بخلاف الغفنل قامه لبدم نمام الاجل مانت كملك قوله الخالم ب مدا لا دليا را لخ وسحة وقون فلاتعضلومن حزا رئلاتشفات ووفتع لاتعضلومن موطع فارمینسلین ا دلیانین د ا **تول فلا**لیسلو *یکنسفریا کا*لجزام والتت ديرنلين ان رجعن ال از داجين فلامعضنوبن ما كلك قولهطا إلجم المنسومة وسكوك اليم اسمامرة ككند ليس اسم اخت معمل بن ليسار وانما اسمها جيلاكعسبيب مرح له نی القانوس و ف کیٹرین الننخ چیلا ۱۰مم م<mark>نظل</mark>ی ولایسکا دليلاا كإ بذا الاسستد لال منعيف دا شيكن النعمن الولي على فقدير كون النكاح فعلا المتياد بالفرأة الاترى | مون من سيوري و مر على السدمليدوس لم قال لاتنواد ما روالترساعد من المراجع السديم ان ايّال السام يمل انتيادى لمرَّاة بل كم المنع ذنما يتعود في الفعل الاختياء ي سے ان إمسناد النكاح البين في قوله لتماني منتاع زوجاً عيره وفي قالم ان تلمن و ز واجهن ممایدل اینما احق نبنسهامن دلیما ۱۲ کمنم شکله قوله دفیل ایوز واج شط منبا الازولج مجاز بامتبار بالإل دمني يخنم بعرن ذوات ككامهم من قبيل فلائة ناكح في بني فلان ومامسلة يمن لازولج مان <u>هله</u> قوله دنيل الناس كليم الخ فامزلينها ف النعل الحالج إعتمين ليسيدمن واحدمنم كولرتبائي ولانخرجون العسكم من و يا ركم ليني لا يخرج لبعثكم نغس بعين من ديارىم والمنى ا فالحلق رجال منكم النساء فيلغن املهن فلأنقضلومين ايحا الادليا رمن الازواج السالتين وفيريم ان تلمن وفي لفظ الازواج مجوز یط جمع النکاریر نماندا لملاق بنار ملے ماکان ادمی ما بۇل الىيە مايىلىرى تىغىر**كىڭ** قولە دالىلغام**ا**ركىيى إن ذلكب مغرد و مذكر دالخالمب سِنا جمع فلماال عمن بنا ویل ایمع والنبیل د نوه ا دان الکا ف تبدل سط فسلاب قطع فيه النغرعن الخالمب وحدة وتذكير

ا والمقعود و لانتباسط معنو والمشار اليدمنرئ ولمب الغرق مين الحاض والنائب المنقطة الكاف فمبسد و الخلاب وون تبيين الخالم بين على عمل قوله تما كالتمتدة والام في تسلقة بالغراد ا ذا لما وتنقيده فيكون ملة للعلة كما تولي خرب الخالف والخيط الخالف والمقال المنتف والكون المنافع والكون المنتفع والمنتفع والكون المنتفع والكون المنتفع والمنتفع والمنتبع والمنتفع من قراه المنتقال والمارة المقارة المقتى المقتى المقارة المنت مؤده التقل الطرق الملغ والاعلم والاعتبال والماليم من الشاوع وليس المراوان تقوده مللقائفوس بألبن على والمعتبرة والمعتبرة المقتى المقتل المقتى المقتى المقتى المقتل المقتى المقتل المقتى المقتل المقتل المقتى المقتل المقتى المقتى المقتى المقتى المقتى المقتى المقتى المقتل المقتى المقتل المقتل المقتل المقتل المقتل المقتل المقتى المقتى المقتى المقتى المقتل ال

نلیس نی *الآیة بیان له* دا نمالیلیب من مومنع آخر<sup>۱۱</sup> مخعر المك قوله لا منهما يتسامع فيه اى ذكرالحولين والعشرة وكو ذلك ما يتسامح فيه فيللق ملي الاقل القريب من التمام د بذالا بياني ما ذكر وا من إن اسم العدد خاص ئے مدنول لانحيل الزيادة والنقصان لان مغاوا نه لا كمينق في لتستطوا جه مشرشلا لففا عشرة والتسامح الذي اثبته بوان بجبل ثي من كبيه الآماد منزلامنزلة الوامداه س كي توله اقعى مدة الرضاح تولان غراحت والنباقعي ومحدح وابي يوسف دح وا ما عندا بي منيغة رم تكنُّون شهرا والحبِّج لقِولُه تعالَى وهملة قعسًا تكنون شهرا دبيا مذا نه نعاك وكرشيئن دعرب لمامدة نكائت نكلُّ والعدمنها على الكمال كما الوا قالُ بي على زيدودين عص ممرو إلى سنة لينبم منه الن السنة كم الها امرلك الاان المنتص قام نے احد بما ای فی مدة اتحل د ہو تول عائشتہ رمز الولدائيقي تی لکن امہ اکٹرين شين ولولبتدر فلكة مغزل نتبقي مدة الغصال على كامريا و يكن عن صده الآية عله ومرايا في مذبب الي منينة رم بأن الوالدايت يختص بالمطلقات لقريبة وعف المولاد له درقبن ونسوفتين واللامنے لمن متعلق بيم عن الواقط سنے و على المولو ولم المال من فاعل يتم والمولود لدين وجع الظاميريومنع المضمر والحامسل يمشعن بولبن لمن اساد من الآباران يتم الرضاعة، بالاجرة فهذالايقتنى الن انتبار مدة الرمناعة مللقا إلحولبن مله مدة استحقاق الاجرة بالارمناح وترام التقيق في تتح القديرواك توله ولنبيرا ليسارة الخ إي البيارة الشبورة بي الوالد فلة بدللعد ول عنبا من بكتة وتخن لغول كان حق الجارة دهلیه روقهن با د**جاح** العنمیراسے من ارا د لان من ارا ې المولو د له فتيميرالعبارة الى المولود له لما ذكر يواهم و **-29 تولہ ومنعدا کے لان الادمنا خ**فی علیبا الااشیا مذدت فضارتكن عجز إحين امتنعت عن الرضاح مع ونورشفتك فأذا قدمت مليه بالابزلمبرت قددتة إوكأيج النعل داجيامليها فلايجوز اخذالاجرمنيه واياجوا زانتجأ لبدانفنشا رالعدة فبؤله تعاشخ فاك الضعن لكم فاكرمين ابورمن على ان ايجاب الارضار على الام مقيد إيجاب د زقباً على الأمب لتوله وشلي المولوط ألَّا يَدُّفَى مالرَّا الرَّحْيَا والعدة يوقائم برزقها وفيا بعدبانيس مليه رزق فيقوم الاجريتام مهالخص سنفيل أولدلانميع امكاندا كخ طلانيتني تنهج أالذاتي ولكن لعبداخبا ووتعالى بإشالا بيكلف كفس الادسمها المتنع

والمتاور شالمه يعبنها في والدوام تتروع التار لمجود الخطاب والفرق بين الحاضروالمنقضى دون تعيين المخاطبين أوالرسول صالله علية علطريقة قوله بالها النبي اذا طلعتم لله كالقطا التقيقة المشاراليه امراديكا دين مؤرثة كالمتدارية عظ بهم مُنْكَان مِنْكُمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لِلا حَرِ لانه المتعظيه والمنتفع ذلكة اعالِعل مُقَصِّف ذكرة أذن لكم انفع و المهرومن دنس الاثام والله يعلم ما فيه من النفع والصلاح و إنا في العلمون الفضوع على الواللا يُرْفِعُ فَ أَوْلاَدُهُنَّ امْرَعبهعنه بالخارلالمُ الغاة ومعناه الندبه والوَّجوب فينص بأاذا لم يرتضم المبهالامن مه اولمدوس له ظائرا وعجز الوالدع والاستيجار والواللات تعمر المطلقات وغايرهن و قَيل يُختص بهن ذا الكلام فيهن حَوَلَكِن كَامِلَإِن إِلاَّ بصفة الكمال لأَنه مايتساع فيه لِنَ إِرَادَانَ يَيْوَالرَّصِلْعَةُ بِيانِ للمتوجِهِ الميه الحِكوايُّ ذَلكُ لمَنْ راداتاً ما الرضاعة اومتعلق بأيضعن فأزالك عبعليه الانصاع كالنفقة لأوالكم ترضم له وهودليل عائل قصما الانضاع حولان ولاعاريبه وانه بجوزان ينقص عنه وعِكَ المُوْلُودِ لَهُ اللهٰ الله الله الله الله عنه الوالد الدوريسب اليه وتعني العبارة للاشارة الى لمعنى المقتف لوجوبه لانضاع ومؤبط لرضعة عليه رزرة فهن وكسوم والرجا لهن واختلف فاستيما والامر فجوزة الشاضي ومنعه ابوحنيفة مادامت زوجه اومجيز كائز بالمعروف حسب مايراه الحاكم ويفي به وسعه لا تكلف نفس الا وسعه آه تعليل لا يجاب لمؤن وَالتَّفيدُ بالمعروف ودليل الى نه تعالى لا يكلف العيد عالا يطيقة ود لك الأينع امكانه لا تضار كالدر المؤلود <u>لَهُ يُولَيْكَة</u> تَعْشَيل له وتقريب لِي الإي لا يكل منها اللخوماليس في وسعه والايضارة بسبب لولد وقراً ابن كثيروا بوعروو يعقوب لاتضار كبالرض بدلاعن قوله لا تكلف واصله على لقرأتين نضادر بإلكسم على ليناء للفاعل والفقرعا البناء للمقعول وعلى لوجه الاول يجوزان يكون بمعن تضروالباء منصلة اىلايفوالواللان بالولى فيقرط في تعهر ويقصرفها ينيغ له وقرى لاتضار بالسكون مع التشديد علم نية الوقف وبهمع التخفيف على نهمن صارع يضارع واضافة الولداليها تارة واليه اخري استعطاف الماعلية تنبيه وانتحقق بانتفقاعه استصلاحه والاشفاق فلاينبغيان يضرابه اويتضارابسبه وعكم الوارث مثل ذلك عطف على قوله وعلى لمولود له رزة من وكسوتهن وعابينها تعليل عبر ض والمهاد

قتدقال الدتبادك ونمائ ولوشارا لدلامنتكم الكنفي النقطية والنفيس لداق في المكازالذاتي المستبدة المنازالذاتي المنتفقة المنازة المنازة المنازة المن المنتفقة المنازة المنازة المنازة المن المنتفقة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازية المنازة المنا

سك نولود بوالمبى الم فيرا من لاب الاافا فرض اندليس للبى مل فلايس ان يقال عن العين لنقت في الديل الامربائعكس واؤاه كان الوافا و في المنه التي المراق المنه و في المنه المنه و في المنه المنه و في

100

بالوادث وارث الاب وكموالصيماى مؤن المرضعة من مالهاذ امات الاب وقيل كباق مزالا بعين مزقوله عليه السلام واجعله الواري مناوكل القولين يوافق من هسالشا فعادلا نفقة عن فاعلا الولادة ما إقيل وارث الطفل واليه ذهب بن بل بي ليك وقيلٌ والتُّه المحرم منه وهومذهب بي حنيفة وقيلٌ عَصَّمْا ويه قال بوزيد وذلك اشارة ألى ما وجب على لاب من لرزق والكسوة فَرَانُ أَذَاذَافِمَ الْآعِنُ تَرَاضِ مِنْهُمُ وَتَشَاوُي اى فصالها درا عزالتا في منها والتشاور بينها قبل لحولين والتشاور والمشاوى ة و المشورة والمشورة استغراج الرأى من شرينا لعسل ذااستغريجته فكرجنا حمكيما فى ذلك وأغااعتار تراضيها مراعاً ة الصلاح الطفل وحَنْ رَاان يَقِيم أَحْنَ هَا عَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِنِينَ ا تراضيها مراعاً ة الصلاح الطفل وحَنْ رَاان يَقِيم أَحْنَ هَا عَلَمَا يَجْرُنِهُ لَعْرِضَ وَإِنُ أَرَدُ لِيُمَ أَرْكُ لَيْنَا لَاضِعُوا أولادكه أتى تسترضعواالمراضع اولادكم تقال رضعت المرأة الطفل واسترضعتها أياه كقولك الخوالله حاجق واستغيته اياها فحذفا لمفعول لاول للاستغناء عنه فلاجتاح عكيكم فيئة والملاقه يدل على انلزوج ان يسترضع للولد ومينع الزوجة من لارضاع إذا سَلْمُنْتُهُ اللَّه راضع مَّا أَمَيْتُهُمَا الدسم ابتاءة كقوله تتكاذا قمنمالي لصلوة وقرأ ابن كثيرما أتيتمن في لَيْخَ أَخْسَانًا أَذَا فَعُلُهُ ذُوْفِي اوتيت اى ما اتأكم الله واقد دكم عِليه من الاجرة بِالْمُعَرُّونِ فِي صلة سلتم إي بالوجه المتعارف المحستعس في عا وجواب لشطعن وف لعليه ماقبله وليشراشة راطالتسليم بجواز الاسترضاع بل لسلوك ماهوالاصل والاولى للطفل والفوالله مبالغة فالمحافظ تعماشرع فامرالاطفال والمراضع وأعكموا أتالله تَعْمُلُوْنَ بَصِيْنُ حَتْ وَتَهِدِيدُ وَالْيَانِينَ يُتَوَفِّنَ مِنْكُمُ وَيَدَرُوْنَ أَزْوَ لَكِّا يَارَبُّهُمْ إِلَيْعِيمُ أَلَيْهُمْ إِلَيْعِيمُ اللهُوا وعشراءاى وازواج الذيرا والذين يتوفور منكم وينا وزانط جايتر بمتنعك همركقو لممالكم نفتوا زناك فمرو قرئيتو فوز بفتخ الماءاى يستوفون حالهم وتأنيث العشر ماعتبا بإلليا بي لانها غررالشهو والإمام ولذ لك لأ يستعلوزالتذكر فمثل قطدها باالمالا أمحتانهم يقولونطف تشماويشهل له قوله اللمثم الاقتشارامان البثتم الايوما ولعل المقتضاله تاالتقت يأن كينين فتأليا لاهريتحراء لثلثة اشهران كان ذكرا ولاربعة أن كأن انف فاعتبراقص الاجلين وزيد عليه العشراس تظهاراا ذرعا يضعف جركته فالمفا وفلا يحش بها وغروا اللغظ يقتض تساوى لمسلمة فالكتابية فيكتماقال لشافع والحقو والمه كماقاله الاهم الحامل غيرها

استفعل وسائرا لمزيمن المجرد حن قبل ان اخذومن خصائص؛ لكشات وكما كمان المعنى مِناسطے لحلب ا ن ترضعا لمركة ولدمامن ارصّعت ولعبالا على طلب ا لن يرمنع القبى النئدى ا دامر حبسلمنقولامن ارضع لا من رمنع ١٢ تنخص ك قولز دا طلاق الخزيرا بوكمة الشافق رح وا مامحنفته رونسيقولون ا ن الام احق برضاع ولدمأ وانزليس للاب ان ليترضع غيرا ا نا رضيبت ! ن ترضعولقولة م والوالدات ضعن دلا دمن ا أنبي تدخصصت مذاالاطلاق وكذا قوله تناكى لاتضاً والدة بولدبا ولامو لود له كوليده نتاس ٢ الكفس كحك فوليدليس اشتراط الخرجواب سوال موان فاهر الكام كون التسليم شرفا لدفع الجناح حتى واستحبث الجناح وانتفى الضخة والجوا زوليس كذلك عاصل ثوا ان اشترا لمراتشليم د عار الى الاولى و دلاليّه على إن اكثرتوا بإان يكول الاسترصاع مقرو نابلسليم أفكي المرضع إ وا رشاوله بوالاملح للولد وموان كيون بايرا واعفائد نجذاعى باينتى عندنغظ التسيلم ليكون وَلَكَ كُنَايِينُ إِنْ يَكِينُ إِنْ يَكِينُ لِهِنَا مَا يَكُونُ وَالْمُنَةُ وَإِنْقِي بما بہابمیٹ نیفنی ، ہے زیا وہ اہمامہابشان البہجا وامع 🕰 قوله والذين يتو فو ن الخ عبتداً والراديرا الزدح وبترلعن خبره دمن الزدمات فكزم كون اكخ اليس مين المبتدأ واحتاج الحالتا ول تبغيرالمغل غے البتدأ اي از واج الذين تيونون والاز دارج المقد ديمين النسارا وبقدرتي الخربا برلط بالمبتدأ اى يتركبين لبديم دحذت العِائد الْمِرْوِرْسُ الْحِرْ مائزكم فيالثال الذي ذكره ومبندالاخفش والكساني ولامل يتربعب ازواجهم ثم بني بالعنيسر نكان ا لا ز واج لتقدم وكربن فا نتخ وكراتشميلان النون لا تنهُا ف لكونهأ ضميرا ينصل الربط بالعنميرا ابغائم مقام: نظا سرالمضاف كلعنيدالوالله والخلق ا 4 وَلَهُ لَا يَسْمَادُنَ الْحُ الْطَاهِرِ مُ لَيَكْمَادُالِانَ قط لاستغراق ا لما متى قال ا يوجيان بل ستعالر لِيْرِ فِي كلامَ العربِ ولا ما مِبْرًا لِي ما تكلفولان مكس التانيث إما مواذا زكالمعدووا ماعندمذ فيج زلالامران وموا قرب مأتالوه واخف تبغير شك يُوله وعموم اللفظ الخ فيل لم تجدا لغرتي ينبِها في كنت الحنفية اليعنا بل في الحيط يجب هط الكتابيدا ذاكانت تخت مسلم مايجب في المسلمة

المك بيدا والامت وسه مهم با يجب مي استست و نوه كانوة والان والمانوي ولاعم بن كونها تخت مسلم او ذي فأن في له نعائث منكم با باه «المخص عسك وحل الوارث على الباتى من الاب والام ركيّد الحق التنتاذا في بارخل افريس لتوك المنفقة على الاب وعلى بنقي من الاب والام منى يستدب إكلام ويكن ان إينال المنى انهال المنازق والكسوة المرضة التي الوالدة وعي الباقى منهاش ولك ان الباق الاب تشل ولك بارزق الإلوالدة وكموتها من المنزوان كان الام مكذلك للغزاؤالم تقم لا دمنا عنبه به الاقلق فيد فإ ما قال لغائل لغائل المان على المناورة المنظم المنافق فيد في المنافق المرفق المرفق المنزول المرفق والمرافع من المنزول المرفق والمرافع والمرفق المنزول المرفق المنزول والمرافق المنزول والمرافق المنزول والمرفق المنزول والمرفق والمرفق والمرفق والمرفق المنزول والمرفق المنزول والمرفق المنزول والمرفق المنزول والمرفق والمرفق المنزول والمرفق المنزول والمرفق المنزول والمرفق المنزول والمرفق والمرفق والمرفق والمرفق والمرفق والمرفق المنزول والمرفق المنزول والمرفق المنزول والمرفق والمرفق والمرفق المنزول والمرفق والمرفق المنزول والمرفق المنزول والمربول والمرفق المنزول والمرفق المنزول والمرفق والمرفق والمرفق المنزول والمرفق والمرفق والمرفق المنزول والمرفق المنزول والمرفق والمرفق المنزول والمرفق والمرفق والمرفق والمرفق والمرفق المنزول والمرفق المرفق والمرفق والمرفق والمرفق والمرفق المرفق والمرفق المرفق والمرفق وال لى قوله والاجلى فعن اتولانية بانقلابتولد ومن ملى وابن عباس وهوان قولمما ايغ بنى سطى اتخفيص لكند الد الخفيص دجرًا الداليم بندن احتياط الارع سكل قوله والاجلان التخفيص وجرًا الداليم المنطول المسلمين وذلك، ن تزوجن في مدة العدة وجب سطى واحد شعبن عن ذلك ان قدر سطى المنع فان عجز وجب عليه النيستعين بالائمة والسلالمين المبلى المنطق قوله ومنوحه المختال المنطق المنطق

المجاز بالعكس بسطر في شررح النتاح الغف سك قوله إالمرادمن النسأرا لمغتدات لايتمأل مغدومن احتكام النسلم تبل البلوغ الب الامل فينبني ان ليقدم سط قوله فأذ ا لمنن إملهن لاناتول نردمن الحكام الرمال بالنسبتي اليهن لينبى ان يذكر بعدا لغراع من احكامهن فوالهام ائے الامل اولجدہ ماعم ہے آولہ ومن غرضی الخ عطف عطي ثملة انك جيلة وعدل عن ا دا لي الوا ولسّلا يتويم عطغه يط مبيلة شل مالحة و نافقة وكن من المذكركية شال للتولين ولامامة الحاجع على ما ديم السعد ٥٥ وَرَمُهُم تَذَكُرُوهِ الْحِ الأَلْمِرانِ المرادارُ لَا جناحَ ف تسريع وفورا لبال مع مفظ اللسان عن المعّال وا ما عدم الذكرميللقا فلا ما ميزاسف نني الجنان عن التعريص كامع فيلق توله ولالقبيرو االخ وذلك لاك الشهوة اذا معدلت في ما ب الزكاح الايكاد يخسلو ذلك المشتبيمن العزم والتنى فلماكان دفع الخاطم[ كالشِّي الشَّاق اسقط منه نزالجرن وا باح ولكس١٠١أ چلیے سنے قولہ عبر بالہرونخ ینی تعادف التبیعن إالونكي بالسهرلا نهليشركم ا ديدبه العقدالذي بومبيه دالا ول كنا بيّر عن الوطي لا منهن لود رُمه لا مُجازُد فرا لا ما نع من ارا دة الحقيقة ويكون الثاني مجازام سلا ولم يجعل من 1 ول الامرعبار ةعن العقد لا مذلامناسته مينمان ونظام رو المخص المقوله وقيل معناه والخ وسراعط بذاني موقع التينرا والحال مجعفه سادين أ ا والمصدداي ومدا مرا ( و عنه الفرت عليه إنا لغظالكتاب دالموامدة المقيدة بدكنابيعاب تتمبن التعريج به ١١عم مطلق تولدا ك تعرمنوا الخ والمرادم بذا التعربيض التعربين بأنوحدلها بايري والتعرليق إنسالي تنبنس المخطبته والطلب فلأنكرا دءوخف لملك قوله اوالامواعدة لقول معردت فيهاشارة ا سے مذف البارای با ن توکوا فوسمنق؛ لمفق الملك المحذوب ١١٦ مسكله قوله غيرموعودا الإلان التمريض لمريتي الموامدة لااكموتو ولغسدور دمأك الاسستثنارالتعظع ليسمن مشرطفحث تسلطالعا مل عليه بل موسك تسمين تسم يقيح فيه ذ لك بخريا جا احد الاماد بجود فيدالنعسب والبداية ما تبلدوم لايقح فيه ذلك نخويا زادالا ما نمقص ويا نفع الا مالمرد و مهذا يجب لنعببه وكلابها تبقد يرلكن وماكن فيه ممن

مكن القياس اقض تنصيف لملة للامة والجماع خص الحامل عنه لقوله تعروا والزياد المال جلهنان يهنس حلهن وعزعك وابن عباسل بهاتعتد باقضَّا الاجلين احتياطاً فَاذَا بَلْغُنَ أَجَلَّهُ ثَيَ إِي نقضيت عرة ن فَالْجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنَّهَا الات اوالمسامون جيعافيمًا فَعَلْنَ فِي ٱنْفُسِهِنَّ من التعض الخطاب ال ماحرم عليها للعدة بالمعروف بالوجه الذى لاينك الشرع ومفهومه انهن لوفعلن ماينكرو فعليهمان يكفوهن فأن قصم افعله الجناح والله والثه والتعملون خيارك فعبا زيام عليه والاجتاح عكيكم في عرضه بهرن خطبة السياء التعريف والتاوي الهام المقصوع الميوضع له حقيقة ولا هجاز القول إسائل جئتا السنكم عليك والكناية هالدالالة عااشي بنكرلوازمه وروادفه كقولك الطويل المعاد للطويل وكثير الرماد للطنيا والخطبة بالضمروالكساسم لحالة غيران المضغوخصت بالموعظة وإلمكسؤ بطلا للرأة و المرادبالنسآء المعتلات للوفاة وتعهض خطبتهاان يقول لهازتك جميلة أونافقة ومثن غرض التزق ونحوذلك أفأكنن فم انفر المرتم في قاولكم فلم تناكروه تصريحا ولا تعريضا علم الله المنافية سَنَامُ الله ولانصارون عَلَى السَّكُوت عَنْهَانُ وعزالرغة فيه ن فيه نوع توبيع وكلِّن لا تُواعِنُ وُهُ كُلِّكُ استالالوعزعن وفدل عليه ستذكرو تمل كفافكروهن ولكن لاتواعل هزيك اوجاعا عأتأر بالستخ الوطيلا يُسّرَتُوعِ العقدِ لانهِ سبب فيه وقيل معناه لاتواعل هزيالسع عِلما الطعني بالمواعدة فالسلامواء في بالسرهجم الْأَانُ تَعَوُّلُوا فَوَلَا مَكُورُو كَالْمُوهُوان تُعرِضوا ولاتُمرِّحوا والمستثنى منه عن وفاى لاتواعلُ هُنْ مُؤْكِم لَيْ الإمواء فأمعرفة أوالامواء فأبغول مغرو وقيل نهاستناء منقطع من ستراوه وضعيف لتداولي قلله لاتواعل هن لاالتعرض وهوغير موعود وفي في وليل على جوة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريبا انكانت معتنا وفاة واختلف في معتنا الفراقة ليَّأنُّ والاعْلَورَجُوازُه وَلَاتَعْزُمُواْعُقُدُالْاللِّكَاح ذكس العن ممالغة فالنبي والعقيلى ولاتعزمواعقي عقرة النكاح وقيل معناه لاتقطعواعقاقا النكاح فالغُصلُ لعنه القطع عَلِيبُلغُ الْكِتَابُ حَلَّهُ حَتِيتُني مَاكِتَبِينِ العِنَّا وَإِغْلَبُو ٓ إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِيَ انفسكة مطلعنه على مالا يجوز فك كروكة ولاتعنهوه واعكم والتابي عَفِو والمرعن الله عَفِو والمرعن المناب مُ اللَّهُ كَلِيُمُ أَلَا يعاجلُكُ مِالعقوية لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمُ لِانتِّعَة مَّنْ مَهْرُوفَيلُ وَلَهِ لابرع والطّ

لك قوله الان تغرضوا كخواوة اكانت بين الاوي وي التي عبرعنها المصنف رحمه السدتما فل بحق المضائع بعد لإبن مقدرة ا وببالنسما طيرا المذربين وجواب ان مؤدن الدلالة ما قبله والتقدير ان طلقم النسارة زمان مدم سيسكم الأبن فلامبرطيكم الاان تغرضوا بن فريغة فيجب بينكم المبرلصند لابياق وكذلك ا ذاكانت ا و بمين افي خول حالي المنافع ويوالمبرالا المن قرار او لا المن المدالارين للنماخ ويزالنني تغيد العوم كما في قول تعالى ولا تلخ آثاا وكغورا و لا حاج بسل وبن فيكون لفر منوا مجزو بالجم المذكورة وا ووان كان لامدالارين للنماخ ويزالنو كغيرا المراد الله والمنح والمبرالا وبن المراد الله والمنافع وبيرا المراد الله وبه وبيرا المراد الله والمنطق على فيرغ والعورة في المراد الله وبالله والنه بنير مناق المنافع وبيرا المراد الله وبيرا والنه بنير والنه وبيرا المراد الله والمنه بهداله والنه بنير والمنافع وبيرا المراد الله والمنه بهداله والنه بنه والمنه والمنافق المن المراد الله والمنه بنير والنه والنه والمنافع والمنافع والمنته والمنافع والمنافع والمنطق على فيرغ والعورة في المجلة فال من طلق بداله ولي والنه والمنافع والمنافع والمنطب المنه والمنافع والمنطب المنهم المنه والمنافع والمنطب المنهم المنه والمنافع والمنطب والمنطب والمنافع والمنطب والمنطب

لؤله ان كملتم النسار ولملقوكن ولذا قدره الزنمتري | فلام مليكم وشومن وفيه ملغت الانشا دعك الجزوي مائزا

لانهُ وَلَ لِلامِرِوَجُبُ المُتعدّ دِفِ الكُشْف الْمَجالُزلانِها الجِزارِ جان جعلهما كالفردين اي المكم مذا او ذاك

دليَّتَعَنَى ان علف الانشار على الخرفيرمنورع ف الجزاد

دي دمبرومبيرو فائدة مديدة ١٢ فف <u>٥٩</u> تولالييتر آه فان اصافة القدر است الموسع والمقرّبيني مما فتل

به د درمغی لبذا الاختصاص سوی ان پطیقه والافنسته

المقاديرائے الک ہے انسوار 10 سے 20 قولالمنونش قال نے انسوی المغوضترین التغویعی وہواسیلم دیک

المناذمة المعمل ف النكاح بلامبرا دييني ان لامهليا

لكن المفوضة التى يحت أنسسها بلامهرلالفسنح نحاد لنخلاف لان شكاحها غيرشعتد عندا اشتاقى بل المرا وبالمفوضة

ای این*ے ا* ذنت لولیها ان تز دمیامن غیرتسمیتها لمبرا د

عفى الن*الاعم*ليا فزوجها وقدر وى المغومنة. بنخ المؤاد على الن الي في قوشما اسك زوجباً بلابمر؛ كذا لامترا قدا

ز وجبا المولى باد مبرا متى واخف كم قول مرالكة

ا لخ و ذ لک لا ن مغوم الآية موان لا مترخ في الفوس الندكورة فاختصاص ايجاب السم يزم من مغيرم الخا

وان كان نفس ايجاب المتعة شلوقا الآية ١٠سد ٢٠٠٠ قوله قياسا الا و دم قياس الاشتراك في جيي ش

الطلاق والينبابى داخلة لمالموم قوله تعلب للمطلقات

متاع بالعروف فلامامة الى التياس لكن لماكان الشافق دورالديمل العلق على الميتدان للعين

مرالدتماے بالتیاس ، دنن 69 وَلرَتَتِمَا اَ جَ

ا شَاءة اے ا شمغول مطلق لوّلہ وسنوس بأن بكِلّ اسمادلعددلِعَمل المذكور من قبيل قولہ تعاشے واہنتگم

ان الادض نبأتا r تتكله تبغير <u>- 4</u>1 قوله الذين يميبون

آنخ جوا ب لما تیل ان المتعدّ ستجتر لنولد نمائے علی آسنین فار قریبتہ صارفہ لام اے الندب والجوا ب منع تصر

أنحس هنه التلوح بل اعم منه ومن القائم بالواجبات

فله يناف الوجوب على ان كلمة على ومقالماً يناني لا يجرآ د وجوب المتعدّ مذمهبنا و مذمهب الشافعي رضي التدعيد

٣ نَفَ بَيْمِرِ طِلْكَ وَلَهِ وَهِواد لِيلَ الْوُ وَذَلِكَ لان فَي مُؤَاَّمُهُمُ في بنه والآية ووجب نفسف المفروض ويذابلتهم كالمتغابل

لذلك بشم فيلزم النايكوان الجناح النغى شاكب لولزوم إلمهر

قبل السيس وقيل كان النيصالله عليم يكثر النيء عن الطلاق فطن فيه حرجا فنف إن طَلْقُلُهُ النساء ماكير من الما المعوهن وقرأ حزة والكسائ اسوهن بضوالتاء وملالمهم فجع القران <u>ٱوْتَقُرِّضُواْلَهُنَّ وَيَضِهُ ﴾ الآان تَقْرضُوا او حَتِي تَفْرضُوا اوْوِ تَفْرضُوا وإلْفِرض تسمية المهرو فريضة نصطيما</u> المفعوليه فعيلة بمعنى مفعول والتآء لنقل للقظمت الوصفية الفلاسمية وعيمل المصدروالمعن انه لاتبعة عدالمطيّق من مطالبة المهراذ اكانت المطلقة غير مستو ولعسم لها مهراذ لوكانت مسوسة فعليه المسم اومهرالمثل ولوكانت غارمسوسة ولكن سي لهافلها نصفالسي فتنطوق الأياة ينفالوجوب فالصورة الاولى ومفهومها يقتض الوجوب على بجملة فبالاخارتان ومثيعوه ف عطف على مقال اى فطلقوهن ومتعوهن والحكمة في يجاب لتبية جيراني الطلاق وتقديرها مغون اى دائ كَاكُورِولِينَ قول عَكَ الْمُؤْسِعِ قَلَ دُهُ وَعِكَالْمُقَاثِرَ قَلُ كُنَّهُ الْعَلَكُلُّ مُ ثَلَلًا كله سعة والمقار الضيقا عال مايطيقه ويلبق به ويدل عليه قوله عليه السلام لانصارى طلق مراته المفتضة قباك مسهامتيعها بقلنسوتك وقال ابوحنيفه هي درع وطفية وخار عليم المجال لآان يقل مهرمشلهان ودلك فلهانصف مهرالمثل ومفهوم الاية يقتض تخصيص يجاب لمتعة للبغوضة التي لم يسمها الزوج والحو بهاالشافعي فلحد فوليها لمستوالمفوضة وغيرها فيأشاؤهم ومقترة أغك ألمقهو وفرأ حزة والكشكاوهم وابن ذكوان بفتح المال مَناعًا مَنيُعا بِالْمَعُرُونِ بالوجه الذي يستمين الشرع والمروة رجيعًا صفة لمتاعاً او مصدر مؤكلاى حق ذلك حِقاعَ الْحُسِيَاتِي وَالدَيْنَ يُحسنونَ الْفَاهُمُ بِلَلْ عَنَا الْفَالْدَيْنَ اللَّاطَافَتَا ؠٵڵڡٙؾۼۅڛٵۿۄۼؗڛٚؽؘٳؘۑٛڽٛٙڵڸۺ۫ٳڒڣۣ؋ڗۜێۣڛ۫ٳؙۅؘؿڿڔٮۻٵڡڵڽؙڟڵڡٛؗؽؠٷؗۿ*ڽٞ؈*ؙڣٛؽؚڶۿڒ۫ؽؘۺٷۿؙ؈ٛۘڡؘڰ*ۮۏؖڝٚۿٚؗ*ڵڰڗ فَرِيْضَةً لمَاذُكُوكِمُ المفوضِّةِ المعالَمُ عَلَيْمُ الْفُيصُفُ مَا فَرَضَتُ عَالِيهِ الْمِعالِ وفالواجب نصفه فوضم لهن و هودليل علىالْ الْحَنَاحُ المنف ثُمَّ تَهِعَهُ المهروان لامتعادم النَّشَهُ الرَّلان في مها الدَّانُ يُعَفُّونَ الله المعلقات فلاياخذ زشيكا والصيغة يحتمل ليتزكير والتانيث والفرق ان الواوفة لاول ضاير والنون علاءة الرضروف الثانى لا الفعل والنور ضمير و ألفع ل مبين ولذ لك الم يؤثر فيه إضهنا ونصب المعطوف عليه أويع فو الذي بِبَالْ عُقَلُ النِّكَاجِ وَ اللَّهُ وَجُ آلَا لَكُ لِعَقَلٌ وِحَلَّهُ عَا يَعْوَدُ إِلَيْهِ بِالتَسْطِيرِ فَيسْرُ وَالْمِعَا كَلِرُوهُ وَمُسْعِرِيا بالنكارة النعد مايش أراد تسام في من يستقل الإيب و بذالك الأرن الاب عمل أحداي فسطعت في الالايل المن المنظم المن البائد النعد ما يستقل المناسبة بي المنطق الماب و بذالك الأرن الاب عمل أمن و المنطق الوالا ليون المناسبة المنطق

 که قدم نها و این اعراد مغواند او او اینوم از آمری مخوانی و الانقال وان تعنوی فان النساد اصلی فی بذه العنو و الولی تائب و ا خاصله تو یه الاقالمعان و به بیل ای یکی اعراد مغواند اولا و ایار و یکون می تغلیب الذکور علی النساد اولا النساد به کرالا و ایاد لا نه افزاکی نائب السنیری اقرب الی التوی فنو المنساد و الا و ایار و یکن منافر النساد و الفراد و یکون می تغلیب النساد و الفران الخاصل المنساد و النساد و المنساد و المنساد و المنساد و النساد و النساد و النساد و الفران المنساد و الفام و الفام و الفام و المنساد و الفام و

عن اکنے اُن کا ک اکنبی عن التی فرخ احمکن من ا دالنيان ليس مقعصاه نسان حتى يبى عنول *إ*لما د النبي من لا زم اهيان ديو الترك اس لا تتركمان يتغنل لبعثكم على لبعض بإن يؤدى الرجل حيبالم بأن لاتأخذالطلقة النصعت والمتصودحثما ملكفتل والامساك ولذاميل شفحوكه تعلسك والتكنوا ، قرب للتقوى ان الخلاب للرمب ال والنسافييا لان المِذكر يغلب سط الوّنث ١٠ ممنَّن عُكُ وَلَائِطًا يليبهم اكم ولاشارة اله ان اسارة التليق وال متكن بدعة وادى فيدالشتة دالمبرلا يدمب الا باكتساب المسنات سيا العملاة لاكيف ماكانت بل بالمما نظة ا ولانه ولهم ين الما ننلة ينك حقوقًاتُ دحتوق العبسياد وقدم فتوق العبيسياد لانغااتهم ١٢ كخص 🕰 توله دى مبلوة العصرا لخ تن فيدامتما الشاخى حيىث مَا لنواالشَّا فَي في نفسهل امنسا مسسلوة العبح ملالقوله ا وَاصْحِ الحديث فيوندُهِي وقدمنح حديث انغا العصركما بنه اليه بقولة إم الإفزا الخ والحديث روا مسلم ١٢ فتح والاحزاب يم لمالك من الكفا رمن قباكل فتى اما لحوا بالمدنية وأتتنئل البنئ والمسلوك بحفرالخندق نفأتتم مسسلوة العصرو لفظ الحديث مسسلوة المستطح يدوك الام ١١٣ح کے قولہ و دِرالہارای و زینتی ایدالنہار دالور تجوب عندالله تغائي حيث قال صلحال معليرتم انالىد وتريمب الوترفيسكون وترالنباراشا رة اے کون الغرب دسطے بینے تعمیل ۱۱ کج کے 3 وال الذميخ السدعليه وسلم كالن لِقِراً الخ روامسكم ولا ولالة فيدعك وان الغشاري الوسلى وانما يدلهل اكنأ يهة الععرا نوسكى فيكوك الوسكى غيرالععرديو لم ذكره لبتوله نيكو ل مسسلوة من الادلج ا ي الباتية بمسدالتفراه في محق توله في الفيلوة الينارة إلى ان قوله لعدشعلق بتومحا دان اكمراد مبرقيام العسلوة ه ما وکرمکرمترد ۶ من ۱ ن بذامتی عن التکلم فی العسادة نيكبريناية الكبورا ذاجعل لعدشعلقا بقاشين ١٠٠٣ م و المروا بنا دى في ميمد بساكتين لانبانز ے تحریج اکلام نے العسسلوۃ ۱۲ نحف سٹ کو گولہ دفیہ دليل الح ين معني الراجل سِنا العَائمُ على الرجلين و اليس منسبا وولما شي فلا دليل فيه فا ن بيل قد حوز

الطلاق قبل لسيس عزير للزوج غارم شطرفي نفسه واليه ذهب بعض اعمابنا والحنفية وقسبل الولى لأكياء على وذلك اذاكانت المراة صغيرة وهوقول قديم للشافع وأن يَعفوا أكرب لتنقوى يؤيرا اوحالاول وعقوالزوج علوجه التغير ظاهروعا الوحه الاعترعبارة عوالزيادة علاقت وتسمية بأعفوا اماعة المشاكلة وامالا بمهروة وتالم والالنساء عندالة زوج فتن طاق فبالكسيس استحقاسة ودادالنصفافك الوكسة وع فقال عفاعته وعن ويراضه المات وطلقها قبللدعو فاكمل لهاالصلاق وقال نااحق بالعفو وكرتني والفض كبنيكم والتنسواان وفانسواان والمنسوان بعض إن الله بِمَا تَعْمُلُونَ بَصِ أَبُنَ لا يُضِيعُ تَفْصُلُكُم وإحسانكُم حَافِظُواعِكُ الصَّاوٰتِ بالاداء لوقِتها و الملاحة عليها ولعل المرها في تضاعيف الحام الإولاد والازولي لتلايله بمالاشتغال بشانهم عنها فا الصَّالُولِ الْوَسُطُ الله الوسط بينها أو الفضاء منها خصَّو وهي صَّالُولُو العصور لقول عليه الساهيم الاحزاب شغلوناعزالصاوة الوسط صلوة العصر ملاالله بيوتهم نارا وفضكها لكثرة اشتغال لناسخ وقتها واجتماع الملئكة وقيل صاوة الظهرلانهافي وسطالنهاروكانت شقالصاوات عليم فكانتا فضل لقوله علبه السلاه إضل لعناات المخرَّفًا وقيرًا للفي للنوات الما الما الما والنهار والواقعة في حيال المسترك بينها ولاعهامشهوة وقيل لمغرب لانها المتوسطة بالعثار ووترالنها روقيل بعشاء لانها بينجه ويتأنوا فعاتا طرفي للياب وجين عائشة الله عليه السلام كأن يقرأ والصلوة الوسط وصلوة العصرفتكون صلوة من ألازيغ خصنت بألناكرم العصرلانفل دها بالفضل وقرئ بالتصبي الاختصا مرواله وقوم واللهوفي الصَّاوة فَينِينُ ٥ ذَاكِين له فالقيام والقنوك لذَكرفيه وقيل خاشعين وقال بزالمسيب المرادبه القنوت في الصبح فَانَ خِفْلَةُ مِن عن واوغيره فَرِجَالًا أَوْرُكُمَّا نَاهِ فِصِلْوِ الْإِلْهِ بِين وراجلا في جال جبيع راجلاورجل، معناه كقائم وقياً موفيَّه دليل علوجوب لصَّلْوَةُ حَالُ لِلنَّيْرَا وَإِلَيْهُ ذَهِبْ لَشَا فَحُوقالُ ابوحنيفة لأيصلح المشي والسرائفة بالمعكز الوقعة فأذآ أمنته ونال خوفكم فأذكر والله صلواصلة الذ الامزافات كروه عني الأمن كما عَلَيْ إِنْ ذَكَرا مُثِلُ ما عَلْمَا هُ وَاللَّهُ مَا أَصْالُوا حَالَتَ الْخُوفِ الأَمْن اوشكرايوازيه ومُمامصلانة أوموصولة مَّالَة يَكُونُوْ الْعُلْمُونَ مفعول عليكم وَالَّذِيْ أَنْ يُبَوَ فَوْنَ

خصسادة انوف الذبا بسباع المافيخ الملاقي الملاقي المنتى المنتق في المسلوة المنتق في المسلوة المنتق في السلطة المنتق في السلطة المنتق في العسلية المنتق في العسلية المنتق في العسلية المنتق في العسلية المنتق المنتق العلادي المنتق المن

ملك ولمه إلى وصية المح ينى ان الوصول مبتدار مذت خبره وموالا في فدن المعنات واقيم المفنات اليه مقام داعرب باعوابه المحكمله مثل قوله نصب بيومون ان العمرت التح فتا مالنول مملك ولمن الان الوصارتيم والتقيين سنة إنتهج والتقع والمالنسب بالوميته نجائز ايضالان المعدد النون بيل عل فعله ا ذالم يكن للتأكيد كولاتمال المعدد النون بيل عل فعله ا ذالم يكن للتأكيد كولاتمال المعدد النون المعدد النون فعله ا ذالم يكن للتأكيد كولاتمال وسن المعدد التوليم في التي المقال المعدد التوليم في المعدد النون المعدد النون المعدد النول في التول والمعدد ولتعبيره المعدد ولكن التول وفي لا منال كون من المعدد النوره وكذا الآية لان تمتيمن المعداد ولا يتعمر بالتول على المعدد التوليم في المعدد التول عن المعدد ولا المعدد ولا المعدد ولا التوليم في المعدد ولكن المعدد ولكن

مِنْكُمُويَذُرُونَا رُواجًا وصيَّةً لِا زُواجِهُم قِرَاها بالنصب بوعمو وابنام وحزة وحفص عناعم تقله والنين يتوفون منكم يوصون وصية اوليوصوا وصية اوكتب للهعليم وصية اوالزم النين يتوفون وصية ويؤيد ذلك قراءة كتبعليكم الوصية لازوا حكم متاعا الما تحول مكانه وقيرا الباقون بالرفح على تقلى ووصية الأين يتوفون اووحكهم وصية اووالذين يتوفو له هل وصية اوكتب عليهم وصية اوعليهم وصية وقرئ متآح بدابها متاعال الحول نصب بيوصون الاضهرت والافبالوصية وبمتاع عاقرأة من قراه لأن بمعنالمسيم غابرا في إبيل منه اوم ميان مؤكد القولا ۠ۿڶڶٲڵقول غبرماً تقولِلوحال من ذواجه لي غير عزجات والمُغِينِّانِهُ يُجَّيِّكُمْ الذين يَعْفُون فع صواقب انصفيروالازواجهم بأنيتين بعاهم ولابالسكة وكأث ذلك وللانسلام فأسعن الماقا بقوله ديعاشم وعشا وهوواتكان متقعا فالتلاوة فهومتاخرفا لنزول وشقطت النفقة يتوريثها الريع اوالقن ى السكك لهابعد ثابتة عنناخلا فالاب حنيفة فإن جريجن عن منزل لازواج فلاجناح عَلَيْكُمْ إِيالاتُهُ فَيُأَنَّعُلْنَ فِي أَنْفُسُونَ كَالتطييب تراد الحداد مِنْ المُعْرُدُونَ مِالديكرة الشرع وهذا يدل علمان لم كن بجب عليها ملازمة مسكن الزوج والحلاد عليه وأناكانت عنايرة بيزالل فه وطفال النفقة وبالزائح وتركها والله عزيز لينتقم ون خالف منهم حكية واع سمالحهم وللمطلقات متاع بالمعروف عقا عَلَى الْمُتَوَانِينَ الْبَتْ المتعة المطلقات بيعا بعن اوجها اواحن منه زواف وبعض العام بلكيم لا يخصص للا اذاجوزنا تخصيط كمنطوق بالمفهو أولأ لماها وجها ابرجيا لكل مطلقة وأقل غيره مايعم المتنيع الواج السعم وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العلاق ويجوزان يكوزالا فالمعهل التكرير للتاكيل ولتكرار الفصة كذالك اشاس الحاسبق مزاحكام الطلاق والعن يباين الله ككفرايته وعدمانه سيبين لعباه مزال لافل والاحكامما ع البحتاجون ليه معاشا ومعاد العُلْكُمُ يَعْقِلُون أَنفهم وهَافتستع اوزالعقل فيها الْفُرِّرُ تَعْيَّفِ تقرير لمزسمع بقصتهم بناهل نكتاب اربأب لتواريخ وقل يخاطب مزلم يرملم يسمع فأنه مباره ثلا فالتعجيب أللغ يُركوج مِن دِيَارِهِمُ يربيل هل داوردان قرية قِبْل وإسطوقِع فيهم طأعون فخرجوا هاربان فأماتهم الله ثم احياهم ليقتاير واويتيقنواان لامقرض قضاءالله تعالى وقدره اوقوما من بفل سوائيل دعاهم لكهم

قِلِ الراب علت نفتها 11 جيايه ها توله وعلت النقة الخءالسخ التغتر بالارث فبني على ال مغهوم قوليتم ظلمن الثن مما تركم ان لمن ولك لاغر والخلفواني المما بل سنت السكلي مدة العدة فيل لاكفيسرورة بالولوا دث وقيل ثغم لتوله صند الشرملير ويلم نے بیتک متی پرلغ اکتاب ا ملہ لینی البیت التی آ ہی ساکنۃ بیہ ولم یکن سلکا بہا 10 سعد 🕰 قول خلافا لا بی منیفترا کو فارنه قال آن کا ن تصیبهای ارکایت لاكمفيها وافرجبا الورفة منكفيهم انتقلت لان ذا انتقال بعذر والبيا واست توثرنيبا الاخدا دفعاد كمااؤا فافت ستولاالمنزل اوكانت فيباياجرولا تحد ما يو ديه و لا يجربع ما انتقلت اليه وبمظهري و 🕰 توله و ندا پدل اگخ ښاسطے دای من قسرتولر تعاسئه فأن فرمين بالخردج قبل المول من فيرخراج الورثة فلاجناح فت قطع النفقة اوتى ترك متعبن من الخروج دمن قال ابذكا ن متعينا قبل التسخ فسرفان فرحن بالخروج من العدة بالتعنادا كوافليس ے الآیة دلالة مطے مایقول العِنف رحمہ الشروافف 🕰 توله ولنسلامًا ت متاح و لا والمرود بالمتداع لغة ا يام العدة كما بوالمرا دنيما سبق من توليّم وميتلاّروجم متا ما الآية و ديوب الانغاق في عدة الللاق في مليباً ا ن كان رجيا دا ن كا ن با ننا فكذلك مندا بل منيغة دتنى النَّد تَعَالَتُ عَنِهُ لَوْمُ الْلَمْظُ وَ تُقْرِارُوا بن مسود نى مويرة العلاق اسكوبن من حيث سكنتم والعقواليبن من وجدكم ونجا ن الاحتباس فبقوق الروج و يوكم وريراة الرجم وكم لينسخ الاكفأ ق مى المتو بي عنها زوجها بالكليد بل وجب بسااليراث مومناعن إلانغاق فكاندكم بمنخ وبملكوا تبنير كلنك قوله اثبت الشعة الخ فالرا دمبتان بوالمتعة لميرا لنفقة دسي ثلثة الواب فاللام للاستغراق عن الشافعي رمني السدمنه دمن تم تجب المتعتربندلول للقة الاالتى لملقت ثبل أسيس بعد فرمض المبرل امران لاتسعة خ التشكير لا نرقسيها وللعهدالخا رمي عندا بي منيفة رخ أناستمأب المتعةللملكتأت عنده لامتبت مجذه الآيتربل إبتولدتعالى فتعالين المتعكن واسرحكن مراحا جيلااألخص وله وافرادلبض الخوونع لما يتوسم النمغيرم وله تَمَا بِي وَمُتَوْمِن بِدِلْ عِي أَنْهُ لا مُتَعَةً الْاللَّمُومُنَةُ التَّلَّكُ كُلُّتُ الْمُعْلَقَة أقبل أسيس فكيعند يصح اثبات المتعة للسلامةات جيعال

بجب ان پراد بالمطلقات ملئتة مخعومت فعالتماض بين المغهم ويمن منوق نه مالكة والمجيب ولغربها تخم خاد فلا تقدم طرفتكون للتجيب النقرير والتذكير كالاجاردا بل التاديخ وقد تذكر لمن لايكون كذلك فيكون لتوليغ لتجيب بخاب علك توله و قد يخاطب الخواى سنسبرطلي فم يم يجال من آه في النفظة قد تذكر لمن لقعة واشبنجا الكام مد كما يجرى مع من دأيم وسع بقعتهم قصدا الى التجب واست تبرني ولك و خالات اشارة الحداثم وسنتم المهروه المتقابد ما امركم الشفال بها كم يبينها له البيارة اليات الاول الميارة الم مهمين لم يبود ان يا تين الوحث ما جلى منطلك تولد يعتبروه المخطفة والعياد لان التيقن لا يكن بدون الاجار وليلوان الدينة من الحام والمعام على والمناد المدينة من المام والمناورة والتادم والتادي والمناد المناد المناد والمناد والمناد والمناد والمناد المناد والمناد المناد المناد المناد المناد والمناد المناد والمناد المناد المناد المناد المناد والمناد المناد المناد المناد المناد والمناد المناد المناد المناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد المناد المناد المناد المناد المناد والمناد المناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد المناد المناد والمناد المناد والمناد والمناد والمناد والمناد المناد والمناد ـ و السنة انهم بالدّالي بين ان موتهم كان مشبيها با تبنّال امروا مدمن امرملاح لا يتوقف نے امتف له نبكون و نعة وضا وجامن لعادًا

نے موت الحامات ووسع ملک قول میتا و مِل دا مد الخ يريدا ن قول البدتم اکن پنه عن سب مه تا خپر الغند رو دکتیں البرو التوجيه الأسخرا حفظ سطير مفيقترالقول و لفرف تے ا لاسسنا و بجلہ مجا زامتیابا ١١ عم سكك تو لدويوس ورا ر الزاراتي اے والدیسوق جزا رحملہ الیہ فا ل ین بیسو تل ۱ کشی کیو ل من و ۱ که وایصله اے با پر بدہ و ندا المنے مستغاد من تو لہ تعاہے ا ن اکبہ سمیع علیم نے مقام ا يو مدوا لوميسد وا لترطيب والتحديد و ہوکنا یہ عن و شہ تعا لے یجا نہ ی کل عامل علے حسب علیہ ۱۲ شخص مسلک تو کہ من واالغک ا کخ روی البخا وی نی میحد و این ایل ماتم دا بن مرد و په عن ۱ بن عمرانه قال لمازلت تَوَلَّهُ نَمَا كِ مَثْلُ ٱلَّذِينَ بَيْنَتُونَ امُوالِهِمُ فَيَ سبیل الدکش حبرا لآیهٔ قال رسول السد صے الدملیہ وسلم رب زد امتی فانزل لسد تما لى من دُا الذي الله مظهري هي وَلا الرض التدمثل الخزاي شبرمال البدي تقديم الممل الصارفح كوقعا لثواب الشدا لوعو دلمن جمزاملا بحال المقرمن في تقديمه قدر ا من المالظستقر ليوواليه مدلهثم استعيرك لغظالا قرامن مايحمله كملك قوله للبيالغة أولخ فا نِن ما مُعل على سبيل فما دمنة والمغانبة مكون احمن والل إننبته الے ، فعل بلا مما رض نكانت مورة المغالبة اللغ في ومد التنعيف ولماكا ن الغرض ننسد لالينياعنقال فبضاعف حزاؤه الديجيل فغسه كالنه مضاعف لانه سبب المغداعنة والمخص كميك فوله بما وسع مليكم آفج والافرب ال براديما وسع مليكم اعم من الاموال و اُ تَوَى لِينْفِقَ مِي الاَنْغَاقَ وَالْجِيا وَ وَذِكُوا لِرَجُوعُالِمِهِ ولانة على احرَّهُم في الدنيا و الآخرة من سعد ١٥٠ ولاليما أرجوان تذميل للبخرليض على الافغاق والمنع من البخل و ابذا مَّالَ فِيهَا رُبِّم بِالعَارِينِ عِنْ قُولِهِ واقْرَاضِ اللَّهِ أمثل و وتشبيها با عللا را لعبن ليقضے و ليللب بدله ويو حقيقة الاقراض واكترمن قدليلنق مهناه وسيصف النس الال المعط فلذا نسره بأكجابدة اللتيهي عرب التوى فيكون منبولا مطلقا تو بالنغقة فيكن مغيو لا بر 1 ي من ؤ الذي يجابد في مسبيل و ليتُد

109

الالجهادفغ واحن والموت فاساتهم والله ثمانية ايام ثم إحياهم وهُمُ أَلُونُ الله وكيرة قيل عشق وقيل ثليون وقيل سبعون وقيل متالفون جمع ألف والفي كقاعد وقعود والواوللحال حكا ألمؤيا مقعول له فَقَالَ لَهُ وَاللَّهُ مُوْتُوْاتِناي قال له وموتوا فَمِ أَتُوا كَقُولِهُ كِن فِيكُونِ والمُقْفَا تهم مَا تُوامِينَّة رجل واحد من غيرعاتها مرالله ومشيته وقيل ناداهم بأملك وأغا استلا لي لله تعاتم في فأو تحويلاً كُمَّاكُمْيَالْهُمُوا قَيلِ مِرْحِزُ فَيْلِ عَلَى هَلَ قَالَ وَلَدان وقري عربيت عظامهُ ووتفقت اوصاله في تحبب ن ذلك فأوجى المين حزفيهم أن قومولياذ طالله فتادى فقاموا يقولون سيحانك للهم وبحمله لااله الاانت وفائيكا القصة سنجيع لسلمين عداليها والتعرض للشهادة وحثهم عدالتوكل والاستسلام للقضاء الْ اللهُ لَذُوْفَضُ لِ كُلُ لِكُأْسِ حَيْثُ احْيَاقُهُم لَيْعَتَابِ واديفوز وادقص عليكم حِالهم لتستبع وأوكرنا ألار النَّاسِي يَشَكُرُونَ اى لايشكرون كما ينبغ وبجوزان براد بالشكر الاعتبار والاستبصافة تأوا وسينيل للهما بأثنات الفائحن لمويت غير هجاب وآزالمقه ملامهالة واقع امرهم بالقنال اذلوحا لجلهم ففسيبيل بله والإ فالنصروالتواكِ اعْلَمُوا أَكُاللهُ سَمِنَعُ مَا يقوله المتعلقة السيابة عَلَيْهُ وَعَالِمُهُ و هومن والعالجزاء من داالني يغرض ليه مراسته عامية مرفوعة الموضع بالابتلاء وداخبرة والذى صفة ذا اوبدله والواصل الله مثل لتقتل ما العرال الذي يعلب ثوابه فرضا حسنا اقراضا م فيري نا بالاخلاص طبالنفساوم فرضاحلا لاطيبا وقيل لقرض الحسن لمعاهد والاتفاق فسبيل لله فيضاعف كة فيضاعف جزاءه اخرج على صوة المغالبة للثالغة وفرأعاصم بالنصكي جوابلا ستفهام حلاعل لمعنا فان من االذي يقرض لل فرمع ابقرض للله أحل قرأ البُكتي بضعفه بالرفع والتشري و ابن ماموبيق بالنصب أَضْعَاقًا كُذُنِيكُ وَكُثُرة لا يُقِلِ هِ الراسِّةُ قِيل لواص بسبح مائة واضع أَخْ مِع ضعف فرضي على الحال متالضمير المنصوب والمفعول لثاني لتضمن لمضاعفة معف التصيارا والمصل رعلى زالضعف اسم المصدر وجمع إلى التنويع والله كفوض ويسط يقارع العض وبوسع عديد صبا اقتضت كمنته فلأ تجالوا عليه بثنا وشنع عليكم كيلايب ل حالكم وقرأنا فع والكيماني والبزي وابوبكم بِالصَّأُوِّمُثُلُّهُ فِي الاعلافِ فِي قوله تعالى فِي الخلق بسطة وَ الْيَكُوثُوجُنُّونَ ٥ فَيْحَا ذَيْكُم عَلَى مَا قايمتم

بجاً جدة صنة ۱ دینفق لنغت صنة که استبیل الشها الملیسالنواب الکیشرولاینی ان مل النغت والاقراض مل الانغاق افریب سیادقدنزلت الآیة فی ابی ارمداعین لفیدت بجدلیة لیکشرولاینی النغت والبروا بسیادة دنزلت الآیة فی ابی ارمداعین لفیدت بجدلیة البروالنشال ۱۳۲۳ میلیا الم قوله الم تراسخ ذکر صنده انتعته لیملم منها بسط البد د و تبعقد د میرالذی لیلی الغیر الملک ولیسلبدی اصله دلیتوی الفعفاً رمن الجمع الکیس و المیسر و المیسروان و تبعیر الملک ولیسلبدی اصله دلیتوی الفعفاً رمن الجمع المیسرون و تبعیل و المیسرون و

14.

الفكراك المكرمن بن إلى إلى الملاجاعة يجمعون للتشاور لاواص له كالقوم ومزللتيعيض مِنْ بَعَكِمُ وَسِمُ المن بعد وفأته ومن للابتلاء [ذُقَّا لُوَالِنَايِّ لَهُمْ وَهُويوشع اوشِمعون إب الشمويل ابعين كِنَا مِلِي القَاتِلُ فِي سَبِيلِ للقِواقم لنا الميراننه ف معه للقيال يدر امرو و نَقْيلُ في عن رايه وجزم نقاتل على لعواب وقرئ بالرفع على نه حال ي بعثه لنامق لي الفتال ويقاتل باليا جزوما ومرفوعاعل الجواب الوصف لملكا قال هُلْ عَسَيْتَهُ إِنْ كُرْبُ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ٱلْأَثْقَاتِلُوا فَصَلَا ابن عسه وخارة بالشرط والمعنف اتوقع جبنكم والقتالان كتب عليكم فاحف هل على فعل التوقع مَشَّغَهُاعاً هوالمتوقع عنه تقريرا وتثبيتاً وقرأ نافع عسيتم يكسر السان قَالُوُ او مَا لَنَا ٱلاَ ثَقَاتِلَ فِي سيبيل لله وقِن أُخْرِجنا مِزْدِيا بِإُو أَبْناً بِنَاء الله عرض لنا فرتك القتال وقدع ضلناها يوجه و يحث إ من لاخراج عزالا فطأن والا فراد عزالا في لا وذلك نطابة ومن معه مزالع كالقبة كانوايسكنونسك لهجر الروميانيص وفلسطان فظهر وأعدبنا سرائيل فاخن وادياره يسبوا ولادهم فأسروا مزاينا المأواف اربعائ واربعاز فَكُمَّ كَتُرْبَ عَلَيْهِمُ الْقِمَالُ تَوَلَّوْ اللَّا قَلِيكُ مِنْ مُؤْمِرِ ثُلْمًا يَنْ وَثَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْقِمَالُ وَقُوْ اللَّهُ عَلِيهُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلِيهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلِيهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عِلَا عَ بِالْقُلِيانِ وعيالهم على معلى وتراه الجهاد وقال لَهُم نَبِيتُهُمُوانُ اللهُ قَلْ بَعَثَ كُمُ طَالُوتَ عَلِكَا، طالوت علىعاريكا ودوجعله فعلوتا مزالطول تعسفنا فعلامنع صرفه رؤازنيتهم علسادعا الله انعلكهمالي العصابقاً سُرها منعلف عليهم فلم بيناها الاطالوت قَائَوْا أَنْ يَكُونُ لِكُالْمُ عَلَيْنا مَن إِن يكوز ل خلك الم وتخزاحي بالملك منه وكميؤت سعة والمان وألحال ناحق منه بالملك ودائة ومكنة وانه فقارلا مال له يعتضربه وانما قالواذ لك لانطالوت كانقابلداعيا اوسقاء اودباغام زاولا بنيام يزولم بكزفي النبو والملك وأنماكانت النبوة فراولاد لاويس بعقوب الملك فراولاديه فأوكا افيهم منالسي فأيس خافك عالم الاللة اصطفة عَلَيْكُهُ وَزَادَة بَسُطَةً فِالْعِلْمِوالِجُسُمُ وَاللَّهُ يَوْتِي مُلَكَة مَزَلَيْنَا عُواللهُ وَاسِمُ عَلِيُهِ إِلَى استبعا تملكه لفقرة وسقوط نسبه ردعليه فزك أولابان العرففيه اصطفاء الله وقلاختاره عليكم وهواعلم بالمصكا منكموتأنيا بأن الشط فيه وقورالعلمليتكزيه من معرفية الامورالسياسية وجيتأالبدن ليكون أعظم خطرافي القاوب اقوى عصمقاومة العدوومكابرة الخرك ماذكرتم وقدن الديالله فيها وكاللحل القائم

في موى عليه السلام وجينه وجين واؤد قرول كيروا افح سك قِلدالعث آنج مَال الْإصبِ البَعَثُ ا رَمَا لُ المبوث من المكان الذي بوفيدلكن يُتلف با خلات متعلقه يقال لعبث البعيرين مبركه اثاره ببثته فيأمير تيمتر وبعث البداليت إيباء وخرب البعث عك الجندا دًا مروا با لارتحال ١٠ فف ١٥٠ ولم وتعسدرآ ومغزوا نببا رة وقعت سف الحديث وفى كلام العرب قديما ومتناه تغنول بالتنمل راجالعية الماکا بن لاز ما هور د ولید ه التی به وفیداستما كمنية دتخييليت مشب الراى بماليكن العلمش أثبت له الصدر ١٠ خف بتغير 🕰 و وَلَهُ مَعْدُونِ لَلْمُتَا الان اکما ل تیدللما مل و یم نے ز بال البعث ليسود عنه حال التتال بل على تقديرالتتال عُمُو لَكُ اتبت ما نُدا غدا إي مقدما القيدياع کے تولہ بل عمیلتم استح اختلف نے مسی فیتل ہن النوائخ و اسمياتم وخريان لاتتاعمادكيل نعا لغنمنت منے قا ر ب د آن دا بعد ہلنعول دیت من النوا رخ اي بل قا ريتم مدم النَّتا ل دبدًا تنصنح قول كبعصهم انتما خبرلا أنشا رواستدل يذوك الاسستنبام لمنما دوتومبا خرا دجوز بشام وقويمها مسلة للمومول والمصنعت دح المارأي أشا لأنشأ راكتوقع تحال والمعنى الخءافغيظفيرا كك قرل والملن المخ لين ا ل شن مسيم قبل ل تدخل مليه بل تو قع المنتكم لمضمون الخروبوسينا رَكِم الْعَتَالَ مِينَا مِنْ فَدَلْلَ إِلَى عَلَى خُلِ الْتُوَقُّحُ كغريرا وللثبيتالما بوالمؤقع عنده فالاستغهام للتغرير مينة احتثيبت وال كان الشاكغ في عن التقرير الحل على الإ فرار وكول استنبهن يلي البمزة ليس المراكليا نتأيل من ١٨ ٥٥ ولاني دى عرمن وكخ لما كان الشا لعُ في مثله ما لنإ · ولاتعل عنه النائعين عنه المحلة مال والنالمصر ببنالا توا فقه جعله على ميذ ن انجاراي ما الغرض في ان لانقاتل الاخف 40 قوله يدفعه منع مرفه لانقناً سببين دليسأا لاالعليته والعجبة ولاعجنة معالاشتغاق من الطول الانبا ويل زيوا نه اسم انجي وافق عربيا و بونعلوت من اللول فمكم إلاشتعًا ق نظراا لي للهم الوافقة ومنع العرب لطرلا لي حقيقة البميته اس م الله والحال انا آلج اي ويومال من الضميرني لهكما ان المعلوف ولم يوت معة من المال حال من لكوندبيا نافهيتة فكذا المعكوف عليدنسك يلزم العطف كل

موم بين البيد عندا مسوف پيستويرم. مستون الحال مع انتلاث ذى الحال كاتول لتيت مصعداً وخدداً لينى مصعداً بود مخدراا نا دا قالم يجبل الواؤا لثانية اليغ للحال مى الترادث لان الصل بوالعلث دالجع فيما قصدا فيانة جيدا ذكرذ ك السعدا لتغادّا في الحال مع وخلت المنات في خدا الشغاق في بدا فكيف دخلت المنات في الترق والتوقع دالاشغاق في بدا فكيف دخلت المنات في الترق المنات في الترق المنات في الترق المناق في بدا فكيف من الفرنية وغير بالمترم على مذفت في من القرن المناق في الترق الكوم في المناقب في من القرن الترق في من الترق الترق في الترق الترق الترق الترق الترق الترق الترق الترق المناق الترق المناق الترق الترق الترق الترق المناق الترق التر ا تود نماطنبواسة مجديتكئن كؤبهم والا نالنيرمصدق لايطلب مدامجة علىصدق اضياره بعدقبول نبوته بيعم كلى قولروليس بفاعول لإيصن لوكان التابوت فاعولالزم ان يكين ما خذه تبت على توسلس وقلق مما فيدالقا والمام من جنس واحدد بوهليل من كلام العرب وإذا كان اخذ اللفظ مماكم وقوعد في كلام محياط العليه فتا بوت فعلوت من التوب لا ناعوا الميار الم

تبت لاتوجدنى كلام العرب الخعف مسكك توادس قرا بالهر الوخرابى وزيدين ثابت التالوه بالهادي لنة الانعداروج لا يجوزان يكون فعلو تاسية يكون الها درائدة الان بدا الولك غيرموجد دنى كلام العرب فلم يبن الاان يكون فا خولا الماان يقال الهاد بدنى من التار لا منها من حروث المهموسة ومن احروث الزيادة واشرواني وصلي سقك قول من خشرال ششة

حروب الزيادة المشيرواني وجيبج هيه قولهن مشبابششا بعيمتين والادلى مكسورة فسثب يغل سنه الامشاط المتح كم قوله دقيل صورة الخ اخرجها بن جربرعن مجابد وقال لاغب الااراة ولاسحجام خف على قوله وتيل صوران خبيار عا إلاان التقديركان حلالاني الملل السابقة مطلقا والمالتغسيرالاخيم فتكلف واحعن يشث قوار والسكينة مانيرس لعلم الح وكال كل نبذاالقائل ان ميبن قوله و بقية مما *ترك أل موسى وآل بارقر*ا تحكه السلاكمة وكامة لم يتومض لرلاء جعله عطفاعلي النابوت فهوأ على بناالتوجيد الهم كانسره ولك إن كل البقية على العلم و الاخلاص والسكبينة على الوكار والتكن ويكون سيبرحمل ملأكم تلبيرانهم يحفظور من وصواس الشياطين وعصوصه توله رصّاصُ الابواح أوروى إندلمار جع موسى من الطورات بالالواح من السمارفيهاالتوراة وكان قومها شتغو بعبازة انعج بغضب من ذلك ورماياعلى الادمش حنى صارقطعت متعرقة مجعت تلك القلع وي رعناص الالواح ماجليي شلكا قررو أكبا الونالآل بطيق على الاستباع والاولاد ومكون بيعفه الانفس فيتح مستعظيم كاند في نفسه جاعة كما في تولدتنا في ان أبراجيم كان أمة فلا يردارلا ولالة لعلى انظيم الرقعت سلك قوله لائهم ابنا رعها اي عم موس وبارون لان عمران جو ، بن نامِ**ت بن لاوی بن پیق**وب دکان اولا دنیقرب کهسا

> ا ہے بی عبرا اور متح مسلط کو ا

الآیة علیه انجاد اراع صود تلے جبہم فیاساً اوہ وسا کہ استال اللہ علیہ انتہا ساکوہ من البر تعطیم ہونونو التحت ما تحقیم سائوہ من البر تعطیم ہونونو التحت ما تحقیل اللہ تعدید یا و اوراً تحقیل اللہ تحقیل تحقیل اللہ تحقیل اللہ تحقیل اللہ تحقیل اللہ تحقیل اللہ تحقیل اللہ

141

والمنال واسه وثالثا بانه تعمالك لملك على لاطلاق فلمان يؤتيه من يشاء و وابعا بان السلالف لل لوسع فالفقار ويغنيه عليه وينيليق بالملك مطالسيك غلا وقال لهموني يهم لماطلبوام بالمرجية علىنه سعاته اصطفرا لوب وملك عليهم إن أية عليه أن التيك الثابوت الصناق فعاوت مزالت فأنه الامزال برج البه ما يخزج مننه وليس فأعول لقلة نحوسس وفاق ومي قرأو بالهاء فلعله إبلا منه المااب لمن تاء التأنيث لاشتراكهما فرابعس والزيادة يربب به صُنَانٌ فَالْتُورَية وكان فخش الشَّمْشَادُ موهابالذهب نحوامي ثلثة إذرع ف ذرعين ويوسكنن مي المراكة من الما الما الما المان في المان ال لكهوطمانينة اوللتأبوت أي مودع فيه مأتسكنون ألية وهوالنولية وكان موسي عليالسلاماذاة اتال علىمة فتسكن نفوس بفاسوائيل ولايفرون وقيل صورة كانت فيهمن زيرجد اويا قوت لهارأس و ذنبكراس الهروذنها وجناحان كتائ فانفا أتأبؤت نحوالعدا ووهم يتبعونه فاذالستقر بتوا وسكنوا و نزل انص قيل صويالانبياء من احمالي عين عليه السلام وقيل التابوت هوالقلب السكينة ما فيهمن العلموالاخلاص وإتيانه مصير قلبة مقرالعلموالوقاريدلان لميكن ويقية مماترا المكوسي وال فرون فناحز الألواح وغضاموس وثبابه وعامة غرون والهمانباءها اوالفسا والال فيخيتهنها اوانبياء بناسك انتك لأته وابناء عما في كه المكانكة وقيل نعه الله بعدم وسير فازنت به الملائكة وهُـم يتطرون اليه وقيل كان بعدا مع أنبياً وهي تفقون به عقافس افغليه الكفار عليه كان الدخواجة المان وللطلابط الوك فأصابهم والمدي حلكت خس ولائن فتشأره وأبالتا بوت فوضع فأعل وينوساقهما ابتلامخطاب مرطاله تكافكنا فسك كالؤث بالمجورة انفصل بمعن بلكانقتال المالغة واصله فسل نفسه عدولكن لماكثرون معوله صادكاللازم يوى بيه قال لهملا يخرج ميمالا الشاب لنشيط الفائف فاجتم المه من ختارة عمانون الفاوكان الوقت قبطا فيهلكوامفارة فسألوا التيبري لهو لله والألكان الله سبكية معاملك معاملة المنتاب عااقار حقور فنن كرب منه فليس من فليس فليس الماعل وليس بتياس ومَرْكُمُ يطعنه فالنفري أي من احديدة من طعالين اذاذاق ما تولا اومشروباً قَالَ وَانْ شَدَّتُ لَمُ الْعَمْ نَعْلَعًا وي

 سلة توفراستشنارالخ فالجملة انتانية في حكم المتاخرة اذالتقدير فن شرب من فليس من لاسماغية من مؤخة بيدهد من فم بطهرة المدن الذين آسنوا دالذين بأدوا والصائبون الآية والتقدير ان الذين آسنا

147

ابرُدا ا و آغا علم ذلك بالوى ان كان نبياكما قبل ويا خيار النب إلا مَرَا فَأَرْفَ عُرَفَكُ مِيدُ فِي السِّنتِ الرَّفِلَة فَنُ نَهُم وامَا قَلُ مُنتَّ عليه الجملة الثانية للعناية بهاكما قن الصابُوَنَ عَلَى آغَ بِرَفَو لَ اللَّهُ يَوامنوا و الذين هادوا والمعف الرخصة فالقليل وك لكتروقوا اس عامروالكوفيون بضم لفين فنر والمنافرالاقليا مِنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الصل في الشرب منه ان الكون بوسطوت منه الأفُلُ لَيْتُمُ لَلْ السَّتَ المِ اوا فرطوا في الشهب الافليلاهنهم وقرى بالرفع ملاعل المعني فأن قوله فشر بوامينه في معني فلم يطبيع والقليل كأنواثلها كات الله عنظ رجلاوقيل ثلثة الدف وقيل لفاروكي أن من أقتَصْمُ الله عَنْ أَفَتُهُ لَقَلُ لَهُ وَأَدْ أُوتِيَهُ وَمَن لم يقتص غلب عليه عطشه واسودت شفته ولم يقدران يصف وهكذا الدنيا لقاصدا لأخرة فكتأجأ وكأهم والنائن المتوامعة لااى القليل لنين لم غالفوه قالواآى بعضه لبعض الكاقلة لنا اليوم وكالوت وجود لكنوتهم وقوتهم فال الذين كظنون انتهم والقواللة اعقال عكص منهم الدين وتنقوا لقامالله وتوجعها الوابه أوهلموا انهير يستشهدون عراقيب فيلقون الله وقيل هم القليل الدّين أير وامعه والضرار فقاط للكورالمغزلين عنة أعتذالافي التفلف وعنديلا للعليل وكالمهم تقا لطابة وَأَلْمَهُم بَيْنِهَا كُوَفِن فِي إِ الماكة علبت فناة كفارة بالدافي عله وتيساره وكمع على الخار والاستفهام ومن مبينة اومر بالوافقة الفرقة من الناس من فَاوَتُ راسه إذ الشققته اومن فامراذ الرَّجَعُ فُورْنُهَا فَعَة أُوفِلَ وَالْكُومَعُ الصَّالِينَ بالتصروالانابة وكتأبر رُوالِجالوَت وجنودة اى ظهر والهمود نوامنهم وَالْوَارَبَّنَا الْوَرْعُ عَلَيْنَا صيرًا وَتَيْتُ أَفَكُ مَنَّا وَانْصُمُ نَاعَكُ الْقُومِ اللَّفِينَ الْمُواالْ الله والدعاء وفيه ترتيب بليغ اذ اسالوا اولاا فراغ الصدرفي قلوبهم الذي هوملا كذآلام وشمرثم ثبات القدم في ملاحض المحرِّرُ للسُّلَّةِ منه تعالنصم والعد والمرتب عليها عالما فَهُ زَمُوهُمُ الدُونَ اللَّهِ فَكِس وهم ينصَّرُهُ أُومُصَّا حبار نصا الاهماجابة لدعام وقتل داؤد جالؤت قيل كان الشي في عُسكم طالوت معه سنة من يتيه وكان داؤد سابعهم وكان صغارا يرى العَنْم قَاوَ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّ ابيه فجاء وقد كله فالطويق ثلثة احجار وقالت لهانك بناتكل جالوت فعلها في فلاته ودماه علا فقتله ثمرز وصابطالون بنتاء والله الله المكانك أى ملك بنا مدائيل ولم عِبْمعوا قبل والدُعْف مَلْكٍ وَ

والذين بإدوا والنعبايسك فلأخلت خليهم والعسائبونكك نقدم الصائبون للمناء تنبيها علىان المصائبين يتابب عيهم كما مناا والمطلوب ان لايذاق من المادرا مساواً للرّ يغرفه رفصة نقدم سالم يطعمه لانه عزيرتا عشنامه وتكبيلا سيمرده خعت بتغير سكك توله همرحوا الخ فسر به ليوذن أكم بالغواني كخالفة الساسورحيث لم يغير فواا ذالكرع الشرب بالقممن غيراناره خعت للتك توله وتعيم الاول الخ اي عمم شربسف قولدنس مشرب مسفر للشرب بالندات وبالواسطير ليكونَ وّلدالا من اغترت عزنة استشكادمتفسلا لائن لأكل نى الاستثنارا لاتعدالُ وترَّل اوافرؤوا لجاشارة إسكا تزجيه الاستثناء على وجريجوي المغترث داخلافي القليل على تقدير معل الشرب الشانى كالاول تقروفاعن لحفيقة وتمولاعظ مترب المادالملاق بالكوع أو بالأعز المانتال والممسك ورالذين تيقنواالخ استارة اليان يكلنون ليس على ظاہره بل بسطة يعلمون والذين آمنوامن ومنع نغا برموضع المعنوللقليل ومتميرةالوالبمرباعتبارليععش والذين يظنون تم البعف الآخرالذين تم أستد مقيبنا فأن المؤمنين وان تسيأووا في اصل اليقين بيّغا وتول فيروا لاميزم مندخلل في إيامنهم قال الراغب الينفين مبوء كمعرفة | كحاصلة عن امارة قوية تدل عليد فللردعلي المصنف لا شهاد تتم مظنونة ٧٠ خف بتنفير هيك قوله وكانهم الإبياديلي ان خالوت والذين إمنوا لمأجأ وزواالنبرة واوالقوم كلفوا ساكويم عن سبب المخلف فاجابوامن ومرآد النهرا المهمركات بينجالاتن الكالمة والتخذيل من انخذلان وعدم الامارة مخص ملته توله فرز نباا كؤنك وزن فئة على التقديرلاول اى ورناتمها تعتكذب اللام وعلى التقديرا تفال اى لديزمن فأراج ن فلة محذت العين ماسك تولرا ي فلرا لبمالوالمها رزةني انحروب بي ان يبرزكل واحدمنهاالعكا دقت القتال والاصل فيهاان الارمن القصنارالتي لاتجآ فيهايقال بهاابراذ بحان البردزعبا رةعن مصوركا اصا شهاني الازمش السبماة باالبرازكو موان يجزن كل واحد منها بحيث يرب مباحده معتب لميي شق ولها نى خلاية الإوالخلاة بحسراليم معوفة وأصلها الوضع في الخط وبوالمشيش الذى تاكل البهاكم ثم توسع فسيد لمايون نيرالعلف مطلقا ومختصف أسجى كوا بنت جالوت كذا ذكره المحقق التغتازاني ولمترقول الكشاف دروى الذحسده والادمتكم الموسيطان دا ذوسطه الزوجة الأعصب المه**لك** قال في القالوسس لرع في المأراد في الانار تنع وسمع كرعا وكروعا تنا وله

حرج کی اسازادی بادار سی و حروما حاود بقیة من مومنعه من غیران نیترب بمغید و لا با نارمه طعب کانواماً نه العن رجل شاکی السلاح ۱۰ البرااسود میسی قرار تبل دادو کل ملک ای ما سی المرا و ملک کا مل است عسیب سلة قول ولولان الإنشار الحان نسباد الارض لناية عن فساد المبااوم ومل ظاهره كما في الحديث نولاد مال مك وصبيان رض وبها كلم رق لعسب عليكم العذاب عباوتع ليت الناس بي المباء والبعض المد في الكلار الد في الكلار المباد والمباخ السالة من المباد والمباخ المبالة من المباد والمباخ المبالة المباد والمباخ المبالة المباد المبالة المباد المبالة المباد المباد المباد المباد المبادة المباد

144

الرسالة من الاستوار في المرتبة ١١٦ مع قرر اللام الماستغرات اى ملى الاحتمال الاخير أرا التناوي فيضيغ الاحتمالين الاولين فسيكمان لاعنافة في قوله دجماعة الرمعل ببانية ال ي هي قول نفسانا أكو الغفنل زيارة امد مشيئيين عطية خريف وصعن مشترك بينها افي العرث يختص ذلك بوصت الكمال ديمو يقتف بدمانى الدنبا ولواباني الآخرة فان عتزال كان احديا مختصا بحال والآخر ﴿ بَكُالُ مُولَلُكُ لِمُعْتُلُ جِزِيهُ لِيَ استحقاق المدح والثواب بغنوال 🕏 لمن نه زيارة الثواب ومزية العَرِّ مندالشرت المالاسل عليهم لعسلوة والسيام مثركا دفءالرميان ويوجبا الاجردالثواب ونيابينهم تغاصل عندالشر تعالے بكثرة التواب ومزيد القرب لاعلم كما بهوالاالثنر وُت زيد رك بعض ذلك بتعليمه تقولهنهم المطبري تبيرك ولسيلة أنحيرة تفتح الحادالهجلة التمتيره في معرنت لمربقه من سيره من مدين المصمحركذا بنے فتح الجبيل وقال أنجلي في الصحارج الخيروش العنبة الاسممن قولك اختارها شرتعاسك إشبي فعطه نبامكون اشارة الحرقوله تعوداهتار موسے تومرسیعین رجانا 🛪 🚓 🗗 تول وہم محد عبيطه انشرعليه وآكر وسلم بذابهوا لختتار في منل الانبياديك مااستغرطنيه دائته العلماروني التعبيرعنه باللغظائبهم تنبيه على الأمن لشهر حيث لا يذمب الوسم الماعيره في بدا المن أفا تهدان التنكيرالذي يشعربا لإبهام يراما بجعل طلساعل الاعظام والانحام كليعاللغا الموضوع لذكك ١٠ سع 🕰 قريب بدي الناس الخ قدرمغول الشية عير ماتفنمسنه الجزاد والتشهورية كمتب المعانى الالفعول كالعندن لفعل المشية ما يغيدوا لجزاركما كمف وشارالشراب المرقامة في تقدير وشياء الشريدايشكم مذب لافا وة الجراء وبوليدم إه فانظام ركوشار الشرعدم الكستال ما الشلوا وكام لم يرمن بان يكون عدم الشئ

عِلْمَةُ النبوة وعلمه بِمَا يَشَاءُ كَالسَمْ وَكُلُمُ إِلَى والطيرو لؤلاد فَمُ الله النَّاسَ بَعْضَمُ بِبَعْضِ لفُسُدُ وَالْأَرْضُ وَلَانَ اللَّهُ ذُوْفَهُ إِلَى لَعْلَمُ إِنَّ وَلُولِ انه تعالى يدفع بعض الكاس ببعض وينص الساير طالكفاروبكد بمهفساده وليغلبوا وافسارا فالارض ولفسك الارض بشومه وقرأ بأبهمنا وفالحجدفاع الله تلك المه الله اشارة الى ماقص من حليث الالوف وتليك طالوت والتيان تأبوت والهزام الجرابي وقتل داؤد جانوت نتأوها عكوك بالنحق أالوجه المطابق الذى يلشك فيه اهل كيتاب وارباب لتواريخ والكون الرسلان مااخرو بهامن غارتع واسقاع والى الرسك اشارة الالجماعة المك كورة معتقهافي الديوة اوالمعاومة للرسول اوجماعة الرسل واللاملاستغراق فملذا بعضهم على بعض بان خصصناه بمنقبة ليست لغارو مِنْهُ وُكُنْ كُلَّمَ اللهُ تفضيل له وهوموسى وعبل عليمالسُّكُا كلوموسى ليلة الحيرة وفى الطوروعي صلحه ليلة المعلج حين كان قاي قُوسِّان أواد يَلُ وَلَيْهَا لَو العِيل وقرى كلوالله وكالوالله بالنصف ته كلوالله كماان الله كله ولذاله قيل كليم الله بمعني الم ورفة بعض ورجية بأن فضله على غلاء من وجوء متعددة وبرات مثراً عن وهو عن عليه السالة فأنه خص بالرجوا العامة والجرالمتكاثرة والمجزات الستمرة والأيات المتعاقبة بتعاقب للبهروالفضائل لعلمية والعملية الفاتحة للحصروالا فالمتفنمشانه كانه العلطليعان لهنا الوصف السنغذع التعين وقيل براهم خصصه بالخلة الق مى اعط المراتب وقيل ادريس لقوله تعرور فعناه مكانا عليا وقيل ولوا العزم من الرسل وانتينا عليت ابن مريع المهيئت والدائة ووي القدس خصه بالتعيين لا فراط اليهو والنسارى فتحقلاه وتعظيه وجعل مجزاته سبب تفضيله لايها ايات واضان ومجزات عظيمة المستهم عايا وكوشاءالله هن الناس عيما ما افتعنل الزين من بعل الرسل من بعل الرسل من بعل الناس عيما ما افتعنل الزين من بعل الرسل المجوزات الواضعة لاختلافهم في الدين وتضليل بعضهم بعضا والكري خَتَالَفُوْا فَيْدَهُ وَكُنَّ امْنَ بتوفيق التزامون الانبياء تفضلا ووم مُوكِن كُفي والعراضة عصيفان لانه ولوساء الله ما المتكور ليه المتاكية والرئ الله يَعْمُكُ مَا يُويُدُنُ فِيوفَ من يشاء فضلا وعِنْ ل مَزَيْشًا عَنَ الأوالا يدد ليل عان الانبياء متفاوتة الاقدارواته يجوزيقننيل بعنهم على بعض ولكن بقاطع إرن اعتبار الظن فيما

مرادا ذلا يطلب يختق عدم اداد ته بل يك فيه عدم تعنق الادادة بالوجود في الآية ولين على انشار القتال فالشرب شدي كاليروالا مبلي لا يجده تعلق المادان الم ونمن نقول منها القرآن الذي كل مقداد القسرورة معجرة مستقلة في سبب تومث عدد معجراته آه يدعب عديد عن عداء من لا نبياره بوظام النساد تا ويله با وجليسبب لقفن يله في الجميع وتضير كود فريستم عها عروبا مراج اعزاره بوعد سله تورون الحواد في الآية حجة وبل السنة على المحتران في ان المحادث كلها تابعة المشيرة خيرا كان اومثراا يما ناكان اومثرا ايما ناكان اومثرا المعلى ولافت من الانفاق الواجب كالزكوة اوموعام في كل الانفاقات سواركائة واجبة اومندوبة وتدوم بسالمصنف المصنف المصاد من المواجب المن قولم من تبل الناق المؤلفة والمواجب الموجب المحتري المواجب الموجب ال

يتعلق بالعيل وإن الحوادث بيلالله تابعة ملشيته خبراكان وشرايانا اوكفر آياتها الزين امنوا أنوفواية ڒ؆ؙؿ۫ڹڰۄ۫ڡٳؖٳ؋ڂ۪ۜؠؾۜٵۑڮۄٳڹڣٲ؋ڡۻ۬ۼڹ<u>ٙڸڷڽؗؾٵٚؽٙؠؗٷۘڴڒؖڹۼڿڹڲۅۘڰڵڂٛڵ؋۠ٷڵۺۘڡؙ</u>ٵۼڋڡڹڣؠڶ؈ؠٲڰ يوم التقار روت على تلارك ما فرطائم والخلاص من علابه اذلابيع فيه فقصاون بأتنفقونه اوتفتان به من لعذاب والخلافية بعينكم عليه اخلاكم اويسا عوكميه والشفاعة الإلمن وبه الزمن ورضي فولا حقتكاوا عدشفعاء تشفع لكم في خطعاف ذمكموا فارفعت ثلثتهامع قصيا ليتعيم النها فالتقدير يواجل فيه بيع اوخلة اوشفاعة وقل فقها ابن كثايروا بوعرو وبعقوب على لاصل وَالْكَفِرُونَ هُمُ الطَّلَانُونَ وَيَرْيِي والنازكون للزكوة هم الذين ظلمواانفسهم اووضعواالمال في غيرموضعه فصرفوه على غيروجه فوضع لكافروا موضعه تغليظاوه ما الكقولة وَمُرِّن كَفَرَمْ الْمُرْتُ مَن لَعَرِيجُ وَابْدَانَا بَالْ تَرْكُ الْرَكُوة من صفان الكفاركقوله و ويللمنتركين لذين لايؤنون الزكوة الله كراله الاهوء مبتل وخاروا معفانه لسنفق للغنا الاعبروللفحاة خلاف في في بين مُرلِّلَ عِنْهُ رَلْكَ عِنْهُ وَلَا يُعْرُدُونَ وَيُصَافِّ أَنْكَ يَعْمُ أَنْكَ يَعْمُ أَنْعِلْ فَيَقَلُ وَكُلُ ما بصح له فَهُواجِبُ يزول لامتناع يتخالفون والأمكأت الفيوم المائم الفيام بندب والجاني وحفظ فيعول مزقام الإمراذ احفظ فالمختاط سِنَةٌ وَالرَّنُومُوا لسنة فتورينقن النوع قال بزالرقاع، وسُنْأَزَاتُصُلُ وُالْنَعْاسُ وَنِقَتِيْ، في عينه سنة وليسناكم والبومحال يعرض لعيوان من أسارتها عاعد ماالب باغ وي طويات الزعم التصراع في عيث نفف الحوالطاعم عزالهاس الساديقين يم السنة عليه وفياس المالغة عكسطة تربيب الوجود والجمالة نف التشبيك والكيل الم الكونه حياقيوما فال زخلة نعاسراونوم كالعاقف ليعية فاصرافرا تحفظ والند بالرولذ الكائراف ألعاطف فيهافرا فالحمل القيعالة ما فالمتمور وما في الروض نقل التيومينه واحتجاج عانفروه فالالعمية والمراد مافهما وجدفهاد اخلافح ففيقتها اوخارجا عنهامة يتافها فيواتلع مزول لماسموي الارضوعافه ويمن داالن إشفع عنك مرالا باذنه سأنكوبا مشانه وإنه لا أجل يقايه اويدان به يسنفيل بانس فعمام بالمنظأ واستكانتنا فضلا البجاوة عناداومناصبة يعلموا بالرابل ووفا خلفه والمبهووا بعرهم اولا لعكسرات وسيقبل المستقبل ومستدم الماض أوامو والدنيا وامو والاخزة اوعكسه اوعا يحسنو وفايعقلونه اوماين كونه ومالانا كون والضيرلما في البيلوت والارص لان فيهم العقلام العالم العام الماد لعليه من ذا من الملائكة والانبياء وكلا

الخرضقول لكستس لاالدالا بوالے قرامنا اظ الالرسي نظالكم أكث مما لاتحتاج في الخالاله موالي خبرلا تختاج فيدا ذاليعة واحدنامسل لااله الإبوي والدفلما دخل لاوالاقدم الخيراخ امبتدا كالدالامام لولم بعيمر غباا لاصام كان تولك لاآلإلا مترنفيا مابية الاكرالثائ ومعلوم ان تضاما بية اول فى التوشيدانصرت من شف الوجود فكان إجراءا لكلام على ننا ہرہ دالاعرامش عن بذالا مفارا ولی ماسخص 🕰 تولیہ أني الوجو دالخ ليل تقديره يغييد ينف الوهو دعن الرعيرالله كادلالة فيهط لفاسكان الالومية كغيرانشروكقد بريقيح ان يوجدينبدنف الامكان عن الغيرلكن باصرعن اثبات الوجود لدنع واجيب عن الادل بإمذاذ التقف وجود جمع من بويخيرد لردم منف امكانه اذمن عدم في ثرمان لايمكن الوبهية وعنَ الثاني بان سنفي اكان غيره يستنزم وجوده اذما بدنوالم الامكإل من موجده المخص سكته توارالذي و ونسيرانه فخشرك المحي بالبائة الذي لاسبيل للفنا رعليه نقال اكتنتا زآنى إبذا لمعن اللغوى دماذكره مهنااصطلاح لمتكلمين فأكبه عليه الأكميف ليغسرالقرآن بأعسطلاحهم ولعلم لانسلمان مصطلاح ويبيع امذ نغوى ١١ خف ملك قوله و كل أيليح الخزوخ نمايتق م من تعربيت الحي بالبعيج العلم وييتدرمن امكان زوال ياكم والقدرة عنه ياعقو لملك تَدِارِعِن العَوَةَ و المامكان بِكُلاَت لَا لِيعِيمَ لِنَا لان فَيِنَا ٥ دَمَّا يؤن المم والقدرة بحسب القوة والامكان مادام لمك المادة بائية فأذازات المادة زال العلم والغدرة ماالبا سحانه فعلمه وتدرنته لامحسب المبادة فلاتكيرن تجسب لقوقة والاسكان ١٠ كلك تونه قال ابن الرقاع الخ وقبله وكا نها أبين النساءا عار باعيبنيه اعورمن جا ذرجاستم الثورالزم فاعلءعارمن الحؤر بالتخريك وهوان يشنذ سأمس سافغ العين دسوا دسواد بإوميتدير عدمتها ومزق حفونها به يبين مأحواليها وسندة بياصها وسواد مافي شدة بياما الجسيدا وسوا وأتعين كغبامتل البيينار ولايكون فبن ادم بن يستغار بهاكذاني القاسوس والجاذرج جرز بر بذال سجمة ولدالبقرة الوحشية والجاشم قرية من قركا دسنان كعلشان من السنة اصلبا وسنة كوكرة ومنهم يوسن فهو وسئان اتعدوه اصابرمن دماه فاتعبلري كمثر مكاية ورثق النواس اي خالط عيينه من رئق الطائر وثقنا فى البوارصا فاجنا حيدير بدالوقوع وفى البيت عضال محت

به النواس الانوم الخفيف كذا قال بحق التنتازات والكلى قرار وتقديم الإيعاء راحى الرتيب الوج وى فلتقدّمها على النوم قدمت عنيه في النفظ زالقياس يقتض التافياس يقتض التافياس يقتض التافيات في الاثبات تقديم الآخل النفط النفط زالقياس يقتض فلهره العقد المنطب المنت والله المنفط التنفي المنافع المنطب المنفط التنفي المنافع المنطب المنفط والمنفوض المنفط والمنطب المنفط والمنفوض المنفوض المنفوض

له توارس تمعلوماته الخاشارة الى ان بناسفاير لما قبله ومجموعهادل عله تغروه بالعلم لان الاوسه تغييدانه ميلم كل شي واضاينة انه لايطمه غيره ومن كان مكنه انهواله كالأولية ومجموعها والعام الدين التعليم في العلم المناسبة من المعلم عند المعلم المناسبة من المعلم عند المعلم المناسبة من المعلم عند المعلم المناسبة من المعلم المناسبة المناسبة

الکال التی من اصوابا انعلم مدخف سکے تولد انعورینظرته اکم با شہائت لازم انعثمہ وہوائخلا انگرسی دکاماکان انگرسی اعظم سکان عظیمسک انگرشی ادریدنصو محظمہ توالے عجوم سسست

140

اكتزعما اريدتف ويعظمة تعالي عرصه بسعة كرسيدانسموات والارمض ولاكرسي تشرولا تعود و مامن لقيد عليه نوسع كرمسسية التخ استعارة تتثيلية حيث شن عظمته تعبعظمة من له کرسی نسع سبع مهموات والارمش ولا بينين عنها تمراطلق للغلا وضويما للمرك بحسي يط المركب العيقل تفسوير المعقول في صورة المحسوس قال الإمام نبراتا ويل متين الابن فيديزك الظاهر مغير دئيل والخفس من قوله لرسيدمجاذا لإلىناسية ببيذوبين لعلم سنف ولاماطة اوعل طريق ذكر الحل دارادة الحال لان الكرسي محل للعالم فيكون محلانعلمه تبعيبة وفيهانه ترك الظاهر بغير دليل مع ان نده الجلة بعد قولرله ما في السموات اكخ وبعِلم ما يثبت ايتيج الخريج ن مستدركا فالإدب ما عليه المحدثون من أ المربسم ونسبة الكرسىاليرتعك يكنسبة العرش وبيت الشراليرلنوع من التجل محنص بهجكس منك ودمزوعن التجنزانح لامة لوتخيز لاحتلا الم ليرنغم يكن تير مالغيره عط الاطلال ما ملخص الله في المالية الله الإد واذكره المتعمّ إيمه التدين نعنا كلبا كليعروى لاكترافية الاقولران قرأ مابعث الشرائح فان ارباب تخريج قالوالاافسل لرموخف كمي توله كم يسنعه الخ كال بحقق التغيّاراني الشيعة لم يركن من متراكط دخولم انجنة الاالموت نكان الموت يمنع وبينول لابدمن مفنورى ثم تدحل الجنة ديحمل ال يؤن من تبيل ولاعيب فيهم عيلية سيولهم بهن فلول من قراع الكشائب اي لا ينعمالاالوت والهوت فيرمانع بل بهموصل اك الدخول فلايستوشى وأحس كم قرارا وا ألاكراه الخزيعة لايتصور الاكراه فيان بوسل كأ أذالاكراه الزام الغيرضلا لابرمني برالفاعل ف ذا لاتيمسورالاني انعاك الجوادح واماالهان إنبوعقدالقلب وانقياده لايومدني الاكراده مظهرى شه قوله والعاقل الخند التقريروم ارم ان بحدن كل ماقل مومناطوعا واواريد إلعافل من اعقل سليم والم معرضة فذا لا ينف الألو

من الكفار فالعقلم فيرسليم واظرى عي توليه

ويطون بشي وين عليه من معلوماته الزيماشاء أن يعلموا وعطفه على ما قبله إن عموعها يدل على تفرده بالعلم الذاتي القائم الدال على وجدان نبته ويسع كربسية السموت والأرض تصوير اعظمته وتمثيل مودكقوله وماقن واالله عي قر رووالارض عياممنه الومالقية والبيان مطويات بمينه ولا كرس فالحقيقة ولاقاع وقيل كرشيه عازعن عله اوملكة ماتخوذ من كرش ألما لمواللك وقيل جم مين يدى لعرش وَلْنَ لَكِ مَن كُرِسِيا عَيْظُ السَّمَ السَّبِعَ لَقُولِهُ عليه السلام عاالسم ويتالسبع الريس السبعمع الكرسوا وكعلقة في فَلْا لا وقي الله المعلقة في الكرسي كفضل تلك الفلاة على الحلقة واحل الفلك المشهورة بفلك البروج وهوف الرصل سملا يقعد عليه ولايغضل عن مقعدا لقاعل كان منسبو الى لكُون وَفِولُللَّهُ وَلا يَعُدُهُ ولا يَتَعَلَّهُ مَا تُودُ مُن الدُّدُودُ وَهُوالد عوجاج حِفظُهُ احضف السنوت والارض فحد فالفاقل واضافه لمسدرالي لمفعول ومواليك المتعالى عن لاتلاد والاشباء العظيم المستقق بالهنافة اليهكل مأسواه وهذه الأبية مشتلة كامهأت المسائل لالهية فأنهاد الةعانا تعاموجود واحل فالالهدة متصف بالخيوة وأجب لوجود لذاته مُؤَّجُن الْعَايْرَةُ اذْأَلْقَيْوَ مُرْهُ والقائمينف المقيم لغيري منزة عن الحيز والحلول مبرز عن التغير والفتور الناسب الشب الشباح واليعتريه ما يعتر والناها ماللفاللك والملكوت ومبرع الاصول والفروع ذوالبطش الشديدالذى لايشفع عناة الاصل ذنابعالم الاشهاءكلها جليها وخفيها كليها وجزيتها واسعلللك والقدرة كل مايحران يملك ويقدرعليه لايؤده شاق ولايشغله شان متعال عايد كالموهم عظيم لا يميط به الفيم ولذ اله قال عليه السلام العظم اية في القراب والكري من قراها بعث الله ملكا يكتب من حسناته وميوعن سيات الملغ بو تعلي الساعة الم وقال مَن قُوْأَ أَيْدُ الْكِيْسُ فَ ديركل صلوة مكتوية المهنعة من دخول الجنة الرالموت ولا يواظل على الا مديق اصاب ومن قراها الفناع من الله على الله على الله على الله وجادة والديات والديات والديات والديات والديات والمدان والاكراء فالمعققة الزام الغدر فعلا الايرى فيه خداء والهوالي والكن قدائبان الوشرين الني من الايمان من الكفي بالأياط لواضحة وولت الداور على ذلا الشائد وسال فالسقالة الرَّبِّد يَهُ وْالْكُفْرُ عِي يودى لل اشقاط السهمدية وأقدا قل مقتيان لهذلك بادرت نفسه الحاليها ن طلباً للفوزيا اسعادة والفياما

تين كرسير كازعن العلم المخ بان يذكرا الكراء المراح في المراح في المربط محسل العسالم والملك الذي بومحل العسلم والملك ما عظي فوع فوع فوج والمواجعة والمواجعة والمواجعة والموجود والموجود

به قرنسن المختل المية والتقريس الابدالتارض ولا تعارض فان الامر بالمقال والجهاديس لا جل الاين بل لعرف النساد من الارمن فان الكفارين ولا تعارض ولا يقد والعرفي المنظم المؤلود المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المؤلود المنظم المؤلود المنظم المؤلود المنظم المن

مراويرها والعمل كالمبط فخ المالغ ،

فليختبالل لاكراه والالجاء وقيل خرارف معفالنهلى لإتكره وافالبين وهواماعام فسوخ بقوله تقاها الكفار والمتفقان واغلظ عليم اوخاص باهل كيتا ببلاروى تأنصان الطائات فقال مبالكيتا ببلاروي كالطائل المعشمة المدينة خازمها الوهاوقال والله لاأد كاكماحة تسكافا بيافاختصه والى سول للدوزيات مركف واكالت بالشيطان والاستاماوكل ماعين دون لله اوصدعن عبادة الله فقاوت بزالطفيا فليت عينه ولامه مكون باللوبالتوحيا تصاريواليهل فقراستنسك بالغروة الوثع طلب المسألة مزيضه بالعروة الوثق مل عبل اوايترو صستعارة القساع الحق النظر العصوالراي القويم لا أنفط أم لها والما يقال فصمته فانفصم اذاكستن والله سويم بالاقوال عَلَيْمُ وبالنيات وليله تهديد النتفاق الله وفي النيانات عبم اومتولامهم والمراد به ورادانانه وتبت وسله الكيومن عربة مم من الميته وتوفيقه ورالطلس ظلمات الجهل التباع الهؤو قبول لوساوسوالشه المودية الى لكف الكالتوي الماله كالموصل الاعانوا كالتحان المحان حبريعا خبراوساك السيعك المعاراومن الموسول ومنها اواستينا فصايداد مقريلولاية والدين للأوا أفرانيكم الطَّاعْوَى السَّياط والعلف الديم اله والشيطان وغيره النَّوْيَةُ وَمُوَّالُكُ عِلَى الطَّلَامُ من المنورالذي مفويالفطرة المالكفروفه فاالاستعباد والانهال فالشهوات اومزخ المكتنا الظلاح الشكوك والشبة اوقيل نزاية فقوم ارتن وأعتر السلام والشياد الاخراج الرائط غوت باعتبار التسبيليابي تعاقفات فاوادادته به أوارا أعُفْهُ لِمُنْ الْمُعْرِضِهُ الْحَلِدُونَ فَ وعيلُ عَذَى ولعل عن مقابلته بوعل مُؤَمِّنان تعظيم لشاغِم العَرْ والمُلْكِ ماع إزاهنم ويه تعب وعاجة بمروز وحاقته الثالثالثالث لاواله والماللك وحاعله اوحاج لاجله شكراله على طريقة العكسر فولك عاديلتي النياج من المله ووقت التا الله الله وهوجة الموالة الله الله وهوجة العادم المالة المرابع المالة المرابع المرا الذى في مُنيت بخلق الحيوة والمؤت فالاجسا وقرأ صرة رب بحث فالباء قال انا أي والميت إلى العقق عن القتل والقتل وقر أنافع انا بالالف قال إنرهيم فإن الله يَا إِنْ بِالفَّمْسِ عَن الْمُشْرِقِ فَاتَ بِهَا مِن المغرب اغرض براهيم والاعتراض علي عاصيت الفاسية المالاج عاج بمالايقل فيه على غوه ف المقوية دف للشاغية وهوا التقفة علاقل عن منال في الله عن التي المنافقة واله الق يجزعن الانتان مها غارة

ببانغصام فأن لايحرن لهااتقطاع اولى وليل العزة المخل أوالجة القوية فاانفعام لبابشبهة فان وضن فالشريبج يخرجهم من الظلمات الى النورو ويظهر ارتباط الأى يتفعما لملت ولدوا لمرادبهم الخ لان من أسن عقيقة فبو تخريج عمو الكفر فلايتصوراً خراجه وكذا الذي كفروا حول على النزم وأسميم فالظلمات عل بنشاهفروالنورالايمان ومبنأ دميرأ أشخروهم ان يجون أسنوا وكفروا عكاظ بروبان يرادهلك الشبرو بالنوداليقين والبيئات والمقل دحمالتهم خلط بين الوجهين ولعب دتضيوبارا دنة لا يتنبغ ال تفس الظالمات بالوسياوس والشبهات واخف بتغير سنك ولسه ببدا يتدد تونيقه ييغان العيدلوخل عن نوقهة التذتع أبوا تع الظلمات فصاراتو فيقرسببالدفع الكرايقلم عد وبين الدفع والاخراج مشابهة فاستعل الاخراج بهذاالطرن في مخلد نع البيليد كله تولداومنها الإقان تتبلذوى اكال يجزاذاا كذالعامل وبنأكذنك لاشعل وني الجملة عامدالبها ساهت مكته قوله دقيل نزلت الخاروت الطبرانى وعن ابن عهاس دحزا نهانزلت فى قدم آمنوالجييءً ولمابعث محدامصط الترجليه وهم كغروا بدوم وعبيسرا لغيتن المذكورينء متحشك وخلدواسنا دالاخراج الوجواب فافل من ان استادا الفراج من النوراني الطلقات الى الطاهوت يدل ر ایس منشد نامل *کشرور قا جا ب*ان بندالاسنا داستاد ال الغامل العادي واسسنا دالاخراج الاول إلى انشرتعالي اسناداك الغاعل الحقيقاء نقطله والتعظيم بشائهم وبالتغليم انتهاعكس ان يذكروا فى مقابلة الذين كفوا بها ا وان امر ہم کھلا ئەسىتىن عن البييان دىخن نقول تۈک ك دعداموسنین نے بڈاا لمقام تع اندواب النکام الفیزیم 🔁 مانه تعنس كل مايتصيور من الوعد قوله الشرولي الدين منا م عسام ملك وَرفعيب من مجاحة الح الول والتراخم نبه الآية تنوير لماسبق من كون الشرو لي الذين إمنوا حیث ہے ابراہیم الے تبکیت فرود من کون الشیالین ووبيادالذين كفروا فأخراجهم من النورالي الظلمات حيبة اخرحو، من يؤرد لالة ابراميم و تججه البا ميرة الخالح كمات تشبها فالتعجب من اخرائ الله الإلهم من الغللات ومن فراس الشياطين غرود الحانظامات الاعصام مكلك توازظون كحاج الحادجملة قالم انانسيته بيان لقوله حاج وميس كمستينأ لان مبله بسنزلة المرئي يا باه وقول اويدق الح لم يجعل ظرفا له لئلانيخلفعلَ واحسب فخرف زمان فتأمل مائحت بشخي كلك وَلرزي الذي شيكة الخ اساكان من المعنوم التَّميَّاةُ

به شوالله يوق نكان ايمانيم انه الرسالة فقال النمرود من الرب نقال دبي الدي يجيي ويميت المان المقدمة حذفت لان الواقعة تدل يليها ، جيلي بعث يرو إلى هلك توارا كون الرباض عليه المؤلفة ال

لمة قول ومل غرودا لخفط نبرا التوجيركان عزود رعيامستد لا وابرابيم ناقعا لدعواه بخلات التوجيدالاول فاشط عكسس بمم سكة قول قليم التوليده والمراب المائن المن الموون المنطق التوجيد المائن التحرير المن الموون العافسة في كلام م آبرين وذلك علاقلة قال التحريران كلامن تفظ المرتز وادايت شمل تقعيد الآن الآوسة على المستحب الآن الآوسة على المتعجب من المرتبط المنتفظ المرتبط المنتفظ المرتبط المنتفظ المرتبط المنتفظ المنطول المتعجب من المنتفظ المنطول المتعجب من المنتفظ المنتبط المنتفظ المنتف

اذليس نيدزيادة على مانى الكشعة فأذا علم ال عطفه عصه الجرورا مامنتنعا وتلبيح غلم يبق لاعطفظ للجارد المجرور باعتتار إاليعة لإن المقصود منهاتيجب نهوتي ميعنه مايت كالمذي أوعلى الجئة فيتغدر ليتعلق وهواسايت لأن استتماله معالكا اكثره واخف ملخصه التلك توله ورلالته على الكثرة لبطريق الكناية إنان النادر لاستل له مرافعت ملك قوار كانه ميل التي في الكشاف ف بنوالتوجیدار. بیت کالذی حاج ا د کالنسے مروموالغگر الان المقام مع المتل يقيضه انكار الرؤية نغرابته لاا محابيدكم إلرؤية ماع 🕰 توله و موعز ير الخستعلق بالآبة لا بقوله كاحيادالشرائذي مركما توجمه ظاهرالعبارة لان عزيرمن بی اسرا ئیل وخراب ببینت اسقدس فی زمان بتی امرئیل لى عصومات تولى تفحد مع مرود الح و د يستبعد ان يون يال بتفصيبا كماسبق مزالانواع من الغللمات الى النور ووخف تبغير لطك قولر دالقرية بهيئة المقدس يعفاليس المرادمها احل القرية بل نفسهاً بدنسيل توله دي فن وية على *غروشها و، اوّله* انى يجي بذه التدبعد موتبا فلافحفأء فبدان المراوا بل لقرية م الشيخ قوله فالبيثه؛ يو دخ المايتوم مان الاماتية في ساعت ا فكيت يستغرق مأنذعام دمأمسل الدنع ان مأته عام الريث لاما تة عظما نشيفة لان الميصفيالبشه ميتنا وكبيس ظرظله على ظامره اوم وظرت تعقل مقدراى فلبث مأته بدس تواركم مبشت دتین معناه صی*روانشد میتا با نه عام را منحض <mark>کمه تول</mark> م*ا وساغ الخ به ابنادعل ان انشرلا يجوزان تيلم النكافرشفا بااه بمطبقااوني وارالتكليف وروبا مزلاا مسل لدلان الترتغاسه ككم الميس وبوراس انكفرة والمتئ النابيتكيمهم عليهج الكرامة والملاطفة فتامل وخعة بتغيرشك قوار كقول علآ الخريعة امركم يتيقن مقدار لينة فشكك نيد قآد لنشك و عك الآخر لل صرب والغرص تعليل المدة ميل بمالعيديعظا وشقغ امالفظ فلان أوكيف بل من خوا مس الجمل فيحتاج آ جعله فى تقدير بل كبشك بعض يوم دا مأسعة ذلا مذ كمامات متع يسييغ ان ليقول من اول الام يعمل يوم ا ذ لا تحتاج جزيع لخط الے رؤية بقية من مس المخص ملك تور والطرالي فان أالمت كيعند يتفرع قوله فانظرهك مهبث اضأنة بالغادو بوهيقي تتغيرفيل تقديره المجصل لك عدم طمانينة في امرابعث فالنظرائ طعامك وتشرابك السريع التغيرشة تعون من لم ليغيره مع ملول النهاية يقدر على البعث نتاق و، خف شغير كمكك أوّل فأبدلت النون الخ فأخشتة اجتع كمان حرومت

اسخانسته بقلب احد بإحرب علة كما قالوا في تطلقت تطليقة وقال العجك تقضے البازی ادا لبازی *كسرے تق*فض و مج سقوط ليا خذشيرُنا وكسر بين منهم جناحي**ه مين ينقض واحت**  142

ومعن جدة الئ خي والمثل فرود زعم إنه بقل إن يفعل كل جني يفعل لله فتقضه ابراهيم بذلك واغاحمله الهة تُظُرُ الْكُنُ وسَاقته اواعتقادًا كُولُ وقيلُ لما كُسَرَا بِرَاهِم الإصَّيْرَامِ مَعِنه اياما تمرخ العرقه فقال له مزيك الذى تتعواليه وحاجه فيه فهتكلن في فضامه ويَأْوقري فيمتاع فلهاهم الكافروالله كلفلا القؤم الظلمان الديزطل وانفسهم بالامتناع عن قبول لهلاية وقيل اليهل يمم عج الاحتواج اوسبيل الغاة اوطرية الحنة يم القيلة أو كالن ي مرعا في إن المان المان فن فل المرابة مثل المرابة المرابة المرابة المرابة موفالتشبية الألكنيكر للحويا مكتير والعاهل بكيفيته اكثرمن الصح بخلاف على لريوسية وقيل لكافق ناما ويقد والمحلاه المتراف الذي تحاتم أوالنكم وقيل نه عظف عمول والمعني أن قيل أم تركالك عاج افكالذي مر وقيل نه مزيدها براهيم عليه السلامة كرة جوارا لمعارضته وتقديرة اداكنت تحييف كاحياء الله اللهمروهو عزير اس شرحيا اوالخضراوكا فريا لبغت ولؤيركا نظية مع غروذ والقرية بيت المقدس حاز تربه بنت نصروقيل القرية التى خرج منها الالوف وقيل غيرها واشتقاقها مرالقرى وهواكم بروهي خَاوِية عَالَ عُرُوشِها وخالية ساقطة حيطانها على سقوفها قال الى يحيى هزيوالله يعك موتها واعترافا بالقصوع معرفة طرية الحياءو استعنااما لقالة الميان كالآلفائل مؤمنا واستبعاد الن كانطافي وانى فيعضع النصبط الظرف فبعنو في وعلالا مصفكيف فأكأت الله موان عام فالبشه ويتاعان عام اوامات فلبث مينا مائتمام تمريك والرهواء فالكفكريث الفائل موالله وشاغ انتكه وإن كانظفوالان امزيع للبعث وشابف الزمان فقيل ملك وبي قال كراث كؤمّا أوبعص وينه القول لظان فقل تصارح وبدب بعد المائة قبيل الغرو فقال قبل انظر إلى الشوس بويائم التفت فراي قيتمنها فقال وبعض بعيمة الماضرارة أل بك لينت ما ي عام فانظر الطعابات وشرابك المستني لم يتعان مورالواف التنقا منالسنه والها ماصلية انقلعاه أأستهماء وهاءالسكت انقلت وأواوقيل ضرائه مرتسانت الماللينو فالمالت النوالثالثة حرف علة كيقض الباذي واغاأ فردالض كرلان لطعام والشار كالجنس اواحد قبل كانطعامه تيناا وعنباوشرار كم عصر الاولبنا وكاللك عليطله وقراحرة والكيكالم يتسزيغ برالهاء فالاصل والظرال عارككف تغرقت عظام وانظرال إلى فعكانه كاربطته حفظناه بلاماء وعلفكا حفظنا الطعاوال راب التغير والاوال واعلى المعافي المعافي والمناسراي فعلنا ذلك المبعدات المات قويه على والاوال

العن ويديها الخريف اريدبانشا زالاحيام اللازم لرويويده قرقة بي ننشئها والمخص من والمهاة حال الخاور دعليه النابكة استغباسية وبي لاتق عالا وانا الحال كيف وعدما ولذلك تبدل منه الحال فيقال ليعت حزبيت زبيبا كاعداام كاثما والغاهران الجملة بدل من العظام بحذت العندأت فيراس حال العظام ولك ان تقول ان الاستعبام ليس على حقيقت فاال نع من وتوعها حالا مثا مل «خعن بتغير يسك قولم عا فأعل تبين الخبيعة اشمن التنازع الذى اعمل فيهنشانى

طلندمب البعرين اذبوكان العل الادل لزم مذن الفرل في الثاني ويوعير فخذاً رعند الكوليين ولوجس الفول في الثاني ويوعير فخذاً رعند الكوليين ولوجس

فاعل تبين منميرااتسك لم يكن من التنا ندع تيل ن شرط

التنازع اشتراك العاطين بعطف ديجوز بحيث يرتبلان اللا يكور منهب اسنت زبيدا واجبيب بان بجهور بخلانه مع إن لمارالهلَّة للجلمِّين نيكف مثلث الربط، ملحض كك قول ليعبر المدعيا ناالخ فيسداشارة إسفان داى بعرة **اوان ا سوال من ً، برا بيم عليه المسلام لم يمن من حبرة الحكس** لكن لام صللب زيادة العكم بالإعيان ليس الخبر كالمعانية يتخص 🕰 وَلِهُ مِا زَيِدِ بَعِيرَةُ الْحُرُولَا يَبِعِدانَ تَحِلِ الْمُعِينَانِ إنقلب عضد فع الامنطراب كفيشوق معرفة كيفية الإحيار [دفائدة المعرفية السامعين عرصه ان لا يظنوا بدهن سورو أآن يعرفوا ان طللب مزيدالاطهينان مهم كطلب الايمان وللعمونية فيؤمثل بنياا لقام كلام في غاية الحسن واللطافة م للنص كملت توزمخذا لؤاسها ذاكست مومنا مخذ صنورع إبذلك ملي ايا مذمنبيها عليان خارت العادة لا بحري على يدمن لم يومن بالثراء عص عبي قوله لامة ا قرب الخااے باعتبا رخلیہ العاش والسکن ولذلک و لخ أقيا لحدميث لوتو كلتم عله الشرحق التوكل لرزقكم سس أيرزن العلير تغدوخما مهاوتر دمع بطانا وكم لقل الوش

> اوالحيال اويخيره

فخال ومهدا لغثتان إلخ واسستشهد لعنم العدبأ دنير بعوليه وما منئيدالاعناق فيهسه جبلة ووهن افراب الرماح تصورُ إنه . والتفسّيد بالنَّح يك الميل والاع ا والجبلة الخلعتة ييضان امالة الاعت تآليس بانتيا منهسه بل المسددات الرماح ا مانتها و امستنشه يكسر العساد بقوله وتسنوع بقبيرا لجسيد وحف كالمنطقط ولمبيت تنوان الكزوم الدوائح -الفتتنوع النشع النشيد بيميرا بجيد اس يسيل السن ال اسفل لكثرة وآتوعث الاسولاوالليت متفحت العنق وتنوان جم تنوو كدعنق والنخل والدواكح الشعشانات انحل يريدبه ومسعت محبوبت بكثأ انستر الشعب وودفوده ومواده وان العنعنا لأسط عنقب أمحيث تسيسل من كسشرتها كما تسيل العسنا تبيد اغصان الكروم « ملخص **40 زرساعیات الزیمغ**ار مسک و تع موضّ اکمالّ واول السنع بالطیران وجوزحسلر عد حقيقة واختف بتعاريك توكر تخبيباال ليصفاديد بالالبشاز الاحبياء اللاذم لرواش دبلوبه ازبزنع ارتيمتل ان يُراد به حقيقة وفي العبخاح انشل

اناعزيرفكذبوء فقرأالتوزية من الحفظ ولم يحفظها حدقبله فعرفوه بذلك وقالواهوابزالله فيلل رجع الى مِنزله كان شابا وإولاده شيوخا فأذ احدثه بحديث قالواجديث مانة سنة وانظر الحاليظار يعنى عظام الخالا والاموات الترن تعب احياته مكيف ننشهما كيف فيها اونرفع بعضها العض ونركبه عليه وكيف منصوب ببنشر هاوالجبلة جال العظام اعانظرالها عياة وقرأ الكثه عنافع والوعر ويعقوب ننتن هامن نشر الالالكالوتي وقرئ ننته والموعد ويعفان المرهم لحركم المعمالة والعمالة مَّنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل وَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الثَّالَةُ الثَّالُّةُ الثَّالُّةُ الثَّالِيِّةِ الْعَالِمُ الْعَلَّمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَقُراً حَمْرَةُ وَاللَّهُ الْعَلَّمُ عَلَيْهُ وَقُراً حَمْرَةُ وَاللَّهُ الثَّالِيِّ اللَّهُ اللّ الكسَّاقال علم الدمروالامر عِناطَية اوهو نفسه خاطبًا باعظ طريقة التبكيت وادفال إنهيم رب ارفي عَلَى لَوْكَ اناسال لك ليصير عَلْهُ عَيَّاناً وقيل لما قال نمروذانا اجير واميت قَال لِلْ الصاء الله بردالروح اللك فقال نمود هل ماينته فلم يقول ن يقول نع انتقل لى تقريم أخرتم سَألَ عُرَيَّهُ أَنْسِي ليطان قلبه على محواب إلى النسئل عمدة الحركال وكوري بافقاد والاحدار باعادة التركيب المي وقال الفي بين إن المعرفان النمانيج بنالج الجافعة السامعوز غض قال بروك المطاري فلي الميانية ولي سيَّلت الأنبي بصيلة وسكو قلب بمضامة العياللافح الاستدلال قال فين أنها المائية الكارقيل طأؤسا ويكاوغ اياحها مومنهوس فكر الكسفيد الكعبارة وفية أياءا فالاطفي النفسولي الاربية أغايتا فياما تحالفه والزعار فالتعصفة الطاؤس المقالكة والسامة والإسامة والنفس والمراك لتعرفها الغاجالة فع والمنامة الالتح الموسوعا العام واناضر الطرر الما اقرا الانسازواء مخواط والطرم والطرم والطرم والمعد ومن الناف فامله زواضها الياك التناملها وتعرف شأنه النالا يتسبط في المالات المالية المرابع والمعرب فيروز الكسور العانقال ولكن اطرافالرماح الصوعا وفرع يصر الجيرة خفي المست فنواز الكرومالة المهوقري فورهز المالم وكسرهام شألك والراءم فأعاره يصرع ويهروا داجمعه وفعرهن من التمرية وها بمعراب المالح المعالية المُنْ عَبْلِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُحِرَبُونَ وَقُرْ قَاجَرًا مَن عَلى عِمَالِ القيعِضُونِكُ مَيْلُ كَانْتَ لَرَعَةُ وَقَيْلُ سَبِعَةُ فَ قر ١١ بويكر خز أَحَيثُ وقع وَاللَّهُ عَمِينَ قل من تعالى زيادن الله يَا رَبُنكُ سَعَيا سَاعَيَا مستَوَاطير إنا ويُسْر

عظام الميت رنباك مواصعها وتركيب بعنهام بعض ولا يخفان المتغالمجازى أنسب بالمقام نلذا قدمه 11 عصب طعت قرارالآمر مخاطب على عيفة اسم الفاعل قوارا وبونفسة بمكتب نفسه والتقديرا وبريام نفسه او برند تاكيدا الاعدومي قولرقال وان احياء الشرائي بداانا يعم يوكان مرادا بيم بقوار مي الذي بي ويسيت المين والتقاريد والموقال بيدت ويكيوا عمو

الذين مينغقون الخ كنيرا شامرة اسفران الانعشاق لىيست ( فا تربسا و ية كالقار البذريل بن المنفق نعليبران يحفظ نقسه من اكمن والاذى والرمأيخض 📤 وَلَهُ جِرْ مِيشُ الْعَسْرَةُ كَيْبِرْ الْنَازَى تحييدُ و اعدا د مایمستاج انسیہ نے غزوہ وجیش انعسرہ موجيش تبوك لاندكان فيشدة القيلا وكان دفتا ابتياع النمرة ولميب الغلال ونسانيهن مستبلة الزاد ومغازة بببدة وعددة بدنعسميليهم الاملاس جع علس بالكسر وبوكسا يطح للرالبعير كخت التشب والاقتاب جن فتتب مبولكمل كالاكات تغيروكنا ﴿ إِنَّى يَحِيمُ الْبِحَارِ ﴿ ٢٠٠٨ قُولُهُ وَالَّمِنَ ! مَن يُعِتَدِّ مِن عَدَّةً فاعتذ اے صارمعدود؛ تم یعدی بالبارنیقال إعتديداى جعله معدو والمعتبرا عضامتهم عليه مالح لمكع توله وتم للتقاوت آه وقيد وجرآ خروبوالدالان علدوام الغفل العطوت برومثل تولرتنا سے تم امتتقاموااي دامواعلى الاستقامة دوا مامتراخيا و مثله بقع نے السین نجوائے ذا بہبدا کی ربی سیہدین ونيس لتاخر الهداية مصف فيحل على دوام الهداية فعنا كم في الأصل ترافي أركن و قوع اللعل وحدوثه ومنعناه المستتحاراء ووام وجود الفعل ونزاحى زين بقائد قلا يخرج بذلك من الاشعار بيعد الزمن ١٦ خف بتغيرهك توله لم يدخل الغاد فيدالخ قال صاحب الكشاف لم يدخل العزاء مبهنا فى الخبرلا م لم يتضمن في ح سع الشرط والافلهانيه في توله تعاسے الدين ينفقون إموالهم بالنببل والنهبأ دسرا وعلانية فلبم اجرمج لاخضم ست الشرط و مين كلا سنها فل مرابون و محقيل الكلام في بنداا لمقام والتونين جنها ان الوصول اذاوق مسنذااليه وصلت فعل اوكارت كالنمتعمنا فيفتهمكما بهذا يشهد كرتب النخرو كلامه ني التفصل وسيفكونها متعمنا لحنظ النفرط اندشا بالشرط من حيث ارادة العموم ووتوع ينشئ بعده ليفتلح للشرطبية من معل اوظرت عقة لواديد يأ لموصول العهدكم يجزدون الغاء لعدم المشتأبهة والزاكان عاما فان تفيد كون الاول سبباً للثاني ورخل الفاءف الخروان الم يقعد لم يدخل الغاء نيه كما يقتعنيه خبرا لمبتدأ مرُرح بجيع ذكرا بن حاجب في طرح إعفيل ا الادجوزة والغعىل بين العبارتين انك افاتزكتا الفاولم عن ف الكام استعار بعلة الخرفاذا ورياً کان نے انکلام ولالۂ سلے علتہ ا ڈائخفقت نیا

149

روى اندامريان يذبها وينتف ريشها ويقطها فعسك رؤمها ويخلط سأتراجزا عها ويوزعها على لجبال تميناديهن ففعل ذلك فجعل كلجزء يطيرالي الخفرج عصات جثثا ثعراقبار فأنفهم والرؤسه زوفيه الثاما الما صراراد إحياء نفسه بالحية والابرية فعليه انبقبل على لقوى لبنية فيقتلها ويرج بعضها ببعض تنكسهنورتها قطاوعته مسريات مقدعاه زيراعية العقل والشع كفيلك شاهداعل ضل اهتم يمثن الضاعة فالدعاء وحسط لادع السوال نامتعاداه ما الدان يده في اعال على يسر الوجوة والاعزيرابيلا اماته ما كات عام واعلوا الله عزيز لا يعجز عن مايرية كليم خدوكة بالغة في كل ما يفعله ويُدِّده مشل الذين ينفقون أموالهم في سيبل الوكمتل حجة اى مثل نفقته كمثل حبة اومثله كمثل باذرحية على صُّف مَنَا فَالْبَيْتُ سَيْعَ سَنَا بِلَ فِي كُنِّ سُنْتُلَا قِوْلَ فَتَحَبَهِ السنالان الناح النح الما كانت الديم الما يستنك في الارض وللأء والمتبت على تحقيقة هوالله تبكا والجعفران يخزج منها سأقي فتعب منها سبع شعب لكل منها سنبلة فهامانة عهة وهو تشل لا يقض وقوعه وقد يكون فلك القوال خرف الدوال المالية والله يمنوف تلك المضاعفة لمرتيت أوريفضله وعل حدج اللنغق مناخلاصه وتعبة مزاجكة تفاوت الاعال ومقاد والتواد ولله واسم الهنيق عليه أيتغضل به منالناك وعليم بنية المنفق وقد انفاقه الريائي فغوزا في المرابية الله ثُمُ كَايْتُوعُونَ مَا أَنْفُعُوا مَنَا قُلْا أَدِّى نزلتٍ في عَمَّانِ فِالتَجْهِزِ جِيشِ الصِعرة بالقبعير باقتا عا واحلاتها وعبا الرمن بزعف فانه اقرالين صل لله عليه وسلم بأربعة ألائ وهم صلى والمث انعت باحثا على الصالع الانت ان يتطاول عَلْيه بسبطانه عليه وتعلُّل تعاوت بالإنفاق وتك المن والذى لَهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْلُا يَهِمُ وَلَا يُؤو عَلَيْهِمُولَاهُمُونَةُ مُنْوَنَ العلملة لُعِيدِ خل لفاء فيه وقات من ما استال ليه معن الشط الهاما بانهم إهل إلياك والعيفعلوا كليف عمواذا فعلوا قَوْلُ مُعَمُّ وَقُلْ مِعْمُ وَقُلْ مُعَمُّ وَعَلَيْ مِعْمَدُ وَعَرَافِ عَالِما الله عالما والمعتقدة من الله بالردالحسيل وعفو مزالسائل بأن يعد تعويغتفي رده خُدُريْن صَدَ فَامَ يَتَهُمُ الْذَى خبرعنما وانا صالاتنا بالنكرة الاختصاصها بالصفة والله عن عن نفاق من وابناء حليم عن معاجلة من من ويعذى العقوريا العقوريا الم ٳڷڹڮؾؘٲڡؙٷٳڵڗؿڟؚڵۅٳڝڒؙ؋ڗۘٷؠٳڵؠڽۣۜڿٲڵڋۣؽڵڎۼؖڟۅٳٳڿۄٵۜۼۘڵٷؙڂؽ؆ڝٚٳػٳڵڹؠٛؿڣڣٞؠٵڵۿڔڴڴڗٲڵٵڛڰ <u>ڰؿٷؙڝڹٳڵڶؠۅؘٳڶؽۅ۫ۄٳڶڵڿڔۣؖٵڹڟٲڶ</u>ڴٮٚٵڣؾٳٮ۫ؽڽٳ؈ٛؠٲڹڣٲۊ؋ۅڵٳؠڔؠۜؠ؋ڒۻڵٵڵڵۿۅڵٷٳڵڟؚٷٚۊٳۅڡؠٲڟؽڹ

منتول مصفى كلام صاحب الكتّات طهمذ ولم يعنه المعنى المنتات المعنى الكتّات طهمذ ولم يعنه المعنى الكتّات طهمذ ولم يعنه المنتات ولم يقتد على ولا يقت إذا تمم المعلق و مسفى كلام القاصف القصد المن إن ذات الموصول كان معنول المخرس غير تصدر المن العسلة علة لا مه مهزوه المن و تعديب المن والا ذات لان منع العددة مع عدم الم فيرس العددة مع احدتها قول و كاد ذعن السائل المن المنفرة اماس المسلؤل عن المحاص المنافل المن المسلؤل عن المحاص المنافل المن المنتقب المن المسلؤل عن المنافل المن المنتقب المن المنتقب المن المنافل المن المنتقب ا

14.

الذى ينفق دياء فالكاف فى على المنصطب الصَّلْ الوَّاكِما لِي ورياء نصط المفعول له اوالحال معن مرائياً اوالمصل الأنفاق رباء فيثلك فيغلل الرائي فانفاقه مككل صفوان مثل جراماس عليه تراث فاصاب وابل مطرعظيه لقطر فكركة صلكه المسرنقيام الزاب الأبقل وك تطاشئ والشاؤاد الاينتفعون بها فعلوادياء ولايجرن زثواب والضمار للذي بنفق بأعتباك المعنة لان المادبه الجنسراوا لجمع كأفرقوله انالنك حانتُ بفَلِهِ دماؤهم واللهُ الدَّمِنُ الْقَوْمُ الْكَافْرِينَ اللهُ عندوالرشاد وفيه تعريف بإن الرياء والمن والاذى علايفاق منصفة الكفارة لأبد للمؤمن وتتفي عفاومثل الذيري فيفور أنوا المتعام مرضات اللهوتت بيتا مِّرْأَنْفُورَ وَيَتَبَيِّنَا بَعْضَ الفَهِم عَلِالْكِانَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْدِينًا لِمُعْلَم وَيَت منف ماله وروحه ثنتها كلها أوتصب يقالل المرفي فيقيقا للجزاء مبتبا أمن عيل نفيره فيه تنبيه على أنَّ حكة الانفاق للمنفق تزكية النفس عن المِعَلَّ عِيدًا لمَال كَمْتُلِ جَنَّا إِلَا كُوعِ الْحُومِيُّلُ نَفْقَاة هُوَالِهُ وَالزَكَا لِمَثَلُ جَنَّا إِلَيْ الْمُعْلَقِ الْمُعَلِّ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِدِ الْمُعَلِّ الْمُعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إستانهوضع مرتفع فانشي ويكون فيسن منظراواك تمراوقرابن عامروعاهم براوة بالفقر وقري بالكافرانها لغات فيهاأصابها وابراح مطرعظبه القطرفاتت أكلها تمرتها وقرأ الكثايرة نافع والوعرو بالسكوث للتخفيف خِنعَفَيْنَ مِسْلِما كَانت نَمْريس بِالوابل والْمُراد بالضعف لمثل كما يريي بالزوج الواحل في لحِن كُل ذُوجان اشن وقيل ربعة امثاله ونصبه على كال عضاعفا فأن لَمُ يُومِيماً وَابِلُ فَطَالِ الْعَصِيبِها وَفَاللَّ يصيبِها طل وفطل يكفيها لكزم منبتها وبرودة هواءها لارتفاع مكانها وهوالمطرالصغير القطروا لمعني انفقلته لمخ ذاكبة عندالله لاتضيع بحال وان كانت تتفاوت باعتبار فأينضم المهامن والكو فيجوز أن يكون المتثيل العالهم عندالله بالجنائة عكالربوة ويفقأته الكثارة والقليلة الزائدتين فى زلفاهم بالوابل والطل والله وا تَعَمَّلُونَ بَصِيْنَ تَعَنَّيْ عِنْ لِرِياء وترغيب في الإخلاص يُوذُ احْلُ لَقُوالْ المهزة فيهُ لَلا تُحَالِي أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّامُ مِن يُخِيلِ وَاعْبَابٍ جُوِيُ مِن يَحْتِهَا الْأَنْهُامُ لَهُ فِهَا مِن كُلِ الْفَهْرِةِ جعل لَهَا هُ مَنْهَا مع ما فيها من الله الله عليه تغليباله الشرفها وكثرة منافعها تمذكران فهاكل اشرات ليدل على حواتها على سيار وانواع الامتيجار ويجوزان يكون المراد بالفرات المنافع وأصابكة الكيكراى كبرالسن فان الفاقة والعالة في الشيخوتية أصَعَب والتّ او المحال اوللعطف حملاعك المعنى فكانه قيل ايتود احدكم لوكانت لهجنة واصابه الكار فكه ذريبة فمعفلة

وتخوذ لك ومن لا بتدارا لغاية لغواا ي تحقيقان عبندللسهم اومستفرااي كائنا منهام سعدمك تولما تن بذل الرالإبيا مذان النفس لا ثبات لهاني توعنا العبودية الماء ، ذاكا ن مقبورا بالجا بدة ومعشوبها ا مران الحيوة والمال فا والكلفت الغا ل المال يصيرمقهودا من بعض الوجره والخاكفنت بذل الروخ الفنيا يعبيرا كمنتبور ثمنا جميع الوحوه ١١٠ تخلب ہے قرار واکراد بالصنعت ظاہر ہ ۱ ن التطنية ليشغ الوا مددقال الوحيان يحتل انها للتكثيراي ضعفا بعد عنعف اي مضعا فالمثيرة لان النكفة لا نفيها عب بجيسنتين فقط بل بعشرُو سبعائة ما م ملك توله وتيل أربعة امثاله الأ ای حل الصنعت علی اصل معنا ، و ہومش الشے فيكون منعفا واربعة امثاله لابلخص شك قوله ويحيأ ان يكون التمثيل الخ وحاصلران حاليم في اختاج لقليل والكيثر من نفعتم تقنعيف اجوراتم كحالهم نه انتاج الوابلُ والعل الواصلين اليها تصنعيف ثاريا مهرع كمك تولر تخذيرعن الرمارا بويعيزان الشربعبيربعل المرائئ فليحذرمنه وليل كخلع للجا فيروليز وا د وان الشر تصيير بعلك يا آبهاا لمرا كي مانک تنصیدے ہین پراہ اکنا س الا یکفیک ابعثاره وان انتريصيربملک ايباالخلص ف الحاجة لك الے رؤية غيرة تقره عفر علق توك انغليبالها فيكون الميض لهجئة من كل الاشجار المتمرقا فيصحان رنب من كل النفرات ويبند فع سوال الذاذا كانت الجنة من النخيل والاعناب كيف يحون لدنيها ان كل الثمرات «اسع كلك قوله زيجوز ان يكون شاغ المعجاب آخر ليخ ليس المرا دمن التمرات بترامنا الاهجا رميمتنع كل التمرات مع كون الجنة من أنجين إ الاعناب فأصدة بل المنافع النة كأنت تحصل له في إلملك الجنث من اي مِنْس يكون ١٠ سعد مكله تول والود وللحال آه جواب عما يتغال الن الن المصدرية فه ان كانت صالحة للدخول على الماسطير متل عجبت می ان قام هنها ا ذا نصبت العنارع کا شت للاستقبال تطعا فلم يعسح للماحض فلم يميح عطعت ا مساید عل یحون تا جا ب با ن اثوا وانخسال بتقدیم لخذاد للمنطف ميلات المعاسة كماسة كاصدق وا اکن کانه تبیل ایود ا حدکم لوکا نت له جمنستم و اصابہ الکبر رالاعتراض بان کیس المضغیبے

محتقافا بنأ والمفول المحذوث بوالاسلام والجزاء

واصابه البرخ جزالت بيل التصفيح وفول اصابه الكبرخ جزالتے بيس بشئ لا د داخل نے جزالتے المنكر! لفغ اى لا يودا مدكم ذلك ولايتناه وكذا فاصابها اعصار فار عطعت على اصابه الكبرجة ان تخصط المجنة الموصوفة العناسنكرشغ باحتيار بذين العطنين واتئ مسل ان الكلام انكار واستبعاد لتن بذاالمجوع اسعد هيك تول ايودا مدكم لوكانت الجافااول بالمامنے لان قول فاصابها اعصار فير نارا ماعطت علے اصابة الكسبرا و علے يكون لرجنة وعلے انشانى يجب المعيرالي التا ويل لا متناع تافير المساخت على المستقبل وكان المساخت الله والا عصار عيت المسابة الكبر بلا تراخ فسيكونان ماضيين و يكون مصول المجنة برخه إذا لله المراد ان اصابة الاعصار حين كون المجنة الا مسابة والاعصار عيت المسابة الكبر بلاتران عن من من المفول لا ان النسم المائد والا المداون المسابق المسابق المسابق المول المداون المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المول لا ان النسم المسابق المسا لم قد پایباالذین انزاشار قالمه از انزیشل بالزرع المنبت سبع سنابل او بالبخنة بر بو قاما آنتن من جید قبل بذه الآیات فی مسدقات التلوع والصیح ان الآیت نی الزکوة ان الا مرهوج ب و لا دم بر کلها علی التعلوع وسط بذا امر با فراج العطور من خارج الا رمن ولا یشتر طف زکوة الزرغ عولان الحول اجاعالان اخترا خسالت خدید و نه از مرابخ کلم «المغمل سکت قدر دمن طیبات آه جواب ما یقال بلاقیل و ما افرجنا لکم عطفاعظ ماکسبریم لا مزاقرب وانسب نیشل طیباکسب و ما افرج من الارمن وانگشته فی اعادة حروث کلم سناری الدور من در این منزون ایس منزون و مردث کرد.

شك وّله وما انفقتم الخاصان البرائخ واسعا لتذكير في غيرا زئے الالباب النغرائے علم الشراام حيداً في بتغاير بلب والمراز بالحال ما يكل الفاقة لا ما يكل اكله فا فربها يكل الانقاق ولايكل الاكل كا للقطة اذا لقطم النف وع فها ولم يوجد معاجب المحيصاً هر خسب قرل نشا الخيرالي كال الغراء يقال وعده فيرا او وعده مطرا صنا ذاا سقطوا الخير والسفسرة الواسة الخير الوحد والعدة و خالى السفاد والوعيدا، سع مسبق قرلة ليلة الخوص بنائي المعراض ومنع الخمسوم التعاد والوعيدا، سع مسبق قرلة ليلة الخوص بنائي المعرام ومنع الخمسوم التعرام

الدلالة بطدامستقلال كل منها مطه الإنفاقية كما ذكرني قؤله تعالب نحتم ابشرعك فكوبهم دعل ملهم مع حصول الدلالة على شول الطبيب بتقدير المعناعت بقرينة فإكرالطيبسف المكسوب لواقح نے معرض المکا بل للحرج و بغرینہ النبی عن الخبيث كذا ذكر والمحقَّ التغتازُ الحِيرِ والمُعلِّقِ قِ لہ اے لاتقصد والردی کا نزاراد ہالردی **ا** يتكل الحرام وغيرالجيد ومنضمة بمنالمال ليشمل المكسوب والمحرج من الارمن و وجهد الألمل قد ذکرنے منمنہ نسمیہ س عصام میک تولہ د ترکے زلا تأمموا يقال الممت النشح وليمنته بالتخفيف دالمت ومميته بالتثنيل وتيمنه كله بيع تصدته ٢١٢ه٥ مَا وَلَهُ كَا ذِمَنَ اغْيَمَ الْهُ وَذَلَكَ لَانَ الْإِنْسَانِ إِذَا راسه ما يحرم والملعش عبينه لشلا يهيسته ذ لكب وإلاثمام نے الامس عفن و اطباق البصر واطباق انجفن واصلهمن التموعل وبوا نخفأء يقاكى بذاا لكلام غامعن اى خفى الإدراك دالغمض المتطامن فحف بن الارمن ثم كمرٌ ذلك حية جعل كل تجا وزدستًا ني البيع وتخير و اعما منيا نهبيناا ستعارة تبعية دلم عے سبیل التمثیلُ حیث شبہ حال من تسامح نی میو ولا پر چنے نے احد العوض بحال من رائے شبیتا يحربه ميتمعن عبذ عبينه بسئلا يراو فاستنجيرله الاعاش o ع ملت تولدا مشیعان آ دا سے کیعت یعنبلُہ اللہ د انغا تد با مرابشيطان فأشيا مركم بالمنحشاء ومنه انتصدا كنييث ١١ مسلحت رك وله والوعد فالاصل الواسا في اصل وصعرافة واماف الاسستعال إلىتارخ كالوعدف الخيروالايعباد ف الغرسية يملون خلاب سط الجاروالشبكم

ختفت مهود ایکآنانخکت اکخ اے

انا النزو الوعد الشيطان ويوتن بوعد التر من آتا و السرائحكمة وبوافائي في الحكة من يشاء ا كل احدادالمعمل على قول معول اول الخولان اشتر بسنة استحط تقول اعطيت زيدا طلاولا يعكسس والحكمة قبيل العلم المنافع على مابو يعكسس والحكمة قبيل العلم النافع على مابو خونعش الامر الموصل الى رصار المترتعالي والعمل بدوذلك لا يتصور الا بالوجع فبولانيا

صغارلافلرة لهوطل لكسب فأمابها إعصار فياونا وفاحار فاحار فتعطف علىصابه اوتكون باعتبار العي والاعصاردع عاصفة تعكس من لارض لل اسماء مستديرة كعنووالمعن تثيل حال زفعل لافعال مستاج و يغم الما ما يحبطها كرياء وابناء في تحديد والسف اذاكان وما لقيلة واشتب اجتمالها وجدها عبط بعال مرت هناشانه واشبههم رياس جال بسترة في عالم المكوت و ترقي بقكم اليجناب الجابر وب تم يكور علي عقيب الى عالم الزوروالتفت الى ماسويل عن وجعل سعيه هباء مُناكُورًا لَدَالِكُ بِبَانِيُ اللهُ لَكُمُ النَّالِيَ المُعَالَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اى تنفكون فيها فقع الرون بها يَا يُنهُ النِّي أَمْنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبْتِ مَا لَسُبْكُون حلاّ له اوجياده ومِمّا أخرجنا لكفين الارض اى ومن طيبات ما اخرجنا مل محبوب والشرات والمعادن فين فالميضاف لتقدام ذكرة وكانتيك والخويف اى ولا قص واالردى مِنْكَ اى من الما وما اخرجنا و عَصْيصه مَ بن النَّ إِلاَّ التفاق فيه اكثرو قرئ ولا تأكنتوا ولا بمهوابضم التاء شفقون حال مقدرة من فاعل تعبيوا ويجوذ آن يتعاقب منه ويكون الضار الخبيث والجملة حال منه وكستم بإجنايه وحالكم الكملا تاجدونه في حقوقه ازان الآأن تغيضوافية الابان تنساعوافيه فمارمن أغمض بمره إذاع في وقرى تغمضوالى عماوعا الفاض اوتوجد وامضضان وعن ابن عباس كأنوايتصل قون بحشيف المروش واعنه واعليوا أبالله عن انفا كلموا غايا مركوبه للانفاعكو حبيل بقبوله واثابته الشُّلطُن يَعِنُ لُو الْفَقْرَ فَي الْأَنْفَاقُ وَالْوَعْلَى فَي الاصل شائع في الخير والشروق في الفقى بالضم والسكون ويضمتين وفقيتان ويأمُرُكُمُ بِالْفَشَاءُ ويغور ا على البغل والعرب ليمى المخيل فأحشأ وقيل المعاص والله يُعِدُ لَهُ مَعْفِي الله المعالم في الانفاق مغفى قدنوبكم وفض الدخلفا إفضل مها انفقتم فالسنيا اوفى الأخرة والله واسع ايواسع الفضل من انفق عَلِيْهُو الله المُعْدَقِينَ الْعِلْمَة عَقيق العلموا تقان العمل مَن يُشَاء مفعول اول وَل والمعام بالمغول لثان ومن يؤت الحِراج بناء وللمفيول لانه المقصود وقد أيعقوب بالكساى ومن يؤته الله فَقُدُ أُوْلِي خَالًا النِّيراماى اى خيركُنيراً وَعُلْزِلهُ عَلَيْ الله بِين وَمَا يُنْ أَثْرَ وما يتعظ عافض اللاك اوومايتفكرفان المتفكركالمتذكر بأحدع الله في قلبة من العبوم بالقوة إلا أولواالا لباق ذووالعقول الخالصة عن شوائب الوَهم والركون إلى متابعة الهوى وَمُمَّا أَنْفَقْتُمُ مِنْ لَفَقَاةٍ قَلَيْلَة اوكِتارة سرا سل ولرس انصاد اكونان قبل نفي الانصار لا يوجب نفي الناصر قيل بوعد طرق المقابلة اى لانصرنقالم قطاء عن سلك وّل ان تبددا الحوالة الشارة الحران البهار الصدقات لا ينائى الاكتفار بعلم الفرقان مقتضاه ترك المهالاة لنظر الخلل والمهارة وسن من كل وجدلاء يجعم بمستحقين ويرفع النهمة ويدعوله كل من يسم من محتاج وينيد اتباع الناس اياه الارحماني تسلك وَلانتم شوئاً المهارية الله بي بعد المدارية المعرفة الم

14

وعلانية فى حقاوباطل أوُنكُرُتُ عُرِينَ كُنْ رِينه اوبغير شعرط فى طاعة اوم عصية وَاكَ الله يَعَلَيْهُ فِهَانِكَ عليه وماللظلمان الذين ينفقون في المعاصوين دون فه اوينعون والصَّدَّات ولا يَفْوَرْ النَّا وروز الصَّا منيصهم الله يمتعهم معقايم أن للبكوا الصَّد قات فيزاري فنعم شيًّا ابداعها وقرأ ابزعام وحزة والكيَّا بفتح النون وكسم العين على الصالح قرأ ابوعم ووابوبكروة الون بكشالهون وسكو زالعاين وروى عنهم بكللهون واخفاء وكالعان وهواقيس وكأن فنفوها وكوثوها الفقراءاى تعطوهامع الخفاء فهو خار كالموفا وخفاء فالم وهذافي التطوع والمزاي يغ في يالمال فأن ايداء الفرض الفيرع اضل لنف التهة عن الزعياء والسخ التطوع تفضل علانيتها سبعان فيعفا وصن قة الفريضة علانيتها افضل من مرها بنسهة وعشرين صفا ويكفر وعناه وعشرين فالمراق الفروع المراق ستاتك فرأه ابنعام وماصم فرواية حفصاى والثه يكفراوا الخفاء وقرأ ابكثير وابوعم ووعاصم فرواية بن عياش يعقوب بالنوأت وفوعاع أنادحلة فعلية مبترا أترا والممتنية معطوفة عذما بعدالفاءاى ونعن تكفوة نافع ومزة والكتنكا بالم عجزو ملتك عرال لفاء وقاأ بتككا وقرأ بالتاء فرق عا وعجزوما والفعل كلصدقات والله يما تَعْمَلُونَ خَيْلُ تَرِغْيَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا والحث على فهاس النفي عُزَالْمُقَابِحِ كَالْمَنِ وَالدى وانفاق الخديث وَلَكِنَ اللَّهَ يَهُرِي مُرَ يُسَكِّعُ صحر با را معالة مزالك بمشيته وانا يخص بقوم دون قوم وما تنفقة اين خارِمن نفقاة معروفة فلا تفسك وفه والنفس الموفي فانفسك لأينتغم به غايركم فلاممنواهليه ولاثنفيقوا الخبيث وعاتنفقون الأانبغاء وعبواللاتيحال كانقال ماتنفقوام خيرولانفسكمولاكمنفقين الالإبتناءوجه الله وطلب ثوابه اوعطفط مآقبلا فاليسنفقيكم الالابتغارك فالكم منوزها فتنفقو والخييث وقيل نفي فرصيف النهى وكأتنف فأوام فكري وكالكيكم توابه اضعافا مضاعفة فم تكدر الشهلية السابقة اوما يخلف لينفق سخابة لقوله عليا السكام الدم اجعل لمنفق خلفا وفسك تلفاروي اناسامزالسه ابكانت لم إصه أرو رُضّاء في أيه و وكانو أينفقو رُعليَّهُمُ فكرهو إلما اسلموان ينفقو تُعتَّف زلت عنا فى غير الواجلها الواجفة بجون موله الى لكفارة أنكؤ لا تظلمون الكنفصون توانفقتكم والفقر المواجلة بعن وفاى اعد اللفقار اواجعاواما متفقونه للفقراء إوصي فائكم اللفقر والذين ومروا وسيرل اللواحي الجهاد لاكسكطية ون الشتغاله مرام صُرُرًا في الأرض ذهابا فيها للكسب وقيل هم أهل الصف تعسكانوا

اليننائلن الطام إن الإبداد لما كامنت في الزكوة لم يذكر سعباالفقراد لان معرفها غيرتغموص بهم والاخفأدلما كأنت في التكليث بين النامعيار فها الغغزار فقيط وإنما كال خير لكم لاند لا يتعدب الحالا تباع لكن يحمل كم من الاخلاص أعجرتم عبنرص لابداء غالباء المخص سكثك قوله والتدييخوتفسد ببيا ن مريح العنميرلا تقديؤلمبتة لاشلاداعى اليه فكان الاظهرات ويتحزا مشرأ والاخفام الاان يقال ارا دكوا فن المعطوف والمعطوث عليدني الاسمية ١١عمريك ولرعل الزجلة تعلية مبتداؤاي مستانعة وتيل المرازا نهاعير مرتبطة بالشروك الم ستأنغة ادمعلوفة علىجموع المشرط والجزادما نعن 🕰 قرر على ما بعد الفارالخ فان ما بعد الفارمرفوع نحلالعدم تا نيرابعا مل فيدلان حرمت الشرط لاليمل فج بعدالفاء وان الجزم زالفاء لايجتعان البتير كفولرهم دمن عاد فينتكم الشرّمندوا فاجعلها اسمية للتناسب بين المعطوت والمعطوت عليه والافاقعطعت على أبعد الغادلا يحزم واناانجزم إذاكان العطعت على الغارات مابعدبا مالمخص مكت تواروليس عليك بدائم نسسأ رغب نى از دم الهدى ودجره الخير واكثر بم معرضون لان ما دعااليد بإ دم لما حيلوا عليد من حَب المسال مسادعتك التدخلير وسلم مثلا يدالوجد وانخ الحزن عليهم تخفف عليدالوجد فمقال ليس عليك بدابهم أواه جرائط شلق قولدلا ينتفغ برعيركم يصف الانتفاع الأفراكما والافاتفقيرينتنغ بدلامحالة والانتقعاص مستفادتن اللام دمن اكتعام مه سع لملك قوار وقيل نفالخ وكونه بهيغ النبح لايمنع العطعت صورة مه خفاجي سكك توليهر كاكيدا نخ فيشنيضان لايعلمت الخان لم يقضديرالتأكيد فقط لم ادیدبرا برا و دلیل بعد دلیل علی میح المن و الماذى فعطغه على السالق عطعت وليل على وليل فألجلة الأدلى ندل على ان المنية على الغير بما فيدمنغعة للمرتشح والثانية تدل عله ان المنة عله الغفير بالذي يتبنو به وببرات رطلب عومل من عيرمن بموله والتثالنَّان ان بذاسنة على الغيربما تاخذون العوض من اضعافا معشاعفة ولامنة ويأكوخذسه العوص ببثله كالبيحان ملخص **سلك** توله ديسة الخراشارة المنه توجيه آمنه للآية وبوانه للنبيع عن عدم الانفاق على الكافرالكنت عن الن والانب محينتُذ سنة و ما تنفقوا من فيران

شنقة هسواد انفقتم على الكافرا وانسسلم فلانستكم إنتينغ بفهسكم ولاغيركم والشنفقة استفراد كان على الكافرا وسهلم بي تشايكم دنجرون ورجيزا واعمر كمكك قول فلا يجوزم والخوائد وللمارية والفارك والنفقة المتعام المدينة والمسلم في الدين والمركزة الدين والمركزة الدين المدين المدي

بالكا مل من الادقات دالاحوال ما كمخص محمل والمحتفى محمل والمعتفرة بالليل آوكان جهة الليل مقصورة سوار كان الصدقة بالسرا دالهلانبة وعشرة بالنسار جهة النهاريها مطلوبة سراوعلانية وعشرة في سرجهة الاسرار مقصودة بنها سواركانت بالليوينها

جبة الاسرار مقصودة بنها سوار كانت بالليونية وغشرة في العلاقية على ذلك وتى تقديم البراط النهائية النهارة الى ان صدكة السرائفنل من قطب هي قوله الذين يا كون الخوالة السرائفنل من قطب هي قوله الذين يا كون الخوالة النقاد المناسبة بين آية الربوا وآية العدة التحاقق النقاد وبين الفاق تحلمة من المال في طاعة الشراف واخذ باعيل واخذ باعيل الثواب وبنجائ الناف واوعد عليه العقاب من كمد الله والمدى في النفاط في النفا المناب من كمد الله والمدى في النفا المناب من كمد الله والمدى في النفا الزائد النفا الزائد المناب المحد المناب المحد النفا الزائد النفا الزائد المناب المحد النفا الزائد النفا الزائد المناب المحد النفا الزائد النفا الزائد المناب المحد النفا الزائد المناب المحد النفا الزائد المناب المحد النفا الزائد المناب المناب

عفرك توله والخبلاآه يعنوان اصلرصرب موال على ا كارمختلفة ثم تخوز بدعن كل حنرب غير محود كسا أمال خبلاالعشوار والعشوارامنا قة اليتح لاتبعليلا منرب بدالتنل لمن يفعل افعالا غيرمستقيمة «خعنُ وفياً 🕰 قوله من زعما تهم الخ اي كذبا تهم التي لاحتيقة لها كالغول والعنقاء وقد نتبع فيه الزمخشرے وبدا من يخبط الشبيطان بالمعتزلة الذبن تبعواالغلاسغة المنكرين كمعظم احوال الجن وبممم دود دن بإمكتآ اد السنة قال أنترتعاك في قصة ، يوب عليه السلا رب انی سے انشیعان بنصب وعذاب و إكال مملل الترعليه وتسلم لى المستخاصة وكفعته من ركعنات الجن والمخص مص قرار وموسعات [آه بناء على ان ما قبل دا لاّ تعمل فيماً بعد يا ا ذه كان ظرفاء منشف شله قولرا و بيخبط افاكلن ميتمنيط كان المصف يفسده الشيطان بسبب *ب*لجنو<sup>ن</sup> ۱۰ مستد ملک توانے سلک و احدالی بل قد بلغ من اعتقاد ہم نے حل الربوا النم جعلوہ اسلا د قا لوا نائے ( کمل شنے شہر ا یہ البیج و قالوان

خال بین انا حل لاجل الکسب و الفائدة و بو فی اگر بواستحق و لے غیروموموم و لذا جزز ان

يحون التشبيب غيرمقلوب ولكن انترتع البلل

تیاسهم بالنص علے حرصتر من غیر کی تیا ہم الفا سد تغیر انسادہ لاندا ذا مخت الفائدة فے طرف مختق النقصان فے فرت آخر تکیف یختن التراضی الذی ہی بجرز، تتصرف فی مال غیرہ نتا مل تصدب ما منمص مدے ذر علی لاحب الخ اول سدی بیدیہ ثم انتج بسیرہ ؛ السدی مراضمتا 144

فوامط ربعائة من فقاء الماجريز لسكنون صفة المستجز أيستغرقون ادقاتهم بالتعلم والعبادات وكأسوا يخرجون فى كل من يعتبار سول للصلعم يُحسَبهُ والمالية المارة والبن عامروعامم وحيرة بفي السان اغنياء من التعقف من جل تعقفهم عن السوال تعرفهم بسيم الموس الضعف ورثاثة الحال والخطاب الرسوك لله صلالله عليه اويكل واحد الاينتاكوك التاسر الحاقا العاماوهوان يلازم المستول حق يعطيه من قلم محفظ من فضل يعاقبها على عطان واضل بركوني والمعذانه الاستاوزوان سالواعن ضوورة لعلي واوقيل مُونِفِ المُريِزُلُقُولِ مُعِلَى الرَّحِلِي بِهِ مِنْ الْكِيَّةِ وَنَصُّبِهِ عَلَى لمصل فانهُ كنوع مزالسوال وعَلَا كَالْ وَمَا مُنْفِقُوا مِرْضَانًا وَإِنَّ اللَّهُ مِهِ عَلِيْهِ فَتَرغِيهُ الْأَنفَأْقُ وَخُصُوعِ لَمُ وَلِا ٱلْذِينَيْفِقُونَ آمُوالُهُمُ وَالْيَالِ وَالْمَارِسِّ الْوَعَلَائِيةُ أَى والاحقات والاحوال بالخدر نزلت فهب بكرج ينصنه فالربع أرافع ينادعة والليل وعتوة بالنهار وعشرة بالقهمت وبالعلانية وقيل في على الميكي لا أربعة وراهم فتصل قبل هم ليلاو درهم نها المودرهم سراو درهم الأ وقيل فريط الخيل فسيبل لله والانفاق عليها فلم أجرهم وعندكرة وه والتوق عليهم ولاهم وكرا والمراس الذيز يفقوروالف للسببية وقيل للعطف والخبر فحناوف في منهم الذين ولذًا لاجوز الوقف على علانية ألَّذِير باكلون الزبوااى إذخ وولعاغاذ كوالاكل لايه اعظم منافع المال ولاوالريوا شائع فالمطعوما وجوزيادة فالهيا بانطع منظع مطع الونقل بنقل لخ كوفالع ضبانطع احدها بالثمينه منضب واناكنب بالواوكالصافة للتقنية لي لغة وزيالالف بعلاتشبها لواوالجمع لا يَقُومُونَ اذابعثوامِن قبوهم [لالْمِنَايَقُومُ الْأَرِي يَعْنَكُمُ الشيطن الأفيام ألفيا مالمصروع وهووادعه مايزعنوا الشيطان يخبط الانسان فيمرع والخبط منرب على عاد اتساق كخبط البعيثوا مرن الميرن أكري أي الجيون وهذل ايضامن زعاتهم النابخي يسه فيختلط عقله ولذلك قيل جُنَّ الْرَجُلِ وهُو مَتَعْلَقُ لِلْأَيْقُومُونَ أَيُ لا يَقُومُونَ مِن لِي إِلْسِيلِلا مِن الْمُ السَّبَ الْكالِرِ والوسِقوم او التي عنطفيك بموضة وسقوطهم كالمماروعين لالاختلال عقلم ولكزلان اللهادي في بطونهم إكاؤمن اراوا فا تقلم ذلك باتهم قالوا كالكيغ مثل الربوار إفرك العقاب ببيانه نظم الربوا والبيغ سألف أحكاضا أما الاسع فاستعلق استلا وكأتلاصل غالر نوامثل لهيج لكرع كس للمالغة كأنهم بجعلوا الربو اصلاوقا سوابه البيع والفرق يتن فان مزاعط درهازيد هم ضيع درها وكم للسنائي سلعة تساوى درهابل مون فلعل مساالحاج الهااوتوقع رواج إعبر الغبن

ماندّمندیقال له بابطارسیة تا دخلات بودواهیج آلمیپ النارلا بهپدای لمرتی واخ بسناده ای بعلامت فان المنتصور نف الابتداد دادُسا» سع علی قال عصام الدین نقلاّعن التغتاز اسف بذاد ایکب نیما واکل قید؟ النفغ لازمال غالب خیکون نف المتید لمزوما لینف المعلن نمسا ان المسنارلازم العربی غالب واما نمن نسید الملیس کذکک اذ بس الالحات لازما نسوال خالب ۱۰ سخصی سی سیب سله قرار تقدم المذه التريم آلخ لان آية التريم الأتؤثر فه حرمة ما وقع بعد نزوب ولا توسمة ما تبعض للزولبا ليملك الغابين ما قبعت تبله واما ما م يتبعنه بعد من المجار والله من المراس ماله ما متكه للمسلك قوله ان جملت من موصولة لان قوله فلخرله واللهن اذا وقع خبرا يكون معتمدا فيصلح فلهل بناء على ان المقد دمغرد وما المارا من ماله من ولان المقدر مين المقدر مغرود ومن الطرت ما المادا قدر جلة فلا المتباح الما منتقل المقدر حين كذا لغمل ما حيلي سلك قوله على الماون من ما دائه تعنش والا محفظ من المراب المراب المراب المن المقرطمية الفن الواتع مثر ما لاما وقع جزاء ما من عا دائه تخريم الربوا الح بان يقول الما البير من المنتقل المنابع من المنابع من المنابع المنابع الما وقع جزاء ما من عا دائه تخريم الربوا الح بان يقول الما البير من المنابع المنا

الربواا ؤا لكلام فير لائے مجرد اخذہ وبجدردعلے ان مخترے حیث! سندل بہ ملی تخلیدالنسان نے النارتیل علیہ ا ؤا جس النا د جزاء الاستخلال فی جزاء مرتکب استعل عیر مذکورنے الکلام سے ا نہ المتعبود الا بم سطاران إذا كان جزاد لهنول كلو

مجزا را با عثقاً د ا لذے ہو گغر فو قد بخلات عکس ور د با ن ما یحفر ستحلہ لا یکون الامن کہائرالحوات

دج: ا د یا معوم و در. کم بینبه علیه *لطبوره ۲*املخص

کیک قراریخی امترا لربوا آن اشاره اسک ان الزام کمی پیخشن اکفرد الافروی فغیہ منررد پیویپ و

، تعبيد دَّ يستعنن ا حنَّغ ، لد يُو ي ايعننا دايًا مِحَلَّ

ا فربوا لان صاحبہ ، ن استحد فکا فروالا فاتیمائٹ لایجہا دا معددگا ت نتیجہ الایا ن ومن آئی فلیم

ا جرائم الآية واللغس ك قدل بينا عف لوالها

انخ اشارہ اے ان یربی ہے پرید والزیادہ لائتصور فیسیا نفسیا بل نے کوا بہام، خف 🕰

قرّد واتركوا بقايا الخ و دّ مكس ا سه تعالمے لما بين | في الآية المتقد ممة الن من التنع عن الربوافلم

ما سلعت فقد کا ل یجر زا بن لیکن امندل فرق پن

المقبوص منه و بین البلنے سنہ ٹی ذمت التوم فقال تما لیے ٹی بذہ الآیة و بین ارا فراکان

عليهم وكم يقبص فأكزيا دة تحروم كيس تبم الأ

اخذ نید ش اموا ہم ہ، جیلے سکے توکرای عموا بہا اے انحرب و ہو اکتش نے الدنیا والنار

ف الآخرة أس فا يغنوا الكم مستحقوا الفنل ا

، تعقوبه بخالفة ؛ مرانشرورسول م، فخ شك | تورد يدك ننا ؛ لخ اے لاطاقة منا بهذا يعّال ال

ببذا، لامرید ولا پدان ای لا لما ته کی به لان

ا لمدا فعة ا فا تتحدث با ليد فكا ك يد و معلومة | لعج: وعن د فعد و حذث النوك كقولهم لاالجام

با کها مَ الام متاکید الامنا نهٔ و کال ابن ا کاجبا مذنت تضییبا که با نسفنات و مختصت ملکه لام

بالمطل الخ بترااذا كان موثمرا والنكان ذوعسم

خنظرة الآية 11 مك**ك تول** ا ذا لعرا لخ بدًا عصط بذمه الث فيع رحم الله تعارف وا ما عسند

إنى منيغة رحمه الترتعات فا اكتسهر في حال

الاسلام ينتقل بعد تمثله او تحوقہ بداد الحراب در ثبۃ المسلمین و ما اکتسبہ نی حال الروآگان نبیئا والمنہوم لیس بحجہ عبنہ نا علے از ہوکا ن

120

واحل الله البيع وحرفر الربواء اكارلتسويتهم وابطال للقياس لمعارضة النصفين جاءة موعظ فين ويهم فمنطفه وعظمن لله وزوكالنيء طاريوا فأنتق فانعظ وتبع النق فكك ماسكف تعثر الخرا العرا ولا يستردمنه ومأفى موضع الرضم بالظرفة نتجعلت من موصولة وبالابتلاما فصلة شرطية عك رائسيبوي اذ الظرف غير معقدة في ماقبله وامري الله يهازيه على نها تصانكان عن قبول لموعظة وصل والنية وقيل عكمف شانه ولا إعتراض كمهليه ومن عاد الى عليل الراواذا اكلامفيه فأوليك المعط الكالوه فأفرا المالية المهمكة وابه يفت الله الراواد هب بركته ومهاك لمال للكيد فلمه ومنط المسكرة في يتدرعن وإيها و لباراد فالمؤجب منه وعنه علية السلام الألفيقبل اصدقة فيريها كما يرواحل مهركا وعنم عبيلا المالية ماانقضت ذكوة من مال قط والله لا يحب الريض ولا عب عبته للتوابين كُلُّ لَكُلْ مُورِعِكُ على المورات اَثِينِ منها فَ وَتَحَامُهُ إِنَّ اللَّهُ فِي إِنَّا إِلَيْهُ ورسله وماجاء هممته وعَلْما الشَّاطِين و أقامُوا الصَّاوة و الوا الألوة عطفهما على العبهما لانافتهما على أنا الحال لصالحا للهم أجُوهُ مُعَيْنَ رَبُّهُمْ وَوَكِعُونٌ عَيْنُهُم منات ولاهم يُخْرُثُونَ صَعَلَى فَاتَت يَأَيُّهُمُ الَّذِينُ فَعُلَا الْقُو اللَّهِ وَذَرُ وَأَمَا بَقِي مِنَ الرَّبِو أَوْرَكُوا بِيَا يَاماً شَعِطِمْ عَلِينا سِمِ الرَّبِو إنكنك في وينان بقاويم فانوليك استال ما امرته به تكانه كانته فيال عليمس قريش فط النفي عندا الحالكا والدوافازلت فارتط فالكافاؤة كوالحرب واللهورسولة اى فاعلموا بهامزاد بالشيخ إذا علم والموق والمواها فرواية انتقاش فاذنواا وفاعلموا بماغ كركم والادن وهوالاستاح فأنه من طرقا لعكم وتنكير حريلتعظيم ذلك يقضان قاتل النها بعلالا ستتا يتتعظف المام الله كالماغ ولا يقتض فرورة الهالما نزلت قال ثقيف لانك لنابحرب لله ورسوله وان مبتور والمستور واعتقادها فللمراء وسوله والكور الطلاون باخن الزيادة عليها وكر تظلمون بالمطل والنقصان ويقممنه انهمان اويتوبوا فليس امراس الم وهوس بدا على ما قلنا واذا ألم معلى العلى موتل وماله في وال كان ذوع مي والعصر ووعي ووي في العلامان وانكان الغهي فاعسرة فنزفر فأكم فطرة أوفعليكم فطرة اوفليكن فظرة وهوالانظار وقرى فناظرعا الخابراي فالمستعق نأظرة بمعنمن تظري اوصاحب نظرته عطيط يوالن فهط الإمراي فيباعي بالنظر الى ميسركا بساروفرأنافه وحزة بضوالسين وهالغتان كشرقة ومشوقة وقرئ بمأمضا فلن بحد فالتاحقنالافهافتا

بورشه لم بین له بذا و قد ذکران تن کنار فی است. علے الربی بخسه او مه باتنجند و با کفلو و فی النار د پاکلز حیث کال و ذرواه بنتے من الربواان کنتم مومنین و باکترب لیمتاط نیه مالا بحتاط ضرب لان امره اسطد واغلظ ۱۰ مدلخت مسلک قراعلی طریق النسب ۱۰ تا کال علی و بق النسب مان النظرة لم یستعل زنمل ولم یشتق منه بقوتهم مکان عاشب و با قلای ذرعشب و بقل ۱۰ عندن کال قدار عندالا منافر الذی والامنافر الاصلح مقام التار و بذار دیلے من اعتر من علے بند ه الغرارة بان مغملا بالضم معدوم اورشا ذرناشار اسے اندمنعل محتول و اخلیوک عدالام الذی وحدا ادان صل عدة الامرو اجیب ایصا بان مغملا معدوم نے الا ما و و نبه اجمع میسرة ۱۰ شخص پتعدید بیر مناکون الاسمین معنالین الے منہر ذری عسرة ۱۷ مسلم له قرا وتین الإ تغییرات مدق بالانظاری ما بعده مرد و دبانه علم ما قبله قلا فائدة فیه بهنا ۱۱ غف مکله قرار فیز قرم فوج معلوت علی یک ای کا یکون الحلول المستنعت المتافیر الاعلی المدند و المحول المدند المدند و المحول المحول المحول المحول المحول المدند و المحول المح

مالم يكن الإجل معلوما فان جبالت يفعضه الحالمال والأمِل لِمِرْمُ سَفِيا لَكُنَّ ا وَا يَأْحُ وَسَفِّ الْمَبِّيَّ الَّهِ إِلَّا سلم وغير لالك إلا في القرص فلاطيزم الاجل المالتا جيل لأن الشرع اعتبره عارية كان مودي عين المد نوع كيلا يكرم ربواا بنسا داامظبركا بتغيرك قرامن يكتب بالسوية تداشارال ان تُوَكَّم بالعدل طُرت لؤلكا سُلِ اذْ لا رُجِم كجعله ظرفا مستنقرا متغة لكانتب كماصرح بإمكشة د لم يجعلَ متعلقا بكولِ ليكتب لام لوكان القعو تعيين الكتابة قبل فاكتبوه بالعدل فالمقصرد تعيين الكاتب فينيف ال يتعلن بروتعييل الآ إله لا يقتف كوية طرقا مستقرا كما للسه أتحتن التغتامًا واعص عص وَ له نقيه ألخ اسْتر المالغقامة فيه باشارة النص لامذ لا يقدر عله التسوية في أالامور الخطرة الامن كأن نقيها ١٠ عمت بتغير 🕰 وّله امرّبها بعد الوّلان النجوعن التّ امربعنده فيكون التصريح بتوله فليكتب بعد النبيرعن الإبارتاكيدا للامرا لفنينه وللخعس، ول و بخوز الو فان قلت اي فر ق مِنْ پُرْمِيْمُ قلمت ان علقت بقوله ان يكتب نقد نبي عَن الامتناع من الكتابة العتيدة ثم تيل عل سيل التاكيد لذلك النبي فليكتب تلك الكتابة لا أتعدل عنبا دان علقت بقوله نليكتب فقدبى عن الامتناع من الكتابة على سبيل الإطلاق المرابعة مقيدة ما محمله **شك** تؤلده الإطال والابلاروا مداسے ثنتا ن قال الغراراطلت عليه الكتاب لغة أبل الحجأز وبئ اسدوالميت لغة کیم د تیس و نزل القرآن باللینتین قال انترتعاً کے فی اللغہ الثا بنیۃ و سی تملی علمیہ بحرة ووميلا البجليبي وقال العصام بل الاطلار في الاصل الأطال فلما فكبت اللام يار ہے ا ملکنت تبعہ ا لمصدر نے ذنکب نعما ر اطخا انقلبت حرث العلة الواتخ يعدالالت الزائدة بحرة انتب ، ملك وله ادغيرسنطي الإيشيرال أن لأيستطيع جملة معطوفة ببطل مغرد وموخبركان ويدفل نيه الطبخ المختل لكن لما ذكره في المنسين مُركم بهناءً سع مكله توكه لليمل دايدالخ والولى بمناه النغوب لاالشرعي ليشمل من ذكر وعن بن عباس منام معاحب الدين فان تيل املال الدائن كيف يجون ملزما على غيره تلت فائدة

140

تقوله: واخلفوك عبل المرالذي وعدا: وأن تُصَلُّ وَإِن الدراء وقرأ عاصم يتخفيف الما خَيْر لَكُو الله والم الانطارا وخيرما تكفن وتلقفاعقة توابة ودوانة وقيل أرادبالتص فالانظار الفوله والأيك دررول الفيخ فرة الاكان له يكل يوم صدقة إن كنتو يعلمون مافيه بن ذكر الجميل والإعراع فيل والفؤا يوماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِذَالِيهِ يَوِمالِقِمة اويومالون فيا هَبُو الصَّابِكِم اليه وقراً ابوعرو ويحقوب بغتر التاءوكس الميوثة يُون كُلُ الْفَرِيُّ لَكُنكَة جزاء ماعلت مزخيره شروط مُركَ لِطُّلَمُونَ فَي القصر أواب وتضعيف عقاف عط بزعاس نها أخرأية نزل عاجبر شا وقال ضعها في رأس لما تعزوالثمانين مزالبق يؤوعا شرسوله الأوسلم بعث الحداوعة وزيوما وقيل حداو تمان زوقيل سبعة ايام وقيل ثلث ساعات آياتها الذائن المنوا إذات كأ بكرين أذاداين بعضكم بيضانقول داينته اذاعاملته نسيئة معطيا داخذا وفائرة ذكر الدين أزليته ميالتلاين لمياناة وبعلم تنوعه اليالمؤجل والحال وانوالباعث على الكتبة ويكوز مصح ضهر فاكتبوء آلي أجلاسي معلى بالزاموالا ببرلابا عمقاوقانم الحاج فالتبويه لانه اونوواد فع للنزاع والجهوعات معتما في علين عاس الملاحيه المسكموقال لما حوالله الربوااباج السكف وكيكتب بمنكم كاتب بالعلام تن يكتب السوية النزيد ولاينقصوهو فالحقيقة امرالمتنا أينان أختيا ككتب فقي سيع يجوكتوبه موثوقا به معلانالهم ولايأب كاوب ولايمتنع احد والكتاب والتبي الكاعلة اللهمثل ماعليه وكتية الوتائوول إيان ينفع الناس كتابة بكرم انفعه الله بتعليمها كقوله واحسرك الحسن الله اليك فكمكتب تاك لكتاب ألمعلمة امريها بعلْ لَنَى عَنْ لَا يُلْمَعُهُمُ مَا تَأْكِيلُ وَيَجُولُ الْسَعْلَقُ لَا عَالَيْكُ فَا إِلَّهُمُ فَكَوْنِ الني الني الني عَلَ الني الني عَلَى الني عَلى الني عَلَى الني ع ڵۺؙڵؚڸڵڵڹؽؗعۘڬؽڝڵۻؖٷڵؽڒڶڡڮڹڟ؈ؙٳؖڂۜؾ۫ڵڎڹڵڵڠۜٳڵۺۼۊۼڵڽ٥ۊٳڗٚٛۄڵڒڸۅٳڒۄڸۯۅٳڝۅڵؽؾٛؾٙٳڵڷڎۯؾڎٳؽ ڵڡڂٳۅٳڰٲۺۘۅؙڰۼۺۜۅڸٳؽڡڝڡؚؽؙڰۺٛڴٳ؞ٳؽڡڹؖڂؿٳۅڡٳڝڸۼڸڽ؞ؚٷٙٳڹٛڰٲؽڵڹؽۘۼڮٳڷڂۺۿڰٵۅ عاص العقل مبذر الوضوية اصبيا اوشيخاعنيل اولايستطيع أن يول هو اوغير مستطيع للاملا بنفسه عند اوجهل باللغة فَلِمُ لِلْ وَلِيُّهُ بِالْعِدُ لِأَ اى لَدَى بَلِهِ مِنْ ويقوم مقامه من فَيْمَ ان كانصيبيا وهنت عقل فو وكيل أوماتوعهان كان غيرمستطيع وهودليل جرياز النيابة فالاقرار وتعله مخصوص فاتعاطاه العقة اوالوكيل واستشهرا شهيكين واطلبواان يشهد على لدين شاهدان مِن رِّجَالِكُومن رجال السامان وهود ليل اشتراط السلام

الکتا به ان لا پیشے مقدارالدین وَالاجبل لا ان یکون مجہ لان المجہ بہوالشہود علے ان الا قرارعن الغیرغیرالا قرار علے الغیرفاعرفہ ہ، ملخص نسللہ قرار و استشہد وا شہیدین و لم یقل واستشہدو؛ رجلان لان ؛ لمراد بالطہیدین میںسیتعد نشرط الفہا و 3 فلا یکون الترکیب می تنبیل من قتل قتیلا کما بیٹیا ورہ، عصرتکلہ تو لہ وہودلیل اشتراط الاسلام ؛ لم تلا یکجز شہا و 3 کا فرعلے مومن و اما انظراط الاسلام ! فراکا ن المشہود علیہ کما فرا فلیس نے الآیۃ ما یدل علیہ لان الخطاب شع المؤسنین وا ما حرب الشہود المستفاد من قرار ولایاب الشہداء الآیۃ اوینہم مندوج ب المحضودمومنع ادا (الشہا و قدا جمواعلے ان العبداؤ الم یا فرن لدائسیدموم علیہ الذباب حیث پر ید فلا یکرن ابلاللشادۃ علے ان العبداؤ الم یا فرن لدائسین احدہ المائسین ما ہے کہا ہے۔ العبین من العبین من جہلی سك وكه د قال ابر منيغة تسمع اكن وانا تسمع بدليل ولاية الذمى عليه اولا وه الصغار قال الشر تغالب بعنهم اولياربعض و بدليل مالكيت واماكغريم فغسق نے نفس المام ولما نے زعهم بدائم انشرند بانت والكذب حرام نے الاويان كلها واغارجنا اسے بذہ الاولة كما علمت ان الآية ساكت عن اشراط الاسلام افزاكان المشهود عليه كا فراء، المغمل سك قول باعدا محدد دائخ و حجت ان ذكر المداينة والا مجل ثم امجا زشها وتين فيها سے ان الاعل الاانهن لما جبل سط السهو والعفلة ونقصان العقل

124

الشهوواليه ذهب ماة العلاء وفال بوحنيفة تسمع شهادة الكفار بعضهم على بعض فَإِن لَفَرَيْكُونَا رَجُلُكِن فان الكرالشهيدان رجلين فرئيل وأمرأ تأن اى فليشهدا وفالمستشهل وامراتان وهذا عصوص النعواعنا وتماعلا الحاد والقصاص عنلار حنيفا ترمتن ترصوب والشفك أو لعليكم بعداليهم وتن توك أول أعل مكافة كأر المُحَامُةُ الْأَكْوَىٰ علة اعتبار التعبل اى رُجُلُ لَكُ عَمَا أَصْلُتُ ٱلشَّهَا وَهُ بَانِكُمُ الْأَصْلُة السّ التنركيرولكن لماكا ظلصلال سنبأ للونزل مازلته كقولهم اعن تالسلاح ان عجى عن فادفعه وكانة قيل العقان تذكرا حذهما الاخرى نضلت وقيه اشعار ينقصا زعقلهن وقلة ضبطهن وقرأ حزة إن تضل على أشرط فتذكر بالإض وان كثير ويعقوب ابوعروفة لكرمن لاذكار ولآياب الثَّهُ مَا أَمُ إِذَامَا دُعُواْ ولاداء الثهادة اوالعَبِلُ وسَمُواْفِعا تاذيلالمايشابف منزلة الواقع ومأمزية ولانسام وأأن تلتابوة ولاملوامن كاتوميا واتكم انكتع األديناه التواوالكتاب قيل فوالقاع السلكان صفة المنافوط العقال يقول المومز سلت معفي الأوكية وإسبعاراكان المحواد كبيرااوعنتُ أَكُانَ أَنكُمّا بُومِشبِهَ اللَّهُ أَجَلِمُ الى وقت حاوله الذي قُريهُ المُديَّةِ أَن ذَلِكُمُّ إِن النَّا يَعِيدُ افك كالماء ألاء الأوالم والموا فأفو ملائها دة والثب لها واهو العامة اوها مبنيان من السطوا والمعلى المعاني فالم اومنة اسطا معند وقسطا وقريم واناهي تبابوا وفياقوم كاصحت التجب بمتوة وأدنى ألا الزاكرة أواقرة انلا تشكوا في جنس الدين وقد لا والجلِّي والنَّه ووغوذ العالْا أَنْ كُون بِجَالَةُ مَا فِعَ ثُمُ لَيْ كُون مَا اللّ جُنَاحُ ٱلْكُلْتُهُ وُهِا واسِتَشَاء عَنَا الْمُرْكِ الكُتَابَة وَالْقَالَة الْعَاصَرَة تَعْلَمْها يعلة بدين وعيزوا والتهابينهم تعاطيهما يأهايلا بيناك لأأتتبا يعوايلابي فلاباس لاتكتابوالبعلاعن التيازع والنسيا ونصطبهم تحارة على انه الحنبروالاسم مفرقعان بوالاان تكوالله أق تجارة حامرة كقول مديق أسأر هل تعلوز بالفاق أوالا يوماذا كواكبا شنعا ورضها الباقوزعيان الاسم الحنبريد يمدنها اوعك كالالتان وأشهد وأركز أتبايع توفي فكأ التبايع أومُظَّلَقا لان أَجُوط والدوامرالق في هذا الانتانلاستماب عند الأرالا عرفي الوجوية اختلف فاحكامها ونسينها وكريضا إركاته وكانشه يأهجتل استأنا يويد لعليهان قرولا بضاط الكارالفي وهويها عزترك الحابة والغريف التعنير والكتبة والشهادة اوالنش عن الفرارة مامثل تعيي ويعلفا ليزوج عاصلها

ولا يعطالكاتب بعكلة الشهيد مؤنة عبيت ميث كان مَانَ عَلَيْكُو الفرادا فالميمَّمَ عَنْ فَالْكُفُو وَلَيْكَ وَبَعْ الطَ

لم مقبل طبها و تهن نیما یندری بالشبهات و ہو الحدود والمخص مسله قول وكان مثل الخ يسخ ال يتعلق الامرواليني قديكان تيداهلغل وبنتد يكون قبيدا لكطلب نخو إسلم تذخل الجنة وسلم] لا ني اريد الخير و المعلة سنا لبيا ن مترعية إنحكم واتشرّ اطا لعد كالمجب الن يكون تعلاً الماّ مرواً تيدا للطلب وبأعثا عليه وكيس موالاارارة التدتعاسك تنقطع بإن العنبلال والتذكيربيده لیس موالیا عث علے الا مربل ارارۃ ذلکِ ا خيفت منك توله ولا تهلوا بهضة الملال محمل انظم اولاسط الحقيقة كالن الحقيفة متقدم و خص الخطاب لمن كمتر مداينا نه د حِفظ عموم الخطاب فانيا ومرت السام اب الكسل لذك بر من ملز و ما شه، عص<sub>ف م</sub> **نصم** توار دفیل کنے باکسام اکخ یلیے ان انساً مہ واکیلال افا بجون بعدالشروع فيه والاكتارمت والمراد بهنا النجعن انكسل من ان يكتب ابتداد بخك عند بالسبامة لكونيا من لوازم زدوادنر وكم يجعلوا مجا والمعدم الماتع من الحقيفة في

> ر, سع ۲۵زر

و قت علوله يعين كما يكتيب الدين مكتب الاجل ایمنا ۱۱ سیده مع که توله و بهاسهنیان من ا قسط آ ۽ لا ن تسبط يغسط نسو طا معنا ۽ الجود والعدول عن الحقّ والحيط بهنا عكيط العدل والغعل منها قسط يقسط فلزم ان مكون ًا قسط من المزيدُلعَقعد الزيادة خف انقسطان الله بيحب المقسطين لامن الجرد لان معنها ه الزيادة في ألقا سط وجوا كجائز واماالقاسطين تكالوا كجهز حطبا وكذاا توم معنا واشداقامة لاننيا ما ثم جوز ا ن مكون تغفيه لاشفالقا سطبيت التسط است العدل على طريقة لابن وتأمر نيكون انعل لا تعل منه كا جنك الشاتين و كذا توم من قويم بصف مستقيم اسد استد استفامة « يعض 🕰 لوّله دا نامعت الوادا لا يعنه تميل وقرم ولم يقل اقام لانها م تقلب في معل التنجب محوما التومر للوده

لم تقلب نے مثل التجب مح ما او مرجودہ ، ذہر لا پتھریت دا فعل التفقیل منا سیبلامنی فمل طلیہ ہ، ختھت ہے قراراسٹنعا و یوم ا شنخ الذی ارتبغ نثرہ وکون ذاکواکپ کتایۃ عن نئدۃ نلما مرعل لماین بحیث پرے اکلواکپ ا وعن کنڑۃ عبّا ر انحرب بحیث بسیر ضوراہشمس و پجوڑان یکون ا لمراد با لکواکپ السیوت الا معۃ نے عبّا ر الحرب پیمسع شلے قرارہ الاستحباب دیؤیدہ قرار تعالے ذککم اقسط عندالشروا توم للشہادۃ و تولہ نلیس علیکم جناح یؤید الوج ب n له قول واتنواان النجابي ومعطوفا باجل معترصة معطوفة ببعثها على بعض وقدا شارا بي دفع عطف الاخبار على الانشار بجمل الجملتين الخبريتين انشا تمين حيث قال وإنشائية بعد بانعاً كولها انشاء مدح وتعظيم «عهرسك» قوله المجهود آه على اعتبارالقبض فيه جنة لا يصح الارتبان ولا يترتب عليه الحكم بجرد الايجاب وانقبول وقوله عند مده وصن البريان معلومنة يدل على انهاد بان قبل القبض واشتر فاتند عن الجهود أنه يرى صحة الارتبان و بلزم عنده بجردالا يجاب والقبول وظاهر النعم معد لان وصن البريان مقبومنة يدل على انهاد بان قبل القبض واشتر فاتنه المقبض والمتعبق والمتبار النقب عند عدم الكاتب يستم ، لا تون المعمومة الارتبط المهرة والمل النهرة والمياد عيد في الكشات وابل النفريين حيث قالوان الميادالا مسلمة تبل تاد الانتعاب تاد وتدغ نخو اشرواوا ما الهرة واليادالنقل عند عدم الكاتب وقل الناس الرفط والمتاون في المدمون في كلام الوب كثيراوندنقل ابن مالك جوازه كذر تعال عن الكونميان التون بحراد وتالمت عالمنة رضي الترتبونها

كان صلى الشرطيب وسلم يامرنى فانزر كمانى ابخارى و قولها مجه سفد جوازه فالخفط تخطئ مدخف بمنوسك قوله وليدمبالغات اى فى الأمرباد ادالدين جيث جعك لازما كعل الدائن المدلون مامونا ثم ذكر المدلون باسم

تحقل الدائن المديون مائونا ثم ذكرالديون باسم ا مؤمَّن و الدين باسم الا ما ندّ بَبَعَيد الدعن الاسمالِ لَيْ الاند والثلابعبيرها ليناقم تخذيره عن الشدائجا مع عجمتا الصعفات ووصف بكوت ربة تذكيرا له بان لولم لإكدالة آ لكان مخالعة سع من يرييه وكغ: نا لتربيبتر ومر ما ناعها ۱، عمر سیم نوله د نیه مبالغات الادنی اما مرباشتوب الثانية تعيين الأمر بالتقوي على اسم الشرالدي تيمل عدجميع الصفات الجلال والقبروالغلبة فكان فيزلنيتن الشرائقهارالتنتقم التملك الى غير ذلك من الصفات الثالثة ذكرالرب فان مِن بودبُ لتخص ومربيب بستى ان ينفّ <sub>ال</sub>حظ**ر هه توله** داسنهاد ة الخويمش ان يراد بكمّان المدبون الشهادة الاصتيال في ابطانها بالجرح ۱٫۱عصو**ک ت**وله ۱ می یائم قلبه گزیر بیدان تنسبه فاعل آثم واشار بقولها وتلبه لمثم اسامة مبتيد أوخبوا ائتم واعضوشك قولزلان امكتان يقترفداي يكتسب التلب الكتمان والاظهرا شامتنارة المشان الراكنتان این برنے نلبه کما مارتی الخبران اذا اذنب العبد تحدیث فی قليدنغطة سوداء وكلما اذئب زادحتة يسود ظبرتما آوارة امثا رة لسك انه يعنسد كلهر فيغسد بدر كل لم جاد ن الخبران صلاح الهدن؟ بع مسلاح القلب دمسان كا يع نساده «عير ٢٥ قول يقتر فدائج الأركمال لثم عبارة عن ان تضمر باالننس ولاستكم بها نيكو ن القلب آلة للنفس في حمّان الشهارة ينف اسبنا د کععل اسے اکجا دحۃ اسلتے بہایفعل تاکید وسیا طز کما يقال رأيته بعيينه وسمعنه باذني وحفظنة ببغليه يمصرا هجق قولر خلقاه ملكا الح فالاول اشارة الحال للام الاضفعاص واختصامها بدن جهة كونها مخلوقة اذلا مشربك له بي الخلق والثا في امثارة اليان كونيا اللملك ولوقال دعلما لكان اشدمنا سبة فسأبغه وفحط يهخص شك تؤله ليهترتب المغفرة أهيين لابدين عتبأ العزم اذلا ينزنب التفكرة والعذاب على مجرد الخطور بالبال من غيرع ُ م والا دَلْج ليترتب الحاسبة عليه جهم ا لمكك تولهجلها بدلاعث مذالا دكم يقل النحأ ؟ بتعدد الجزار كتعددا كتبر لمبتدأ واعد ولاليجد القول بداذ لا ما بع ا ن يقال ان تا تني المعمك انسك وجعل البدر

مردوابين إلبعض والاشتإل للتزد دبين كون المففرة

144

لاحق بكوواً تَقُوا اللهَ في عالفة امره ونهية ويُعلِّمُ كُفُاللهُ واحكامه المتضمنة لصالحكم واللهُ رَكِّل اللهُ عَلَيْهُ كررلفظة الله فأتج ل لتليث الستقلالها فالالال لحث على لتفوى والثانية وعد بانعامه والثالثة تعظيم اشاته ولانه ادُسْلَ قَالِتِعظيمُ وَالْكُنَّايَةُ وَإِنْكُنَّافُمُ عِنْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفَعِدُ وَالْكُنَّا وَلَوْ الْمُنْفَعِدُ وَالْكُنَّا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يستوثوبه يهارة وفعليكم يهان وفليوخ فأيهان وليسه فالماتعليق لاشتراط السفي الازتمان كماظن عجاهه والضاله النصاحم هندعه فالمدينة مزعف بعثين بعث ينصاع منشطا المنالاها فبالاقامة التوثوبالامة هان مقام التوثوياك مع السفالل هومظنة اعوازها وأبح موعل أعتبار العبض فيه غيرمالك وقرأ ابن كثيره ابوعروفرهن كسقف وكلاهاجه وهزمين مرهون وقرئ بأسكأ زالها عك المخفيف فأزأمن بعض كميخ الربيض اللائنازيي المديونين واستَغِنْ بَامَانْتَا يَعْزَلِاتِهَانَ فَلْيُؤَوِّ النِّيْ عَالَمْوَنَ مَانَتَكَ إِي دِينِهِ سِأُوا مِأْنَةُ لاَيْمَانَتُهُ عَلَيْهِ بِالْوَالِاتِيَا به وقرى الذاية زيقك الهنزة ياءوالذا تُوزَياد غام الياء والتاء وهو خطأ لا زالمنقلية عن الهرزة في حكيها فلا يأنا غمرة ليتن الله كربكة فالخيانة والكارالحق وفية مبالغات وكالكلم والشهادة مايها الشهوا والمديع نون الشهاة شهاديهم على نفسهم وَمَنْ فِكُمْمُ ا فَرَاتُكُ الْمُ وَلَلْهُ وَاي يَاتُمُ وَلَلْهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْم يقترقه ونظر العيز النية والادز الفيتا والمالغة فاندرئيس الصفاء وافعاله اعظم الاضال وكانه قيل تكزالا نفسه واخلا فيرق اجزائه وفاقس ائرذنويه وقرؤ قليه بالنص بجسز وهي واللفر العَلَوْرُ عَلَيْهُ فَأَوْ هَالْمُ لِلْهُ عَالَمُ السَّا السَّالَاتِ السَّالِيَ السَّالِيَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلْمُ الْ ومافرال تضر خلقا وبككا وانتك وامافي تفيكم أو تخفو يعن مافه امزال ووالعزم عليه لية رتب المخفرة والعذاب عليه يُحَاسِبُكُمُ بِهِ اللَّهُ وهِ القيمة وهوجة على الكوالحناكالمعاذلة والرواضرفيَعُ فَمُ لِمُ وَلَيْكُمُ مَعفرة وَلَيْكُوا تُزْكُنُ أَمِّا تعذيبه وهوص مح في نفي وجوب لتعن يب قد رضوماً ابن عامروعاهم ويعقوب على السَّرِيَّ لَيَأْ فَيَحْ الباقون عطفا علجواب نشرط ومن جزم بغيرفاء جندلي ببرادعنه بدلك لبعض والكل والاشتال كقولشم مَثَّةُ ثَاتَنَاتُهُمْ مَنَا فَصِائِزًا عَبِر حطبة وَلِوْيَأُواْ أَجَبًّا • وَأَدْعَا مَالُوْآى وَالله مَيْزَا ذِالْ الْكُلْ الله عَبِر حطبة وَلَوْ وَأَدْعَا مَالُوْآى وَالله مَيْزَاذِالْ الْكُلْ الله عَبِر الله عَبْر الله عَلَيْهُ مَثَّلَه وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَأَدْعَا مَالُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْعَا عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عِلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّا عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا لَا عَلَيْكُ عَلَّا عُلَّاكُ عَلْكُ عَلَّا لَلْكُوا عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَّا عُلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عِلْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عِلَّا عِلَاكُ عِلْكُوا عِلْكُ عَلَّا عِلَاكُ عِلْمُ عَلَّهُ كُلِّ مَنْ قُولُ أَرِّ فَيقَلُ عَلِ الرَّحِياء والْمُحَاسِية أَمِنَ الرَّسُولُ بِأَأْنُولَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ شِهَادة وتنصيص النَّفُولِي النيبانه والاعتلاب وانه جازم فامره غاير شأك فيه والمؤم تون كالأمن بالله وملكوك المتناه والسلة اليهاو من انقطف المؤمنون في الرسول فيكوز الضمير الث ينوب عنه البتنويز البيجي اليالرسول والمؤمناين ويجعل مبتداً

والعذاب بعض الحساب وفرع والكن مجوالتاتى المستحص كله قريدة تا تناائخ تلم المسترن برا مجوالمسترن ولا سترن برا مجوالمسترن والاسترن والمسترن والمسترن

مله تول الکتاب اکثرین افکتپ پریدان کتابه اسم مبنس معناحت یغید العموم کما ان کنته جن معناحت مغید للعموم والعموم با حنبارالا فراد وافراد الکتاب آما و و، فاو فکتب جوع و لا هنگ ان الا حاو اکثر من الجوع ما شیروانی سله تول الکتاب اکثر من الکتب مکذار و ی عن ابن عباس دسنے انٹوعنها وکا نالم پوثق، کروا یہ فلم پنسب زیمش ن کمپن

141

فيكون الضمير المؤمنين وباعتباري يصروقوع كالثم يخبري خبرالمبتبأ وبكوب فراد الرسول بالحكم المالتعظيمه او الالتأن عضاه تأوعيان وإعاثهم عن نظرواستكال وقرأهم تدوالكما في وكتابه يعفالقران والجنش الفرق بيته وبأيا بحم أنه شائع فوحلا المجنس المجمع جوعه ولذلاء قيل تكتاب كادم الكتبك كفترق بأن أحياض أتُسَلِّهُ أَى يقولون لانفق وقرأ يُعقوبِ بفرق بالياء لل الفعل تكل وقري لايفرقون علاعك معناً كقوله تعالى وكل تولاد اخرين والحل فرمض الجبيع لؤقوعه في سيا والنفي فقوله تعافرا منكم زاحه عنه حاجز يزول للد دخل عليه بيزوالمرأد نفالفرق بالتصكريق والتكذ بتب وقالؤاس عنا اجبنا وأطعنا امراء عفرانك رتبا اعفرغفانك اونطلب غفرانك وَالْيُكَ الْمُورُونَ الْمُرَجِع بعِبل الموت وهواقرارمنهم بالبعث لَا يُكَلِّفُ لَلهُ نَفْسًا الْأُوسُعَهَا الاما يشعه فالتهافضلا ورحة اومادون ملي وطاقها بجبث يتسع فيليطوقها ويتبسرعلها كقوله تعاير سيالله بكماليهم وهوبدل على عنم وقوع التكليف بالحال ولايد لل المناعد لها ما الكسبيَّ من خيروع ليها ما المستبت منتي لاينتفع بطاعتها ولابتضريبعاصيها غارها وتخيط ولكسب بالخايروالاكتساب الشرلار الكاتئا فبإعمال والشر تشته إلىففرتني بالميه فكانت حبر فتحصيله وأعمل بغلاف لخير دكبالا نؤاغ كالنسينا أواخطأ ناداى لا الكاننا عاادتى بناالنسكا اوخطأ مزتفي طأوفلة مبالات وبانفها اذلاعتنع المؤاخن أبماعقلا فاللف توكالسموفكما انتنا والهايؤكوا اللهلالدوان كانخطأ فتعاطالن نوبج ببعدا زيفض اللعقاية ان المين وعد لكنه تعاوعا لتجاوز عته رجة وفضلا فبخوان يعط الانسان به استنالات واعتلادا بالنبة فيه ويؤين لك مفهو قوله عليه السلارقع عرامتن كخطأوالنك أرتبنا وكرتني أكرك عكينا إضراعا بنفيلا بأصرصاحبة المحية مكانه بريب به التكاليفالشاقة وقرى ولا تحيِّل بالتشديد للمُثالغة كُمّا حَمَلْتَهُ عَلَى لأَنْ بَنَ مِنْ قَبُلِينَا وَ حَلامَ مُلْكَ يَا هُ زَقِيلِنَا وَمَثْلُ لِينَ عَ حلتهاياه فيكوزصفة لاهراوا لرادبه مأكلف به بفاسرائيل من قتل لانفسر فظع مؤشع الغراسة وخمسار كالعالمة فاليور والليلة وصرف ربع المال للزكوة اوعااصابهم والشائك المحن رتباؤ لاغتولنا كالاطاقة كتابة مرط لبلا والعقوبة اومن لتكاليقل بقى بهاالطاقة البشرية وهويدل على جواز التكليف بالإيطاق والإيلاستل العليصرعية والتشديد هم أألتعد يَهُ الفَعل ألى مفعول تأن واعَف عَنَّا وَاعْد ادْنُوسِنَا وَاغْفِرُكُنّا والسَّار عيوبناولا تفضحنا بالمواخن فوكر وكأركمنا وتعطف بناو تفضل علينا أنت مولينا سيدنا فانصرنا كالفوم

بسط بنداا نقول ان قرارة الكتاب المثرمن قرارة المكنب ١٠ عص علي قوله وأجد في سخا الجنع قال أحتن التفتازا نيان بذا وتم والحق امذاسم يستوب فيوالواحد وانحع والميتن والمراد حنأا تجمع اا عصر مسك قرار الإما يسعه الوقا نسفة على الاول لا ليكلف الاما تعدّر مليه وعلى الثاني الامايسهس عليها من المقدور فهوا خف والمراد بالقدرة بهبنا القدرة الموبومة الموجروة تبل الغنس سيامة الامسباب والآكات لاالقدرة الحقيقية التى لا توجد الاسمع الغنل و لهذا يتو مبر الخطاب إلى ا لذين محمّ الشريط قلو بهم ما ملخص **سكت تو ل**سروا تخصيص الخ قال ابن الحاجب الديدل على زيادة| تعلمت من الشرف شأن عبأ ده ا ذامًا بهم على الخيرا ليغا دقع دم يخبرتم على الشرالا بعدالا لحثال و التقرك مانختف هجه قركه بلا دي بنا الؤ نیہ انہ ا ن کا ن ما ا دے براے نسیان غیردنر نلا مؤا مذة عليه فلا شعط تطلب عدم المؤاخذة علیہ وان کا ن ز نبا فلا وجہ تحدیث السہو د الخطأ بل بينبغ أن يقال لا توا خذنا بذنو بنا و پئن د نعه با ن اکتے تدلایگون دُ شا بنفسہو يعيير ذينا بما يلحقه من النسبان والخطارفي بذكرا كنسيان والخطارعل انهم خاكغون عن مُإ الذنب الذي

لم يتعدده

من حيث الذ ذنب الاعمل ملك توله بالفسها المؤسل عليه ان التكليف باليس بقد ورغبر المؤاخذة عليها نفسلا الزنكيف بالواخذة عليها نفسلا عن من ليتدام واجيب بان المواخذة عليها نفسلا غير متنع عقلا فلعل رفعها كان اجابة لهدده الدعوة وتدروك الزقيل له عسندكل دعوة الخرة ولا الرفع على المواخذ بهما في المواخذ بهما في المناوا فذ بهما في المناوا فذ بهما في النسيان والا أربع المناوا في الدنيا فان الخلا والنسيها و يجب سجد تا السهو بالسهوني السنوا والتسلو خلا و بي الكفارة و المحران عن المناوة المناوة المحروب الكفارة و المحران عن الله في عد المناوة المناوة المناوة المناوة المناوة المناوة المناوة النسلام الناوة المناوة النساوة المناوة الم

که که توکه تعلق دلا ممکنا تا در بیط تعلیف انتخص عد مشقة حل النشخ ۱۱ عص که قرر تلع مونن النجاسة س النباس تو بااو فروه دخ ربح ۱۷ برار النم امردابقلع جلد بدنم اذا اصابه نجاسة ۱۱ مسند رحمالله عد نه الکشات نمن الجلد والثوب و عبر ذلک و قال المحتق التغنا زائے فی تفسیر المجلد کا کنن والغرو ۱۲ عکص عرع ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ له قوله اما دعا بهذه الدعوات الخزان ظامران دعاره مسلم الشرعليية وسلم بهذه الدعوات قرارته بهذه الآيات ديمتمل ان يكون قد دعا بها فنزلت الآيات المادعا بهذه الآيات ديمتمل ان يكون قد دعا بها فنزلت الآيات المادعات ا

مكاية لها ١٠ ساعف سك قولمرمن كنوزالجنة تتثيل لمانيها من كمرة والخير ركتابة الرحمن بيد وكناية عن إثباتها وعدم جاذبي بالنسح والغسسنة كناية عن القدم لاللتحديد بان عص سله زره موردات تيل، ن النع من ذلك صح عنهمه دالاستنمال ايعنسًا م ۱۰۰۰ من ایعت بیج ۱۷ شبه: و د خطأ نیسه وا نشسا النوی المنع كأن في صدرالا سلام لسا استهز أسعبها والمشركين بسورة العنكبوت ونحوبا فنع منذدنعا تغنن الملحدين كألماستغرالدين وتطع دابرالقوم الظلالمين شاع ذ مک وساغ و است*ے ا* يرتفع بارتفاع سسبب « خفاحي منك ور نسطا لا القرآ والغسطاط باي العيمة والمدنسة الحامعة وسميت بذلك لامشتالهسا علے معظم اصور الدین و فردم وامارش د الے کیر تن مصالح العساد ونظام العاش وكإة المعادير مسعرهم قول دن يستليعها البطيلة وشتغ عدم استطباعة السحرة لهاعسك مأ تيس النم مع مذا تتبسم لايتانى بهبتم تعلكها أوالتأمل فأسانها والعمل ببها و فيسه استثارة اله انه لا يد من الا بتهال الي الشرد طلب تونيته في حفظو تمتيئه موسخص بكه قوله اے لا يقدر السح ة على الاتيان ببثلها بخلات الميحود سأمسية فانه ربسا امکن ننسیا سدون یما و ل معارضتها بالشخب، قطب و ٹرنو ٹر نو نو نو

الكَافِرِينَ فَان من حق المولمان ينصر مواليه على الإعلاء والمراد به عامة الكِفرة و وى انه عليه السلام المرافي المرافية المرافية

مَعْ الْجُلْلُ الْاوْلِ الْمُسُورَةِ الْبَقِيرَةِ مِنَ الْمُعْمِرِ النَّازِيلُ فَاسَيَتُ فَيْ الْمُعْمِرِ النَّازِيلُ فَاسَيَتُ فَيْ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمِرِ الْمُعْمِ

والحسم دلثيراولا وأخرا وظاهراو بإطنا والصلوة والسلام على نبيه محتزوآله وصحبه دالئسا وسسسر مداع



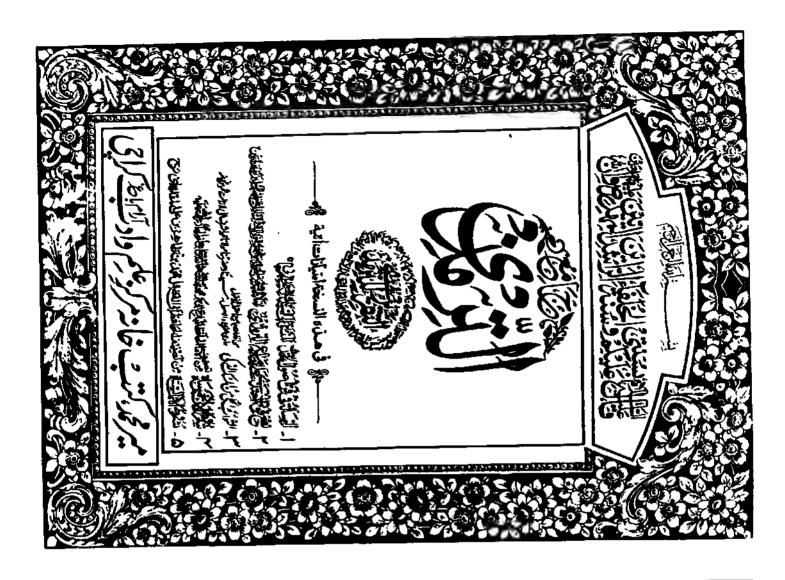

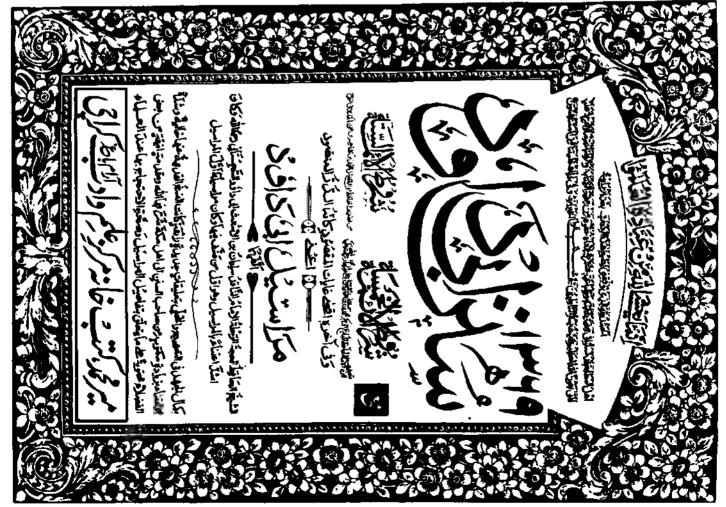

اصافه شرو كواش وبين السطورك مام عوق معوي





## مِرَأَةُ التَّفْسِيكَ يُر

بِسُ اللهِ الرّح في الرّح يُو

المحمد لله الذي انزل القرآن شفاة ويسعمة المؤمنان والمعمر المعمانة والتابعات وسائر علوم الدين ان يعتبو أبنعس يرخ لمنه ويمان اسباب نوولدانتم النعبة ويمل الرحمة وتتفجعت العرائية المتابعين لهم الميتان وصلى المدومة والتابعين لهم بأحسان اجمعين آمايس نهذه على الدوم يهدوا لتابعين لهم المتاويل متقال المتاويل المتابعة والمتاويل المتابعة والمتابعة والمتاويل المتابعة المتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والتابعة والتابعة

رجل مل نب ارجو المفقرة وهوالعفرد الرحيم أم ابعد ويتول لعب المن مب المربو باشفاق الركان ان مح الطريق فح انتفسيران يفسعوا فقرأت بالقرآن عدا احسل في مكان فأنمقد بسيما في موجع اخرفان اعياك بدلك فعسليات بالمسنة فانهاشارحة للغرآن وموضعة له قال الاحام ابوعيك همدين الدنيب الشافئ كل ماحكميه رسول اللَّدَصِيحُ اللَّه ملإسلمفومهافهه عن ألقرأن ولهذا فالدسول المصلى المك علية سلمالا انماوتيت الغزآن ومثله معه يعق السسسة والسنة ايضاتذل عليه بالوحىكماينؤل القوان الاانعا لاظ كمايتك الغران وقداستدل الزمام الشافق وغيرة من الاثمة عاذ للث بأولة كنيرا لبس عن إموضع خلك والغرض انلك تطلب تعسيرالقران مندفات لم تجده فعن السدنة كماتسال رسول تدعيفالله علياتسم لمعاذحين بعثه الألهن فببد غمكم تال بكتاب الله قال قان كم تجد كال بسسسة يسول الكما فالهاسام بجعد فإلى اسبعدرايي فغيرب ريسول الكنصلى الكله علية سلمى صدره قال انعمد مله الذى وفق رسول رسول الله لمايرض رسول اللها وهذا انحديث في المسسند و سنن باسنادجين كهاحومقورفي موضعه وحينث اذالم بانتفسيرفي القرآل ولافى السسنة دجعنا في ولله الحاقوال لعصابة فانهوادرى بذلك لماشاهل واحن الغواش كاحوال الق يختصوا بهاولمالهمين الفهوالتامو العلمالصحيمو العهليانصا كولاسيها علها وعصدكبوا تجعد كالمنحلف أو الراشدين والاثمة المهتدين المهديين كصدائله بن مسعود دمنى الضائنهم فاذالم تجعى التفسير في القرآن و لا فحالسينة ولاوجدت عن الصماية فقد جاء كشار من الاثمة في ذلك الى اقوال التابعين كتجاهلٌ فانه كأن أية في التفسير ولهداكان سغيان، لتُوزئ يَغُولُ اذاجاءك التفسير عن مجاهد فسيدك به وكسعيد بن جبار وعب كرمة و الحسن البعبري دعيرهدمن التابعين ومن بعسد هسد وهاانااسرع فىللقصود فقال بسنهم إعاران موالمدهي ان الله الماخاط خلقه ما يغهمونه ولذلك ارسل كل وسول بلسان تؤمير وانزل كتابه على لغنهم وانمااحتيي الىالتغسادلهاسيذكوبعدالقهادقاعدة دعىاك كلحن وضومن المبشركتا ياعاتما وصعه ليتصدبذ أتهمن يغيور شرح وأتما احتيم إلى الشرح لامورثلثة احدها كمال فنيلة المسنف فأد لغوته العلمية بجم المعالى الدقيقة سن اللفنا الويديزد بماعسر فيموم وإرد فقعمد بالشرح طهورتاك المعانى انخفية وثانيهااغفاله بعنس تتمات المسسئلة اوشمعط الهااعتماداعي وضوحها أولانهامن عليرا خومعساج الشادح لبيان المحت وصراتيه وتالثها إحتال اللغيظ

لمان كما في المجاذ والاشتراق ودلال الالتزام في تبالشاً الى سيان غرض للمستفرق ترجيعه اذا تقرد هذا انتوب وكانوا القران المانول بلسيان عربى في ذمن افعم العرب وكانوا بعلمون ظوا هرة واحكامه آماد كان بالمنه فانعاكان يظهولهم لمسافيره والمنوالهم المنطور والمنطور والمنوالهم المناد المنافرة المناولة المنافرة المنافرة

الفآئدةالاولى

فصفة التنسير والتاويل وبيان الماحة الى حذالعلم وغرف المامعناع فالتضير تيفعيل من الضهروهولغة البيان والكشعب والقول باندمقلوب السفوم الصيغولدوب ويطلق المتضديو على التعريد للانطار <u>يقا</u>ف مرية الغوس اذاع ريت لينطلق ولعل يرجع لميغ الكشف كمالا يخف بل كل تصاديف حروف لا تخلوا عَنْ ذَلِكَ كُمَّا هُوظًا هُولِمِنْ عَمْنَ الْمُطْرِخِ . . . . . . واختلفوا في اسيه فقيل هوعلم باحث عن عض نظير القرأن بحسب الطاقية البشر يتدمجسب مايقتضيه القواعد العربية وكال استغناذان موالعلم الباحث عن اصول كلام الله من حيث الدلالة عيل المرادوعال صاحب روح المعانى باندعلم يجحث فيدعن كيفية النطق بالفاظ القران ومداولاجا واحكامها الإفرادية و والتركيبية دمعانيها الق تمسل عليها سالة التزكيب وتتمات لدائث معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضيح مااجهم فى الغران وغودلك والمتأويل من الاول وحوالرجوع والتول باندمن الزياته وعمالسياسة كان المؤول للكارم سراس الكلاهرو وجمع الميصغ فهموضعه ليس بشك وانتلف في العشون باين التفسير والمتآويل عقل أبوعبيدة ها مجتضوة وقال الراغب النفسيرا عمرواكثراستعماله فيالالفاظ ومغزاتها والكبتب الالغية دغي هاوآلتاويل في المعاني والمحمل في الكتب الالهية نعاصة وكالبالمائزين ىالتفسيرالقطع بالبعوا والأب تعالى كذا طلتاويل توجي إحذا لمحتيلات بدون قطع وقيل لنفساد مابتعلق بالرواية والتاويل مايتعلق بالدراية وقيل عيرذلك وتحدى اندكان المراد الغرق بيغما يحسب العرب فكل الاقوال فيهما مصعتها ومالم تسمعها عفالعة للعرب اليوم اذخ وكعاريث بن غيريكيران التاويل اشارة قدسية ومعاون سبعانية تكشعنهن متجنف العباوات للسيانكين وتنهل صسحب الغيبب عى تلوب الملاوين والتفسيرغيرة لك وان كان المواد الغوق بينها بحسب مايدل عليه اللغظ مطابقة ذلااظنك في مريتمن ردهن الاقوال اولوجهما فلااراك ترضي أكا ان في كل كشعنارجاغاد في كل ارجاع كشفًا فأفهور وآسأ

بيان الحاجة اأيه فلات فهعر القرآن العظير المشتمل على الخيخاه انتعربية النيهي مناد السعامة الابدية وهي العروة الوكع والمعراط المستغيم امرعسيرلا يهتدى اليبرالا بتوفيق مناللطيف الخباير حتمان العصابة يضوان انتك تسألى على علو كعهدف الغصاحة واستنادة بواطنه وبمااشرق عليهامن منفكوة الغبوة كانواكثابرا مايوجهوند اليهصط اللدعكي يسلم بالسؤال عن اشياء لم يعرجوا عليها ولم تصل افهامهم اليه بل ربيها التبس عليهم الحال ففهموا غيرما أرادوا الملت المتعالكما وقوبعب ينحانوفي الخيط الابيض و الاسود ولاشك انا محتاجون الى ما كانوا محتاجين ألميه وزيادة وآمابيان شرف فلان شعرف العلع بشيونه موضوحه وشترت معنومه وغايته وشبلة الاحتياج اليدرهوج اكز بجهيعافان موخوعه كالاحرالكه تعالى ومأذا يتحيط أن يعشأل نيه ومعلومدمع أن حواد الأدتعالى الممال عليه كلاحه سجامع للعناش المحقة والاحكام الشريجية وغيرجا وغايت المغتساآ بالعروة الوكقي التيلا انغصامرلها والوصول الى سعادة الدادين وشره الاحتياج إليه فإهرة معاتقد ميلهو بنيس حسيرالماوم الدينية لكونهاما خوذة من الكتانيدي قحتاج من حيث الثبوت اومن حيث الاعتراد الى عسلمه التفديرلتوقعه عط ثبوت كون تعالى متكلما يحتاج الحائظهم والكليم لتوتع جميع مسائل من حيث الشوت او الاعتداد على الكتاب بتوقف عطالتفسا وفيكون كل منعما وثيسا للأخو من وجه طيان رياسة المتخبسيو بناءً عَلَىٰ ذلك المِشرف مها لاينتطم فيكبشان واماالأثار إلدالة عطشرته فكنابرة اخرج ابن ابى حاتمرد غيره من طريق ابن ابى طلى عن ابن عباس فى توله تعالى يُؤتَّى الْيَكُلِيَّةُ قَالَ المُعرِنَةِ بِالقَرَانِ رَاسِفُ ومُسْتَوْ وفكمه ومتشايعه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامته وامثاله واحرجه ابوعبيهة عنائحسن تلل ماانزل اللداية الادعونيبان تسلوفها انزلت ومااداديها واخوج ابن إبر حاتدي عروب مرة فال مامورت بأيداد اعرفهاالا اموين لاني سمعت آنلديقول وتلاهالامثل لفر بهانلناس ومسا يعقلها الاالماليون الحظيم ذلك.

الفاض كالثانية فيمالاب من التفسير دمين التفسير بالواحي

ديقييريها قراءته فقال حسن فتعلمها فان الرهجل بقرا الأية ميعيا بوجهها فيهلك فيهاد فيقصة الىالاسود سايغنى عن كلاطالة التشالت على المعانى والبيان والسديع و بعرب بالاول خواص تراكب الكلام من جهة أفادتها الحط وبالثاف واصهامن حيث اختلافها وبالت الث وجؤنخسين الكلامده والرس الاقوم واللاذم الاعظم في حنا الشأن كمالا يخيف لانعل عل من ذاق طعم العلوم ولوبطرو اللسمان الرابع تعيب مبهد وتبيين مجهل وسسب نزول وفسخ ويؤخل دلك من علمه الحديث الخامس معرفة الجمال وآلتيهن والعموم والخعموص والالملاق والتقيب دو ولالة الامروالني دمااشب هذاواخت دعمن امول لق السادس الكلاه فيدا يوزعى الله دما يجب لدوما يستحيل عليه والنظرقي النبوة ويوخل هذاعن علوا اكلام واولاه بقع المنسعوق ورطات السابع علوالقراءة لانفه يعرف كيغية النطق بالعرآن وبالقرابات توجهبعض الوجوه المعتملة علىبعس هذاؤعد السيوخي مراعتاج اليدالمفسرعلم التصريف وعلد الاشتقاق وانااخن ان المهارة سيف ما وكرنآيتزت عليهامن المتموة وعدايمنا علوالفقه وكع بعده غيره ونكل وجبهة وعن علم العوجة ايضامن ذلك قال دهوعلم ورته الله تعالى لمن عهل عا علم والبلاشا بالجديث من عمل ما علم اورته الله تعالى علم مالم يعلم ثوقال ولعلك تستشكل علوالموهبة وتقول هذاشي ليس فى كدرة الانسان تحصيله وليس كماظننت و الطويق فى تحصيلەلاتكابالاسباپ الموجبة لەممن لعمل والزهدالى اخرماقاله وفيهان علوالهوهبة يص سليعانه كيبيني انمايجتاج ابيه في الاطلاع علم الاستوار لا في اصل مُهمَّ معلى أظران كمَّايمُ بهنَّه كلَّادُ البرهان وكليرٌ من المِفْسَرين بعدد التاتى و الجوا تغويث على الإسمارة لميلًا ماهیک پستگیعین التب برعن کلیومماا فیض علیه وَضَلا عن محربره و اقامته البرهان علیه علمان دافت ادیل لاتنسيرفنعل اليبيوخي الامن عبادته معنى اخريظهراك بالتديرفندبر وامالتفسير بالراق فالشاثع المنع عنت و ستدل عليدبماا خرحه ابود اؤدوالتمذى والنسائى س قول مل الدعليدوسلدين تكلع في القوان بر آب ماما فقداخطا وفي وايدعن ابى داؤدمن قال في القر بغيرعلم فليتبوء مقعده مت المتازولادليل فحا ذلك امأا وكا ئىرىن فى منع: الحديث الأول مقالا قال فى الهدخل\_\_<u>ـ</u> بحبته تطووان منح فانمااوادبه وإلكارتمالي اعلم فقل خطآ الطريق ادالطريق الرجوع فكفسير الفاعله اسله اهليللغة وفىغوالنا مهزوالمتسوخوالى الإخبار وقىبيان المراد منهالى صاحب الشرع فان لم يجل هذاك وهنافلاياس المنكرة ليستدل بماور وعط البريد اواراد من مت ل بالقزآن تولايوا نوحواه بان يجعل المدفاعب احسلا والتسيرنابداله فورداليدباى وجه فقد اعطآ فالساء علة لهسبيهة اديقال ذلصتى المنأسسية الآى لايعسلمه الاانتداوفي أنجؤر بان مواداناه تعالى كذاعلى القطعمن غيردليل وآتما الحديث الثانى فله معنيان الاول هن قال يح مشكل القران بمالم يعلوقهومعارض لسمنط الله تعسالى والثاني وصححومن قال في القران تولايعلوان الحق عندية فليتبوآ مقعده من لنادر آما ثانيا فلان الادلة على جواز الرائ والاجتهادني القران كنيرة دهى تعارض مايشعر بالمسنع فكدقال تعبالي ولوددوه الى الرسو ل و الى اد لى الاممر منهولعلمه بالذين نستنبطونه منهبرد قال تعالي أتسكر يتدبردن القران امطا غارب اقعالها وقال تعالى كتاب الزلناه مبارك ليدبود أأيات وليتذكراه لواالالبات إخوج الواهيمة غيره من حديث ابن عباس القرآن و لول دو وجوه فاحملوه على احسن وجوهه وقد دعارسول الله عصاالك عليتهسلدلان عهاس بقوله اللهدفقهد في الدين

وعلمه التاويل وتدروى عن على كوم الله وجه أنه ستل هيل خصكم يسول الله صلى الله عليه سلم بيتين فقال ماعند ماغيرما في هاه الصحيفة ادفهم يؤتاه الرجيل في كتابه الى غيرة لك ممالا يحصه كأوة والمجب كل العجب مس يزعموان علم التفسير مضطر ال المنقل في قهمرمعاني المراكب ولم ينظرالي اختلاف التعاسيرو تنوعها ولم يعلمهان ماوردعنه فصطرالله عليترسلم في ذابث كالكيازة الامصوفالذي ينبيغان يعولى عليدان من كان متبحوا في عسلم اللسان متزتيامت الى ذوق العوفان وله فى دياض العلوم المدينية ارفى مرتع وفي حياضها اعتفامكرع يدران اعجاد الغواب بالوجدان لابالتقليد وعدعدا ذهد لمااغلق مس وقاتت التحقيقآ أحسن الله تذاك محوزلدان يرتقى من علم التفسير ذروته ويمتيط منصوتدواما من صرف عري بوساوس ارسطاط يس واختارشوك القنافل على رئيس الطواويس فهويمعزل عن فهم غوامض الكتاب واوراك مأتغمت من العجب العجاب وأماكلاهم المساوة العبوفية فحالقزإن فهومن باب الانشادات الحاد قاثوس تكشت على ارباب السلولة ويمكن التطبيق بينهاو بين الغلواهر الموادقادة للصمن كمهال الايمان ومحتض العرقان لانهعهما احتدوان الظاهر غيرمواد اصلاوا فمالمواد الماطن فقط اذ واله اعتقاد الباطنية الملاحلة توصلوابه الى ففالشريعية بالكليه وحاعن سأداتنا منذلك كيت وقدحتكوا علحفظ التنسبيرالطأحروقالوالابدمت اولااذلايطمع فحالوصول إكى الباطن كبل احكام الظاهرومن ادعى فهد اسرار القرائن قبل بمعكام التفسير الظاهرفهوكس ادعى البلوغ الى صدر البيت قبل انديجاوزالباب دممايؤين اندللقوات ظاهراو باطئاما اخوجداين ابى حالتوس طون المضحالة عن ابن عباس قال انالقرآن دُوشخِون و فنون فَتَلْهُور وبطُون لا تَشْ<u>قَعَ</u>ثُ عَبَائيُّه ولاتبلغ غايتدنس ادخل فيدبرفق نجياوص أوغل فيدبعنعت حوى اعبدوامتال وحلال وحوامرونا سخومتسوخ ومحكم ومتشامه والمهروبطن فظهره التلاوة وبطندالتاديل فحلسو بهالعلماء وجالبوا بدائسهاء وتال ابن مسعومين الزاد علم كلاولين والأعفرين فيكتل لقرآن ومن المعلومان بعسل لايعصل مجود تضميرانظا حردقل قال بعض من يوتق به نهل إيدستوند الف فهرودوى عن الحسن قال قال رسول الله عيامانكه عليه وسلونغل اية غلوردبيلن ونخل حريث حدولكل حدمظلم الرابن النقيب أن ظاهر هاما المهرس معانيها لاعل العلم بالغلاهر و باطنهام المنمن تصمن الاسرار المق اطلع الكادتعاس كاليها ارياب المحقائق وعطف قول يلكل حرت حداندنظ متوت بمنته فيما الأدة الكدكعاني مرز معناه واسفروله واكل حدرمطلم ان اكل فاعض من المعانى والا كامه طلعايتوصل بداني معرفت ديوكف عضالمراديد وقيل في دواية اخل آية ظهر وبطن وسد ومطلع والمذكل يوساطة الالفلفاء تاليفا تهاوضفاو اخادتاه جعلها لحرثا أني استنباط الاسكام التعبسه هوالطهرون وسالالفاظ اعنى الكلاما لمصط عن للعاوله الآلمية بجواه والروح القديسية عوالبطن والب المؤشادة بقول الاحيوالسبابق والمصراحا ببين الظهروالبطن يوثقئ مدالي وعوالمدراه بالجعمية من الجعمة والمابين البطن و المطلع فالمطلع مكان الإطلاع مرتائيكا والنيفسك الحيكامهم المتكلمالمشاراليه بقول الصادق تقل عملى المدتعالي فيكتابه لعباده ولكن لايبعارون والحدمينهما يوكلي بدمن البطن الميه عندادرالهالوابطة بين الصفة والإسمو استهلاك صلية العبدقحت تجعليات أتوارصفتالمتكارتعالى شمان وتيل أظه التفسيروالبطن المتاويل والحل مايتناهي المدالمفهوم من عجة إكلادوا لمطلع مايصعم اليدمن فيطلع على شهسود الملاصلعور التي فلايشيط فن له ادنى مسكة من عقل بلادني ذرة من ايمان أن يذكر اشقال القرآن عقبواطن يغيضها المهدآ الفياض على بواطن من شاء من عباره ج باليت شعرى ماؤايضع المنكربقول تعلق وتفصسلانكاتك وتولدتعالى مافوطنا في الكتاب من شثى و بالله تعالى المجربكيت

يقبل باحتمال ديوان المتنبي داساته للعاني الكنيرة و لايقول باستمال قرآن النج صلح لله علية سلعدايات وهوكلاهروب العالمين الأول على خانقرالم بريسلين سلى مأشأ والمأد تعالى من المعاب المعتجرة وراء سرادة كالمطلباني سبحانك عسارا جتان عظيمة الأصوحادثة ترسع بقول القضاء في لوح الزمان الاوق القرآن العظيم اشارة اليها مهوالمشتهل على حف يأ الملك والملكوت وحبايافدس المجبروت

الفايئ ةالشالشة

فى عقيق معتمان الغران كلام الله نعالى غير مختلوب -آغكوان حذه المستلة من امهات المسائل الدينية والمياحث الكلاهية كحوزلت فيهاأخوام وزلمتائن الحق بهاا تواحدان كانت مثعروجة فيكتب المتقدمين مبسوطة في ذبرالمناخرين لكنهجل من وروله ونعل من غريان خدادر دها في هذا الكتاب ليتذكواو لواالالباب باسلوب تجيب ويحقيق غويب لااالمناه شنعت سمعاه يمثل لأليدو لانورت بعارك بشيه يدرلبالي ناقول ان الانسان لد كلار يُعِينُه السَّكُلِمِ الْذِي هُومَ صَدَوْكُلُاهُ. بيين المتكلديدالذى حواكمياصل بالمصدر ولفظ الكاترموضوع كفة للثانى قليلاكان اوكتيرا عقيفة كان او حكما دقد يستعمل استعال المصدركما وكوة الوحق وكل من المعنيين اما أفغط ا و نفسه بالاول من الليفط قبل الإنسيان باللسبان ومايسرا على من من المفارج والثانى مندكيفية في العوت المحسوس والآول من الم<u>تضد</u>قعل قلب الانسيان ولعنسه الذى لم يبرذاني بجوارج والثاني كيغية في النفس إذار موت محسوسا عادتا وجادانييا حوصون معتوى يخيل إحاالكل واللفيظ يمعنوي فمحيل وفاق وأمأ النضع تمعناه الاول تكليرالانسان بكلميات ذعنية والفلظ عخيلة يرتبهاني الذهن عفوجه اذاتلهط بهابصوت فحسوس كانسته عان كلهانة للفطية ومسناه الثالي هوجذه التحليات المذهنية د اللالفانوالفغلة الموتهة توتها وهذا منطبقا عليه المؤتيد الخارجية الدكيل على إن النفس كلهما بالمعنيين الكتاب السنة فعن الايات قولهما سؤيوست نفسه ولم يبدعالهم قال انتم غىرمكاناقال بدلص سملوا ستيمات بيانى كاندقيل فعاذاقال فى نغسى فى وللى الاسوار فقيل قالى التعيث بريكا داوعلى المتقدمون فالأيتعالة علىان للنفس كلامما بالحصف المصدوري وقولا بكلو اعاصل بالبعنددووله من اسروا بجملة بعدحاوتولسكالي المجيسيون انالانسهم سرحد وجومهم بلى واسترالنبي صلي الله علية سلم الستحيد السرعاب أرح في نفسية قول تعالى واذكر دبك فى تفسك وقول تعالى يجفون فى انف جويمالايب وين لك يتُولونَ لوكان لمتامن الاَّمُوشِقُ مَا تَتَلَنَاهُمِنا لَى يَتُولُونَ ۚ فَى انضهم كما حوالاَمرو المُسيكًا إلى الذَّيْنِ والآيات في وللكيئيّ ومن الاتحاديث مارواء الطهراني عن اعسل انها سهعت وسول القدمسلى الكه عليمسهم وقدمساله وجل تقلل انى لاحدث لينسيع بالفتى لواكلمت بدلاه وطب اجرى مقال لا يلقه ذلك الكلام الامومن فيدير مسلى الله تفاعليرسلم والت الينية المحدث به كليمام انكلهات ذحنية والإسلماني لاطلات المحقيقة وكملأ صارب عنهاوقول نفوفى المحديث المقدسى اناعت كأن عندى بى دانانى تەادادكرلى نان دكرنى فى تىسىد دكرتىد قى نىسى المحديث وفيد دليل علمان للعبد كلاما نفسيا بالمعنيان للرب ايضاكل ثمانفسداكذلك ولكن اين التراب من رب الارباب فالمعضالاول لعق تعالى شاندصفة ازلية منافية للافتالطيخة الق هي بماذلة الخرس في التكلير الانساني اللفظ ليس من جنس الحرون والزلفاظ اصلاوهي ولمعدة بالذات متعدد تعلقاتها بجسب تغاد المبتكل ببورحاصل الحديث من تعلق تكلمه بذكراسي تعلق ككليم بذكراسمه والتعلق من الأجوز النسيية التي لايفترتجية حاوحدوث المتعلى انمابلومرف التعلق لتجيزى ولاتنكوة وآساالتعلق المعنوى التقديري ومتعلقه فاذليان ومندينكشف وجهصحة نسببة السكوت

عناشياء رحدة غيرنسيان كمافى الحديث اذمسناه انه

تلد الاذلى لم يتعلق ببيانها مع محقق اتصاف اذلا بالتكلع النصيح وعدم هذا التعلق الخاص لإنيستدعى انتفاء الكلام إلاذف كالأيخف والمعني التانى لدتعالى شاندكلهات غيبية وهى الغاط حكهية مجردة عمالموادم طلقانسبية كاست ادحيالية أوروحانم دتلاصالكلهات اذلية متزنتة من غيرتعاقب فى الوضع انضيطالعلى ومفيالؤمان اذلازمان والمتعاقب من الانشياء من كوابع كونهب زمانية ويقر دومن بعض الوجوي وقوع البجارعك سطورالصحعة المشتملة علكلدات مرتبة فحالوضع الكتابىء فعبة فهىمع كونها به ترتیه لاتفات فی فلهودها فجمیع معلومات انگلمالذی هونود السمیوت والارض مکشونهٔ لدنیمالایزالی فم تلا الکلم است الغدية المترتبة توتبادضعيا ذليابقد دبينها التعاقب فيمالا يزال والقرآن كلاهم الكارتعالى الملزل يهذا الحفضة فهوكلمات غيبسة بجورة عن الموادم ترتبة في علمه ازلا فارمتنا قبة تحقيقابيل تقديوا عندتلا ويذالا لحسنتالكونية الزمانية ومصفى تأذيلها إظهاد مورهافي المواد الروحانية والخيالية والحسية جن آلا لعناه المسموعة والذهنية وللكتوبة ومن غهيأ قال السنيون القرآن كاريما لأند تعالى غاير مخاوق وهومكتوب في المصاحف محفوظ في المدددمقروء بالالسن مسموع بالاذنان غيرحال وسح مهاوهوني جبع هزا المراتب قرآن حقيقيد شعرعية معلوم مرت الدين بالفترورة فقولهم عيرسال اشارة الىموتبة النفسسية الافزلية غادمن المشؤن ألذانية ولم تغارق المذات ولاتغارقها ابدادلكن للدتناني اظهر صورها في تخيال والحسن فعيان تكلكا فيلدوالمفوطة مسهوعة ومكنوبة مرتبة فالموثى تلاها لظاهرات غيرحلول ذهوقرع الانفسال وليس فلوس لى فالقرآن كإهه تقرغيرهناوق وان تاذل في هزيّا ألمّرانب المحادثة والم يخرج عن كود منسوبا الميه المأفّ مرتبة الخيل فلقو ل صلى لله تقييّا اغفالناس حملة القوان من جعلدان التدكع في جوف واما في مرتبة اللغنا تلقول تعرط ذعومنااليك نفرامن الجس ليستمعون القرآن ولمانى موتب الكتاب فلقوله سبيل حوقرأب عبيدى في لوح صفوط وقيل الهمام احد مايزل الله متكلم اكيف شاء وأواشياء بلآئيت اشادة الجحرتبتين فالاول الى كلامه في مرتبة التجلح والتأزل الى مظهول كمول صلعم اذا غضه الكدالا مرق السهراء فتربت لللاتكة اجتمتها فضعانا لقولدكان بسلسيان عوصفول الحليت والثانى الى مرتبة الكلام التفسيرا والكيت مرتب توابع مراتب التغزلات والكلام النفسه في مرتبية الذآت عجودة عن المادة فارتفع الكيف بارتفاعها فالمعاصل أيزل الكاثة متكلهاوموصوفا بالكلاومن حيث تجلي ومن حيث لأكرفيث بَلْيَ فِي مَقْلِمِ يُكِلِّمِهِ كَيِفَ وَأَوْاشَاءَ لَمِ يَتَكَلِّمُ عَالَقَتَعَبَ الْهُ غَلِمِ تَجَلِيدِ فِيكُونَ مَتَكَلَّمِهِ إِلاَّكِيمِ إِلَّهِ كَانِ وَلَمَ إِلَى الْمِتْمِرِي اداستيق إعلاوس تد قائلايان الله تعانى كلأما بعث النكاء وكلامكهص المتكليرية وأنه بالخطيف الثاني لم يزل متعييفا مكونه امراد نهياد يوافانها تسام للتكليريه وان الكلام النفسى بالمصف الثائى حروف غيوعارضة للعبوت فى المحق والمخلق غيو انهانى انحق كلمات نيبية هيردة عن المواد اصلا إذكان الملمة والميكن شقى غيرة وفي الخلق كلمات مخيلة ذهنية فهى في مادة لنيالية فكلمات وكلاتم النفسي في جنابه تعركاتهات حقيقيهة لكهاالفاخل كميءولا يشترط اللغظ التقيقي فأكون الخل تحقيقية ادُقداطلن الفاردق الكلمة على أجزأء مقالت الحفيلة في خدير والسقيفة والاصل فيالاطلات المحقيقة فالاجزاء كلمات عَيِعِيدَاغُوبِيِّهُمُ إنهاليست الفاظاك لماك اذ ليست جروفها عارضًا لموت واللفظ المجيقيق ماكانت حروف عارضتوهو لكونه صورة بالفاالنفيد المحكعدال علية هودال في النفس على معتالا ملاشبهة ولاانفكاله فيصل ت على المغط النفسي معناه أندمكم لم اللفظ المحتقيع ومعناه فتفسيرالمعني النفسي المشهودين كالمشتعر يمدلول آللنفظ وحداكمه نقله صاحب الموافق عن الجعهورلأ ساقى تعسيرة معتوع اللغفاد المحصكما فسعره حوايضا دذلك بان ليحمل اللعنانى قوله على النفسع دفي قول الجمهورعلى الحقيق لاشات حينتز ان مجموع النفيد ومصله من حيث المجموج

يعمان عليداندمد لول اللفط المحقيقة وحنا لان اللغظ المحقيف لكوندصورة النفييع في مرتبة تنزلد دال عليث يدل علىان المرأد المجهوع قول المحائحومين في الارشاد ذهب احل الحق الى البات الكلام إلق ثم بالنفس وهو القول اى القولالذى يدودنى المثلدة حواللفط النفسي الدال عل معناه بلاانفكاله لهم عبدة صاحب الموافف غيروا ضحنة في المقصود ولسمقالة مغردة فذلك ومحصولها كاقال لسيد ترس سروان لفظ الحتف يطلق تارة على مد لول اللفظ و اخرى على الامرالقاتم بالغير فالشيئ لما قال العلام النفسه عو المصغ النفسى فهم الاصعباب مندان مراده مي لول اللغسط وحية وحوالقن وعندة والماليبارات فانماتسمي كلاسا مجازالل لالته على ماهوكلام يقفيع مضمعر حوابانها لالعناظ خاصة حادثته على أرحب إيضا لكنها ليسيت كلامه حقيقة وهلا الذى فهوء من كلام الشيخ له لوازم كتابرة ماسلة كعدم اكفادمن الكوكلاحية فابإن دفتى المعضف مع اندعهم عن المكة خلاودة كوندكلاء أدلاد تعرسقيقة وكعل المعادضة والقحدى بكلامالك الحقية وكبرم كون المقروعوا المحفوظ كالمحتقية الى غيرذلك ممالا يخفظ المتعلمان في الإحكام الديسنيية فوجه جمل كاهرالشيئ عطيانه الدادبه المعيفي الثاني فيكون الكلامرا لينضيد حنل كأاحزا شاءلا للفطاد المعضج بعاقاته بذات المصاتعالي وخومكتوب في المصاحف مقروءً بالالسن محفوظ فىالصدوروهوغيرالكتأية دالقراءة وأنحفيط العانئة وقل تكلوعل كلاما تجيبا بماله دما طيمساحب روح المعائى ان شَّبَّت نارجع اليه .

الفائلة الرابعة في المتشابهات

تلت في المسئلة ثلثة اقوال احدهاان القرآن كله عيك لقولدتعالى كتب احكبت اياته اكتابي كله متستايه لغولية كتابامتشابها مثانى المثالث وعوالعنجيها نعتساب الميالى يحكم ومكشا بدنقول تعرمنهاأيات عكمات هن امرالكتاب و اخومتشابهات فالجواب عن الايتاين ان المحاد باحكاحه اتقانه وعدم تبطري النقص والاختلات المية يتشابهه كونديشيه بعشه بعضافى المحق والمصل ف والاعجاز و تب انجتلت في تعيين المحكمة المتشابه علما توال فقيسل المحكم ماعرب المرادمنداما بالطهور واما بالتاديل والمتشاب مااستا فرانك بعلم كقيام الساعة وخردج الدجال الحرق المقطعة في ادافل السورو قيل الحكمواد منهمعناء و المتشاب تقيف وقيل المحكم الاجتمال تالتاويل الا دجهاد احداد المتشابة مااحقل اوجهاد قيل العكمواكان معقول المخ والميشاب بخلاف كاعداد الصلوة وقبيل المت مااستقل بنفسة المنتثاب مالايستقل بنفسه الابرده الى غيرة وقبل المحكم والماويلة تنزيلة المكشاب والابدراء الا بالتاول وغيرة للعمن الزقوال-

يس اختاف مل المتشاب ما يكون الاطلاع على على الشراسية من اختاف مل المتشاب ما يكون الاطلاع على على على الراسية من الدائلة على الدائلة على قوله والراسية وفي الدائلة على الدائلة المتيان و المالفة يسابر المنهم على الدائلة المائلة والمائلة والمتابئة والمتابئة والمائلة والمتابئة والمتابئة والمتابئة والمتابئة والمتابئة والمائلة وهوا عبروا ما المركز و من الصحابة والمتابئة والمتابئة وهوا عبروا ما المركز و من الصحابة والمتابئة والمتابئة وهوا عبروا ما المركز و من الصحابة والمتابئة والمتابئة وهوا عبروا ما المركز و من المحتابة والمتابئة والمتا

ميشيعا لمتشنابه ووصفه حربالزيغ وابتغاءا لفننة وعلى صدح النين فيصواالم لمالى الأيه وسلموا الميمكامل والمتمالؤمنا والنفيج فأك الطيبي المراد بالمحكوما تغنج معناكا وللتشاب بخلافه لاس لعنذ التى يقبل معين اسلات محمل عيوه اولاد النانى النعس والاول اماآن تكون دلإلته على ذلك الغيرارهم اولاوالإول حوالظاهروالثانى اماان يكون مساوية اولاد الأول هوالجمل والثاني المؤوّل بالمشترك بين النس والطاهرهوا لمعكولك أو بين الجعمل دالمؤوّل حوالمنشاب ويؤيّد هذاالتقسيدان تعالىما وقع المحكومقابلا للمتشابد فالواعالواجب إن يضعوا لمحكم بمايقابل ويعمنن ذلك اسلوب الإنينزوهوا تجمعهم التقسيير لانه تعالى فرق ماجع فى عصرُ الكتاب بأن قال منه ا يامت محكمات واخرمتشا يهامته وادادان يضيعن الى كل منهما ماشاء وقال الخطابي المتشاب على تعربان استناها . إذا زد إسا المحكرة اعتبر بدعوت معناه والاخر بالاسبيل الي الوقوث علحقيقته وحوالذى يتيعداهل الزاخ فيطلبون تاريك ولايبلغين كنعدنيرتابون فيدقيفتتنون تم جميع المتشتاب عطتلثة اخزب عرب إرسبيل الى الوقوت عليدكو قت الساعة وخروج المداية ونحوذك وخبرب الالنسان سبيل الىمعونت كالالفاط الغويبة والاحكاء الفلسيفة وحنوب مآرددباين الاحوين يختص بمعوقة بجمض الواسخفين في العلدويغق علىس دونه ووحوالمشارال يقول صلحا لآما عليدوسلم لابن عباس الملهعرفقدفى المدين وحل المتاويل داذا خرفت عرة انجهة خرفت ان الوقوف على تو له ومايعام تاويله الاانتان وصلد بتولدو الرامخون في العلم جائز ان وان لظ واحد منهما وجهاجسيما دل عليد التفضيل لمتعنه و قال الامام مخوالدين من اللفظامي الوابح الى المرجوس لابديهمن وليلمنغصل وهوامالفظ اوعقل فالاول لايمكن إعتباره في المسائل الاصولية لانه لا يكون قاطعًا لان يوتوث عجه انتفام الاستملات واكتفاءها مذبوم والوتوث عيسط للذمومعنهوم والظخلابيليقيه فالاسول واماالعقسنى فاتمايفيد معمت اللقطاعن ظاهره نكون الظاهرهمالاوامد اثبات معضا لمراد فلايمكن بالعقل لان طويق ذلاء ترجيح مجازعك بجازوتا ويلعلى ناويل وذلك الترجيج لايمكن الإ بالدليل المفظود ليل اللفظ في الترجيم ضعيف لايفيدالا الظن والعن لا يعول عليه والسائل الاصولية القطعية غلهذااختادالاثثة المتعقون من المسلف والخلف بعداقاحة الدليلالقاطع عليان حملاللفظ على ظاهره مرحال تزلع الخوض في تعيين التاديل دحسبك بهذا الكلام

فوقمن المتشابه إيات المنات كقوله نفالى إلرحن علىالعرش استوى اكل شى ھالك الادجمة ) ويبقى د جمه ر ملط ، ولتصنع عِلْ عَينى، بدالله توق ايد يه را السلوت مطويات بهينه هيهو راحل السنة منهو السلف واحل المجديث عطى الايدان بهاد تفويض معنى الهراد متهاالى الله تعالى ولانفسر هامع تأزيهناله عن حقيقتهاد أخوج اللالحالمكائى عن محدد بن المحسس الشيباني قال أتفق الفقهاء كلهومن المشترق اسك المعوب عطى الإيمان مالعمغات من غيرتنسبود لاتشبيه وقال الترمن ي في الكلام على حديث الرؤية المذهب في هذاعنداهل العلم من الاثميّة ميل سفيان النودى ومالك واسالمبارك وابن عيب يوء كيغ وغيرهم انهم قىالوا نردى ھۆھالائىحادىيث كماجادت د نۇمن بھاولانىقال كيف ولانفسر ولانتوهيروذهب طائفة سماهسل المسنة الحابنانوقة لهاعكمايئين بجلاله تعالى دهسدا مذهب العلف

ومن المتشابه اواتل السور والمختار فيها ايضاا عام الرسراد التى لا يعلمها الاالله ف كل المحافظ ابن كتبر في تفسيره قد اختلف المفسرون

افي الحروب المغطعات التي في اواثل السور ضبع ومن قال امى ممااستانوانة بعلمه فردوا علمها الى الكدولم يفستر حكاءالقوطبى فى تفسيره عن إلى بكر دعمر وعثمان و على دابن مسعود رضى الآدعنهيرو قال عامرانشعيى وسغيان الثورى والربيع بن خييثمرو احتاره ابوحام ابن حبان ومنهومن فسرها وانخلف هؤ لاه في معاها ففال عبدالوحنن بن زيلين إسلواتما هي إسهاء السيور عل العلامة أبو القاسيرهيود بن عموالز مخترى ف تنسيره وعليداطيات الإكاثرو تقلعن سيبويدانه نعن عليدويعت بالهذا بماوددف العيمين عن ابي حريرة ان دسول الله عطالله عليدوسلوكان يقرآ في صلاة المبريوم الجمعة المالسجدة وحلاتي على الانسان وقال سفيان الثورى عن ابي بجيم عن مبلجدانه قسال المدحت والمصوص فواخ انتحاله ماالقران وكذا قال غيروعن المجاعد وقال محاهل في رواية عنابي حذيفة موسى ابن مسعود عن شهل عن ابن الي بحيد عنه انه قال آلير إسمان العراق القوان دحكدا تال متادة وزيدين اسلمرو لعل هذا يرجوالي عطفةل عبدالوحنن بن زيدبن إسلوانه اسعرمت اسداءالسورفانكل سورة يطلق عليهااسم القرآن فان يبعدان يكون المنقش إسماللقوان كلدلان المشيادر الى فهمسامومن يقول كركتابس أنماذ اب عارة عن سورةالاعرات لالمعموع القران والمتماعلم وخيل مى اسهرن اسعاء آلك تعالى تقال الشيعير أواتح السودمن اسماءا للدتعالي وكذلك قال يساله بن عدياته واسماعيل بن عدا لرحنن السدى الكبار وحشال بمعية عن البسدى بلغى ان ابن عباس قال العاسم من اسماء إلله الاعظر عكدارداء ابن ابي حاتومن حداية منوردا قابن حرير عن ابن منداد عن ابن مهدى ي شعبة قال سالت السدى عن حدوطس والمد فتأل قال ابن عباس في إسهدا لك الإعظيدو قال ابن جوبروحدشنا محمدين الحشف حسائنا ابوالنعهان حرثنا شعية عناسما عيل السيدى عن موة الهمدا فر قال قال عبدالله فذكر هوه وحلى مثله عن على وابن عباس وقال على بن طلحة عن إبن عباس حوقس اقسيرالله بدرهوس اسماءالله تعالى وروى ابن ابی حاتدوابن جربرمن حدیث ابن طید عن عالی بحدادی عکومهٔ اِندقال العکسدور دیناایط مزجدیث تويك بن عبدالله عن عطاء بن السيائب عن إبي المنضخ عنابن عباس البرقال انتالكه اعلو وكذاقال سعب ابن جبيرد قال السدىعن ابى مالك وعن إبى ما عنابن عباس وعن مرة الهدر اليكن ابن مسعود عن ناس من اعتماب النبي عليه الله علي وسلو الم قال آما آلدنيي حروف استفقعت من حروف هماء آسياء الله تعالى وقال ابوجعفوالرازى عن الربيع بن انسر عن إبي العالية في تولدتغالي القرقال هذك الاحوز الثلثة منالتسعة والعشوين حرفادادت فيهاالالسن كلهسا ليس منهاحرث الاوهومفتاح اسمرمن اسهائه و ليسمنها ويألادهومن الائدوبلالا تدوليس منهأ حوضالإوهوق مدجا قواحيدا جالهعرقال عيسىابن مرييرعليدالسلاردعجب فيال أعجب المهريظنون بآسكا ويعيشون فيدزقه فكيف يكفرون به فالالف مفتاح الله واللاممغتاح اسمه لطيعت والمبيع مفتأح اسمه جيه فالمت ألاء الآء واللام لطف الله والميريحد الله رآلالت سنة والملاحرثلثون سمنة والمليماريجون بسنة هذالفظ اين إبي حناتعه وتحويا وروايا ابن جربو تعربيهم يوجه كل واحدمن هذه الإقوال ويرفق بينها وإنه لامنافاة ببينكل واحل منهاو بين الاحترد ان الجمع

مهكن فهى اسماء للسورومن اسماء الله تعالى يقسمُ المالسور فكل حرف مهادل على اسرومن اسمائه و صفة من صفات كرا افتق سوراك في السوم السائمة والمانع من دلالقالحون منها على اسسم من اسماء الله تعالى وعلى منه اسماء الله تعالى وعلى منه اسماء الله تعالى وعلى منه المنه الواحدة تطلق على معان كتابرة كلفظ الالات المنها المالية الان المنها المنه الدين كقول تعالى الاوجل المليع الله تعالى وجل المالية الالات وطلق ويراد بها الرجل المليع الله تقلل المنهم والمنهمة عان الله تعالى وجد المالية كان المنه والمنابق المنهمة والمنابق المنهمة والمنهمة الاستعمالة والمنابق المنهمة والمنهمة والمنهمة المنهمة والمنهمة والمنهم

هن استاصل كلامه وجهاد لكن هذاليس كهسا ذكرة ابوالعالمية فان اباالعالمية زعدان المحروف ول على حدا وعلى هذا معاولفط الامتوسا اشبهها من الالفاظ المشاركة فى الاصطلام انعادل فى القرآن فى كل موطن على معنى واحد ل علي ه سياى الكلامة فاما حمله على هبوع عاصله اذا أمكن فهستانة تحتلف فيها بإن علماء الاصول ليس هذا موضع المحث فيها والله اعلى

ضران لغظة الامة تدل على كل من معانيها في سية الكلام بدلالة الوضع فاما ولالة الحرف الواحد على اسم عكن ان يدل على اسم واحد من غيران يكون احد ها و لى من الانحرف التقدير او الاضمار بوضع و لا بغيرة فهذا هم الايفهد الابتوقيف و المسئلة تحكلف فيها وليس فيها احداث علم بدر الشددة من الشواجل على من الملاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فان في السياق عايدل علم احدث خلاف هذا كلمة فان في ما لفظلم على كيف لايدن يتقذ عنه جلدة اذاب و

مامعلم عن يعد لابرج بيعد معاجدة اداب من المان يعدل كذا وكذا الأحرب بالياء من يفعل كذا وكذا الأحرب

بالخيرعيرات وان شعراف يزولا اريدالشو الزانت يتول ان شعرافشوولا اريدالشوالا ان تشاء فاكتفى بالغلو والمتاء من انكلمتاين عن بقيتهما ولكن هذا ظاهر من سهاق الكيلام والله، اعباء

كالالقرطبى وفي المعدبت من اعان علم قتل مسلم بشطركلمة الحديث قال معنيان هوان يتول في اقسل اق ، د قال حفيعت عن مجاهدان قال فوانح السور كلهسا قوص وحمره طسمرو الردغيرة للامجاء موجوع وقال بعض اهل العربية في حروث من حووث المجسد استغف بذكرماذكرمتهافي اوائل السورعن ذكريواقيها الق حي تقينة الثمانية والعشرين حوفاكما يقول القباثل اى يكتب في اب ت بناى في حودن المجمع التسانية والعثيرين فيستغغ بذكر بجمهاعن مجهوعها حكاه ابن جرىرقلت مجموع الحروف المذكورة في اواثل السوريجات المكررمنها اربعة عشرحوفادهي المرص مرك العامي ع ط س٠ح٠ق٠ن بجمعها قولك نعن حكيمة اطع لدسير ادحىنصت الحروت عدد ادمتها اشترت من الماتود لمه وبيان ذلك من صناعة التعبريين. قال الزهنسري و عذه الحروف الادبعة عشرمشجيلة على اصناب اجتاس الحرون يعنى من المهوسدة والجهورة ومن الرحوة و الشديدة رمن المطبقة والمفتوحة ومن المستطبة و المخفضة ومنحروف القلقلة وقدسود هامفصلة تفرقال فسبعيان الذى وقت في كل شئ حكمته وحساره

الاجناس المعدودة ألمكثورة بالمذكورة منهاوقد علمت ان معظمالشي وجله ينزل منزلة كلدومن هنايخي بعنهم رحذاالمقاحكلاما فقال لاشك ان هذا المزقة لمرينزلها سبحانه وتعالى حبثاولاسدى ومن تسال مناجهلهان في القرآن ماحوتعبد لا يحضله بالكلية فقد اخطآخطآ كبايرا فتعين انءلها مصفى نفس الاممرفان مهلنافيهاعن المعصوم شئ قلنابه والاوقفنا حيث وققتا وقلناامنابه كلمن يحندر بناولم يجمع العلماء فيهلط شتى معين وانما اختلفوا قمن غلول. يعض الأقوال بدلسيل فعلبه إنباعه والافالوقعند يتبان هذاالمضامر المقام الاحوف الحكمه التي أقتمنت ايرادهده الحروت فأقائل السورماعيمم قطع النظرعن معانيها فى انتسهافقال بعضهم انماذكرت ليعرف بهاءوا تلكسود كاءابن جريروهذ إضعيعنلان القصل حاصل يلافا فهالم تذكرنه وفيها ذكرت فيه البسيلة تلاوة وكتابة و قال أحرون بل ابتدى بهالتغفر لاستماعها السماع المشوكين اذتواصوابالاعواص عن القرآن عضاذا استمعواله شلا عليهم المؤلف مدسكاه ابن جريرا يضاد هوضعيف ايضا لأندلوكان كذلك لخان ذلك في جميع السود لا يكوت فيستهابل غالبهاليس كذلك ولوكان كذاله أيعاك بفىالايت اوبهانى اواتل الكلامرمعهمرسو اءكان احتاح سورة اوغير ذلك -

## الفائل ةالخامسة في طبقات المفكر

انتمتهو بالتنسارمن الصحابة عشرة الخليشاء الازبعة واين مسعود وابن عباس واني بن كعب وزيدين ثابت وإبرموسى الاشعى ى وعيدانكه بت ر په رښوان الله عليه سر آمااا خانداو تاکيژمن دو ي عنه منه معلى بن إيمطالب ورواية عن المشلا تة إنزرة جدادكان السبب فى ذلك كقدم وغايّه كماان ولك حواسيب فى قلة دواية الى بكونسن ولاا حفظتن ابىبكريشىالله عنه في المتنسب الااثارا قليلة جدالاتكاد تجاوزالعشمة واماحل فروى عنه الكشيرو قد زبزى معمر دخى الله تعالى تت ع وهباب عبدالله عن إلى الطغيل قال شهلةً عليارض الكدعت يخطب وحويقول سسلوني فوائله لائتساكوني عن شئ الااخبوتكعروسلوني عن كتاب الكادالكه مامناية الاوإنااعلمه احبليل نزلت إمريتهارامر في سهسل امرفي جبل واخر به ابونعدم فاكحلية عن إبي مسعودة لل ان القران لا تزل على سيبترحون مامنهاحرن الاوله ظهروبطن وانعلى ابن العطالب رضى الله نتنه عسنه العشرالطساهود

و إمرا آبن هسمعود رض اندعنه فروی عنه اکارمدادوی عن علی کرم الله وجه وقد اعدا ابرت جریرو غیره عند اندقال و الذی لا اله غیره ما نزلت ایتمن کتاب الله الاو ا نا اعلم فامن نزلت و این نزلت و لواعلم مکان احد بکتاب الله منی تشاله

العطايالاتيته -و إمسالاتيته المسريني الله تعالى عنه فهو ترجيان الفران الذي دعاله النيوصلى الله عليسلم الدهد فقه في الدين دعليه التأويل د حسال له ايشا اللهدا تدالحكمة وفي دواية اللهد علم الحكمة واخرج الهيه في الدلائل عن ابن مسعود دخى الله قالى عنه قال تعرجهان القرأان عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عند إعرج ابو تعدير عن عجاها قال كان ابن عالى وفي الله تعالى عند يسمى اليحرم كنزة صليه

وقد وددعن ابن عياس رضي الله تعالى عند في نغسيره م لا مجعد كثرة د فيدو الماة وطرق مختلفة ضنجيده طرق على بن البلطاحة الهاشي عنه قال احمد بن حنبلً عصوميمغة فيالتغسيودواحانتل بنابي طلحة لودسل دجل فيهاالى مصرقاصدا مكان كثايرااسبده ابوجعفوا لنحاس فى ناميخة قال ابن عجر وحسدة النسيخة كانت عندابي صالحكاتب الليت رواهاعن معاوية بن الي صالحعن علىبن ابى طلحة عن ابن عباس دهى عند البخارى عرب ايى سائووقداعة دعلها في معيد كثير إيسا يعلقه عن ابن عياس دخي المادعة واخترج منها الريس جزيرو ابن ابی حاتد داین للن دکتیرا بوسانگابینهم وبین آبی صالح وقال قوم لم یسم حابن ابی ملی هناین عباس رخی الكدعة التنسيروا تمااخذه عن مجاهدا وسعيدين جباد فالمابن المجريعدان عرفت الواسطة وحوثقة فلاضيرفي ذ أن وقال آلطيا في الارشاد تفساير معادية بن صاح فاشى الاندلس عن على بن الى طلحة عن إبن عداس روز رواء الكبارعن ابى صالح كانب اللبث عن معادية واجمع انحفاظ علمان ابن الماظلة لم يسمعه من ابن عباس قال دحلة التعاسير الطوال التي اسسند وها الحب ابن عباس وهى الله تعالى عنه غير مرضية ورداتها مجلعيل كتنسيرجويرعن المضحاك عن ابن عبياس لأ دعن ابن جريج في التفسير جداً عه دود اعت<sup>ج</sup> اطياعا مايوويه بكوبن شهل الدمياطي عن عبدا معق بر سعيدين موسى بن معمد عن ابن جري وفيه نظر وردى محسدين الثورعن ابن جريج نحوثلا ثه أجزيكها دد للشطحية ودى الجياج بن عيس بحن ابن جويج بحو وءوذاك مجيرمتفق عليه ونلسيار شبلى بن عب إد المتى عن إن الى بيوعن جاهد عن ابن عباس قرايب اصحة وتغيد يرعياء بن ديناز يكتب ويعقبه وينسب ابی دوق بخوجزومنی وتنسیار آسما عیل بن السدی درده باسانید الی ابن مستعدد و این عباس دردی عن السدى الاتمة مثل الثوري والشعبة دمى الله تعالىء نكن انتفسير الذى جمت رواء اسباط بن نصرواسيكا ابيغةواعليه غيران امثل التغامسير كنسيرالسيدى قأما بن جريج ناندلم يقصد العصعوا فالدى ماذكرتي كل إية من العميه و المستبيروكنسياد مقاتل بن سيمان مقاتل في نفسه مضعفوه و حداوراها الكيار من التابعين والشائق اشازاني ان كنسيرة صالح انتى كلام الاهاد وتنسيرالسدى أشاداليه بودد منه ابن جويركثيرا منطوية السيدي عن إنى مالك دعن إنى حاكم عن ابن عباس دخی الله عند وعن مرة عن ابن مسعود و ناسفت العصابة عكذاه فم يورد مندا بن إبي حاتمه شيئالانه التزهران يخوج وشحوماورد يراكعاكم ونجرج مندفى مستدركه اشياءو يمحتحه لكن من طريق مرةعن ابن مسعود و ناسب فقط دون الطريق الاول وتدتل ابن كثيران هذالاسناديروى بدالسدى اشسياء فهاغرابة فمنجيد الطرق عن ابن عباس رضى الله عد طريق قيس عن عطاء بن المسائب دخى الله ع به عن سعيد بن الجبيوعة وحدُه الطربيّ محبيحة على شريط الشيختين - وكننواما يخوج منها الغربابي والمحاكس فى مستدركه ومن والشطرين ابن اسحان عنعمد ابن الى هدد مولى الرزيد بن ثابت عن عكرمة او سعيدين جبيرعنه هكذا بالترديد وهي طريق بحيد واسنادحاحسن وقل اخرج منهاابن جويووابر المحاتع كثايراد في معم الطبران الكبيرمنه الشياء واو هى طرقة حطريق الكلبي عن إبى صالح عن ابن عباس فان انضعرا لى ذلك دواية مروان من محس السب ي الصغير مهى سلسلة الكذب وكتبراها بخرج مهاالثعل والواحك

تال إبن عدى في الكامل للكابي إحاديث صالحة وخاصة عناق سالحوهومعروت بالتفسيروليس لاحدتنساد اطول مندولا الشبع وبعده مقاتل بن سليمان الآ ا**ن الكلي لفضيل عليه لما في المقاتل من ا**لمدّا هب الردية وطريق ضماله بن مزاحوعن ابن عباس دعي لله تعالى عندمنقطعة فان النحاك لم يلقه فان العثم الى ذلا رواية بشمرين عدارة عن أبي روق عد فغنصفة لنعم بشردكداخهم من هذه التسخة كتيزا ابن جربرو ابن ابي حا تعرفان كان من رواية جباير عن الضحاف فانشد مضعفالان جبايزأ تشديدا لغسعت متزوك ولم يخوج ابن جوبرولاابن ابى حائدهن حذا الطوبى شيئاا خسا اخرجهما أبن مردويه وإبوالمشيئ ابن حبات وطريق التو عن ابن عباس رض الله عنه التوبع منها ابن جريره ابن حات كثيراه العرف ضعيب ليس بواه وربها حسّن له انترمانى و اماله بن كب هنت سيخة كبيرة يرويها الو جعفوالرازى عن الوبيع عن السيٌّ عن الى العالية عنه وحذااسنادمعيع دقل إخوج ابن جوبودمى المله تسانى عندوابن الى حاتم منهاكتنيرًا وكذاا لحاكم في مسين دكه واحمدق مسنده وقدود عن جداعة من العصابة يأم خؤلاء المسهومن التغسيريانس دضي المثه عندوال هريري وابن عمر وجابروا في موسى الاشعرى و ورجعن عبلالله بن عمروين العاص اشياء تتعلق بالقصيص واخداوالفائن والأخوكا ومااشبههب بازيكوما تحبيله عن احل الكتاب وكتابنا الذى التحونا المييه جامع ليهيع ماوردعن الصحابة من ذات -

طبقةالتابعين

قال ابن تيمية اعلم الناس بالتغسيراجل مكة لاتهم اعضاب استعاس رض الله تعالى عندكمجا حدوعطاء إسابى دباح وعكرمة مونى ابن عباس رضى الكيكيانى ع وسعيدبن المحبيره طاؤس ونيوحدوكذلك فبالكوفة امصاب ابن مسعود وعلماء اهل المديبنة في التفسيومثل زبل بن اسلمالذي اختمت ابنه عبد الرحمٰن بن ذيذ ومالك بن السِّن فهن المهرزين منهمه معاهد مسالي فضل بن ميمون سمعت مجاهـــــــــــالقرار عيابن عباس دضي الله عندتلا ثبن موة وعند ايعت قال عرضت المصحت على ابن عباس رضي الكرتعالحن ثلاث عرضات اقعن عندكل ايتمنه واسآله عنها يسر نزلت وكيعن كانت وقال كان اعلهم بالتغسيرها هسلة تال الودئ إذا جاءك التفسير عن مجاهد تحسيك يام عال ابن تبمينة ولهل أيعتمل على تغسيره الشاغة والجفال وغيرهمامن اهل العلمه تلت غالب ما ادرده الغريابي فى تغسيره عند ما اورده في عن ابن جباس دخى الله ع ادغيره كليل سهنا ومنهد سعيربن الجهيزة تأل سفيان النوك عدداالتنسيوعن اربعةعن سعيس بن الجبيره بجاحل عكم والفيمالة وفال قتادة كان اعلم التابعين ارجنه كات عطاءبن الى دياس اعلمهم بالمناسعة كان سعيد بن جبير اعلمه وبالتنسيروكان عكومة اعلمه وبالسيودكات انحسن اعليهم بالحلال والحرام ومعهم عكرمه مولى ابن عباس رض الله تعالى عنه --

قال الشمعيى ما بقي احداً علم بكتاب الأيمن عكومة واخرج ابن الي حافة عن سمالة قال قال عكومة كل عق احداثكر في الغزان فهوعن ابن عاس ومنهم الحسس البصرى وعطاء بن ابى رباح دعطاء بن ابى سلمة وهي ابن كعب القرفي وابو العالية والخنعالة بن مزاح وعطية العولى وقتادة وذيد بن اسلم ومرودة الهمدا في وأبوالت ويليه حالوب بن انس وعبد الرحمن بن ذيد بن اسسامة

فاخرين. ههو لاع قلمه المفسرين وغلب اقوالهم تلقوها عن العصابة فق بس حدة الطبقة الفت التفاسير بجمع اقوال الصحابة والتابعين كتمسير سغيان بزعيبة ووكيع بن الجواح وشعبة بن الحجاج يزيد بن حادون دروم بن عبادة وعبد بن حميد وسعيد والى بكرب الى شبية والحرين وبعد حوابن جويرو الطبرى وكتاب الى شبية والحرين وبعد حوابن جويرو الطبرى وكتاب والمحاكم وابن مودوية والشيخ ابن حاتم وابن المندر فالحرين وكلها مسندة الى الصحابة والتابعبن البائم واليس فيها غيرة لله الرابن جويروض الله عند ف انه يتعرض التوجه الاقوال وترجع بعقمها عليعض وللا عراب والاستنباط المدين وقها بذلك من الله عند والا عراب

والاستنباط مويغونها بذلك . تعرالف بالتفسيار خلائق فاختصر و [ الاسانيد و تعلوا الاقرال تقرى ودخل من هناالدحيل والتبس العميه بالعليل تعرصار كلمن يسخ له قول بورده ومن يغطربباله شئ يعتمد لتعرينقل ذلك عت من يجيَّ بعده ظاناان له اصلّاع برملتفت الى محرير ماورد عن السلب الصائح ومن يرجع اليهد في التفسير فم صنع بعد ذلك توم يرعوا في علوم فكان كل مِن يغتقر في تعسيره الظن الذي يغلب عليه فالتحوى تراء ليس ل هر الزالاعراب وتكثيرالاوجه المحتملة فيه د نقل تواحدا لنحورمسا ثلك وفردعه وخلانياته كالمزجام والواحدى وابىحيان والإخبارى ليس له شغل الآ القصص واستيغاؤها والاخارعين سلف سواء كان صحيحة اوباطلة كالتعلى والغني يكاديسريء تي النقهمن باب الطهائة الى امهاب الأولاد وديم استرد الى الماسة أدلة الفروغي الققهية التي لا تفلج بهابالاية والجواب عمت ادلة الديخالفين كالغرطي دصاحب العلوم العقلية خصوصا الامام تخوا لمديرت قدمك تفسيره باقوال المحكماء والفلاسفة وتسبه رخوج من شئي الى تدئ حقة يغضى الناظر العجب من عهم مطابقة الموددلانية أنماعه يال الزركشي في البوحان قدعوت من عادة العصابة و التابعين ال احدهماذا تال نزل هذه الذية ف كذا فاندير يُدبناه اخاتتهمن حذاا كحكمراه ان حذاكات السبب فينزولها فهومن جنس الاستدلال على المحكو بالآية لامن جنس النقل لماوقع الاوتسال ابن تيميية تولهم نزلت الأية فى كذايراد به تابة انهاسبب اللزول ويراد بله تارة ان ذلعدد اعل في الأيترد اعسام ايتبان الإحسادية الاسىرا شيلية الق تذكر فى التغاسير فهى تذكر للاسكشها لالاعتضادفانها عة ثلثة انسام آحد حاما علمت معت بايدينامما يشهدل مبالصدف وآلذاني مأعلمنا كذبه مماعندنامما يخالف وآلشالث ماحوسكوت محنه لامن هذا القهيل ولامن حذا القبيل فلانومس يه ولا تكذبه وغالب ذلك مسالافائدة فيه تعود إلى امر دين مثل اسهاء احتياب الكهف ولون كلبهد عددهم وعصاموسى من اى الشيوة كانت واسمساء الطيور الني احياحا الله لابراء بعودتعيين البعض الذى ضرب به القشيل من البقر إلى غيادة لك مهاايهه الكي تعيالي فى القرَّانِ ممالات اللَّالَى تعيينه تعود على السكاخين لا فى دينهم دلافى دنيا هرفت لكرو كنشكر -

الفائلة السادسة في ترجمة المصنف وكت ابه

فقال فى مفتاح السعادة حوالاماع المقاضى ناعرالدين

بوالخيرعبراند بن غربن محمد بن على الشيراذى البيضاد من قرية يقال لهاالبيضاء من عمل شيراذ قال الاستوى في طبقات الشافعية كان عالمه ابعاده كثيرة صالحا خيرا منه التصانيف المشهورة في او اعالسلام منها مختصر الكشاف ومختصر الوسيط في المهالكلام ولو لى تضاء المتهاج في اصول و توفى سهذ احدى وادبعين وست مائة وقال العسلام الصف ى مات بتبريز سنة خمس وثما نين وقال العسلام تاجرال بن السبك في الطبقات الكبرى كان اما ما سبرزا نظار لصائحا متعيد اذا عن اصنت الطوالع وللصبام في صول الدين وشرح المصابع في المحديث و ولى قضاء القضاة

بشیرازددخل تبریزد تاظریها دصادن دخولدالیها مجلس درس تدعقد بها عندالوزیرلبعض الفضلاء فجلس فی اخریات الفوم بحیث لم یعلم به احد، فلکرالس دسی نکتهٔ زعمان احد) من انحاضرین لایقدر علی جوابها د طلب من القوم حلها دانجواب عنها فان لم یقد روا فانحل فقط فان لم یقد روا فاعادتها -

فلها انهی من ذکرحاضر ۴ البیضاوی فی الجواب فقائل اسم حقی اعلم انك فهمتها فخیره باین اعادتها بلفظها ا ومعناها فیعت المد دس قتال اعده ابلفظها فاعادهانم حلها دبینان فی ترتیب ایا حساختلاس شرا جاب عنها و قابلها فی انحال بمشها و د حاالم درس الی حلها قتصن زعلیه ذلات فا قاسته الوزیم

من مجلسه وادناه الى جانبه وساله من انت فاخيره انه المبيعة او يومه و دوه وضي حاجته وقال المسلام وخلع عليه في يومه و دوه وضي حاجته وقال العسلام المعنى عليه في الرخية قال لى الحافظ نجيج الدين سعيد الدهوى أو في القاضي ناصر الدين البيعة و هوصات التصانيف المشهورة البديعة منها المنهاج في الاصول و شرحه اينها و شرح المحدودة البديعة منها المنهاج في الاصول و شرح الكافية في النحو لا برس الماجي و شرح المطالم المنتخب في الاصول المساحة ع ١٠٠٠)

وقال النواب البوفائي في كتابه المسنى باكسير في اصول التغسير بلسان الفارسي ---

انوادالتنزيل ماسرارات ويل درنفسيرتاليف قامني فاصلاين ألى سعيد عبدالته بن عمر ميعنا دى شاخىء متوفى برتبر يرسنة غمس و نثمانین ومست مأنة اسبت <sup>ب</sup>وقبل سنة آنمتین بدل حمّس<sup>ه</sup> ٣ ج الدين سبكيء ورطبقات كبرى كفته بيينا وي جون المعضل شيرازمصرون ومعزول شدبسوب تبريز كمدو بجلس وركعبن الفنالا رميده دريايان ومنتسب بوجي كهيج يكادرا ندنست مدس نکته بیان کرد بگان آنکه احدی از حاصرین برجواب آن قديت نداردواز قيم عل آن اثكال خواست وكفت أكرهدت واريرمل كنيدد اكرزمار يداعاوكه أل مرائيد بمينيا دي جواب كفتن أتفا زكرو فمنت تاندائم كداين نكيترا فبمركزي جواب ازتوك نرم واورا دراعا دهٔ آن طِنظها یا بسنا الخیرگذانید استفادی « بفتلها اعاده کردد عل مود میان فرد در دورزنیپ وسه هراین منتسه ما علالهت ا جده ازا*ن ج*راب عاده فی الحال آن نکته رابستن دے مقابر کردو هدين دا بسوسية مل مكنة خود كواند الروسي مل أن وشواد شد وزير ورآن مجلس حاضر بود بميناوي ماازجا سفاد برخيزانهده بخروز ديك اما فت وبرسجو في مال آفاز نها وكه توكيستي ؟ داز كما في لفت من ببینادی ام د درطنب قصناست نیسازآیده ام وزیراکرام اوکرو و بهل ددرخلعت مختشبيره إذكردائبدائتي - ومعضة كغنة انعكرميت أدماز وملازمت ادماندواز تتبيخ محدمن محركتمتا في سفايش خواست ه چول برجسب عادت خدچیش دزیرآند گغنت دین مردعا لم فافعل بمت بالمردبس يراشتراكث يغوا بيعنى اذشا مقدادسجا وه دريا زمى الملبذك فلسمكم بائزد بيينا دى دين عن ادمتنا ثرشده تركث عسب نيرته كرد وتأأخرهات ملازم صيح الدونغسيرخود بامثارت وسي فهشت وجاك برد نزدقبرا دمدنون مشدواين تعسيرا وكتابي عثيم الشان غني عمل البيل إست دردسيا ذكناف الخيشعلق باعواب وملاني دبيان است تعنيف كرده واز تفسهر كبيراً نجد معلى تجكمت وكلام داشت فرار فرت و اشتقاق وغوامعن حقائق ولطائف الثارات ادتفيرراغب للغس نوده وجره معقوله وتصرفات منقولك تشيئ فكرخدش بود بالضم منود و انتك شك انفاطر بزدود كما قال المنتى ع

ادلو الالبائب لم يأتوا المبتغف قناع مايستلى دلكن كان العسامني اليدجيسية والتبلل دم التبار المبات خود المبارم المبات خود والمرادة ومحاسن المثارة ومحاسن المثارة

فيخ عمدالتي محدث وبلوىء نيزازوسيه للعارج النبوت وترجمهُ مشكَّوة ثالان اسمت وقائل الامان برادر فالرَّوْدا بي كه تغسير قرآن بهبینی دمغیوم ایمان پدائی دراه راسست راسلوک کمنی بیا' د كغييمتم الغديرشوكاني قامني الغضاة صنعاني ثين ماببيس ودست برامن علوم وفوائدو سه برزن- و اگراین افسیر منابرعزت دجو و و كلست منقوديس لشود وثفيرتم البيان فى مقاصدالقرآن يهين بصيرت نظركن دورياب كرتغسيركناب جنين بيباث درفغ يخطأر رب الارباب جَيْن مح مث إيه و بانشالتوفيق دسيد وادمنه التحقيق آمديم برآ كوريينا وي والتي د تعاليق بسيار دار د د بنجاري كي تامهاوست ماستيدمى الدين محدبن شيخ معسلح الدين صطفى فيجاى متوفى ملصفهم واين حامضية اعتم الفاكمه ومكثرالنف وأمهل لعبارت اسعتناه بهيل العناح وبيإن براستي ببتدى حبشت مجبلا نوضته بو دومبده دمان نوعی تصرف بکاربر ده استیناف وزیارت کرد واين هرددنشخدانتشار يافت ودسست كاتبان بدان كاعب كردتا آنكنزديك شدعدم فرق ميان برود فتخب آن ازبعض نصنا است وشك نيست كراين حاشيه اغرجواشي واكترالا متبادلامية امست بوم دزدوصلاح مُولف وسے ۔

وحاشيرمصلح الدبن مصطفى بن ايرابيم مشبور إبن التجيد عسلم

و المح استعامه کشف قنا برع کرد وجائے بروہ ازرخ انسسرا ر معقولات بدست وزبان حكمت وترجمان وميزان ناطقه برواشته محل شكال وتذنيل صعاب بروا خست ومباحث وتيقه را بوجي آدروه كمدازشبرمصنلها مون سياخست ومنا أثنج اطهيتياح نمودا وإنجداز دحوة تغسيرثانيا بإثالثا بإرابعا بلفلاقيل نوسشته آن صنعیف است بعنعف مرجوح یامردود دجی که بدال نغرو شده وكمان بيضائست كران دجهار وجوه نسيري سيت كتوله مصل الماتحة العرش وغيفهم ولرمجا واعن طنكم وتدبيريهم لم والمدآن بساين كمان سي است كرشا يرقيم وارتصور طبائيش كرتابى كروءوعلم اوباحاط مافيه زمسبيده دمعترص بركلام وسس مثل دس كمال البخودام سترعقا است قا صدفها در سما زراكد وسي اكم زام عرم وبيد ومون يعيديد برندم ب الى سنت وجاعمت إمست وبفعنل مطلق وست احتراف كرده اندوقعسب السبق رابوسيسكم دارندو تغييرش معنوى فنون علم وشواركذا والولط توا عد مختلف الطراكل امست وسركه دريج ازمون بازميشو دبسيارست كداذفنون وعجربازي ماندودرسيدل بمرام دست كاركست إمست ك البيين فكروران فغاركروه وهيثم إزبواست تغس نتود يومشسينيه ونفس فؤد ما بندهٔ طاعت مولای خوگردانیده تا آنکه غلیط وزلل میلامت مانده وبردوسفطه ومبدل تدرت یافت والماکشراحادی*ت ک*رو سه در اواخرسور ایراد کروه وران از دے تسامح رواد ادہ پس مسببش كالنست كمآ نمينادل اوازغايت صغا وتعرض بنغات خدااناسان تخريج وتعدمل اعراص فوده ومأل بسوئ ترغيب تأول كردية دميد اندكه صاحب آن احاديث تغوه بزورد تدلى بغرور كروه إمت حاين كتأب دااز نزوا وتعالى حسن قبول نزوجيورا فاصل وفحول روزی شده تاآنکه برورس وتحشیهٔ اد مکوف کرده اند بعض بر برلعفن سودوسي تعليت بنوده اندوليبض محشيئة تام فرموقه وبمبضير البعن مواضع دے مامشیہ نوشتہ - انہی مائی کشف الطندن-متحمر يرسطوركو مانجه ملاكا تب عبيبي درين جاميا لغرودم ح بهينا وي وغلود زمنا كي تغسيرو سدكروه ازميل حبك الشيامي وتعيم اسمعته والافؤواز تحريروسين فابراسست كرمينيا دى باوج دعلم وتفع لعاديث فغنائل سورآ نزا برائ ترخيب أؤده حالى آنكر ددايت موضوع الغا الإعلم حوام اسمت ووعيدي فرق حديث صبح من كذب على متعمسد ا فليتيبيوأمقعده مميالنارنبا شدو ذرغل مبيناوي وفلسفة انتدالي

سلطان محمفان فانخ وابن نيزمغيدوما مع است ودم يجلد اثر حاشي كثيا ف مخيص موره . ومامت يه قاضي ذكر بإين محد العباري معرى متونى منطقهم واكن دركيب كلعامعت نامش متح الجليل ببيان حنى الزارالتنزئل نباده اولبا المحده تشرالذى انزل على عبده الكتأب ووروى براحاديث موضوعه كمدرا واخرس دبينها وي المست تىنىپەكردە - وھائىشىيەشىخ **جۇ**ل بلىرىن ئىن ھىبدارچىن ئىندالى بىخر السيوطي متر في ملافية واين دريك مجلد است ونامش فابداو بكار وشحابها انكارنها ددوما مشيئه إبرانعنس قريغى صديقي ضطيعتسي بكانىدنى متونى وعدد دخشكه وداين حاشيه فليف است دماك مجلدوروس وقائن وحقائن وتحصى أورده ودابها المحدوللته ولذى ا ترل آیات بینات محکمته و ماشیدهمس الدین محدین پرمفنس لهانى متوتى منششتهم مجلدا ولهاالمحده تندالذى ونقناطؤم ثم حاثيذ تحدين حاول الدين يمت درصنان فسرواني دروه مجلدا ولها فالحيالفقير بعدهما لنشابيلم العلام - ومأشيرم بغة الندواين كبرى وصغرستي امست دنهجده مامرشيرمع نوده دعلمشديه تال بلدين إكاق قرامان متونئ تتشافحهم والمن حاشيهم فميده جامعه اسست وحامضيه فأطل مشهود بموكمشني ايدين وحامر شبيه فينغ محودة وترسيين العشلي فاذآل مشبوربساد فى كميلانى متونى درمدودست واين ماستبيد وسورة اعراف تأ أخرقر آن است عامش بداية الرواة الحيافاروق المعادي فبوذعن تغييرا ببينهاوي نباده وازتحر يراود كأشفوه فارخ لشنة متاشيرا بالعمت النثرين تحرثخوان متونى وحب دود مندثده دحامشيرمسطغهن شسبان مهدى متزفى دوشك جعاين كبري يسنرى استصاول بمرى المعدالتدالذ كاجلني كمشباف الغرآن عامش حذيل افتعاق مدوشته المكان يحتبب كل اليخطر بالبل في إدى المنظره المطالعة ولايتطرافيه بعدة كمب أنتبي-ومائمشيها عوض مترنى درطك فيم وانان قريبه لببي مجلدا مست دحامشيه فيخ إلى كمرين احدبن صالع منبل متوفئ كللشيره وكاك الحام المامنى فى اينئار فريب القامنى نهادة ووسد غريمسيب بيننا وى ما شررح كروه دفحائدلهــيامهان مع نوده ـ والماحاتي وتعليقات غيرتا مهاوليس آن نيزلسياما مستادان بملياسمت مامشيذ محدين فرامرزمشيود كالحسومتوني دمضشة والمنها ذاحس تعليقات وارج آنها اسست تأ وَارْمُ مِيعُولُ السغيرة وذيل دى تا تام مورة بقره تاليف محدين عبدالك بنسدادى حنفى اسمت متونى بمشق ديمنشاة اولباانحد المشربادي التقين

وحاضيه مظلمتن حمزة قراما فيمتو فيعتك يميم واين حرفس بمذمها دين است موسوم فبنسير التنسير

وحاشة عصام الذين ابرا يم ي عيد عرب ش واسفرا عني مو في ودكك فخره واين متحون امست بتعرفات المئت دكمتيقات فأحش

ازادل قريّن تا خراعراف وازادل سو مُنسار ما آخر قرآن و آ زایخدمت ملطان ملیمان بدید کردادلها المحدالمشرالذی مسسم بادفا وادشا والغرقان كل نسان وحاشبيسىدا دشري يسيئسم مهود بسعدى فندى متولى ويمطنكهم وابين اذاول سومه بوذناآخر قرآن اسست وآنک برا دائل اوسست جیج پیرهم ولدادسست که از برامش فراكرفة لمئ برسه ماخت دورآن تحقيقات لطيغرباصك شربيناست كدازهاش كثاف اخذكردها زنزدخ دهرفات سكمه بدان منتم ساخت واعتاد مدسين برآن ورج رح الشان نزوبحث بسوئ آن وذكرهٔ وسے واقع دفا ہرامست - وبرین حامشیہ وسأبل بسيار عليق كرده اندعبدالتد كردي برآن حاسشة بدنوطسة ازسوره بروة اسوره نباوحا مشيرات ادستان الدين يوسف بن حسام المدين متوفي ودلمث فيره واين نيزجا مشبيه مقبول امست ازاول انعام آلمآ خركيف دبرسوره فكب ومدثره قمنعليقد داروونزه ملطان سيم خال أن في يريهُ فرسستا وه بود. وحاسمت محمد بن مراحراً مشهده بداهني ناده متونى درهن فيم هاين اذاول قرآن فأحسر بيره لمداسست ومنتشرلت مه وحاست يتيخ شباب الدين إخناجي ويشت مخذه مست ودمعركم شده وحودسلوماذاب اسنغاوه لموده وأوكروست وكشف الثلوان يسست -

ومفاتعلقات است تعليقة مستان الدين برسف بدع فيمير ججمسنان بخش شرح فرائن ماین را تا وَ اسحار داکا دو ۱ ليقون ندهم برابرخسرويه است دروسه إمسناد فاتمزه باستأد الصعائذة فسيع المستاواني تبرير كمنداداب المحدال والتراكم فيكرن وتعلقه مصطفين محرفهم وستان أخذى متونى درعشارم و والن خاص برسولة اضام اسمست وتعليق فحد بن عبيطفين إنحلج فحسن متونى مخلفهم وائن نيزيرسوره انعام اسست ومحسيليق المستح الدين محد لادي سوني ويحشك واين تا آخرذ سراوين امت وصعب مهاصف وقيقها دوده وتعليق نعراد شريدى ومسليق غرس الدين على طبيب وتعليق وتحسين علمالي ستو في تكلُّ لمام ادرسوره فسيين تآآخر قرآن إوليا انحدالت الذي تواسالعرفا وفي كبرياء ذاته وتعليق مشيخ مي الدين محد التكيبي متونى وركم الكارم وتعليق ذم رادین امست دلملین مسسیداحدبن عبدا مشرقریمی متونی د نْصُلْمَةُ وَالِنَ قَرْبِ بِهَامُ اسْتَ - وَتُعلِيقَ مُحْدِ بْنِ كُمَا لَٰ لِلْدُنِ تانتكندى يرسعه انعام وآنرا بخدمست سلطان سليم خان بديكروه الودوليق تنع الاسام زكريابن بيرام انفروى ويركنانه وال يرسوره اعواف مست وتعليق محرين حهدا منى متونى ولاستارة تانعف بقره دربنجا وجزد- وتعليق محدامين تشيوربابن صرطاي مضعدان متونى ووتكناء واين تاقوله الم ذكب اكتاب

اسمت عبادت بيضادى دابتا مهاآ ودده بدايرت باستدان معفدى ورشرح لامية التجم كرده وجوانخ لمساحست والترالذي مست معدين ماؤب وتغليق براية الشدعلاني متوفى ووالمتنالهم وتعليق محدمسوالني والن برجزء بناءا ست ولعليق محمدا مين مهميب رياميرما دمشاه بخاري مسيني لزيل مى مىم مىم متونى دىرسىدوابن تادرسوده انعام است و تعلیق تحسستدین موی لبسنوی متونی در مخطئنگیر واین تا آخرمورهٔ انعام است برطربت انجب زظر برسبیل معمیب و والغاظاولبا المعرظة ألاري ففنل بفضله العامين فلي الجالبين و تعلیق علائی بن عی مشیرازی شریف د زن بر زمرادین المهنة اولبا المسعد للترالذي انزل على عبده المتاب وتأتمش مصباح التعبديل في كشف الوارالشيزيل نهاده ودرماه رحبب مشكافيم از دسه فارع كرديده وتعسليق احدين دوح الشرائعسساري متونى ودرهناه واين تاآخراعراف است وتعليق محدين ابرابيج سنبلئ على متو فى درم<sup>4</sup> 1 يم ومشيخ الأم محمتَّ وبن إرسف شاى مختصری تومشته که نامش الانحاف بتمییز ماتیج فسیسه الهيينناوى صاحيب اكمشاف "است اوكب المحسدالية البادي الصنواب وتخريج اما دبيسشب وي ازفيخ عبدالا مناوى أسست اولدا نشدا حمدان حبئني من حسدنام إلى الكتاب وتأمسش النق السادي تخريج اماديث اليسادى نباده وللين كمال الدين محست قدين ابى شريف قدسى متونى درستنافيه وتعليق شخ قامسه بن قطاوب حنى متولى فتطلقهم تاآخرة وسحاراتهم ويرحبون الممشتددهليق تمسيد يشريض بلى ين محدجرها بي متر تي كالششية ذكره المسخاوى لقلامئ بطر وتوليق تنبخ دمنى العقان لمحسلان يوسغ مشهور بابن أبي العلفض ك متونى شكتام وال بعليق مع كشاف وتغيير إفي السعود است ودمجلدسسه منیم إول المحدهنشه الذی انزل فی عهده اظراب از را بزلذوس فوذزهمؤونا آخالفام اطاكرد وتبعيض نزواس وكفتى فرستآ ومخفرتغبير بيبناوى تاليف محدين محدبن عبدالعمن معروف إمام الكالمية شافعي قاهري متونى درسيشه امت انتهي الي كشف الغلنون وبربيضا وى حاشيه امست المشيخ وجبيدالدين عسلوى كجراتى شاكرد ماعماد متونى منة ثمان كوسيين دنسع مأنة قيرش وماحماً بواسمت كرير ليم جنات الغرمدس نزاعة ارتخ وقات أو از صلاف مندب وصاحب تصابیف کشره تروم وسه وما تراکم مرقع امست وموسه حاشيدايست ازاد عبدالحكيمسياكول المنوني منةمبع ومتين والغسسيا لكوث اذتوا بع لأبودامت تكميذكمال الدين كشميري امست ودعبد شاجهان باوضاوم

مهم بهايت نقودتا معدد ومخسوض فحشت وجندتر يبرسهم سيعدغال داشت وبروست ماشهرايست ازحافظ المان الشرين لأدان بنادى المتونى سنة ثاث ييين ومأته والف بذاخلاص مع الكلم في بنا لمرام والشّراع بحقِقة الكام-مرتبه اشقاق الرحن الكاخطوى معناخم أكسندى يحرة وادالمشليم اشرف أبادس مضافات حيدرة باد